



www.haydarya.com





## الطبعة الأولى 7431 4-11-79

### جميع الحقوق محفوظة ومسجّلة للناشر

يحظر نسخ أو تصوير أو ترجمة أو إعادة التنضيد بشكل كامل أو جزئي أو تسجيله على أشرطة كاسبت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على إسطوانات ضوثية إلا ي افقة خطتة من الناشر.





#### Published by Aalami Est.

Beirut Airport Road

P.O.Box.7120

# ست كذالاً غلمي للمنطبوعات

بيروت – طريق المطار – قرب سنتر زعرور ماتف: ۱/ ٤٥٠٤٢٧ - ماكس: ۱/ ٤٥٠٤٢٧ - ماكس: ۱/ ٤٥٠٤٢٧ ماتف صندوق برید:۷۱۲۰

> E-mail:alaalami@yahoo.com http://www.alaalami.com

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة الدائمة على سيد رسله وخاتم أنبيائه محمد الله نبي الرحمة وسيد الأمّة وعلى أهل بيته المعصومين الطاهرين النجباء قادة الحق وسادة الخلق الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً.

وبعد: فيقول العبد الجاني الراجي عفو ربّه ولطف حسن السيد عليّ القبانجي: هذا هو المجلّد الثالث من كتابنا (أنوار الحِكّم ومحاسن الكلِم) نسأله تعالى أن يوفّقنا الإتمامه وكماله.





# قوله غليتلا:

إِنْ لَكُ تَكُنْ حَلِيمًا فَتَحَلَّمُ فَإِنَّهُ قَلَ مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْم إِلاَّ فَإِنَّهُ قَلَ مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْم إِلاً أَوْ شَكَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ.

(نهج البلاغة ٤: ٤٧)



### [أثر المعاشرة في الأخلاق والطباع]

قال ابن أبي الحديد:

التحكمة، وذلك لأن من تشبه بقوم وتكلّف التخلق بأخلاقهم والتأدب بآدابهم، وأستمر على ذلك ومرن عليه الزمان الطويل اكتسب رياضة قويّة وملكة تامة، وصار ذلك التكلف كالطبع له، وانتقل عن الخلق الأوّل، ألا ترى أنّ الأعرابي الجلف الجافي إذا دخل المدن والقرى وخالط أهلها وطال مكثه فيهم انتقل عن خلق الأعراب الذي نشأ عليه وتلطف طبعه وصار شبيها بساكني المدن، وكالأجنبي عن ساكن المدر. وهذا قد وجدناه في حيوانات أخرى غير البشر، كالبازي والصقر والفهد التي تُراض حتّى تذل وتأنس وتترك طبعها القديم؛ بل قد شاهدناه في الأسد.

وذكر ابن الصابي: أن عضد الدولة ابن بويه كانت له أسود يصطاد بها الصيد كالفهود فتمسكه عليه حتى يدركه فيذكيه، وهذا من العجائب الطريفة.(١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ١٩: ٧٧.

قال ابن ميثم البحراني:

أمر على بتعلم هذه الفضيلة، فإن مبادئ الملكات الخلقية حالات مكتسبة عن التعلم، ورغب في تعلمها بضمير صغراه قوله: «فإنه قل...» الى آخره، والضمير في إنه ضمير الشأن، وتقدير الكبرى، وكل من وشك أن يكون من أهل الحلم بتعلمه له فواجب أن يتعلمه. (1)

\* \* \*

وقال الشيخ ابن مغنية:

التصنع هنا والتكلّف حسن وممدوح، ومع التكرار تنشأ العادة وتنمو، وهي طبيعة ثانية. (٢)

\* \* \*

#### [كيفية حصول الملكات النفسية]:

وقال مؤلف (منهاج البراعة):(٣٠

حصول الملكات الفاضلة النفسانية على وجهين:

ا\_ما يكون موجوداً بالفطرة وجبلة في الخلقة، كالجود لحاتم، أو العصمة للأنبياء والأوصياء المعصومين المنظر.

٢ ما يحصل بالإكتساب والرياضة، وهذا هو الهدف والغاية
 للحكمة العملية، وطريق كسب الملكات الفاضلة النفسانية، هو التمرين
 عليها والتدريب بها، فالمقصود من التحلّم التشبه بالحليم في تحمّل ما

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة/ابن ميثم ٢: ٥٦٦.

<sup>(</sup>٢) في ظلال نهج البلاغة ٤: ٣٤٢.

<sup>(</sup>T) = 17: VVT.

يكره، هذا هو التمرين على صفة الحلم، فإذا تكرر وأديم عليه تحصل ملكة الحلم، فهذا معنى قوله عليه الوشك أن يكون منهم».

أقول: جاء في (مجمع البحرين):<sup>(١)</sup>

والحلم: العقل والتؤدة، وضبط النفس عن هيجان الغضب، والجمع أحلام وحلوم. والحليم: من أسمائه تعالى وهو الذي لا يستفزه الغضب، وحلم يحلم حلماً بضمتين وإسكان الثاني للتخفيف إذا صفح وستر، فهو حليم.

وجاء في المجلد الرابع من (الخلق الكامل):(٢)

الحلم إمساك النفس عن الإستشاطة في الغضب، وملك الجوارح عند اتقاد جمرة الشر والسكون عند الأحوال المحركة للإنتقام، والتثبت في ترك تعجيل إنفاذ الحكم لما في عواقب ذلك من وقوع الندم، لاسيّما مع تمكّن القدرة، وتحكم القوّة، فإن ذلك آية الرحمة، وسعة الصدر، وعلوّ الهمّة، وإيثار مكارم الأخلاق، فما منع شيئاً من دواعي الفضل من طبع عليه، ولا قصر عن أرفع مراتب الخير من وُفق إليه، كما أنه ما ترك شيئاً من الأحوال الذميمة و تأخر عن سبب من الأسباب المليمة من أنفذ غضبه، واستعجل عند القدرة انتقامه.

والحلم من أكرم الخلال، وأتم الخصال، وأفضل شمائل الرجال،

<sup>(</sup>۱) ج ۱: ۲۰۰۰

<sup>(</sup>٢) لمؤلفه الباحث المصري محمّد أحمد جاد المولى (١٣٠٠ -١٣٦٣هـ).

وأسنى مواهب الله المتعال. وهو أصل من أصول الدين، وركن من أركان الطاعة مكين، وحبل من حبال الشرع متين، وحصن من حصون الإيمان حصين، من استند إليه، وتمسّك به، واعتمد عليه \_إستنارت له الظلم، وأمِن من عثار القدم، وعصم من مواقع الندم.

وما زال الحلم يعرب عن نزاهة النفس وبعد الهمم، والفوز بأوفر حظوظ الفضل والكرم، ومن تحلّى به واستعمله وأخذ به نفسه وامتثله \_ فقد استمسك من الصبر بكل سبب، واستولى على دواعي الخير ومساعي البر في كل أرب، فما زال يطفئ جمرة الغضب، ويسمو بصاحبه في الدارين إلى أرفع الرتب.

وهو اسم من أسماء الله سبحانه، وصفة من صفاته؛ لأنه (جل ذكره) يرى عصيان العاصين، ويطلع على خيانة الخائنين، ويشاهد جور الظالمين، ويحصي ذنوب الخاطئين، فيلا يحتجب عنه عمل عامل، ولا يغيب عن علمه شيء في عاجل ولا آجل، وهو بحلمه لا يعجّل بالإنتقام مع القدرة، ولا يستفزه الغضب مع إمكان القوة، ولا تبعثه العجلة على إنفاذ حكمه مع وضوح الحجة؛ بل يوثر الحلم والإمهال؛ ليكون له الفضل والمنّة. وحسبنا قوله عز من قائل: ﴿وَرَبُكَ الْعَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوُ الْعُجَدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْعِلاً لَنُ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْعِلاً لَنَاسَ بِظُلْمِهُمْ مَا تُرَكَ عَلَيْها مِنْ دَايَةٍ ﴾. (٢)

وقد أثنى الله تعالى بالحلم على أنبيائه، وخص به صفوة أوليائه، ومنحه من أراد كرامته من أهل الطاعته وأصفيائه، فقال سبحانه: ﴿إِنَّ

<sup>(</sup>١) الكهف: ٥٨.

<sup>(</sup>۲) النحل: ٦١.

إِسراهِيمَ لَحَلِيمٌ أُوَّاهٌ مُنِيسِبٌ (') وقبال لرسوله ﴿ ﴿ خُدِ الْعَفْوَ وَأَمُرُ بِالْعُرُفِ وَأَعْرِضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ ('')

روي أنه قبال رسول الله الله المجريل غلظ عند نزول هذه الآية: «ما هذا؟» قبال: لا أدري حتى أسأل العالِم، ثم عاد جبريل فقال: «يا محمد إن ربك أمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، وقال رسول الله الله اله «وجبت محبّة الله لمن أغضب فحلم».

وقال هي الأنه المحلم المحدكم وكان قائماً فليقعد، وإن كان قاعداً فليفعد، وإن كان قاعداً فليضطجع يريد بذلك تسكين الغضب عند استشاطة النفس. وأتاه رجل فقال: يا رسول الله أوصني، قال: «لا تغضب»، ثم أعاد عليه، فقال: «لا تغضب».

وحكي عن بعض ملوك الفرس أنه كتب كتاباً دفعه إلى بعض وزرائه وقال له: إذا غضبت فناولنيه، وكان قد كتب فيه: ما لك وللغضب؟ وإنما أنت بشر، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. وكتب أبرويز لابنه: يا بني إن كلمة منك تسفك دماء، وكلمة تحقن دماء، وأمرك نافذ، وكلامك ظاهر، فاحترس في غيظك من قولك أن يخطئ، ومن لونك أن يتغيّر، ومن جوارحك أن تخف، فإن الملوك تعاقب قدرة، وتعفو حلماً.

وقالت الحكماء: ليس الحليم من ظلم فحلم، حتّى إذا قدر انتصر، إن الحليم من إذا قدر عفا. وقيل: الحلم ترك المكافأة بالشر قولاً وفعلاً.

وقيل للأحنف بن قيس: ممن تعلّمت الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم المنقري، رأيته يوماً قاعداً بفناء داره محتبياً بحمائل سيفه، يحدّث

<sup>(</sup>١) هود: ٧٥.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٩٩.

قومه، إذا برجل مكتوف، ورجل مقتول، فقيل له: هذا ابنك قتله ابن أخيه أخيك هذا، فو الله ما قطع كلامه، ولا حلّ حبوته، ثمّ التفت إلى ابن أخيه وقال له: يا ابن أخي أنت رميت نفسك بسهمك، قتلت ابن عمك، ثمّ قال لابن له آخر: قم يا بني فوار أخاك، وحلّ كتاف ابن عمك، واحمل إلى أمك مائة ناقة دية عن ابنها فإنها غريبة!

والحلم يحسبه السفيه من ضعف السنة واحتمال الذلة، والعاقل يراه من كمال العزة وإسداء المنة، ولذا قال الأحنف: لا تزال العرب عرباً ما لبست العمائم، وتقلدت السيوف، ولم تر الحلم ذلاً، ولا التراهب فيها بنها ضعة، كم قال:

حتّى يدلّوا وإن عروا لأقوام لا صفح ذل ولكن صفح أحلام

لا يدرك المجد أقوام وإن كرموا ويصفحوا عن كثير من إساءتهم

\* \*

قال بعض الحكمء: الحلم والأناة توأمان نتيجتهما علو الهمة.

وقال على بن أبي طالب عليلا: «أوّل ما يسرى الحليم من بركة حلمه أن الناس كلهم أعوانه على الجاهل».

وقال محمّد بن كنانة: إن أهل الجاهلية لم يكونوا يسودون رجلاً حتّى يكون حليماً، وإن كان أكرم الناس، وأشجع الناس، وأشرف الناس. وقال بعض العلماء: ثلاث من لم تكن فيه لم ينفعه الإيمان: حلم يردّ به جهل الجاهل، وورع يكفه عن المحارم، وخلق حسن يداري به الناس.

ومن تمام أحكام الحلم وكمال أسبابه واجتماع معانيه، قبول

العذر، من صادق كان أو كاذب، فإن الإعتذار دليل الندم، والندم توبة، وقد يكون الإعتذار حياءاً من المعتذر، والحياء من الإيمان.

\* \* \*

### [الحلم وفضله في الحديث]:

وفي (جامع السعادات):(١)

وقال ه اله الرجل المسلم ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم». وقال ه الله يحب الحيي الحليم، ويبغض الفاحش البذي».

وقال في الناه الفضل، فيقوم نادى منادٍ أبن أهل الفضل، فيقوم ناس وهم يسير فينطلقون سراعاً إلى الجنّة، فيقولون: نحن أهل الفضل، فيقولون: ما كان فضلكم؟ فيقولون: كنا إذا ظُلمنا صبرنا، وإذا أسيئ إلينا عفونا، وإذا جُهل علينا حلمنا، فيقال لهم: ادخلوا الجنّة فنعم أجر العاملين».

<sup>(</sup>۱) ج ۱: ۱۲۳.

وقال ه «ها أعز الله بجهل قط، ولا أذل بحلم قط».

وقال أمير المؤمنين عليه السيس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك».

وقال علي بن الحسين علي إنه ليعجبني الرجل أن يدركه حلمه عند غضبه».

وقال الصادق عَلَيْكُل: «كفي بالحلم ناصراً».

وقال عَلَيْكُلا: «وإذا لم تكن حليماً فتحلم».

وبعث على أثره فوجده نائطاً فلاماً له في حاجة فأبطأ، فخرج على أثره فوجده نائماً، فجسس عند رأسه يروّحه حتّى انتبه فقال له: «يا فلان والله ما ذلك لك تنام الليل والنهار، لك الليل ولنا منك النهار».

وقال الرضا عُللِك : «لا يكون الرجل عابداً حتى يكون حليماً».

\* \* \*

وفي كتاب (الأخلاق في حديث واحد):

وقد اختلف في حقيقة الحلم، قيل: هو ترك المكافأة عند القدرة قولاً وفعلاً.

وقيل: هو السكوت عند الأحوال المحركة للانتقام.

وقيل: هو إمساك النفس عند الغضب مع القدرة على الإنتقام وهو

أصح التعاريف، لولا هيجان الغضب لا معنى للحلم، فهو كالسلب بانتفاء الموضوع، إن لم يكن هناك داع للحلم، فلا حلم.

وقال أميس المؤمنين عليلا: «الحلم لا يظهر إلاّ عند الغضب، فمن أغضب ولم يحلم، فليس بحليم».

وفي هذا المعنى قال أحدهم:

ليست الأحلام في حال الرضا وقال أحدهم:

وليس يتم الحلم للمرء راضيأ

إنما الأحلام في حال الغضب

إذا كان عند السخط لا يستحلّم

وقال عبد الله بن مسعود: أنظر إلى حلم الرجل عند غضبه، وأمانته عند طمعه، وما علمك بحلمه إذا لم يغضب وما علمك بأمانته إذا لم يطمع.

وقال آخر: لا تحكموا لمن ينتسب إلى الحلم بالحلم حتّى يظهر حمّى عند غضبه، ولا ينتسب إلى الأمانة حتّى تظهر أمانته عند طمعه.

ومن ذلك ما يروى عن أمير المؤمنين علين الله قال: «من غضب على من لا يقدر على مضرته، طال حزنه وعذّب نفسه، فحينتذ لا يسمّى حجزاً».

ومن ذلك ما يسمّى بالعجز، حيث عدم القدرة على الإنتقام، لقي النعمان بن المنذر سعد بن مالك، ومعه خيل بعضها يقاد، وبعضها أعراء مهمللة، فلما انتهى إلى النعمان، سأله عنها، فقال سعد: إني لم أقد هذه لأمنعها، ولم أعر هذه لأضيعها، فسأله النعمان عن أرضه: هل أصابها غيث يحمد أثره ويروي شجره؟ فقال سعد: أما المطر فغزير، وأما الورق فشكير، وأما النافذة فساهرة، وأما الحازرة فشبعى نائمة، فقال النعمان بعد

ما حسده على ما رأى من ذرب لسانه: وأبيك إنك لمفوه، فإن شئت أتيتك بما تعيا عن جوابه، فقال: شئت إن لم يكن منك إفراط. فأمر النعمان وصيفاً فلطمه، وإنما أراد أن يتعدى في القول فيقتله، فقال: ما جواب هذه؟ فقال سعد: سفيه مأمور، فقال النعمان للوصيف: إلطمه أخرى، فلطمه فقال: ما جواب هذه؟ قال: لو نُهي عن الأولى لم يعد للأخرى، فقال النعمان: إلطمه أخرى، فقعل، فقال: ما جواب هذه؟ فقال: ربّ يؤدب عبده، قال: إلطمه أخرى، فقعل، فقال: ما جواب هذه؟ فقال: ملكت فأسجح، فقال النعمان: أصبت فاقعد، فمكث عنده ما مكث.

بيان: أما الورق فشكير أي صغير لم يكبر. أما النافذة فساهرة التي نفذت من الهزال، وأما الحازرة حزرة المال أي خياره، وأما فاسجح الإسجاح حسن العفو.

\* \* \*

وفي سفينة البحار (ج ١ ص ٤٢٣):

روي عن جابر قال: سمع أمير المؤمنين غلط رجلاً يشتم قنبراً وقد رام قنبر أن يرد عليه، فناداه أمير المؤمنين غلط «مهلاً يا قنبر دع شاتمك مهاناً، ترض الرحمن وتسخط الشيطان، وتعاقب عدوك، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما أرضى المؤمن ربه بمثل الحلم ولا أسخط الشيطان بمثل الصمت، ولا عوقب الأحمق بمثل السكوت».

وفيه: فيما ناجى الله به موسى بن عمران غلط قال: «إلهي ما جزاء من صبر على أذى الناس وشتمهم فيك؟» قال الله تعالى: «أعينه على أهوال يوم القيامة».

وفيه: إن نصرانياً قبال للإمهام البياقر عَلَيْكُل: أنبت بقر، قبال عَلَيْكُل: «لا، أنا باقر»، قال: أنت ابن الطباخة، قال علي الله حرفتها»، قال: أنت ابن السوداء الزنجية البذية، قال عَلَيْكا: «إن كنت صدقت غفر الله لها، وإن كنت كذبت غفر الله لك»، قال: فأسلم النصراني.

وفيه: إنّ رجلاً كتب إلى سلطان العلماء والمحققين الأعظم خواجه نصير الدين والملة، ورقة من جملة ما كتب فيها: يا كلب ابن الكلب، فكان الجواب: أمّا قوله: يا كذا فليس بصحيح؛ لأن الكلب من ذوات الأربع، وهو نابح طويل الأظفار، وأما أنا فمنتصب القامة، بادي البشرة، عبريض الأظفيار، نياطق ضياحك، فهيذه الفصول والخواص غيسر تلك الفصول والخواص، وأطال في نقض كل ما قاله، هكذا ردَ عليه بحسن طوية وتأن غير منزعج، ولم يقل في الجواب كلمة قبيحة.

وقال أبو الحسن الرضا عُلَيْنُلا: «من علامات الفقه الحلم والعلم والصمت، إن الصمت باب من أبواب الحكمة، إن الصمت يكسب المحبة، إنه دليل على كل خير».

وقال رسول الله على: «خمسة من سُنن المرسلين، وعد منها الحلم». وأما الباقي: الحياء والحجامة والسواك والتعطر.

وفي (سفينة البحار): قيل: لما سمع المفضل من ابن أبي العوجاء بعض ما رشح منه من الكفر والإلحاد، لم يملك غضيه فقال: يا عدو الله ألحدت في دين الله، وأنكرت الباري (جل قدسه) إلى آخر ما قال. فقال له ابن أبي العوجاء: يا هذا إن كنت من أهل الكلام كلمناك، فإن ثبتت لك الحجمة تبعناك، وإن لم تكن منهم فلا كلام لك. وإن كنت من أصبحاب جعفر بن محمّد الصادق فما هكذا يخاطبنا، ولا بمثل ذلك يجادلنا، ولقد سمع من كلامنا أكثر مما سمعت، فما أفحش في خطابنا، ولا تعدنا في جوابنا، وإنه الحليم الرزين العاقل الرصين، لا يعتريه خرق ولا طيش ولا نزق، يسمع كلامنا ويصغي إلينا، ويستعرف حجتنا، حتّى إذا استفرغنا ما عندنا، وظننا أنا قد قطعناه، أدحض حجتنا بكلام يسير وخطاب قصير، يلزمنا به الحجة ويقطع العذر ولا نستطيع لجوابه رداً، فإن كنت من أصحابه فخاطبنا بمثل خطابه.

مر عيسى بن مريم علي بقوم من اليهود، فقالوا له شراً، فقال لهم خيراً، فقيل له: إنهم يقولون شراً، وأنت تقول خيراً، فقال: «كل ينفق ما عنده».

قال معاوية لعمر بن الهيئم: أي الرجال أشجع؟ قال: من ردّ جهله بحلمه، قال: أيّ الرجال أسخى؟ قال: من بذل دنياه لصلاح دينه.

وعن (عيون الأخبار) عن عبد الله بن بكر المزني، قال: جاء رجل فشتم الأحنف بن قيس، فسكت عنه، فأعد عليه وألح، والأحنف ساكت. فقال: والهفاه ما يمنعه من جوابي إلا هواني عليه. (١)

والأحنف ذو حلم وحكمة، وكان من أصحاب أمير المؤمنين عليه الله عليه الكوفة سنة (٦٧هـ) ودفن بالثوّية.

وقال أحد الحكماء: إذا سكت عن الجاهل فقد أوسعته جواباً وأوجعته عقاباً. وللشعراء في هذا المعنى كثير.

قال أحدهم:

أرى الكف عن شتم السفيه تكرّماً أضر له من شتمه حين يشتم

\* \* \*

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار: ١٨٩.

وقال آخر:

إذا نطـــق الســفيه فـــلا تجبــه

فــــان جاوبتــــه فرّجــــت عنــــه

وإن خليّتـــه كمــــداً يمــــوتُ

وقول أبي العبّاس الناشئ:

وإذا بليست بجاهسل متحامسل

أوليته مني السكوت وربما

حسب الأمور من المحال صوابا كان السكوت عن القبيح جوابا

فخير من إجابته السكوت

وقال آخر:

لما تعرض للسبّاب تركته وعلمت أن الصمت عنه عقوبة

نه وغفلت عنه أيّما إغفال ربة والصمت فيه عقوبة الجهال

\* \* \*

قيل للأحنف: من أين اقتبست هذه الحكم وتعلّمت هذا الحلم؟ قال: مِن حكيم عصره، وحليم دهره، قيس بن عاصم المنقري.

ولقد قيل لقيس: حلم من رأيت فتحلّمت، وعلم من رأيت فتعلّمت؟ فقال: من الحكيم الذي لم تنفد قط حكمته، أكثم بن صيفي التميمي.

ولقد قيل لأكثم: ممن تعلّمت الحكمة والرياسة، والحلم والسيادة؟ فقال: من حليف الحلم والأدب، سيد العجم والعرب، أبي طالب بن عبد المطلب سلام الله عليه، لأنه لا يكون حليماً حتى يكون عاقلاً ومصطبراً، وعفّواً وكاظماً.

قال أحدهم: الحلم دفع السيئة بالحسنة، وهو دعامة العقل، وعقال الشر، ومن أشرف نعوت الإنسان.

قال معاوية لعرّابة بن أوس: بم سدت قومك يا عرّابة؟ قال: كنت أحلم عن جاهلهم، وأعطي سائلهم، وأسعى في حوائجهم، فمن فعل فعلي فهو مثلي، ومن جاوزني فهو أفضل مني، ومن قصر عني فأنا خير منه.

إذا كـان دونـي مـن بليـت بجهلـه

أبيت لنفسي أن تقابسل بالجهل

وإن كان مثلبي في محل من النهبي

أخذت بحلمي كي أجل عن المثل

وإن كنت أدنى منه في الفضل والحجى

عرفت له حق التقديم والفضل

وقيل: الحلم عدة للسفيه، وجُنّة من كيد العدو، وحرز من حسد الحسود، فإنك لن تقابل سفيهاً بالإعراض عنه إلا فللت حدّه، وأذللت نفسه.

وفي المثل: (دبرها حليم، وطبع من شرها سليم)، يقال: إن رجلاً كان عنده عبد مملوك، دخل داره وجد عبده على زوجته، فستر أمرها وطلقها وباع العبد، ولما خرجت من العدة تزوجت بآخر، فأمرته أن يشتري العبد فاشتراه لها، فرجعت على ما كانت عليه أوّلاً، دخل زوجها داره فرأى العبد عليها، فقتلها وقتل العبد، طالب أهلها بدمها، وقالوا: إنما قتلت العبد حتى تتخلص من دمها وتكون لك الحجة، وعلينا تلك الفضيحة، جلسوا لذلك مجلساً، وكان من بينهم

زوجها الأوّل، فقال لهم بعد أن أرادوا الإستفسار منه: (دبرها حليم، وطلع من شرها سليم)، فعلموا أنه كان ذلك منها عند زوجها الأوّل، فحلم الأوّل وسنر عليها وعلى نفسه.

ومما ينسب لأمير المؤمنين عَالِئلًا:

فيا رب زدني اليوم حلماً فإنني أرى الحلم لم يندم عليه حليم

\* \* \*

وأيضاً مما ينسب إليه غللثلا:

ولم أرَ مثل الحلم خيراً لصاحبي ولا صاحباً للمرء شراً من الجهل

\* \* \*

#### [حقيقة الحلم وموارده]:

ومما ورد في (الرياض الخزعلية):

وأما الحلم فله موارد يتأكد حسنه فيها، وموارد لا يكون الحلم فيها إلا مفسدة، وقبل بيان ذلك لابد من تعريفه وبيان حقيقته، والفرق بينه وبين العجز، ثم بيان فضله وثمراته، ثم بيان موارد حسنه وموارد قبحه.

أما حقيقته: فقيل: هو ترك المكافأة عند القدرة قولاً وفعلاً. وقيل: هو السكون عند الأحوال المحركة للإنتقام. وهذان التعريفان لا يخلوان من وصمة عدم الإطراد والإنعكاس، وإن أردت تعريفه الجامع المانع، فهو إمساك النفس عند الغضب مع القدرة على الانتقام. هذا تعريفه الذي لا غبار عليه، ومنه يظهر أن شرطا هيجان الغضب والقدرة على الإنتقام وهما عبارة عن وجود الداعي للنقيض، وهو الإنتقام وفقدان المانع عنه.

ولعل هذين الشرطين أعني بهما وجود الداعي، وفقدان المانع، لا نفس هيجان الغضب والقدرة على الإنتقام يطردانهما أو ما في معناهما في مفهوم كل خلق محمود، كالزهد والعفة قياساً على الحلم، وأما الحلم فلا يتحقق بدونهما. أما وجود الداعي وهو هيجان الغضب فلولاه لا معنى للحلم إذ هو كالسلب بانتفاء الموضوع.

وإن الله سبحانه ما مدح من لا يغضب، وإنما مدح من كظم غيظه، فقال سبحانه: ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ (") هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ (")

وقال أمير المؤمنين على الحلم لا يظهر إلا عند الغضب، فمن أغضب ولم يحلم فليس بحليم».

وفي هذا المعنى قال بعضهم:

ليست الأحلام في حال الرضا

وقال آخر أيضاً:

وليس يتم الحلم للمرء راضياً

إنما الأحلام في حال الغضب

إذا كان عند السخط لا يتحلّم

\* \* \*

ومثل الحلم في عدم التحقق بدون وجود الداعي أمور كثيرة: كالعفة والأمانة، فما لا داعي له لا معنى له، قال عبد الله بن مسعود: أنظر إلى حلم الرجل عند غضبه، وأمانته عند طمعه، وما علمك بحلمه إذا لم يغضب، وما علمك بأمانته إذا لم يطمع، وقال آخر: لا تحكموا لمن

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) الشورى: ٣٧.

ينتسب إلى الحلم بالحلم حتّى يظهر حلماً عند غضبه، ولا لمن ينتسب إلى الأمانة حتّى تظهر أمانته عند طمعه.

ومشل الحلم والأمانة في عدم التحقق بدون الداعي، الجود والشبجاعة أيضاً، فقد قالت الحكماء: ثلاث لا يعرفون إلا في ثلاث مسواطن: لا يعرف الجواد إلا في العسرة، والشبجاع إلا في الحرب، والحليم إلا في الغضب. ومثل ذلك أيضاً ما قال لقمان: ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة: لا يعرف الحلم إلا عند الغضب، ولا الشبجاع إلا عند الحرب، ولا الجواد إلا عند القلة، ومن هذا قول بعضهم:

ليس جود الجواد من فضل مال إنما الجود للمقل المواسي وقال الآخر أيضاً:

وليس يتم الجود للمرء مؤسراً إذا كان عند العسر لا يستكلم وقال الآخر:

جهـــد المقـــل إذا أعطـــاك نائلـــة ومكثر في الغنى سيّان في الجود وقول ابن الرومي مثله أيضاً:

إنّ اللذي يعطي خسيسة مال اذ لا كريمة عنده لجواد

\* \* \*

وأمّا عدم المانع، وهو القدرة فبدونها لا معنى للحلم أيضاً، فإنه حينئذ عجز لا حلم، وبذلك فرقوا بين الحلم والعجز، أن الأوّل عن قدرة، والثاني عن عدمها. وقالت الحكماء: ليس الحليم من إذا ظلم وعجز حلم حتّى إذا قدر انتصر؛ بل الحليم من قدر وعفى، ومن هذا المعنى قول أبي الطيب المتنبي: كل حلم أتمى بغير اقتدار حجمة لاجمئ إليها اللئمام

ومثل عدم تحقق الحلم بدون القدرة عدم تحقق الزهد أيضاً بدونها، فينقل من كلام أفلاطون: الحلم لا ينسب إلا من قدر على السطوة، وعفى، والزهد لا ينسب إلا إلى من ترك بعد القدرة.

ومن غرر الحكم وفيها رائحة باب مدينة العلم على الزاهد في الدنيا من زهد فيها وقد أعرضت عنه وابتنت منه ولم تمكنه من متاعها، وضاقت عليه مع اتساعها، وهو مضطر إلى ذلك لظهور عسرته ونفوذ يسرته، وإنما الزاهد في الدني من أقبلت عليه وحشدت فوائدها إليه، وحسنت له في ذاتها وأمكنته من لذاتها، فزوى بوجهه عنها وأثر الفرار منها».

ومن هذا قول أبي تمام:

إذا المرء لم يزهد وقد صبغت له

بعصفرها الدنيا فليس بزاهد

وليس الزاهد في شيء والذام له مع عدم القدرة عليه، إلا كذم لتعلب للعنقود لما عجز عنه، وقال: إنه حامض على ما زعموا في الأمثال: إنّ التعلب نظر إلى العنقود فرامه فلم ينله، فقال: هذا حامض، فصار يضرب به المثل لكل من عجز عن شيء وذمه، فيقال: أعجز عن الشيء من الثعلب عن العنقود. وحكى الشاعر ذلك فقال:

أيهــــا العائــــب ســــلمى أنـــت عنــــدي كثعالــــه رام عنقـــــوداً فلمــــا أبــــر العنقـــود طالــــه قــــال هــــــذا حــــامض لمـــــا رأى أن لا ينالـــــه

... وهذا ومثل الحلم في عدم التحقق بدون القدرة، التواضع أيضاً، وقد قال أمير المؤمنين عَلَيْتُلا: «التواضع مع الرفعة كالعفو مع القدرة». (١)

<sup>(</sup>١) عيون الحكم والمواعظ: ٥٨.

فقد تبين من هذا أن حقيقة الحلم أمران: وهما حال الغضب، وحال القدرة، ولا يتحقق إلاّ بهما معاّ وإلاّ فمع الغضب بدون القدرة عجز، ومع القدرة بدون الغضب عدم، والحقيقي ما كان معهما هذا تعريفه.

### [فضل الحلم في القرآن والسُنَّة]:

وأما فضل الحلم بهذا المعنى فعظيم، وقد نطق بذلك القرآن الكريم في كثير من الآيات، وصرّحت به السُّنّة على ألسن الرواة، قال الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقَرَبُ لِلْقُوى﴾.(١)

وقال تعالى: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحُسِنِينَ ﴾.(" وقبال تعبالي: ﴿ وَلْيَعْفُ وَا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّ وَنَ أَنَّ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غُفُ ورْ

وقال تعالى: ﴿ فَبَما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُثْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقُلْبِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُثْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقُلْبِ لِنْتَ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأُمْرِ ﴾. (" لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأُمْرِ ﴾. (" وقال تعالى بخاطب نبيّه: ﴿خُدِ الْعَفْوَ وَأَمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَغْرِضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾. (٥) وقال تقدّس اسمه: ﴿ وَإِذَا مَا غُضِبُوا هُمُ يَغْفِرُونَ ﴾ (١) وقال تقدّس اسمه: ﴿ وَإِذَا مَا غُضِبُوا هُمُ يَغْفِرُونَ ﴾ (١) وقال جل وعلا: ﴿ وَمَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّهِ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) النور: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٥٩.

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ١٩٩.

<sup>(</sup>۱) الشوري: ۲۷.

<sup>(</sup>٧) الشوري: ٤٠.

وقبال تبدارك وتعالى مادحاً من اتصف بالحلم: ﴿وَعِبَادُ الرَّحُمنِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً ﴾.(١)

هذا ما تضمنته الآيات، وأما ما اشتملت عليه الروايات:

وروي أن عبداً لموسى بن جعفر المهالا قدم إليه صحيفة فيها طعام حار فصبها على رأسه ووجهه، فغضب، فقال له العبد: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾، قال: «قيد كظمت غيظي»، فقال: ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾، قال: «قد عفوت»، فقال له: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ النَّحْسِنِينَ ﴾، قال: «أنت حرّ لوجه الله تعالى، وقد نحلتك ضيعتي الفلانية». (٤)

ومن كلام أمير المؤمنين غلظلا في وصيّته لولده الحسن غلظلا: «اكظم الغيظ، واحلم عند الغضب، وتجاوز عند القدرة، واصفح مع الدولة تكن لك العاقبة». (٥)

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٦٣.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ٣ ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ٣: ١١٠/ ح ٥٧١٩.

<sup>(</sup>٤) شرح نهيج البلاغة ١٨: ٤٦.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة ٣: ١٢٩، وفيه: «واكظم الغيظ، وتجاوز عند المقدرة، فاحلم عند الغضب، واصفح مع الدولة.

أما شيمة رسول الله على فظفر بمشركي مكة في عام الفتح وعفى عنهم. وأما شيمة أمير المؤمنين غلط فظفر بأصحاب الجمل وقد شقوا عصى الإسلام عليه وطعنوا فيه وفي خلافته، فعفى عنهم مع علمه بأنهم يفسدون عليه أمره فيما بعد ويصيرون إلى معاوية إما بأنفسهم أو بآرائهم ومكتوباتهم، وهذا أعظم من الصفح عن أهل مكة؛ لأن أهل مكة لم يبق لهم لما قُتحت قُبةً يتحيّزون إليها ويفسدون الدين عندها.

روى القطب الراوندي من طريق العامة عن الأصبغ، قال: صلينا مع أمير المؤمنين عليه المغداة، فإذا رجل عليه ثياب (السفر) قد أقبل، فقال له عليه المؤمنين عليه أين؟ قال: من الشام، قال: «ما أقدمك؟ قال: لي حاجة. قال عليه المؤمنين. قال عليه أخبرتك بقضيتك قال: أخبرني بها يا أمير المؤمنين. قال عليه المؤمنين قال عليه فله معاوية يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا: من يقتل عليها فله عشرة آلاف دينار، فوثب فلان وقال: أنا، ولما انصرف إلى منزله ندم وقال: أسير الى ابن عم رسول الله وأبي ولديه فأقتله، ثم نادى مناديه يوم الثاني: من يقتل عليه فله عشرون ألف دينار، فوثب آخر وقال: أنا فقال: أنت، ثم إنه ندم واستقال معاوية فأقاله، ثم نادى منادي عليه فله ثلاثون ألف دينار، فوثبت أنت، وأنت رجل من حمير»، قال: صدقت، قال عليه فله ثلاثون ألف تمضي إلى ما أمرت به أو ماذا؟ «قال: لا ولكن أنصرف، قال: «يا قنبر أصلح له راحلته وهيئ له زاده وأعطه نفقته هذا». (١)

<sup>(</sup>١) أنظر: المناقب لابن شهر آشوب ٢: ٩٧، وأما رواية الراوندي فلم يتوفر لنا مصدرها.

#### [ثمرات الحلم]:

وأما ثمرات الحلم وهو أقلها: التلذذ بالعفو، فقد قيل: لذة العفو أطيب من لذة التشفي؛ لأن لذة العفو يلحقها حمد العاقبة، ولذة التشفي يلحقها ذمّ الندم، ومنه ما قيل: إياك والغضب فإنه يؤول إلى ذلّ الاعتذار، ومنه قول الشاعر:

فلربما كره العقوبة حازم كي ما يفوز بلذة الغفران

ومنها طول العمر: ففي بعض الكتب المنزلة، إن كثرة العفو زيادة في العمر، وأصله قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الْأَرْضِ﴾. (١)

ومنها: الانتصار والعزة، وقد قال أمير المؤمنين عَلَيْكُا: «أوّل عوض الحليم (من حلمه) أنّ الناس أنصاره على الجاهل». (٢)

ومنه قول المعري:

حلم الفتي عن سفيه القوم يكثر من أنصاره ويوقيم من الغيال

ومنها: وهو أجلها الإتصاف بصفات الله تعالى فإنه الحليم الذي لا يعاقب، وإنما الناس يعاقبون أنفسهم بارتكاب المظالم بعضهم من بعض، والله هو العادل في حكمه.

وقيل لبعض الصوفية: لِم وصف الله سبحانه وتعالى بخير الرازقين؟ فقال: لأنه إذا كفر عبده لا يقطع رزقه. وروي أنه كان في بني إسرائيل ملك، ووصف له عالم من العباد، فأرسل إليه وأحضره وراوده على صحبته ولزوم بابه، فقال له العابد: إن قولك هذا حسن، ولكن لو دخلت

<sup>(</sup>١) الرعد: ١٧.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ٤: ٤٧.

يوماً بيتك ورأيتني ألعب مع جاريتك ماذا تفعل؟ فغضب الملك وقال له: يا فاجر تجترئ علي بمثل هذا الكلام، فقال له العابد: إن لي رباً كريماً حليماً لو رأى مني سبعين ذنباً في اليوم ما غضب علي، ولا طردني عن بابه، ولا أحرمني من رزقه، فكيف أفارق بابه وألزم باب من غضب علي قبل وقوع الذنب مني، فكيف لو رأيتني في المعصية، ثم تركه ومضى.

وورد في الحديث: إن مجوسياً استضاف إبراهيم غلاظ فقال له: بشرط أن تسلم، فمضى المجوسي، فأوحى الله إليه أنا أطعمه منذ خمسين سنة على كفره، فلو ناولته لقمة من غير أن تطالبه بتغيير دينه، فمضى إبراهيم على أثره فاعتذر إليه، فسأله المجوسي عن السبب فذكر له ذلك فأسلم.

هذه صفة من صفات الله، والسعيد من اتصف بها وجعلها رداءه.

#### [موارد تأكد حسن الحلم]:

وأما الموارد التي يتأكد فيها حسن الحلم من الإنسان، ويلم فيها الغضب والإنتقام فكثيرة، والذي يتعيّن علينا ذكره في هذا الموضع ثلاثة:

الأوّل منها: الإنسان الذي لا يرضيك إذا غضبت عليه، ولا تقدر على سوق المضرة إليه، فقد روي عن أمير المؤمنين غلط أنه قال: «من غضب على من لا يقدر على مضرته طال حزنه وعذّب نفسه» ومنه قول الخليل بن أحمد: لا تماش من لا يساويك، ولا تجالس من لا يشتهيك، ولا تنكلم فيما لا يعنيك، ولا تغضب على من لا يرضيك، ولا تشكو الفقر لمن لا يغنيك. ومنه قول بعض الملوك: ما غضبي على من أملك، وما غضبي على من لا أملك. أي إذا كنت مالكاً له فأنا قادر على الإنتقام منه فلم أغضب، وإن كنت لا أملكه ولا يضره غضبي فلم أدخل الغضب على نفسى.

الناني: الإعتار والاقرار، أما الاعتار فيقبح معه العقاب؛ بل والعتاب عقلاً وشرعاً، قال أمير المؤمنين غلظلا: «من عاقب معتذراً كثرت إساءته». وفي بعض الحكم ما أذنب من اعتذر، ولا أعتب من اغتفر. وقالوا أيضاً: ما أذنب من اعتذر، ولا أساء من استغفر. ومن درر الكلم: لا يظهر الحلم إلا مع الإنتصار، ولا يبين العفو إلا عند الاعتذار. وللشعراء في هذا المعنى نظم بديع وقول وسيع، منه قول بعضهم:

اً فإن اللذنب يغفسره الكسريم

إليك ولم تغفر له فلك الذنب

إذا ما امرؤ من ذنبه جاء تائباً

خطة صعبة على الأحرار الحرر ولكن سوابق الأقدار رف ذنباً مغاضة الإعتادار

وقال عليّ بن الجهم: إنّ ذلّ السئوال والإعتدار لسيس جهالاً بها تكفّلها أرض للسائل الخضوع وللقا

وأما الإقرار والإعتراف فأعظم ايجاب لسقوط العقاب وحسن الحلم واجتناب العتاب، وليس من أذنب واحتج لنفسه وجادل عن ذنبه كمن اعترف بذنبه ولام نفسه وأقر بخطيئته، واعترف بجريرته، فإنه أقرب للعفو وأرجى للرحمة، وقد قال أمير المؤمنين عليليلا: «يستثمر العفو بالإقرار أكثر ما يستثمر بالاعتذار».(۱)

وقال على العند اعترف بالجريرة استحق المغفرة». (٢)

<sup>(</sup>١) عيون الحكم و لمواعظ: ٥٥٣.

<sup>(</sup>٢) عيون الحكم والمواعظ: ٤٣١.

وقال غلينكا: «الندم استغفار، والإقرار اعتذار، والإنكار اصرار \*. (١)

ومنه ما يقال: توبة المذنب إقراره، وشفيع المجرم اعتذاره. ومن درر الكلم: المذنب المقر قد ولاّك عقوبته، فالعفو عنه أولى. ومن غرر الكلم: «الإعتراف يهدم الإقتراف، والعدل غاية الإنصاف» انتهى.

وللشعراء في هذا المعنى مجال تتسابق به فرسانهم، من ذلك قول بعضهم:

إذا اعتــذر المسيئ إليك بومـاً مـن التقصير عــذر فتــى مقـر فصنه عـن عقابـك واعـف عنه فــإن الصفح شيمة كــل حـر

وقال المتنبئ: وإن كــــان ذنبــــي كــــل ذنــــب فإنــــه

محى النذنب كل المحو من جاء تاثباً \* \* \*

وقال آخر:

يستوجب العفو الفتى إذا اعترف بقوله: ﴿قُلُولُ لِلْسَدِينَ كُفُسِرُوا

وتاب عما قد جناه واقترف إِنْ يَنْتُهُوا يُغْفُرُ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ ﴾

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل ١٢: ١١٨.



## قوله غلينلا:

مَا أَحْسَنَ تَواضُعَ الأَغْنِيَاءِ لِلْفُقَرَاءِ طَلَبًا لِمَاعِنْدَ اللَّهِ وأحْسَنُ مِنْهُ تِيهُ الْفُقَرَاءِ عَلَى والأغْنِيَاءِ اتّكَالاً عَلَى اللّهِ.

(نهج البلاغة ٤: ٩٥)

# [صرف النظر عن غيرالله]

قال ابن أبني الحديد:

قد تقدم شرح مثل هذه الكلمة مراراً، وقال الشاعر:

أملّ ك ذا ثروة رقها ومنّة مسن لا يرى حقها إذا ارتتقات فتقات رتقها وخماص البطون الذي شقها لعمرك أو وفيات رزقها إذا غيرها فقدت صدقها

قنعت فأعتقت نفسي ولن ونزهتها عن سؤال الرجال وإن القناعة كنز اللبيب سيبعث رزق الشفاه الغراث فما فارقت مهجة جسمها مواعيد ربك مصدوقة

\* \* \*

وقال ابن ميثم البحراني في شرحه لنهج البلاغة:

تيه الفقراء على الأغنياء أصعب عليهم وأشق من تواضع الأغنياء لهم، إذ كان تيههم يستدعي كمال التوكل على الله، وهو درجة عالية في الطريق إليه، فلذلك كان أفضل وأحسن لقوله غلاللا: «أفضل الأعمال أحمزها».(٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ٢٠: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) شرح نهيج البلاغة/ ابن ميثم ٢: ٦٢٩.

وقال الشيخ ابن مغنية:

التيه: التكبر، وإذا كان التواضع فضيلة لأنه خضوع وانقياد للحق، فالتكبر على الباطل والطغيان أيضاً فضيلة، بحكم المتلازم العقلي والواقعي. هذا، إلى أن تكبر الفقراء على الأغنياء ينطوي على التوكل والقناعة والرضا بما يسر الله، أما تواضع الأغنياء للفقراء فهو حسن، ما في ذلك ربب، لأن الغنى يبعث القسوة في القلوب، كما يشهد العيان وقول الله ورسوله وأهل بيته فإذا شذ غني عن هذه القاعدة فمعنى ذلك أنه يسع الناس بأخلاقه، وإنه تغلب على هوى القلب وميوله.. ومع هذا فإن تيه الفقراء على الأغنياء أفضل وأكمل، لما أشرنا إليه من أن هذا التيه يدل على الإباء والقناعة والتوكل على الله تعالى. (1)

\* \* \*

وفي (منهاج البراعة)(٢) قال الشارح:

ينقسم البشر بالغنى والفقر إلى طبقتين متفاوتين متباعدتين، ومن هذا الإنقسام يتولّد مفاسد اجتماعية كثيرة من الظلم والطغيان والكبر والعصيان، ومن أهم مقاصد الإنسانية والدينية، وخصوصاً الدين الإسلامي محو المفارقات ونفي الطبقات وسوق البشر إلى جامعة أخوية ملؤها المواساة والمساواة، فأشار عليه إلى ان تواضع الغني للفقير ينزله من ترفّعه الناشيء عن أثر غناه، فيساوي مع الفقير وتتحقق المساواة المطلوبة، وتندفع الإمتيازات المسمومة، فهو حسن جداً، وأحسن منه

<sup>(</sup>١) في ظلال نهج البلاغة ٤: ٢٥٢.

<sup>(</sup>۲) ج ۲۱: ۱۸۹.

ترفّع الفقير تجاه الغني باتكاله على الله، فيرتفع الإمتياز ويحصل المطلوب، ولعل كونه أحسن باعتبار أنّ الفقراء أكثر بكثير من الأغنياء، فترفّعهم عليهم موجب لحصول مساواة أكثر، فتدبّر.

## [تواضع الأغنياء للفقراء]:

صحيح أن تواضع الأغنياء للفقراء أحسن وأجمل ثم أنه يتسرى ويتصدى إلى غيرهم من أفراد البشر، فهو مطلوب ومراد من كل أحد؛ لأن فيه السمو والرفعة، وفيه الشرف والسؤدد؛ فهو صفة محمودة جذابة، والمتصف بها محبوب؛ لأنه لم يغش الناس، ولم يخدعهم بالإتصاف بما ليس من صفاته، أما الذي يدعي ما ليس له من علم أو مال أو قوة، فإن شواهد الأحوال تكذبه، وحينت في يحتقره الناس وينفرون منه. وخير للإنسان إذا كان فيه ما يدعو إلى الفخر، أن يدع ذلك للأيام فهي كفيلة بإظهار فضله، وإذاعة محامده.

وقد جاء في التواضع وهضم النفس شيء كثير، ومن ذلك الحديث المرفوع: «من تواضع لله رفعه، ومن تكبّر على الله وضعه الله». (١)

ويقــال: إن الله تعــالى قــال لموســى غَلْلِئلا: «إنمــا كلمتــك لأن فـــي أخلاقك خلفاً أحبه وهو التواضع». (\*\*

ورأى محمّد بن واسع ابنه يمشي الخيلاء، فناداه، فقال: ويلك أتمشي هذه المشية وأبوك أبوك وأمّك أمّك، أما أمّك فأمة ابتعتها بمائتي درهم، وأما أبوك فلا كثّر الله في الناس مثله.

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ٧: ١١١.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر،

سئل الجنيد عن التواضع، فقال: خفض الجناح ولين الجانب.

ابن المبارك: النكبر على الأغنياء، والتواضع للفقراء من التواضع، وقيل لأبي يزيد: متى يكون الرجل متواضعاً؟ قال: إذا لم ير لنفسه مقاماً ولا حالاً، ولا يرى أن في الخلق من هو شر منه، وكان يقال: التواضع نعمة لا يحسد عليها، والتكبر محنة لا يرحم منها، والعز في التواضع فمن طلبه في الكبر لم يجده، وكان يقال: الشرف في التواضع، والعز في التقوى، والحرية في القناعة. يحيى بن معاذ: التواضع حسن في كل أحد؛ لكنه في الأغنياء أحسن، والتكبر سمج في كل حد ولكنه في الفقراء أسمج.

مر الحسن بن علي غلظ بصبيان يلعبون وبين أيديهم كسر خبز يأكلونها فدعوه، فنزل وأكل معهم، ثم حملهم إلى منزله فأطمعهم وكساهم، وقال: الفضل لهم لأنهم لم يجدوا غير ما أطعموني، ونحن نجد أكثر مما أطعمناهم. (١)

وفي حديث أبي سعيد الخدري: إن رسول الله كان يعلف البعير ويُقمّ البيت، ويخصف النعل ويرقع الثوب، ويحلب الشاة، ويأكل مع الخادم، ويطحن معها إذا أعيت، وكان لا يمنعه الحياء أن يحمل بضاعته من السوق إلى منزل أهله، وكان يصافح الغني والفقير، ويسلّم مبتدئاً ولا يحقّر ما دعي إليه ولو إلى حشف التمر، وكان هيّن المؤنة، لين الخلق، كريم السجية، جميل المعاشرة، طلق الوجه، بَسّاماً من غير ضحك، محزوناً من غير عبوس، متواضعاً من غير ذلّة، جواد من غير سرف، رقيق القلب، رحيماً لكل مسلم، ما تجشاً قط من شبع، ولا مدّ يده إلى طمع. (٢)

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ١١: ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) بحار الأتوار ٧٠. ٢٠٩.

وقـال الفضـيل: أوحـى الله إلـى الجبـال إنـي مكلـم علـى واحـد مـنكم نبياً، فتطاولت الجبال وتواضع طور سيناء فكلّم الله عليه موسى لتواضعه.

#### [فضيلة التواضع]:

فالتواضع هو الخلق الذي لا يضارعه في أدب النفس أي خلق. هو الوقوف بصاحبه عند الحدود التي رسمها له الأدب.

هو الدمعة التي تترقرق في عين المحسن إذا رأى مناظر الحاجة والضعف والذلة والفاقة.

هـو الرحمـة الشـاملة التـي يفـزع إليهـا المصـدور، ويهـرع إليهـا المفؤود، ويلجأ إليها المكروب، ويؤوب إليها المحروم.

هـ و الصلة القويـة بـين الظـالم والمظلـوم، والحـاكم والمحكـوم، والسيد والمسود، والرئيس والمرؤوس.

فالتواضع إن شئت سميته خلقاً فاضلاً كريماً، وإن شئت سميته عبادة هادئة كاملة، وإن شئت طويت تحته ما تعرف من وفاء وكرم وعزة وشرف، وحكمة وأحكام، وأنعم به من خلق سما فشرف، وجمع فأوعى.

وليس التواضع أن تذل نفسك لمن فتنته دنياه بزخرفها الزائل، وبريقها اللامع، فأتبعها فاختطفته حتّى ما يستطيع أن يتحول عنها خشية

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۹: ۴۳۲.

أن ينسى لوناً من ألوانها الزاهية الخلابة، أو يحرم نظرة في مرآة وجهها المغرية البراقة.

وليس التواضع أن تضع نفسك موضعاً يرضي سفيه القوم الذي أمات الغرور ضميره، وملأ الكبر جوانحه، فنظر بعين الشيطان وسوّلت له نفسه ما شاءت من قبيح الأقوال وسيّئ الأفعال.

وليس التواضع أن تموت حنقاً وغيظاً من هؤلاء وأولئك المفتونين المغرورين، إنما التواضع أن تعلمهم أو تشعرهم بأنك لست القنص الذي ترنو إليه أبصارهم، ولا الهدف الذي تحوم حوله سهامهم، ولا الفريسة التي تتلوى بين أسنة رماحهم، ولا الطائر الذي يرقص ألماً من وخز سلاحهم، فلا عليك إذن أن تتواضع في غير ضعف، رافعاً رأسك في غير كبر، حتى تشعر نفسك وتشعر غيرك بفضل نعمة الله عليك أن آتاك نفساً قوية صافية، وقلباً طاهراً نقياً، ولساناً ينطق بالحكمة والموعظة الحسنة، وضعيراً يفيض بالإيمان والإخلاص والإحسان، تلك هي دائرة الخير للحياة الطيبة الرشيدة، التي إن شئت جعلت مركزها الحقيقي خلق التواضع القويم المتين، وقد قيل: رأس التواضع أن تضع نفسك عن من هو فوقك في الدنيا حتى تعلمه أنه ليس له بدنياه عليك فضل.

ومن الناس من يغرك مظهره ويسوؤك مخبره، فيغريك بتواضعه الزائف وتملّقه الكاذب، وتكلفه الشائن، وهو الذليل المهين ذو النفس الضعيفة التي لا تعرف رفعة، ولا تشوطن على نعمة، ولم تتواضع عن جدارة واستحقاق.

قيل لعبد الملك بن مروان: أي الرجال أفضل؟ قال: من تواضع عن قدرة، وزهد عن رغبة، وترك النصرة عن قوة.

وفي الحق أن التواضع في شرف ورفعة وجاه وقدرة، خير منه في ضعة وضعف وعجز وافلاس، ذلك لأن النفس جبلت على حب الظهور والفخر إذا أحيطت بمظاهر الأبهة والعظمة، فإن هي قاومت جبلتها وغالبت فطرتها، وانتحت ناحية من نواحي الكمال في الرفعة والكرم في الجاه فقد جادت بأقصى ما تجود به المكارم، وفازت بما تفوز به أنفس الأبرار الأطهار.

\* \* \*

قال النراقي في (جامع السعادات):(١)

التواضع هو إنكسار للنفس يمنعها من أن يرى لذتها مزية على الغير، وتلزمه أفعال وأقوال موجبة لاستعظام الغير وإكرامه، والمواظبة عليها أقوى معالجة لازالة الكبر، ولابد من الإشارة إلى الأخبار الواردة في مدح التواضع وفوائده تحريكاً للطالين إلى السعي في تحصيله الموجب لإزالة ضده.

# [صفة التواضع في روايات أهل البيت المنه ]:

وهـذه الأخبار كثيرة خارجـة عـن حـد الإحصاء، فنكتفـي بـإيراد بعض منها:

قال رسول الله على: «ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله»، وقال الله الله عصية، وطوبي لمن تواضع في غير مسكنة، وأنفق مالاً جمعه من غير معصية، ورحم أهل الذلة والمسكنة، وخالط أهل الفقه والحكمة».

<sup>(</sup>١) جامع السعادات ١: ٣١١ - ٣١٤.

وروي أن الله سبحانه أوحى إلى موسى: «إنما أقبل صلاة من تواضع لعظمتي ولم يتعاظم على خلقي، وألزم قلبه خوفي، وقطع نهاره بذكري، وكف نفسه عن الشهوات من أجلي».

وقال ﴿ إِذَا تُواضِع العبد رفعه الله إلى السماء السابعة».

وقال ﷺ: «إذا هـدى الله عبـداً للإسـلام، وحسـن صـورته وجعلـه فـي موضع غير شائن له، ورزقه مع ذلك تواضعاً فذلك من صفوة الله».

وقال هي الربع لا يعطيهن الله إلا من يحبّه: الصمت وهو أوّل العبادة، والتوكل على الله، والتواضع، والزهد في الدنيا».

وقال هي : «ليعجبني أن يحمل الرجل الشيء في يده يكون مهنة لأهله، يدفع به الكبر عن نفسه».

وروي أنه أتى رسول الله على ملك، فقال: إنّ الله تعالى يخيّرك أن تكون عبداً رسولاً متواضعاً، أو ملكاً رسولاً، فنظر إلى جبرئيل على الله وأوماً بيده أن تواضع، فقال: عبداً متواضعاً رسولاً، فقال الرسول \_ يعني الملك \_ مع أنه لا ينقصك مما عند ربك شيئاً.

وقال عبسى بن مريم غلظ الله: «طوبى للمتواضعين في الدنيا هم أصحاب المنابر يوم القيامة، طوبى للمصلحين بين الناس في الدنيا هم

الذين يرثون الفردوس يوم القيامة، طوبي للمطهرة قلوبهم في الدنيا، هم الذين ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامة».

وقـــال على: «إن التواضــع لا يزيـــد العبـــد إلاّ رفعـــة، فتواضـــعوا يرحمكم الله».

وأوحى الله إلى داود غُلِينكا: «يـا داود كمـا أن أقـرب النـاس إلـي الله المتواضعون، كذلك أبعد الناس من الله المتكبّرون».

وروي أن سليمان بسن داود علي إذا أصبح تصفح وجوه الأغنياء والأشراف حتّى يجيئ إلى المساكين فيقعد معهم، ويقول: «مسكين مع مساكين».

وروي أنه: ورد على أمير المؤمنين عَلَيْكُلُ أخوان له مؤمنان، أب وابن، فقام إليهما وأكرمهما وأجلسهما في صدر مجلسه وجلس بين أيديهما، ثمّ أمر بطعام فأحضر، فأكلا منه، ثمّ جاء قنبر بطست وإبريق خشب ومنديل، وجاء ليصب على يد الرجل، فوثب أمير المؤمنين عَالِيًا وأخذ الإبريق ليصب على يد الرجل، فتمرغ الرجل في التراب، وقال: يا أمير المؤمنين الله يراني وأنت تصب على ينفصل عنك يخدمك؛ يريد بذلك في خدمته في الجنَّة مثل عشرة أضعاف عدد أهل الدنيا»، فقعد الرجل، وقال له على على الله على الذي عرفته لما غسلت مطمئناً كما كنت تغسل لو كان الصاب عليك قنبر،، ففعل الرجل ذلك، فلما فرغ ناول الإبريق محمّد بن الحنفية، وقال: «يا بني لو كان هذا الابن حضرني دون أبيه لصببت على يده، ولكن الله رَجُّك يأبي أن يسوّي بين ابن وأبيه إذا جمعهما مكان، لكن قد صبّ الأب على الأب، فليصب الابن على الابن»، فصب محمد بن الحنفية على الابن. وقال الصادق على «التواضع أصل كل شرف نفيس ومرتبة رفيعة، ولو كان للتواضع لغة يفهمها الخلق لنطق عن حقائق ما في مخفيّات العواقب، والتواضع ما يكون لله وفي الله وما سواه فكبر، ومن تواضع لله شرّفه الله على كثير من عباده، ولأهل التواضع سيماء يعرفها أهل السماوات من الملائكة وأهل الأرض من العارفين، قال الله على ﴿ وَعَلَى الْأَعْرافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاً سِيماهُمُ ﴾. (١)

و صل التواضع من إجلال الله وهيبته وعظمته، وليس لله تَظَافَ عبادة يقبلها ويرضاها إلا وبابها التواضع، ولا يعرف ما في حقيقة التواضع إلا المقربون من عباده المستقلين وحدانيته، قال الله تَظَافَ ﴿وَعِبادُ الرَّحُمنِ الذِينَ يَشْتُونَ عَلَى الأرْض هَوناً وَإذا خاطبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سكلما ﴾. (٢)

وفد أمر الله رَحِلُكُ أعرِز خلقه وسيد بريّته محمّداً عَلَيْهِ بالتواضع، قال رَجُكَ ﴿ وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِمَن اتْبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾. (٣)

والتواضع مزرعة الخضوع والخشوع، والخشية والحياء، وإنهن لا يأتين إلا منها وفيها، ولا يسلم الشرف التام الحقيقي إلاّ للمتواضع في ذات الله تعالى.

قال الإمام أبو محمّد الحسن بن عليّ العسكري غَلَيْنُلا: «اعرف الناس بحقوق اخوانهم، وأشدهم قضاءاً لهم أعظمهم عند الله شأناً، ومن تواضع في الدنيا لإخوانه فهو عند الله من الصديقين، ومن شيعة عليّ بن أبي طالب غَلَلْئُلا».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٥.

<sup>(</sup>٢) القرقان: ٦٣.

<sup>(</sup>٣) الشعراء: ٢١٥.

ومما ورد في الجزء الثاني من كتاب (الأخلاق في حديث واحد):

المتواضع من لا يدخل في قلبه الكبر ولا يتطاول على خلق الله، ويبدأ بالسلام على الصغير والكبير والشريف والوضيع، ولا يحب التزكية والمدحة، ويرى نفسه أقل الناس، وخصوصاً إذا تواضع لمن أقل منه شرفاً ورتبة، فمن تواضع لله رفعه الله، فالشخصية البارزة إذا اتصفت بهذه الصفة، فهي كفيلة بإظهار فضله، وإذاعة محامده؛ لأن التواضع صفة محمودة والمتصف بها محبوب.

جِعل الله ثــوابِ المتواضعين الجنّــة بقولــه ﷺ لَوْتُلــكَ الــدَّارُ الأُخِــرَةُ نَجْعَلُها لِلذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضَ وَلا فَساداً وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾.(١)

قال الطبرسي في (مجمع البيان):(٢٠

المعنى: ﴿ إِنْكُ الدَّارُ الْآخِرَةُ ﴾ يعني الجنّة ﴿ يَجْعُلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُواً فِي الْأَرْضِ ﴾ أي تجبّراً وتكبّراً على عباد الله واستكثاراً عن عبادة الله ، ﴿ وَلا فَساداً ﴾ أي عملاً بالمعاصي. وروى زاذان عن أميسر المؤمنين عليه أنه كان يمشي في الأسواق وحده وهو دال يرشد الضال ويعين الضعيف ويمر بالبيّاع والبقّال فيفتح عليه القرآن ويقرأ: ﴿ الله الدَّارُ الاَّخِرَةُ نَجْعَلُها فِي الله إله فَي الأرض ولا فساداً ﴾ ويقول: "الرّلت هذه الآية في أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الناس».

وروى أبو سلام الأعرج عن أمير المؤمنين غلط أيضاً، قال: "إن الرجل ليعجبه شراك نعله فيدخل في هذه الآية ﴿ تُلُكُ الدَّارُ الْأَخِرَةُ ... ﴾ الآية، يعني إنّ من تكبّر على غيره بلباس يعجبه، فهو ممن يريد ﴿ عُلُواً فِي

<sup>(</sup>١) القصص: ٨٣.

<sup>(</sup>Y) = Y: 37 £

الأُرْضِ»، ﴿وَالْعَاقِبَ مَ لِلْمُ تُقِينَ ﴾ أي: والعاقب الجميلة المحسودة من الفوز بالثواب للذين اتقوا الشرك والمعاصي».

وفي (سفينة البحار): من كلام أمير المؤمنين غلظا: "واعتمدوا وضع التذلل على رؤسكم، وإلقاء التعزز تحت أقدامكم، وخلع التكبر من أعناقكم، واتخذوا التواضع مسلة بينكم وبين عدو كم إبليس وجنوده، فإن من كل أمّة جنوداً وأعواناً ورجلاً وفرساناً، ولا تكونوا كالمتكبر على ابن أمه...، إلى أن قال غلظا: "فلو رخص الله في الكبر لأحد من عباده لرخس فيه لخاصة أنبيائه ورسله، ولكنه سبحانه كره إليهم التكابر ورضي لهم التواضع، فألصقوا بالأرض خدودهم، وعفروا في التراب وجوههم، وخفضوا أجنحتهم للمؤمنين، وكانوا أقواماً مستضعفين قد اختبرهم الله بالمخمصة، وابتلاهم بالمجهدة، وامتحنهم بالمخاوف ومخضهم بالمكاره».

وفيه: روي عن موسى بن جعفر غلظلا إنه مر برجل من أهل السواد دميم المنظر، فسلّم عليه ونزل عنده وحادثه طويلاً، ثم عرض عليه نفسه في القيام بحاجة إن عرضت له، فقيل: يا بن رسول الله أتنزل إلى هذا ثم تسأله عن حوائجه وهو إليك أحوج؟ فقال غلظلا: اعبد من عبيد الله، وأخ في كتاب الله، وجار في بلاد الله، يجمعنا وإيّاه خير الآباء آدم، وأفضل الأديان الإسلام، ولعل الدهر يرد من حاجتنا إليه، فرآناً بعد الزهو متواضعين بين يديه».

قيل للمنصور: في حبسك محمّد بن مروان، فلو أمرت بإحضاره وسألته عما جرى بينه وبين ملك النوبة، فقال: صرت إلى جزيرة النوبة في آخر أمرنا، فأمرت بالمضارب فضربت، فخرج النوبة يتعجبون، وأقبل منهم، رجل طويل حاف عليه كساء، فسلم وجلس على الأرض، فقلت: ما لك لا تقعد على البساط؟ قال: أنا ملك وحق لمن رفعه الله أن يتواضع إذا رفعه. ثمّ قال: ما بالكم تطؤون

الزرع بدوابكم والفساد محرّم عليكم في كتابكم؟ فقلت: عبيدنا فعلوه بجهلهم. قال: فما بالكم تشربون الخمر وهي محرّمة عليكم في دينكم؟ قلت: أشياعنا فعلوه بجهلهم. قال: فما بالكم تلبسون الديباج وتتحلّون بالذهب وهي محرّمة عليكم على لسان نبيكم؟ قلت: فعل ذلك أعاجم من خدمنا كرهنا الخلاف عليكم على لسان نبيكم؟ قلت: فعل ذلك أعاجم من خدمنا كرهنا الخلاف عليهم. فجعل ينظر في وجهي ويكرر معاذيري على وجه الإستهزاء، ثمّ قال: ليس كما تقول يا بن مروان، ولكنّكم قوم ملكتم فظلمتم، وتركتم ما أمرتم فأذاقكم الله وبال أمركم، ولله فيكم نقم لم تبلغ، وإني أخشى أن ينزل بك وأنت في أرضي فيصيبني معك فارتحل عنى.

لأبي العتاهية:

يا من تشرّف بالدنيا وبالدين إذا أردت شريف الناس كلهم ذاك اللذي عظمت والله أمّه

ليس التشرف رفع الطين بالطين فانظر إلى ملك في زي مسكين وذاك يصلح للسدنيا وللسدين

## [النجاشي وجعفر بن أبي طالب]:

في (الكافي)؟ (۱) عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه قال: «أرسل النجاشي إلى جعفر بن أبي طالنب وأصحابه، فدخلوا عليه وهو في بيت له جالس على التراب، وعليه خلقان الثياب، قال: فقال جعفر: فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال، فلما رأى ما بنا وتغيير وجوهنا قال:

الحمد لله الذي نصر محمداً وأقر عينه، ألا أبشركم؟ فقلت: بلى أيها الملك، فقال: إنه جاءني الساعة من نحو أرضكم عين من عيوني هناك، فأخبرني

<sup>(</sup>١) ج ٢: ١٢١/ (باب التواضع) ح ١ و ١ و١٣.

أنّ الله عَلَى الأراك، لكأني أنظر إليه \_ من كلام العين \_ حيث كنت أرعى له بدر كثير الأراك، لكأني أنظر إليه \_ من كلام العين \_ حيث كنت أرعى لسيدي هناك، وهو رجل من بني ضمرة. فقال له جعفر: أيها الملك فما لي أراك جالساً على التراب وعليك هذه الخلقان؟ فقال له: يا جعفر إنا نجد فيما أنزل الله على عيسى أنّ من حق الله على عباده أن يحدثوا له تواضعاً عندما يحدث لهم من نعمه، فلما أحدث الله على أن من حق الله على أن الصحابه أن الصحابة إن الصدقة تزيد صاحبها كثرة فتصدقوا يرحمكم الله، وإنّ التواضع يزيد صاحبه رفعة فتواضعوا يرفعكم الله، وإنّ العفو يزيد صاحبه عزاً فاعفوا يعزكم الله،

وفيه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن السكوني، عن أبي عبد الله علي الله علي قيال: «من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس، وأن تسلم على من تلقى، وأن تترك المراء وإن كنت محقاً، وأن لا تحب تحمد على التقوى».

وقال أبو الحسن على التواضع أن تعطي الناس ما تحب أن تعطاه» وسئل على على النواضع الذي إذا فعله العبد كان متواضعاً، فقال على التواضع الذي إذا فعله العبد كان متواضعاً، فقال على التواضع درجات: منها أن يعرف المرء قدر نفسه، فينزلها منزلتها بقلب سليم، لا يحب أن يأتي إلى أحد إلا مثل ما يؤتى إليه، إن رأى سيئة درأها بالحسنة، كاظم الغيظ، عاف عن الناس، والله يحب المحسنين».

وفي (الوسائل): (۱) عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن وهب، قال: عن أحمد بن محمّد بن عيسى بن محبوب، عن معاوية بن وهب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه يقول: «اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار،

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ١٥: ٢٧٤ و٢٧٦؛ عيون أخبار الرضا عليلا ١: ٥٤.

وتواضعوا لمن تعلّمونه العلم، وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم، ولا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقّكم».

وفيه (ومن عيون الأخبار): عن الحسن بن جهم قال: سألت الرضا على فقلت له: جعلت فداك ما حد التوكل؟ فقال لي: «أن لا تخف مع الله أحداً»، وقال: قلت جعلت فداك فما حد التواضع؟ فقال: «أن تعطي الناس من نفسك ما تحب أن يعطوك مثله»، قلت: جعلت فداك أشتهي أن أعلم كيف أنا عندك؟ فقال: «أنظر كيف أنا عندك».

المتواضع اللذي استضاء بنور العقل، عرف نفسه أن أوّله نطفة مذرة، وآخره جيفة قذرة، وهو بين ذلك يحمل ما يستقذره، فلما ينظر العاقل إلى تكوينه، ونتيجة آخره وما بعدهما من شر ونشر وحساب، من البعيد أن يتكبّر ويتجبّر، كما قال سلمان الفارسي حين تفاخرت قريش عنده، قال: لكني خلقت من نطفة قذرة، ثم أعود جيفة منتنة، ثم إلى الميزان فإن ثقل فأنا كريم، وإن خف فأنا لئيم.

وعليه أن يروّض نفسه بالأخلاق الفاضلة، والسجايا الجميلة، من طرق التواضع، وأن يكون كبير النفس بالترفّع عن الدناءة والتباعد عن الخساسة الباعثتين إلى المذلّة.

فمن الدناءة الباعثة إلى المذلَّة، التواضع إلى الغني لأجل غناه.

عن أبى عبد الله عليلا في حديث عن رسول الله عليه قال: "من أتى ذا ميسرة فتخشّع له طلب ما في يديه ذهب ثلثا دينه». (١)

وفي (سفينة البحار): عن العالم أنه قال: اليأس مما في أيدي الناس

<sup>(</sup>١) يحار الأنوار ٧٠: ٨٩.

عز المؤمن في دينه، ومرورته في نفسه، وشرفه في دنياه، وعظمته في أعين الناس، وجلالته في عشيرته، مهابته عند عياله، وهو أغنى الناس عند نفسه وعند جميع الناس، إلى أن قال: وروي سخاء النفس عما في أيدي الناس أكثر من سخاء البذل.

وفي (الكافي): (1) عن الصادق غلظ قال: كان أمير المؤمنين غلظ يقول: «ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم، فيكون إفتقارك إليهم في لين كلامك، وحسن بشرك، ويكون إستغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزك».

وأما التخاسس الباعث إلى المذلّة، هو التواضع إلى المتكبّر، الذي يستعظم نفسه ويستحقر غيره، ويترفّع على العالم في المحافل وغيرها، إستجهالاً لهم واحتقاراً، ولذا كان التواضع له مذلّة على المتواضع، ويوجب أيضاً إضلاله وتقريره على تكبّره، وإذا لم يتواضع له الناس وتكبّروا عليه ربما تنبّه وترك التكبّر، إذ المتكبر لا يرضى بتحمّل المذلّة والإهانة من الناس. ولذا قال رسول الله الله المتكبر المتواضعين من أمّتي فتواضعوا لهم، وإذا رأيتم المتكبرين فتكبّروا عليهم، فإنّ ذلك لهم مذلّة وصغار». (\*)

وعلى كل فرد من أبناء النوع الإنساني أن يلزم العدل بالتواضع حتى يعطي كل ذي حق حقه، فتواضع العالم لأمثاله ولأقرانه بحسبه، بتقديره واحترامه واستقباله وإخلاء المجلس له، والعدو خلفه عند توديعه، ولغيره بالسبق بالسلام، والبشر في الكلام، والرفق في السؤال، وإجابة دعوته، والسعي في حاجته، وأمثال ذلك، ولا يرى نفسه خيراً منه نظراً على خطر الخاتمة.

<sup>(1) =</sup> Y: P31/ = V.

<sup>(</sup>٢) جمع السعادات ١: ٣١٥.

وفي (روضة الواعظين): "قال رسول الله اله اله الله الله الله الله داود: يا داود كما لا تضيق الشمس على من جلس فيهنا، كذلك لا تضيق رحمتي على من دخل فيهنا، وكمنا لا تضر الطيرة من لا يتطيّر منهنا، كذلك لا ينجو من الفتنة المتطيّرون، وإن أقرب الناس مني ينوم القيامة المتواضعون كذلك، وأبعد الناس مني يوم القيامة المتكبّرون،.

وقال أمير المؤمنين عليللا: «لاحسب كالتواضع، ولا وحدة أوحش من العجب، وعجبت للمتكبر الذي كان بالأمس نطفة ويكون غداً جيفة».

وفيه: قال الصادق عليك «إن المتكبرين يجعلون في صورة الذر، فيطؤهم الناس حتى يفرغ من الحساب».

وفيه: قال الباقر علاك النبي النبي الله الله الله الله الماقر علاك الله الأزار والقميص، فإن ذلك من المخيلة والله لا يحب المخيلة».

قال الشاعر:

ويا صاحب الكبر الذي قد علابه إذا كنت يوماً في التراب فما الكبر ويا صاحب الكبر الذي قد علابه بباطلها جدة وا فانكم سفر ويا قدوم لا يغروكم دار قلعة بباطلها جدة وا فانكم سفر فهل يغفل الإنسان أو يؤمن الردى إذا كان لا يدري متى ينزل الأمر والمراك

وفي (مجموعة ورّام): قال النبي ﴿ إِنَّ التَوَاصُعُ لَا يَزِيدُ العَبِدُ العَبِدُ العَبِدُ العَبِدُ العَبِدُ اللهُ اللهُ

وأوحى الله تعالى إلى موسى غلالك الإنما أقبل صلاة من تواضع لعظمتي ولم يتعظم على خلقي، وألزم على قلبه خوفي، وقطع النهار بذكرى، وكف عن الشهوات من أجلي».

<sup>(</sup>١) روضة الواعظين: ٣٨٢.

وقال عيسى غلظلا: اطوبى للمتواضعين في الدنيا هم من أصحاب المنابر يوم القيامة، طوبى للمصلحين بين الناس في الدنيا، هم الذين يرثون الفردوس يوم القيامة، طوبى للمطهرة قلوبهم في الدنيا هم الذين ينعمون يوم القيامة».

وقيل: إن رأس التواضع أن تضع نفسك عند من هو دونك في نعيم الدنيا، حتى تعلمه أنه ليس لك بدنياك عليه فضل، وأن ترفع نفسك عمن هو فوقك في نعيم الدنيا، حتى تُعلمه أنه ليس له عليك بدنياه فضل.

وقال بعضهم: من أعطى مالاً أو جمالاً أو علماً، ثم لم يتواضع فيه، كان عليه وبالاً يوم القيامة.

وقيل: ما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فشكرها لله وتواضع بها لله، إلا أعطاه الله رفعة في الدنيا، ورفع له بها درجة في الآخرة، وما أنعم الله على عبد من نعمة، فلم يشكرها لله ولا تواضع بها لله، إلا منعه الله نفعها في الدنيا، وفتح له طبقات من النار يعذبه بها إن شاء أو يتجاوز عنه.

قيل: دخل بعضهم على الرشيد فقال: يا أمير المؤمنين إن تواضعك في شرفك أشرف لك من شرفك، فقال: ما أحسن ما قلت، فقال: يا أمير المؤمنين إن امرءاً آتاه الله جمالاً في خلقته، وموضعاً في حسبه، وبسط له في ذات يده، فعف في جماله، وواسى في ماله، وتواضع في حسبه، كتب في ديوان الله من خالصة الله، فدعا هارون بداوة وقرطاس فكتبه بيده...



# قوله عليلا:

لا شَرَفَ أَعْلَى مِنَ الإسلام وَ لا عِزَ أَعَزُ مِنَ التَّقُوى وَ لا مَعْقِلَ أَحْسَنُ مِنَ الْوَرَعِ وَ لا مَعْقِلَ أَحْسَنُ مِنَ الْوَرَعِ وَ لا شَفِيعَ أَنْجَحُ مِنَ التَّوْبَةِ...

(نهج البلاغة ٤: ٨٧)

## [الإسلام شرف الإنسانية]

قال ابن أبي ا**لحد**يد:

كل هذه المعاني قد سبق القول فيها مراراً شتى، نأتي كل مرة بما لم نأت به فيما تقدم، وإنما يكررها أمير المؤمنين غلظ الإقامة الحجة على المكلفين، كما يكرر الله سبحانه في القرآن المواعظ والزواجر.(١)

\* \* \*

وقال ابن ميثم البحراني:

قول علينا الدنيا المسرف أعلى من الإسلام» لاستلزامه شرف الدنيا والآخرة. وقوله علينا الاعز أعز من التقوى» لأن التقوى تستلزم جميع مكارم الأخلاق الجامعة لعز الدنيا والآخرة، فكان عزها أكبر عزا من غيرها. وقوله علينا: «ولا مَعقِل أحصن من الورع» واستعار له لفظ المعقل باعتبار تحصن الإنسان به من عذاب الله، ولما كان عن لزوم الأعمال الجميلة، فلا مَعقِل أحصن منه. وقوله غلينا: «ولا شفيع أنجَح من التوبة» وذلك لاستلزامها العفو عن جريمة التائب قطعاً دون سائر الشفعاء بشفاعتهم، ولفظ الشفيع مستعار لها. (")

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ١٩: ٣٠١.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة/ ابن ميثم ٢: ٨١٨.

قال الشيخ ابن مغنية:

حدد الإمام أمير المؤمنين عليه الإسلام بأنه (اسم سلامة) وجماع كرامة، والسلامة هي العيش بلا مشكلات، والكرامة هي حصانة الحرية وصيانتها من الاعتداء، ولا شرف فوق ذلك.. وأيضاً لا عز ولا ذل إلا بعد العرض على الله، وهو سبحانه لا يتقبّل إلا من المتقين، ولا حصن من عذابه إلا لأهل الدورع عن حرامه، ولا وسيلة للعفو عن الدنوب إلا التوبة. (1)

\* \* \*

وقال ميرزا حبيب الله الخوئي في (منهاج البراعة):(٢٠

عدد على في هذا الكلام محاسن السير وفضائل أخلاق البشر، وأشار إلى أصول الرذائل ومصدر مساوي الخصائل، فعدد الأول في خصال فاضلة.

بدأ فيها بالإسلام، وصرح بأنه أعلى شرف للإنسان، ثم أشار إلى التقوى كثمرة لهذا الشرف الأعلى، وبين أنه الغاية القصوى للعزة والكرامة عند الله وعند الناس. والورع حصن حصين عن مكائد الشيطان والسنفس الأمارة، ومن ابتلي بالمعصية، ويدور وراء الشفيع، فأنجح الشفعاء التوبة والإنابة...

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ظلال نهج البلاغة ٤: ٤٣١.

<sup>(</sup>۲) ج ۲۱: ۲۵۷.

#### بحث في التوبة:

أقول: جاء في (مجمع البحرين) (١) في مادة (توب):

قوله تعالى: ﴿إِنْمَا النَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ ... ﴾ الآية. التوبة هنا من تاب الله عليه، إذا قبل توبته، أي إنما قبول التوبة لهؤلاء وإجب أوجبه الله سبحانه على نفسه بقوله: ﴿كُنْ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنْهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمُ مَلِى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنْهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمُ سُوءاً بِحَهالَةٍ ثُمَّ مَا ابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنْهُ غَفُورٌ رُحِيمٌ ﴾ (٥) وكتب بمعنى أوجب \_ كما نص عليه بعض المفسرين \_.

وعن بعض المحققين: المراد بقبول التوبة، إسقاط العقاب بها، وهو مما أجمع عليه علماء الإسلام، وإنما الخلاف في أنه هل يجب على الله القبول حتى لو عاقب بها بعد التوبة كان ظلماً، أو هو تفضل منه وكرم لعباده ورحمة لهم؟ المعتزلة على الأول، والأشاعرة على الثاني، وإليه ذهب الشيخ أبو جعفر الطوسي في كتاب الإنتصار، والعلامة في بعض كتبه الكلامية، وتوقف الطوسي في التجريد، انتهى كلامه.

وهل يجوز التوبة عن بعض دون بعض؟ قال ميثم: وأكثر الأمّة على الجواز\_ خلافاً لأبي هاشم \_ حجتهم: أن اليهود إذا غصب حبة ثمّ تاب عن اليهودية مع إصراره على غصب تلك الحبة تقبل توبته والعلم به ضروري من الدين، ثمّ ذكر إلى حجة أبي هاشم وأجاب عنها.

قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ تُوَّابِاً ﴾ (٣) التواب يتوب على عباده، واللفظة من

<sup>(</sup>۱) ج ۱: ۲۹۹.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٥٤.

<sup>(</sup>٣) النصر: ٣.

صيغ المبالغة، أي رجّاع عليهم بالمغفرة، يقال: تاب الله عليه، غفر له وأنقذه من المعاصي.

والتواب من الناس: الراجع إلى الله تعالى، من تاب من ذنبه يتوب توبة وتوباً، أقلع منه.

قوله تعالى: ﴿النَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ ﴾ التائبون من النذنب، ﴿الْعَابِدُونَ ﴾ السندين لا يعبدون إلاّ الله ولا يشركون به شيئاً، ﴿الْحَامِدُونَ ﴾ السندين يحمدون الله على كل حال في الشدة والرخاء. ﴿السَّائِحُونَ ﴾ وهم الصائمون. ﴿الرَّاكِحُونَ السَّاجِدُونَ ﴾ الذين يواظبون على الصلوات الخمس، الحافظون لها والمحافظون عليها بركوعها وسجودها في الخشوع فيها وفي أوقاتها. ﴿الْأُمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ بعد ذلك والعاملون به. ﴿وَالنَّاهُونَ عَنِ النَّهِ وَيَعَنَ النَّهِ وَيَعَنَ النَّهِ وَيَعَنَ النَّهِ وَيَعَنَ النَّهُ وَيَ عَنِ النَّهِ . ﴿ وَالمَنْهُونَ عَنْ النَّهِ النَّهِ وَي عَنَ النَّهِ . ﴿ وَالمَنْهُونَ عَنْ النَّهِ . النَّهُ وَالمَنْهُونَ عَنْ النَّهِ . ﴿ وَالمَنْهُونَ عَنْ النَّهِ النَّهِ . ﴿ وَالمَنْهُونَ عَنْ النَّهِ . وَيَالَمُ اللَّهُ وَالْمَنْهُونَ عَنْ النَّهِ . النَّهُ وَالْمَنْهُونَ عَنْ النَّهُ . وَالمَنْهُونَ عَنْ النَّهُ . وَالمَنْهُونَ عَنْ النَّهُ . وَالمَنْهُونَ عَنْ النَّهُ وَالْمُنْهُونَ عَنْ النَّهُ وَالْمُنْهُونَ عَنْ النَّهُ وَالْمُنْهُونَ عَنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْهُونَ عَنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ُ قوله تعالى: ﴿وَقَالِلَ النَّوْبِ﴾ أي التوبة، والهاء في التوبة قيل: لتأنيث المصدر، وقيل: للوحدة كُضربة.

قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ نُبِّتُ إِلْيُكَ ﴾ أي رجعت إلى معرفتي بك عن جهل قومي. ﴿ وَأَنَا أَوَلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ مُنهم بأنك لا تُرى، كذا روي عن الرضا عَلَيْكِلًا.

قوله تعالى: ﴿وَإِلْيهِ مَسَابِ﴾ "أي مرجعي ومرجعكم. (والتوب و لتوبة) الرجوع من الذّنوب، وفي اصطلاح أهل العلم: الندم على الذنب لكونه ذنباً.

<sup>(</sup>۱) ا**ل**توبة. ۱۲.

<sup>(</sup>٢) غافر: ٣.

<sup>(</sup>٣) الرعد: ٣٠.

وفي الحديث: «الندم توبة».

وفيه عن علي غلط التوبة يجمعها ستة أشياء: على الماضي من المذنوب الندامة، وللفرائض الإعادة، وردّ المظالم، واستحلال الخصوم، وأن تعرب أن لا تعود، وأن تربّي نفسك في طاعة الله كما ربيتها في معصية الله، وأن تذيقها مرارات الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية».

\* \* \*

قال النراقي: (التوبة) هي الرجوع من الذنب القولي والفعلي والفعلي والفكري، وبعبارة أخرى، هي تنزيه القلب عن الذنب والرجوع من البعد إلى القرب.

وبعبارة أخرى ترك المعاصي في الحال، والعزم على تركها في الإستقبال، وتدارك ما سبق من التقصير.

ويمكن أن يقال: إن التوبة هو الرجوع عن الذنب، وهو من ثمرات الخوف والحب، فإن مقتضى الحب أن يُمتثل مراد المحبوب ولا يعصى في شيء مما يريده ويطلب من المحب.

ويمكن أن يقال: إن التوبة عبارة عن مجموع العلم بضرر الذنوب، وكونها حجاباً بينه وبين الله، والندم الحاصل منه، والقصد المتعلق بالترك حالاً واستقبالاً، والتلافي للماضي والندم والقصد بالترك...

وتوضيح حقيقة التوبة: أنه إذا علم العبد علماً يقينياً أن ما صدر عنه من الذنوب حائلة بينه وبين محابه، ثار من هذا العلم تألم القلب بسبب فوات المحبوب وصار متأسفاً على ما صدر عنه من الذنوب سواءاً كانت أفعالاً أو ترك الطاعات. ويسمى تألمه بسبب فعله أو تركه المفوت لمحبوبه ندماً.

وإذا غلب هذا الندم على القلب انبعثت منه حالة أخرى تسمى إرادة وقصداً إلى فعل له تعلق بالحال بترك الذنب الذي كان ملابساً له، وبالإستقبال بعزمه على ترك الذنب المفوّت لمحبوبه إلى آخر عمره، وبالماضى بتلافيه ما قات بالجبر والقضاء.

فالعلم أعني اليقين بكون الذنوب سموماً مهلكة هو الأول وهو مطلع البواقي، إذ مهما أشرق نور هذا اليقين على القلب أثمر نار الندم على الذنب فيتألم به القلب، حيث ينظر بإشراق نور الإيمان واليقين أنه صار محجوباً عن محبوبه، كمن يشرق عليه نور الشمس وقد كان في ظلمة، فيسطع النور عليه بانقشاع سحاب أو انحسار حجاب، فيرى محبوبه قد شرف على الهلاك، فتشتعل نيران الحب في قلبه وتنبعث بتلك النيران إرادته للإنتهاض للتدارك.

فالعلم والندم والقصد المتعلق بالترك في الحال والاستقبال، والتلافي للماضي، ثلاثة معانٍ مترتبة في الحصول يطلق اسم (التوبة) على مجموعها وربما أطلقت التوبة على مجرد الندم، وجعل العلم كالسابق، والمقدّمة، والترك كالثمرة، والتابع للمتأخر، وإلى هذا الاعتبار يشير قوله على الندم توبة» إذ لا يخلو الندم عن علم أوجبه وأثمره، أو عن عزم يتبعه ويتلوه، فيكون الندم محفوفاً بطرفيه \_ أعني ثمرته ومثمره \_ وبهذا الإعتبار قيل في حدّها: أنها ذوبان الحشا لما سبق من الخطأ، أو نار في القلب تلتهب، وصدع في الكبد لا ينشعب، وربما أطلقت على مجرد ترك الذنوب حالاً، والعزم على تركها إستقبالا، وبهذا الاعتبار قيل في حدها: إنها خلع لباس الجفاء ونشر بساط الوفاء، وانها تبديل الحركات الذمومة بالحركات المحمودة، أو إنها ترك اختيار الذنب حالاً، وتوطين القلب وتجريد العزم على عدم العود إليه استقبالاً.

قال الصادق غلظ التوبة حبل الله ومدد عنايته ، ولا بد للعبد من مداومة التوبة على كل حال ، وكل فرقة من العباد لهم توبة ، فتوبة الأنبياء من اضطراب السر ، وتوبة الأولياء من تلوين الخطرات ، وتوبة الأصفياء من التنفيس ، وتوبة الحاص من الإشتغال بغير الله ، وتوبة العام من الذنوب ، ولكل واحد منهم معرفة وعلم في أصل توبته ومنتهى أمره وذلك بطول شرحه هنا.

وأما توبة العامي فإن يغسل باطنه من الذنوب بماء الحسرة والإعتراف بجنايته دائماً، واعتقاد الندم على ما مضى والخوف على ما بقي من عمره، ولا يستصغر ذنوبه فيحمله ذلك إلى الكسل ويديم البكاء والأسف على ما فاته من طاعة الله، ويحبس نفسه عن الشهوات، ويستغيث إلى الله تعالى ليحفظه على وفاء توبته، ويعصمه عن العود إلى ما سلف، ويروض نفسه في ميدان الجهاد والعبادة، ويقضي عن الغوائب من الفرائض، ويرد المظالم، ويعتزل قرناء السوء، ويسهر ليله ويظمأ نهاره، ويتفكر دائماً في عاقبته، ويستعين الله سائلاً منه الإستقامة في سرائه وضرائه، ويثبت عند المحن والبلاء كيلا يسقط عن درجة التوابين، فإن ذلك طهارة من ذيوبه، وزيادة في عمله، ورفعة في درجاته، قال الله تعالى: ﴿فَالَيُعْلَمُنُ اللهُ الذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنُ الكَاذِينَ ﴾ (١)

## في وجوب التوبة:

التوبة عن اللذنوب بأسرها واجبة بالإجماع والنقل والعقل: أما الإجماع فلا ربب في انعقاده، وأما النقل فكقوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٣

جَمِيعِاً أَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾'' وقوله تعالى: ﴿يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّنَا تِكُمُ ﴾.''

ومعنى النصوح الخالص لله خالياً عن شوائب الأغراض من مال أو جاه أو خوف من سلطان، أو عدم أسباب، والأمر للوجوب، فتكون التوبة واجبة بمقتضى الآيتين.

وأما العقل: فهو أن من علم معنى الوجوب، ومعنى التوبة فلا يشك في ثبوته لها.

بيان ذلك: أن معنى الواجب وحقيقته هو ما يتوقف عليه الوصول إلى سعادة الأبد، والنجاة من هلاك السرمد ولولا تعلق السعادة والشقاوة بفعل الشيء وتركه لم يكن معنى لوجوبه، فالواجب ما هو وسيلة وذريعة على سعادة الأبد. ولا ريب في أنه لا سعادة في دار البقاء إلا في لقاء الله والأنس به. فكل من كان محجوباً عن اللقاء والوصال محروماً عن مشاهدة الجلال والجمال، فهو شقي لا محالة، محترق بنار الفراق ونار جهنم. ثمّ لا مبعّد عن لقاء الله إلا اتباع الشهوات النفسية والغضب والأنس بهذا العالم الفاني، والإكباب على حبّ ما لا بئ من مفارقته قطعاً، ويُعبّر عن ذلك بالذنوب، ولا مقرّب من لقاء الله إلا قطع علاقة القلب من زخرف هذا العالم والإقبال بالكلية على الله طلباً للأنس به بدوام الذكر والمحبة له بدوام الفكر في عظمته وجلاله وجماله على قدر طاقته.

ولا ربب في أن الإنصراف عن طريق البعد الذي هو الشقاوة واجب للوصول إلى القرب الذي هو السعادة ولا يتم ذلك إلا بالتوبة التي

<sup>(</sup>١) النور: ٣١.

<sup>(</sup>٢) التحريم: ٨.

عبارة عن العلم والندم والعزم، ولا يتم الواجب إلا به، فهو واجب فالتوبة واجبة قطعاً...

#### فضيلة التوبة:

التوبة أوّل مقامات الدين، ورأس مال السالكين، ومفتاح استقامة السائلين، ومطلع التقرب إلى ربّ العالمين، ومعلع عظيم وفضلها جسيم. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ النَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهّرِينَ ﴾.(١)

وقال رسول الله عليه: «التائب حبيب الله والتائب من الذنب كمن لا ذنب له».

وقال الباقر عُلَيْنكل: «إنّ الله تعالى أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها، فالله أشد فرحاً بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها».

وقال عَلَيْتُلا: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزئ».

وقال الصادق على الله يحب من عباده المفتن التواب يعني كثير الذنب كثير التوبة.

وقال غلط الله العبد توبة نصوحاً أحبه الله فستر عليه فقلت: وكيف يستر عليه وقال: «ينسي ملكيه ما كانا يكتبان عليه، ويوحي إلى جوارحه وإلى بقاع الأرض أن اكتمي عليه ذنوبه، فيلقى الله الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب».

وقال الصادق عَالِئلا: «إنّ الله تعالى أعطى التائبين ثلاث خصال، لو

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٢٢.

وقال أبو الحسن عُلِئلا: «أحب العباد إلى الله المنيبون التوابون»، انتهى ما اخترناه من (جامع السعادات). ""

\* \* \*

## [أقسام الناس في الآخرة]:

وفي كتاب (ورثة الفردوس) لمؤلفه الشيخ عبد الصاحب المظفر:

إن التائبين العاملين هم الفائزون: وذلك أن الناس ينقسمون في الآخرة بالضرورة إلى أربعة أقسام: الهالكون، والمعذّبون، والناجون، والفائزون، ومثاله من الدنيا، أن يستولي ملك من الملوك على إقليم فيقتل بعضهم فهم من الهالكين، ويعذّب بعضهم فلا يقتلهم فهم من المعذبين، فيخلّي بعضهم فهم الناجون، ويخلع على بعضهم فهم الفائزون. فإن كان الملك عادلاً لم يقسمهم

<sup>(</sup>١) غافر: ٧ - ٩.

<sup>(</sup>۲) الفرقان: ۸۸ - ۷۰.

<sup>(</sup>٣) جامع السعادات٣: ٣٨ – ٥٢.

كذلك إلا بالإستحقاق، فلا يقتل معانداً له في الملك، ولا يعذب إلاَّ من قصّر في خدمته مع الإعتراف بملكه، ولا يخلِّي إلاَّ معترفاً له بالدولة لكنه لم يخدمه ليخلع عليه، ولا يخلع إلا على من خدمه، وكل واحد من هذه الدرجات الأربع متفاوتة، وذلك لتفاوت أنواع العذاب والفوز.

الرتبة الأولى: الهلك، وهم الآيسون من الرحمة الصادرة منه سبحانه، وهم المعاندون المكذّبون.

الرتبة الثانية: المعذّبون، وهذه رتبة من تحلّي بأصل الإيمان ولكن قصّر في الوفاء بمقتضاه، وهو أنه قد تابع هواه وشهواته وإرادته.

الرتبة الثالثة: الناجون، وهي السلامة دون السعادة، ولعل هذه الرتبة هي رتبة المجانين والبلهاء ونحوهم.

الرتبة الرابعة: الفائزون، وهم العارفون العاملون، فهؤلاء هم السابقون، وهم الذين كان قصدهم هو سبحانه لا طلب جنّة ولا خلاصاً من النار.

#### الإصرار على الدنوب:

إنّ موجبات الإصرار أربعة:

الأوّل: عن العقباب الموعبود غائب ليس بحاضر، والنفس جبلت على عدم التأثر بالأجل، وهذا لا يكون إلا من ضعف الإيمان.

الثاني: إنّ الللذّات الباعثة على اللذنوب للذاتها ناجزة \_ أي غالبة عليه \_، وهي آخذة بالمخنق، وقد قوي واستولى بسبب الإعتياد، والعادة طبيعة خامسة، والرجوع عن العاجل إلى الآجل شديد على النفس، كما قال سبحانه: ﴿ كُلَّا مَلْ تَحِبُّونَ العاجلة وَ تَدْرُونَ الْآخِرَةَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) القيامة: ٢٠.

الثالث: إنه ما من مؤمن إلا والغالب على عزمه التوبة وتكفير السيئات بالحسنات، وطول الأمل غالب على الطباع، فلا ينزال يسوف التوبة والتكفير فمن حيث رجائه توفيق التوبة وبما يقدم عليه مع الإيمان.

الرابع: إنّ المؤمن يعتقد أنّ عفو الله تعالى مباح للمذنبين، فيذنب إعتماداً عليه.

وأما علاج هذه الأمور الأربعة: فهو الفكر في كل واحد منها: أما الأوّل: أن تتفكر وتقول: إنّ ما هو آتٍ يأتي، وما أقرب (غداً) لناظرين والموت أقرب منه.

وأما الثاني: وهي اللذات الناجزة \_ أي الغالبة عليه \_، فعليه أن يتفكر ويقول: إنّ هذه اللذات الفانية في أيام قلائل في دنياً لا تدوم، إذا لم أقدر على تركها فكيف أدرك النعيم لدائم في الآخرة والفوز في الجنان التي أعدها الله لعباده الصالحين.

وأما الثالث: تسويف التوبة، فعلاجه بالفكر، وذلك أنّ المسوّف يبني الأمر على ما ليس إليه، وهو البقاء، فلعله لا يبقى، وإن بقي فلا يقدر على التوبة لغلبة الشهوة، والشهوة لا تفارقه بل تقوى كل يوم وهو يضعف، فإذا وقت قوته وضعفها لا يقدر عليها فكيف يقدر إذا انعكس عليه الأمر، فيكون مثاله مثل من احتاج إلى قلع شجرة صغيرة لا تنقلع إلا بشقة شديدة، فقال: أؤخرها ثم أعود إليها، وهو يعلم أنها كلما بقيت بزداد رسوخها، وكلما زاد عمره ضعفت قوته.

وأما الربع: وهو انتظار عفو الله، فعلاجه الفكر في أنّ العفو ليس بواجب على الله، فهو كمن أنفق جميع ماله وترك نفسه وعياله فقراءاً، فينتظر أنّ الله سيطلعه على كنز من كنوز الأرض الخربة، وهذا من الحماقة.

#### قال الشاعر:

سَوفّت بالتوبة إذ لم تشب أبعد شيب الرأس لا ترعوي يا عجباً إنك ذو خبرة

والآن قد شبت فما تنتظر وبعد فوت العمر لا تنزجر تعلم ما تلقى ولا تزدجر

وقال آخر:

لا والمدي سمك السماء بأيده إنّ المصر على المذنوب لهالك

والأرض صير للأنام مهادا صدرة عنادا

وقيل: اغسل أربع خصال بأربع خصال: اغسل وجهك بماء العين. واغسل لسانك بالإستغفار، واغسل قلبك بالتفكّر، واغسل ذنبك بالتوبة. (١)

وفي العيون: (٢) عن الرضا على قال: قال رسول الله هي المشار المسول الله هي المسول الله المسول الله المسوم من ذلك، المسوم عند الله كمثل ملك مقرب، وإن المؤمن عند الله لأعظم من ذلك، وليس شيء أحب إلى الله تعالى من مؤمن تائب، ومن مؤمنة تائبة».

وفي الأنوار: روي أنه كان في بني إسرائيل شاب، عَبَدَ الله عشرين سنة، ثم نظر في المرآة فرأى الشيب في لحيته فساءه ذلك. فقال: إلهي أطعتك عشرين سنة، وعصيتك عشرين سنة، وعصيتك عشرين سنة، فإن رجعت إليك تقبلني؟ فسمع قائلاً

<sup>(</sup>١) روضة الواعظين: ٤٨٢.

<sup>(</sup>٢) عيون أخبار الرضا ﷺ ١: ٢٣/ ح ٣٣.

يقــول: أجبتنــا فأجبنــاك، وتركتنــا فتركنــاك وعصــيتنا فأهملنــاك، وإن رجعت إلينا قبلناك. (١)

وفي (جواهر الأخبار): روي أن رجلاً أتى إلى الصادق على لقال له: ان جماعة من مواليك وشيعتك قد انهمكوا في المعاصي فما حالهم في القيامة؟ فقال على الله: «يتوبون بعد المعصية فيغفر الله لهم»، فقال: ربما لم يتوبوا، فقال على الله يبتليهم بالأوجاع والأمراض، ونقص الأموال والأولاد ليكون كفارة لذنوبهم،، فقال الرجل: ربما لم يبتلوا بهذا، فقال على الله: «يبتلون بسلطان جائر يؤذيهم فيكون كفارة لذنوبهم»، فقال: ربما لم يكن ذلك، فقال على الله: «فإن لم يكن ذلك السلطان يؤذيهم فيكون كفارة لذنوبهم، فيبتلون بامرأة سوء تؤذيهم فيكون إيذاء تلك الزوجة كفارة لذنوبهم»، فقال الرجل: ربما لم يكن ذلك، فقال: «إذا لم يكن واحد من هذا كله أدركتهم شفاعتنا ونجتهم من فغضب عليكل فقال: «إذا لم يكن واحد من هذا كله أدركتهم شفاعتنا ونجتهم من أهوال يوم القيامة رغماً على أنفك».

\* \* \*

وفي المجلد الثاني من (المستطرف)(٢) قال:

قد تظاهرت دلائل الكتاب والسُنّة واجماع الأمّة، على وجوب التوبة، وأمر الله بالتوبة فقال: ﴿وَتُوبُوا إلَى اللّهِ جَبِيعاً أَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُعْلِحُونَ ﴾ (" ووعد بالقبول فقال تعالى: ﴿وَهُوَ الّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ ﴾ (" وعد بالقبول فقال تعالى: ﴿وَهُوَ الّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ ﴾ ("

<sup>(</sup>١) أنظر: جامع السعادات ٣: ٥٤.

<sup>(</sup>Y) = Y: 000 - P00.

<sup>(</sup>٣) النور: ٣١.

<sup>(</sup>٤) الشورى: ٢٥.

وفتح بياب الرِجاء فقيال: ﴿ يِهَا عِبِيادِيَ الْهَذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُنُوبَ جَمِيعاً إِنْهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾.(١)

روى أحمد بن عبد الرحمن السلماني قال: اجتمع أربعة من أصحاب رسول الله فقال أحدهم: سمعت رسول الله قول: فقال التوبة من عبده قبل أن يموت بيوم، فقال الثاني: أنت سمعت هذا من رسول الله في قال: فقال: وأنا سمعته يقول: «إنّ الله تعالى يقبل توبته قبل أن يموت بنصف يوم»، فقال الثالث: أنت سمعت هذا من رسول الله في قال: وأنا سمعته يقول: «إنّ الله عنالى يقبل توبته قبل أن يموت بنصف يوم»، فقال الثالث: أنت سمعت هذا من رسول الله في قال: نعم، قال: وأنا سمعته يقول: «إنّ الله تعالى يقبل توبة العبد قبل موته بضحوة» أو قال: «بضجعة»، فقال الرابع: أنت سمعت هذا من رسول الله في ؟ قال: نعم: قال: وأنا سمعته يقول: «إنّ الله يقبل (توبة) العابد ما لم يغرغر».

وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري عن النبي الله قال: «إنّ الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيئ النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيئ الليل حتى تطلع الشمس من مغربها».

وعن أبي سعيد الخدري، إن رسول الله هذا قال: اكان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة؟ قال: لا، فقتله وكمّل به المائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض؟ فدل على رجل عالم فأتاه وقال له إنه قد قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ قال: نعم ومن يحول بينك وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناساً

<sup>(</sup>١) الزمر: ٥٣.

يعبدون الله تعالى فاعبد الله تعالى معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، فانطلق حتى كان نصف الطريق أدركه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاءنا تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي فحكموه بينهم، فقال: قيسوا بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهو أقرب لها، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة.

وحكي أن نبهان التمار أتته امرأة حسناء تشتري تمراً، فقال لها: هذا التمر ليس بجيّد، وفي البيت أجود منه، فذهب بها إلى بيته فضمّها إلى نفسه وقبلها، فقلت له: اتق الله، فتركها وندم على ذلك، فأتى النبي الله فذكر له ذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿وَالّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ... ﴾ إلى آخر الآية.

## [الأثر التكويني في التوبة]:

قيل: انقطع الغيث عن بني إسرائيل في زمن موسى عَلَيْكُلَّ حَتَى احترق النبات وهلك الحيوان، فخرج موسى عَلَيْكُلُّ في بني إسرائل وكانوا سبعين رجلاً

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٣٥.

من نسل الأنبياء مستغيثين إلى الله تعالى، قد بسطوا أيدي صدقهم وخضوعهم، وقربوا قربان تذلّلهم وخشوعهم ودموعهم تجري على خدود هم ثلاثة أيام فلم تمطر لهم، فقال موسى: اللهم أنت القائل: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾، وقد دعو تك وعبادك على ما ترى من الفاقة والحاجة والذل، فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى إنّ فيهم من غذاؤه حرام، وفيهم من يبسط لسانه بالغيبة والنميمة، وهؤلاء استحقوا أن أنزل عليهم غضبي وأنت تطلب لهم الرحمة، كيف يجتمع موضع الرحمة وموضع العذاب. فقال موسى: ومن هم يا رب حتى نخرجهم من بيننا؟ فقال الله تعالى: يا موسى لست بهتّاك ولا نمّام، ولكن يا موسى توبوا كلكم فقال الله تعالى: يا موسى لست بهتّاك ولا نمّام، ولكن يا موسى توبوا كلكم بقلوب خالصة فعساهم يتوبوا معكم فأجود بإنعامي عليكم، فنادى منادي موسى في بني إسرائيل أن اجتمعوا فاجتمعوا فأعلمهم موسى غليظ بما أوحى الله إليه والعصاة يسمعون فذرفت أعينهم ورفعوا مع بني إسرائيل أيديهم إلى الله تظلو وقالوا: إلهنا جئناك من أوزارنا هاربين، ورجعنا إلى بابك طالبين فارحمنا يا أرحم وقالوا: إلهنا جئناك من أوزارنا هاربين، ورجعنا إلى الله تعالى.

أوحى الله تعالى إلى داود على الله الله المدبرون عنى كيف انتظاري لهم ورفقي بهم، وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقاً إلى وتقطعت أوصالهم من محبتي، يا داود هذه إرادتي في المدبرين عني فكيف إرادتي بالمقبلين عليّ، ولقد أحسن من قال:

أسيء فيجزي بالإساءة إفضالا فحتى متى أجفوه وهو يبرني وكم مرة قد زغت عن نهج طاعة

وأعصى فيوليني برراً وإمهالا وأبعد عنه وهو يبدل إيصالا ولاحال عن ستر القبيح ولازالا

## [شروط التوبة]:

قال الديلمي في الإرشاد: إلباب الحادي عشر في التوبة وشروطها: قال الله تعالى: ﴿ يِهَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تُؤْبَةً نَصُوحاً ﴾ (١) يعني

بالنصوح لا رجوع فيها إلى ذنب.

وقال تعالى: ﴿ إِنْمَا التَّوْبَيةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبِ فَأُولِنْكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ (" قوله: ﴿بِجَهَالَةٍ ﴾ يعني بَمواقع العقاب، وقيل: بعظَمة الله وأخذه للعبد بعصيانهِ حالِ المواقعة.

ثم قال سبحانه: ﴿ وَلَيْسَتِ النَّوْبِةَ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السِّينَاتِ حَسَّى إذا حَضَّرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قِالَ إِنِّي تُبِّتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يُمُوبَّونَ وَهُمْمٌ كُفْارٌ ﴾.(" نفى سبحانه قبول التوبة عند مشاهدة الموت من المعاصي والكافر، وإنما هي مقبولة ما لم يتيقِّن الموت فإنه تعالى وعد قبوله بقوله: ﴿وَهُوَ الذِّي يُقْبَلُ التَّوْبُةِ عَنْ عِبادِهِ وَيَعْفُوا عَن السَّيِّئَاتِ﴾ (١) ويقوله عن نفسه: ﴿غَافِر الذَّنب وَقَابِل السُّوبِ شُدِيدِ الْعِقَابِ﴾. (\*)

فالتوبة واجبة في نفسها عن القبيح، وعن الإخلال بالواجب.

ثم إن كانت التوبة عن حق الله تعالى مثل ترك الصلاة والصيام والحبج والزكاة وسائر الحقوق اللازمة للنفس والبدن أو الحدهما، فيجب على التائب الشروع فيها مع القدرة، والعزم عليها مع عدم القدرة

<sup>(</sup>١) التحريم: ٨.

<sup>(</sup>٢) الساء: ١٧.

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٨.

<sup>(</sup>٤) الشوري: ٣٤.

<sup>(</sup>٥) غافر: ٣.

عليها في وقت القدرة، والندم على الإخلال بما في الماضي، والعزم على ترك العود.

وإن كانت التوبة عن حق الناس يجب ردّه إليهم إن كانوا أحياءاً، وإلى ورثتهم بعد موتهم، إن كان ذلك المال بعينه وإلا فمثله، وإن لم يكن لهم وارث، تصدّق به عنهم إن علم مقداره، وإلا فيما يغلب على ظنّه مساواته، والندم على غصبه والعزم على ترك العود إلى مثله، ويستغفر الله تعالى على تعدّي أمره وأمر رسوله وتعدّي أمر إمام زمانه، فلكل منهم حق في ذلك يسقط بالإستغفار.

وإن كانت توبته عن أخذ عرض أو نميمة أو بهتان عليهم بكذب فيجب انقياده إليهم، وإقراره على نفسه بالكذب عليهم والبهتان فليستبرء لهم عن حقهم إن نزلوا أو ترضيهم بمايرضوا به عنه، وإن كان عن قتل نفس عمداً أو جراح أو شيء في أبدانهم، فينقاد إليهم للخروج من حقوقهم على الوجه المأمور به من قصاص أو جراح أو دية عن قتل النفس عمداً إن شاؤا ورضوا بالدية، وإلا فالقتل بالقتل.

وإن كانت التوبة عن معصية من زنا أو شرب خمر وأمثاله، فالتوبة عنه الندم على ذلك الفعل والعزم على ترك العود إليه، وليست التوبة قول الرجل: استغفر الله ربّي وأتوب إليه، وهو لا يؤدي حقه ولا حق رسوله ولا حق إمامه ولا حق الناس، فقول الرجل هذا من دون ذلك استهزاء بنفسه ويجر عليها ثانياً ذنباً بكذبه، كما روي أن أحد الناس اجتاز على رجل وهو يقول: أستغفر الله وهو يشتم الناس ويكرر الاستغفار ويشتم، فقال السامع له: تستغفر الله من هذا الإستغفار وترجع، بل أنت تهزأ بنفسك.

وقال رسول الله على: «أيها الناس توبوا إلى الله توبة نصوحاً قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وأصلحوا بينكم وبين ربكم تسعدوا، وأكثروا من الصدقة ترزقوا، وأمروا بالمعروف تحصنوا، وانهوا عن المنكر تنصروا، يا أيها الناس إنّ أكيسكم أكثركم للموت ذكراً، وإنّ أحزمكم أحسنكم استعداداً له، وإنّ من علامات العقل التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والتزوّد لسكنى القبور، والتأهب ليوم النشور» وكان على دعائه: «اللهم اغفر لي كل ذنب علي إنك أنت التوّاب الرحيم».

وقال رجل: يا رسول الله أني أذنبت، فقال: «إستغفر الله»، فقال: إني أتوب ثم أعود، فقال: «كلما أذنبت استغفر الله»، فقال: إذن تكثر ذنوبي،

<sup>(</sup>١) فاطر: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٢٨.

<sup>(</sup>۳) هود: ۹۰.

فقال له: «عفو الله أكثر، فيلا تيزال تتوب حتّى يكون الشيطان هو المدحور».

وقال على: «ما من عبد أذنب ذنباً فقام فتطهر وصلى ركعتين واستغفر الله إلاِّ غفر له، وكمان حقّاً على الله أن يقبله لأنه سبحانه قال: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظِلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغَفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيماً ﴾ (١) ».

وقال هي العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنّة»، قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «يكون نصب عينيه لا يزال يستغفر منه ويندم عليه، فيدخله الله به الجنَّة، ولم أرّ أحسن من حسنة حدثت بعد ذنب قديم ﴿إِنَّ الحَسناتِ مُذهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذِلكَ ذِكرى لِلذَاكِرِنَ ﴾ (٢) ..

وقال على الذنب العبد كان نكتة سوداء على قلبه، فإن هو تاب وأقلع واستغفر صفا قليه منها، وإن هو لم يتُب ولم يستغفر كان اللذنب على اللذنب والسوداء على السوداء حتى يغمر القلب فيموت بكثرة غطاء الذنوب عليه، وذلك قوله تعالى: ﴿ بُلِّ رَانَ عَلَى قلوبِهم ماكانوا تكسبُونَ ﴾(٣) يعنى الغطاء».

والعاقل يحسب نفسه قد مات، ويسأل الله الرجعة ليتوب ويقلع ويصلح، فأجابه الله فيجد ويجتهد، وجاء في قوله تعالى: ﴿ وَلُنَـٰذِ مِعْنَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأَذْنِي دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾.(٤) قال: المصائب في المال والأهل والولد والنفس دون العنذاب الأكبر، والعنذاب الأكبر عنذاب

<sup>(</sup>١) النساء: ١١٠.

<sup>(</sup>٢) هود: ١١٤.

<sup>(</sup>٣) المطفقين: ١٤.

<sup>(</sup>٤) السجدة: ٢١.

جهنم، وقوله: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ يعني عن المعصية، وهذا لا يكون إلا في الدنيا.

وروي أن الكلمات التي تلقاها آدم من ربّه فتاب عليه، قوله تعالى: 
﴿ رَبُّنَا ظُلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَوْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (١) وروي أنه وزوجته حواء رأيا على باب الجنّة: محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صفوتي من الخلق، فسألا الله بهم فتاب عليهما.

وقـال بعضـهم: كـن وصـي نفسـك ولا تجعـل الرجـال أوصـياءك، وكيف نلومهم على تضييع وصيّتك وقد ضيّعتها أنت في حياتك.

قال الشاعر:

مسك الماضي شهيداً معداً وإن كنت بالأمس اقترفت إساءة ولا ترج فعل الصالحات إلى غدر وقال آخر:

تمتَّع إنما الدنيا متاع وقد مما ملكت وأنت حي وقد مما ملكت وأنت حي ولا يغررك من توصي إليه ومالي أن أملك ذاك غيري

وأصبحت في يوم عليك شهيد فيئن بإحسان وأنت حميد لعل غداً يأتي وأنت فقيد

وإن دوامها لا يستطاع أمير فيه متبع مطاع فقصر فيه متبع مطاع فقصر وصية المرء الضياع وأوصيه به لولا الخداع

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٣٣.

وقال آخر:

فكن فيما ملكت وصي نفسك إذا مساكنست متخسذاً وصسياً إذا وضع الحساب ثمار غرسك ستحصد ما زرعت غداً وتجني

وفي المجلد السابع من (المحجة البيضاء) بحث واسع عن التوبة وفوائدها وشروطها فراجعه ولا تغفل عنه.

وجاء البحث عنها في تفسير مواهب الرحمن (ج ٧ ص ٣٧٧).



# قوله غلظه:

مُقاربَةُ النَّاسِ فِي أَخْلاقِهِمْ أَمْن مِن غَوَائِلِهِمْ.

(نهج البلاغة ٤: ٩٤)

#### [حسن المخالطة والمعاشرة بين الناس]

قال ابن أبي الحديد:

إلى هذا نظر المتنبي في قوله:

وخلة في جليس أتقيه بها

وكلمة في طريق خفت أعربها

وقال الشاعر:

ومــا أنــا إلاّ كالزمــان إذا صــحا

كما يسرى أنشا مثلان في السرهن فيهتدي لي فلم أقدر على اللحن

صحوت وإن ماق الزمان أموق

وكان يقال: إذا نزلت على قوم فتشبّه بأخلاقهم، فإنّ الإنسان من حيث يوجد لا من حيث يولد، وفي الأمثال القديمة: من دخل ظفار حمر، قال الشاعر: أحامقه حتّه يقال لكنت أعاقله (١)

\* \* \*

قال ابن ميثم البحراني:

الغايلة: الحقد، وذلك أنّ مباعدة الناس في أخلاقهم يستلزم منافرتهم وعداوتهم وأحقادهم، فالعدول عنها إلى المقاربة والمشاكلة لأخلاقهم تستلزم الأمن من ذلك منهم. (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ٣: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة/ ابن ميثم ٢: ٦٢٨.

وقال ابن مغنية:

الغوائل: جمع الغائل أو الغائلة \_ أي الشر \_، والمعنى أن الناس يريدون منك ما تريده منهم، وهو كف الأذى عنهم، والجري في المعاملات على أخلاقهم وعاداتهم، ومن ألزم نفسه بذلك أمن شر الناس وغدرهم.. ومن البداهة أن الإمام على يريد مداراة الناس وموافقتهم فيما يجيزه الشرع ولا يأباه العقل. (1)

\* \* \*

وقال الخوئي في (منهاج البراعة):(٢٠

المباعدة في الأخلاق يوجب النفور والوحشة، وتورث العداوة والحقد، فالمقاربة في الأخلاق توجب الأنس والألفة، وتصير سبباً للوداد والمحبّة، وإذا تباعد الناس عن أحد يضمرون له الحقد ويكيدون له المكائد، والناس إلى أشباههم أميل، وكلّ جنس يميل إلى جنسه.

ولعلَّه أشار غَلِيْلًا إلى ما ناله العمران من النفوذ والمطاعيّة بين المسلمين في الصدر الأوّل، ولم يكيدوا لهما كيداً ولا نالوا منهما باعتبار مقاربة أخلاقهما للعرب الجاهلين وموافقتهما أميالهم، والجدّ في تحقيق آمالهم.

\* \* \*

قال الحوماني في المجلد الخامس من كتابه دين وتمدين (ص ٦٩): ... إن كلمة الإمام هذه تدعونا إلى أن نحمل قوله غليتلا على أن مجاراة الناس في أخلاقهم، يعني الأخلاق التي تبتلاءم والحق، وهي

<sup>(</sup>١) في ظلال نهج البلاغة ٤: ٤٤٩/ ح ٣٩٥.

<sup>(1) 3 14: 411.</sup> 

السجايا القائمة على الفضيلة، ويشهد له بذلك قوله على «جالس أهل الخير تكن منهم، وباين أهل الشر تبن عنهم». فلو كان المقصود بقوله: «مقاربة الناس في أخلاقهم أمن من غوائلهم».

أقول: لو كان يقصد مجرد الأخلاق سيئة أو قبيحة، لسقطت عدالته وانتفت عنه العصمة التي يقول بها في الرسول وأهل بيته، عمدة المسلمين حتّى اليوم، ولو قصد غير هذا لما أطلق عليه فحول البلاغة أنه أوّل مجدد في الآداب والعلوم على عهد الخلفاء الراشدين، وذلك قائم في كتابه (نهج البلاغة).

وليس في قول الإمام على هذا خروج على تعاليم القرآن فيما نقمه الله تعالى به من تسفيه العادات أو التقاليد القائمة على الباطل في سير المجتمع البشري واتجاهه في الحياة.

أقول: ليس في قول الإمام ردّ على ذلك كما تشعرنا كلمته: «مقاربة الناس في أخلاقهم أمن من غوائلهم»؛ لأن القرآن عز منزله لم ينقم على الجاهلية أخلاق أهلها وسجاياها مطلقاً وإنما قيّد السيئ منهم بحدود لا يتعداها إلى غيره من نواحي الخير، فالكرم الذي كان من أخلاق العرب العريقة التي أقرها الدين الإسلامي ومدحها الرسول بذمّ البخل الذي هو نقيضها، قال الله تعالى يمدح الكرم ويذم الحرص: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُهِمْ وَلُو كَانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَاولِكُ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾. (١) وقال تعالى: ﴿ وَأَحْضِرَتِ الأَنْفسُ الشُّحَ ﴾ (١) وهو غاية في أَنْبات أن النفوس مجبولة على البخل والله يدعو إلى استئصالها بمراس الكرم والتغلب على البخل.

<sup>(</sup>١) الحشر: ٩.

<sup>(</sup>۲) النساء: ۸۲۸.

وفي هذا أيضاً برهان على أن السجايا مهما أعرقت في الإنسان يستطبع استئصالها بتربية الخير في نفسه، وهكذا يصل إلى قوله عز من قائل: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالُهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتُ سَبْعَ سَنابِلَ فِي قائل: ﴿مَثُلُ الّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالُهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثُلِ حَبّةٍ أَنْبَتُ سَبْعَ سَنابِلَ فِي قائل: كُلُ سَنْبُلَةٍ مِائدة حَبّةٍ وَاللّهُ يُضاعِفُ لِمَن يَشاءُ وَاللّهُ واسِع عَلِيمٌ ﴾ (١) ففي هذا الكفاية لمن أراد أن يعلم مبلغ ما يعزز الكتاب عنصر الكرم في الإنسان، هذا من الأخلاق التي يشير بها الإمام عَلَيْلًا في كلمته التي هي عنوان بحثنا هذا.

ولقد كان الإمام لا تأخذه في الله لومة لائم، ونهجه القويم حافل بأشد نقماته على ذوي الأخلاق السيئة القائمة على الجشع والأنانية والنفاق الذي هو من أعرق السجايا في المنحرفين من بني الإنسان، فمن كانت هذه أسمى خلاته فكيف يشرع لنا التقارب من ذوي الأخلاق السيئة؟ ولقد ثبت أن حرمانه من الخلافة أوّلاً وآخراً إنما قام على مجابهة الرؤوس النكراء من أعيان قريش، وعلى مفارقتهم في أخلاقهم القائمة على الجور عن الحق في سبيل طموحهم إلى السيادة بالباطل، على أن المقاربة في الأخلاق ربما أداها التأويل بطريقة غير هذه الطريقة فيقال:

إن المقاربة قد تعني المسالمة وحسن التفاهم كقوله تعالى وهو يشرع لرسوله ذلك في مناظرته للكفار إذ قال: ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدَى أَوْ فِي صَلَا مُدِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ

<sup>(</sup>١) اليقرة: ٢٦١.

<sup>(</sup>۲) سيأ: ۲٤.

غوائلهم، وكثيراً ما يكون معنى المجاملة والنسامح مأخوذاً من تعاليم الكتاب الكريم بقوله عز من قائل: ﴿وَجادِلْهُمْ بِالِّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ وقوله: ﴿ الّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِي حَمِيمٌ ﴾ وقوله: ﴿ الّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِي حَمِيمٌ ﴾ وهل هنالك غائلة يتحاماها الواعظ الموجّه، أبلغ من العداوة في الموعوظ؟ ثم هل هنالك أبلغ دعوة إلى الحق من الجدال والعظة بالحسنى؟ فليست المقاربة وقفاً على الموافقة وإنما هي طريق سهل السلوك إلى الردع والإرشاد».

\* \* \*

أقول: قال الطريحي في (مجمع البحرين): "" والخلق: السجية.

ومنه: «وأكره أن أتخذ ذلك خلقاً» أي عادة وطبعاً.

والخلق: كيفية نفسانية تصدر عنها الأفعال بسهولة.

وفيه: «من صفات أهل الدين حسن الخلق».

وفيه: «ليس شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق».

هو بضم لام وسكونها: الدين والطبع والسجية. وفسر في الحديث بأن تلين جناحك، وتطيب كلامك وتلقى أخاك ببشر.

وعن بعض الشارحين: حقيقة حسن الخلق، إنه لصورة الإنسان الباطنة، وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته

<sup>(</sup>١) النحل: ١٢٥.

<sup>(</sup>۲) فصلت: ۳٤.

<sup>797 (7)</sup> 

الظاهرة وأوصافها ومعانيها، ولها أوصاف حسنة وقبيحة، والشواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة، ولهذا تكرر مدح حسن الخلق وذم سوءه في الأحاديث.

\* \* \*

#### [الخلق عماد الدين]:

جاء (في الخلق الكامل)(١) تحت عنوان (الخلق عماد الدين):

أودع الله سبحانه وتعالى نفوس جماعات البشر روحاً خلقية، وجعلها مناط سعادتهم وشقائهم، وأقسط الموازين للدلالة على الحطاطهم وارتقائهم، حتى قال بعض علماء الاجتماع: إنما تتفاضل الأمم في حال البداوة بالقوة البدنية، فإذا ارتقت تفاضلت بالعلم، ثمّ إذا بلغت من الإرتقاء غايته تفاضلت بالأخلاق.

ومن أجل ذلك كانت الأخلاق السركن المتين في الشرائع السموية، والسبب الأكبر في ظهور أمرها ويقاء سلطانها، قبول النبي الشيد: «إنّ حسن الخلق نصف الدين» وقال وهذا يدل على أن نسبة الخلق الحسن إلى الدين، كنسبة الوعاء إلى الماء المستقر فيه، فكما أن الماء لا يقوم بنفسه من دون وعاء يضم أجزاءه ويصونها عن التفرق والضياع، كذلك أحكام الدين وتعاليمه لا تقوم بنفسها، ولا يدوم سلطانها، ما لم يكن للمتدينين أخلاق ثابتة تحوط

 <sup>(</sup>١) لمؤلف محمد أحمد جاد المولى، باحث مصري (١٣٠٠ - ١٣٦٣هـ)، له عدة مؤلفات،
 منها: (الخلق الكامل) طبع في أربعة أجزاء.

وقد جعل الناية من بعثته الشريفة إلى الخلق نشر مكارم الأخلاق فيهم، إذ قال: «إنما بُعِثتُ لأتمم مكارم الأخلاق» ولما أراد الله تعالى أن يئتي على نبيّه في القرآن، وصفه بحسن الخلق فقال: ﴿وَإِنْكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيمٍ (1) على أن الإسلام قرر في غير موضع أن الأعمال الخلقية من ضروب الإيمان، تأمل قوله الإسلام قرر في غير موضع أن الأعمال الخلقية من ضروب الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» ومعنى إماطة الأذى عن الطريق، تنحية الحجر والشوك وكل عاقول يؤذي الناس في طريقهم، فانظر كيف جعل إماطة الأذى عن الطريق من الطريق من الواجبات الإجتماعية، وإذا كانت خصال الإيمان، وليست هي سوى جزء من الواجبات الإجتماعية، وإذا كانت إماطة الأذى عن الطريق من الواجبات الإجتماعية، وإذا كانت بنطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان كانت شعبه وخصاله التي لها علاقة بالواجبات الشخصية والاجتماعية مما يفوق الحصر ويتجاوز كل حد، وقد فسر بالواجبات الشخصية الدنو في الحديث بالقرب، وإماطة الأذى بتطهير النفس.

وتأمل الأحاديث الشريفة الآتية تجد الأخلاق الشخصية والاجتماعية دعامة عظيمة من دعائم الإسلام. قال الشهاد الأيمان أن يأمنك الناس، وأشرف الإسلام أن يسلم الناس من لسانك ويدك، "المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب»، واأفضل الإيمان أن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك، وأن تقول خيراً أو تصمت، "من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن، والحديث الصريح في أن المؤمن من كان له ضمير يوبخه على صنيعه، ويبكته على ما اجترح من السيئات.

<sup>(</sup>١) القلم: ٤.

«ليس بمؤمن من لم يأمن جاره غوائله»، «أحسنكم إيماناً أحسنكم خلقاً». هذه الأحاديث ناطقة بأن الأخلاق الشخصية والاجتماعية من خصال الإيمان وأجزائه المتممّة له، وأن المؤمنين يتفاضلون بما يتم لهم من هذه الأخلاق والخصال، فليزدد المؤمن الموفق من ذلك.

ولا أدل على قوة ارتباط الأخلاق بالإيمان في نظر الإسلام مما ورد عن سفانة بنت حاتم الطائي:

أسرتها خيل رسول الله وأتوه بها، فقالت: هلك الوالد، وغاب الرافد، فإن رأيت أن تخل عني، ولا تشمت بي أحياء العرب، فإن أبي كان سيّد قومه، يفك العاني، ويقتل الجاني، ويحفظ الجار، ويحمي النّدمار، ويفرج عن المكروب، ويطعم الطعام، ويفشي السلام، ويحمل الكل، يعين على نوائب الدهر، وما أتاه أحد في حاجة فردّه خائباً، أنا بنت حاتم الطائي. فقال لها ويا جارية هذه صفات المؤمنين حقاً، خلوا عنها. فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق»، ثمّ أسلمت هي وأخوها (عدي بن حاتم).

\* \* \*

قال البستاني في (دائرة المعارف):

الخلق في اللغة: العادة والطبيعة والدين والمسروة. وفي عرف العلماء: ملكة راسخة للنفس تصدر بها عن النفس الأفعال بسهولة من غير حاجة إلى فكر وروية. فغير الراسخ من صفات النفس: كغضب الحليم لا يكون خلقاً، وكذا الراسخ الذي يكون مبدءاً للأفعال النفسية بعسر وتأمل كالبخيل إذا حاول الكرم، وكالكريم إذا قصد باعطائه الشهرة، ولا يقال عمن تكلف السكوت عند الغضب بجهد أن خلقه الحلم، ثم إن كانت الهيأة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة شرعاً

وعقىلاً سمين خلقاً حسناً، وإن كانت تصدر عنها الأفعال القبيحة شرعاً وعقلاً سميت خلقاً سيئاً.

والفضيلة في الخلق مبدأ لما هو كمال، والرذيلة مبدأ لما هو نقصان. وكل قسم من الفضيلة والرذيلة قد يكون للإنسان ذاتياً دون سعي منه في تحصيله. وقد يكون مكتسباً أي إنه يكرر فعله مرات كثيرة منه، فصارت عادة له إذا لم يكن للإنسان خلق يمكنه أن يحصله لنفسه.

وفائدة الأخلاق الحسنة عظيمة، وفي الحديث أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن. وسوء الخلق ذنب لا يغفر، وإن العبد ليبلغ من سوء خلقه أسفل درك جهنم، فمن جمع كل الفضائل من حسن الأخلاق أو أجلها يستحق أن يكون ملكاً مطاعاً بين الناس ليقتدي به الخلق كلهم...

\* \* \*

قال العلامة موسى السبيتي، في كتابه (أخلاق آل محمد):

إن بواعث الأعمال، وأساس الأفعال الإنسانية قد تكون غريزة وقد تكون عمل صادر تكون عاطفة، وهذه لا نعدها في الأخلاق الإنسانية، فالخلق عمل صادر عن إرادة وتفكير، وغرض متصور.

الغرض لابد أن يكون حسنه لذاته وجماله لذاته، والذاتي لا يعلل ونفعه للفرد نفسه، كالصدق والشجاعة، وقد يتصدى الفرد وقد يكون متمحضاً نفعه للمجتمع كالعدل والأمانة، والوفاء، ونقدر أن نجمل الإشارة إلى الخلق بأنه طريق السعادة للفرد الإنساني أو المجتمع الإنساني، وإن الإشارة قد توضح المعنى أكثر من التحديد المنطقي؛ لأن الحدود والرسوم قد توقع المعنى في عسر، والناظر في ضيق، فيضيع الغرض المقصود امام صناعة لفظية.

في الأمّة الإسلاميّة طرأت تغيرات على مفاهيم الأخلاق، فعلى عهد الرسول وآله وصحابته، كان الخلق يدل على مفهوم يعين على الحية الفاضلة، هو طريق السعادة الإنسانية، ويدل على معنى ايجابي ذي صدى بعيد في تكوين الحياة العاملة الطاهرة، ولما جاء دور الإنحطاط، وشاع التصوف، وذهب الأمر من العرب إلى قوم آخرين، كالترك، والتتر، ضاع المفهوم الإيجابي، وحلت النواحي السلبية، فبعدت الأخلاق عن الحياة الاجتماعية، وأصبحت الأخلاق أداة من أدوات الانحلال، والإنكماش، والإنعزالية، وأصبحت أمهات الفضائل: الزهد والتوكل والتسليم والرضا والقناعة، وهذه هي التي ذكرها السبزواري في منظومته.

وكانت هذه أخلاق المتصوفة الذين أقصى هممهم في الحياة الفناء، حتى السعادة التي يطلبها هؤلاء الناس لم تعد سعادة توجد على الأرض وفي در الدنيا؛ بل انحصر وجودها في أنظارهم في العالم الأخروي، وأصبح إصلاح الحياة، رقي الحياة، الرفاهية في الحياة، شيئاً ممقوتاً وعملاً مبغداً من الله، وعمران الدنيا من عمل أهل الدنيا، الذين ليس لهم في الآخرة من خلاق ولا في مرضاة الله من نصيب.

فكان لنا مؤلفات في الأخلاق: كالاحياء، وجامع السعادات ومن حذا حذوهما، كتب تعلّم الناس كيف يموتون، لا كيف يعيشون، وجديرة بأن ينظر فيها من بلغ الستين لا أن تكون هدى للشباب الحائر ومشجّعاً للناشئ الخئف، ولا موجّهاً للرجل المتطلع الطامح.

إن كتب الأخلاق عند اليونان، وكتب الأخلاق في أوربا، تعلم الناس كيف يعيشون في مجتمع فيه منافع وشهوات، وفيه رذائل وجرائم، وترشد الشباب إلى أقرب طريق السعادة، وتوجههم إلى الإحتفاظ بنزاهتهم وطهارتهم في أجواء فيها قذارة وفيها رجاسة، تعلّمهم لتكون روابطهم بالمجتمع أوثق وبأوطانهم أشده وتعلّمهم الاحتفاظ بشخصياتهم فلا تذوب ولا تنحل، ولا يطغى عليها جانب عاصف من جوانب الحياة، ولا يتساقطون إذا مارت الأرض تحت أقدامهم.

إن المأثور عن أهل البيت الله ثروة عظيمة تعلّم الناس كيف يكونون سعداء، وكيف يكونون فضلاء، وكيف يتصلون بمجتمعاتهم إتصالاً لا يخشى عليه أن ترث حباله، أو تقطع أوصاله أو يعفي عليه الزمن.

إن التعاليم الأخلاقية الإسلاميّة التي انتهت إلينا من الرسول وآله وصحبه لا تحول بيننا وبين العلم الذي هو أساس حضارتنا، ولا تمنعنا الشروة التي هي جزء من حياتنا، ولا تباعد بيننا وبين السعادة التي هي غاية كل مفكّر، وهدف كل عاقل: ومثالية كل طامع؛ بل التعاليم تأخذ بأيدينا في مفترق هذه الطرق، وتقينا التيارات المتضاربة العنيفة، وتلفتنا إلى المزالق التي يكمن فيها الخطر.

إنّ تقديم الإنسان مادّياً يبعث على الدهشة، فقد عرف من ألوان الرفاهية والنعيم ما يشبع نهمه ويروي غرائزه، ومع هذا التقدم المادي، فالفلاسفة وأقطاب السياسة، والمصلحون لا يزالون يعلنون: أن حقوق الإنسان مقدسة، يجب المحافظة عليها، والسياسة مهما سمت ديمقراطيتها وتقدّمت مبادؤها في المحافظة على الأفراد والشعوب، فلا تعدو أن تحقق العدل في توزيع الحقوق، والأموال، وتهيئة وسائل السعادة للأمم، وإفساح المجال للحرية بأنواعها المختلفة، لتظهر العقول مقدرتها، والرجال عبقريتها في مختلف الميادين، ولاستيفاء المظلوم حقه في القاضي. فالسياسة تتجه نحو المنفعة ولا تمس روحية الإنسان

وتهذيب طبعه. والأخلاق هي التي تتولى ذلك، وأثر أعمال الفلاسفة أصبح واضحاً ملموساً، فالإنسانية بدأت تتقدم في التحلي بالفضيلة تقدماً نحس أثره ونسمع صداه، والأمل بزداد يوماً فيوماً في تقدّم الإنسان نفسياً وتهذيبه روحياً، وإن كان التقدم بطئ الخطى فاتر السير.

وآل محمد عليه كانوا يبثون تعاليم ترشدنا إلى السعادة التي هي حلم كل حالم، وأمل كل عامل، بل أكثر من هذا نستطيع أن نستفيد من الأخلاق التي علمها الرسول وآله، أن المتحلي بها، والذي يصوغ نفسيته على قالبها، ويكيف شخصيته بشكلها، يصل إلى مرتبة فوق السعادة، بأن تكون نفسه في قواها الخبرة وملكاتها النيرة، ومواهبها السمحة وجبلتها الصافية، شبيهة بنفوس الأنبياء وروحانيتهم.

قال الصادق على : «ألا أخبركم بأشبهكم بي؟»، قالوا: بلي يا رسول الله. قال: «أحسنكم خُلقاً، وألينكم كنفاً، وأبركم بقرابته، وأشد كم حباً لإخوانه، وأصبركم على الحق، وأكظمكم للغيظ، وأحسنكم عفواً، وأشدكم من نفسه إنصافاً في الرضا والغضب». (1)

قال الصادق على النحب من كان عاقلاً، فهماً، فقيهاً، حليماً، مدارياً، صبوراً، صدوقاً، وفياً، إن الله على خص الأنبياء بمكارم الأخلاق، فمن كانت فيه فليحمد الله على ذلك، ومن لم تكن فيه فليتضرع إلى الله وليماله إيّاها». (1)

روى المفضل بن عمر عن الصادق على أنه قال: «عليكم بمكارم

<sup>(</sup>١) الكافي ٢: ٢٤١/ ح ٣٥.

<sup>(</sup>۲) الكافي ۲: ٥٦/ ح ٣.

الأخلاق فإن الله يحبها، وإياكم ومذام الأفعال فإن الله سبحانه وتعالى يبغضها».(١)

وقسال على الله خسص رسوله بمكسارم الأخسلاق فسامتحنوا أنفسكم فإن كانت فيكم فاحمدوا الله وارغبوا إليه في الزيادة منها، فنذكرها عشرة: اليقين، والقناعة، والصبر، والشكر، والحلم، وحسن الخلق، والسخاء، والغيرة، والشجاعة، والمروّة». (٢)

حديث الباقر غلط أن رسول الله الله الله الله على غلط من جملة حديث: «عليك بمساوئ الأخلاق فاركبها، عليك بمساوئ الأخلاق فاجتنبها، فإن لم تفعل فلا تلومن إلا نفسك». (٣)

كان بعض الفلاسفة يقول: إن القوى الخيرة مبعثرة في العالم، فمن حاز أكبر قسم منها فهو أكثر إنسانية.

والصادق غلظ كان يقول: «المكارم عشر فإن استطعت أن تكون في ولده، وتكون في الولد فيك فلتكن، فانها تكون في الرجل ولا تكون في ولده، وتكون في الولد ولا تكون في الحر؛ صدق البأس، ولا تكون في الحر؛ صدق البأس، وصدق اللسان، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وإقراء الضيف، وإطعام السائل، والمكافاة على الصنائع، والتذمم للجار، والتذمم للصاحب، ورأسهن الحياء».(3)

جاء رجل إلى الصادق غليث فقال: يا ابن رسول الله أخبرني عن

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق: ٤٤٠/ ح ١٠/٥٨٦.

<sup>(</sup>۲) الكافى ۲: ۲٥/ ح ۲.

<sup>(</sup>٣) الكافي ٨: ٧٩/ ح ٣٣.

<sup>(</sup>٤) الخصال: ٢٣١/ ح ١١.

مكارم الأخلاق، فقال غليلا: «العفو عمن ظلمك، وصلة من قطعك، والعلم من قطعك، والعلم من قطعك، وإعطاء من حرمك، وقول الحق ولو على نفسك». (١)

قال الصادق غلالا: «إن الله ليعطي العبد من الشواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله، يغدو عليه ويروح».

إنّ الأخلاق التي تحيا عليها المجتمعات، وتأمر بها الأديان، وترشد إليها الفلسفة: هي الفضائل التي تعين على تهذيب النفس وتزيد الإنسان علاقة بالمجتمع، وقياماً بالحقوق والواجبات، وكلما كان حظ الإنسان أكثر من الفضائل كانت الإنسانية فيه أظهر، وكلما قل نصيب الإنسان من حيازة الفضائل والتحلّي بها كان حظه من الوحشية أغزر الأديان بتعاليمها المختلفة، والفلسفة ببحوثها الشيّقة الصعبة، كلها تقدم الوسائل لأن يكون أعرق في الإنسانية، وأكثر تحلياً بالفضيلة، وأوفر حظاً من السعادة، وإن الفضيلة تحافظ على الجسد كما تعنى بتهذيب النفس، والسعادة تكون باكتمال أدوات خير الجسد والروح.

قال أرسطو: الخير هو فاعلية النفس بإرشاد الفضيلة، فإن الإنسان يتكون من شخصية، أظهر ما فيها مدارك وغرائز ومشاعر وعواطف وتراث اجتماعي، ويتكون من خلق، ويتكون من سلوك، فقد تكون الشخصية رائعة، والخلق مستقيماً، لكن السلوك سيئ مذموم كغادة الكاميليا قديسة النفسية والخلق، فاجرة السلوك. هكذا قضى عليها المجتمع.

وقد تكون الشخصية عبقرية ولكن الأخلاقية متداعية مفككة لا تثبت، نظير بيرون الشاعر الانكليزي وتيمور لنك. وقد تكون الشخصية

<sup>(</sup>١) معاني الأخبار: ١٩١/ ح ١.

<sup>(</sup>۲) لکافی ۲: ۱۰۱/ ح ۱۲.

عبارة عن تقليد وانطباع وانعكاس كما نجد أمثلة كثيرة لهذا النوع من سائر الناس يقع تحت نظرك منهم يومياً العدد الكثير، والأخلاق تحاول أن تجعل الشخصية والخلق والسلوك منسجمة متمازجة في نفسها ليكون المجتمع مسيّراً بإرشاد الفضيلة، مستضيئاً بأشعتها الثابتة، التي لا يخشي عليها الضعف ولا الإنطفاء والخمود.

لقد أخذنا بأخلاق محمّد وآله وأصحابه أوّل أمس، فكنا أسياداً وقادة للعالمين، وأهملناها أمس، فصرنا أرقاء مستعبدين، فهل نأخذ بها اليوم، ونهتدي بهداها اليوم؟ علم ذلك عند الله وإن كنت من المتفائلين.

#### [رذيلة سوء الخلق]:

هذه مكارم الأخلاق، وهذه آثارها، فكيف يكون سوء الخلق؟ بمقدار ما يكون حسن الخلق هو روح الأديان، وهو الشكل الجميل الذي تتخذه الشخصية الإنسانية لها صورة وثوباً تتزين به، وتتحلّى برونقه وبهائه، يكون سوء الخلق هو الشكل المخيف الذي إذا تحلَّت به الشخصية الإنسانية، واتخذته ثوباً ومظهراً يكون مخوفاً مرعباً، وباعث شقاء وعناء للفرد في نفسه، وللمجتمع في كيانه، ماذا يقال فيمن ساء خلقه؟ إذا عامل الناس ظلم، وإذا وعد أخلف، وإذا حدّث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا أمكنته الفرصة وثب، بعيد عن الخير، قريب من الشر، فارس في الفتنة، عاجز في اجتماع الكلمة والوحدة، لذلك كان الرسول چې يقول:

«أبي الله لصاحب الخلق السيء بالتوبة»، قيل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: «إذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم». (١)

<sup>(</sup>۱) الكافي ۲: ۳۲۱/ ح ۲.

قال الصادق غلاك «من ساء خلقه عذّب نفسه». (١)

وقال على العسل». (١) سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل». (١) ولا يكتفي بأن سوء الخلق يفسد الأعمال حتى أبان أن سوء الخلق قد تتعدى مضاره وموبقاته إلى النفس البشرية فيفسد معتقدها، ويهدم مبادئها التي اعتنقتها، وإذا تهدّمت العقيدة ينتج من ذلك الشك والقلق، وينمحي الرجاء والأمل، ويستقر اليأس والتشاؤم من مصائر الحياة، كما يستقر الريب والشك في مصادرها.

\* \* \*

قال النراقي في (جامع السعادات):(")

إنّ الحياة الحقيقية للإنسان تتوقف على تهذيب الأخلاق الممكن بالمعالجات المقررة في هذه الصناعة، تعرف أنها أشرف العلوم وأنفعها؟ لأن شرف كل علم إنما هو بشرف موضوعه أو غايته، فشرف صناعة الطب على صناعة الدباغة، بقدر شرف بدن الإنسان وإصلاحه على جلود البهائم، وموضوع هذا العلم هو النفس الناطقة التي هي حقيقة الإنسان ولبّه، وهو أشرف الأنواع الكونية، كما برهن عليه في العلوم العقلية، وغايته إكماله وايصاله من أول أفق الإنسان إلى آخره، ولكونه ذا عرض عريض متصلاً أوّله بأفق البهائم وآخره بأفق الملائكة، لا يكاد

<sup>(</sup>١) الكاني ٢: ٣٢١/ ح ٤.

<sup>(</sup>۲) الكاني ۲: ۳۲۱/ ح ۱.

<sup>(</sup>٣) جامع السعادات 1: ٤٩.

يوجد التفاوت الذي بين أشخاص هذا النوع في أفراد سائر الأنواع، فإن فيه أخس الموجودات، ومنه أشرف الكائنات كما قيل:

ولم أرَ أمثال الرجال تفاوتت لدى المجدحتى عُد الف بواحد

وإلى ذلك التفاوت يشير قول سيد الرسل هي انبي ورزنت بأمتي فرجحت بهم ولا ريب في أن هذا التفاوت لأجل الاختلاف في الأخلاق والصفات، لاشتراك الكل في الجسمية ولواحقها.

وهذا العلم هو الباعث للوصول إلى أعلى مراتبهما، وبه تتم الإنسانية، ويعرج من حضيض البهيمية إلى ذرى الرتب الملكية، وأي صناعة أشرف مما يوصل أخس الموجودات إلى أشرفها، ولذلك كان السلف من الحكماء لا يطلقون العلم حيقيقة إلاّ عليه ويسمونه بالإكسير الأعظم، وكان أوّل تعاليمهم، ويبالغون في تدوينه وتعليمه والبحث عن اجماله وتفصيله، ويعتقدون أن المتعلم ما لم يهذب أخلاقه لا تنفعه سائر العلوم، وكما أن البدن الذي ليس بالنقى كلما غذوته فقد زدته شراً، فكذلك النفس التي ليست نقية عن ذمائم الأخلاق لا يزيده تعلم العلوم إلاّ فساداً، ولذا ترى أكثر المتشبهين بزي العلماء أسوأ حالاً من العوام، مائلين عن وظائف الإيمان والإسلام، إمّا لشدة حرصهم على جمع المال غافلين عن حقيقة المآل، أو لغلبة حبهم الجاه والمنصب ظناً منهم أنه ترويج للدين والمذهب، أو لوقوعهم في الضلالة والحيرة لكثرة الشك والشبهة، أو لشوقهم إلى المراء والجدال في أندية الرجال، إظهاراً لتفوقهم على الأقران والأمثال. أو لإطلاق ألسنتهم على الآباء المعنوية من أكابر العلماء وأعاظم الحكماء.

ولعدم تعبدهم برسوم الشرع والملة ظنأ منهم أنه مقتضى قواعد الحكمة،

ولم يعلموا أن الحكمة الحقيقية ما أعطته النواميس الإلهية والشرائع النبوية، فكأنهم لم يعلموا أن العلم بدون العمل ضلال، ولم يتفطنوا قول نبيهم القصم ظهري رجلان: عالم متهتك وجاهل متنسبك، ولم يتذكروا قوله الله:

«البلاهة أدنى إلى الإخلاص من فطانة بتراء». وكل ذلك ليس إلاّ لعدم سعيهم في تهذب الأخلاق وتحسينها، وعدم الإمتثال لقوله سبحانه:

﴿وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبُوابِهِا ﴾.("

\* \* \*

قال السيد عبد الله شبر في كتابه (الأخلاق):

الخلق \_ بالضم \_ عبارة عن الصورة الباطنة، كما أن الخلق \_ بالفتح \_ عبارة عن الطاهرة، يقال: فلان حسن الخلق والخلق، أي الظاهر والباطن، ولكل منهما هيأة وصورة إمّا قبيحة وإما جميلة.

فالخُلقُ عبارة عن هيأة للنفس راسخة تصدر عنا الأفعال بسهولة ويُسر من غير حاجة إلى فكر ورويّة، فإن كان الصادر عن تلك الهيأة أفعالاً جميلة محمودة عقالاً وممدوحة شرعاً، سُميّت تلك الهيأة (خُلقاً حسناً) وإن كان الصادر منها أفعالاً قبيحة سُميّت (خُلقاً سيئاً).

وإنما اشترط فيها الرسوخ؛ لأن من يصدر عنه بذل المال مثلاً على لندرة لحاجمة عارضة لا يقال: (خلقه السخاء) ما لم يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ.

وإنما شرطنا السهولة؛ لأن من يكلف بذل المال لا يقال: (خلقه السخاء).

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٩.

وليس الخلق عبارة عن الفعل، فربّ شخص خلفه السخاء ولا يبذل إما لفقد المال أو لمانع آخر، وربما يكون خلقه البخل وهو يبذل لباعث أو رياء، ولا عبارة عن القدرة؛ لأنّ نسبة القدرة إلى الضدين واحدة، ولا عن المعرفة فإنّ المعرفة تتعلق بالجميل والقبيح جميعاً على وجه واحد؛ بل هو عبارة عن هيأة النفس وصورتها الباطنة.

## [الأركان الأساسية لحسن الخلق]:

وكما أنّ حسن الصورة الظاهرة مطلقاً لا يتم بحسن العينين دون الأنف والفم والخد؛ بل لا بدّ من حسن الجميع ليتم حسن الظاهر، فكذلك لا بدّ في الباطن من أربعة، لا بدّ من الحسن في جميعها حتّى يتم حسن الخلق، فإذا استوت الأركان الأربعة واعتدلت وتناسبت حصل حسن الخلق، وهي قوة العلم، وقوة الغضب، وقوة الشهوة، وقوة العدل بين هذه القوى الثلاث: (أما قوة العلم): فحسنها وصلاحها في أن تصير بحيث يسهل لها درك الفرق بين الصدق والكذب في الأقوال، وبين الحق والباطل في الإعتقادات، وبين الجميل والقبيح في الأفعال، فإذا تحصلت هذه القوة حصل منها ثمرة الحكمة التي هي رأس الأخلاق الحسنة ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةُ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَلِيراً ﴾. "

(وأما قوة الغضب والشهوة) فحسنهما في أن يقتصر انقباضهما وانباسطهما على حد ما تقتضيه الحكمة والدين.

(وأما قوة العدل) فهي ضبط قوة الغضب والشهوة تحت إشارة العقل والشرع، فالعقل منزلته منزلة الناصح المشير، وقوته القدرة، ومنزلتها منزلة المنفِّذ الممضى لإشارته، والغضب والشهوة تنفذ فيهما الإشارة.

<sup>(</sup>١) اليقرة: ٢٦٩.

ومثال الغضب مثال كلب الصيد، فإنه يحتاج إلى أن يؤدب حتى يكون استرساله وتوقفه بحسب الإشارة لا بحسب هيجان النفس. والشهوة مثالها مثال الفرس الذي يركب في طلب الصيد، فإنها تارة تكون مروضاً مؤدباً، وتارة تكون جموحاً، فمن استوت فيه هذه الصفات واعتدلت فهو حسن الخلق مطلقاً، ومن اعتدل فيه بعضها دون بعضه فهو حسن الخلق بالإضافة إلى ذلك المعنى خاصة، كالذي يحسن بعض أجزاء وجهه دون البعض.

وحسن القوة الغضبية واعتدالها، يعبّر عنه بالشجاعة، وحسن قوة الشهوة واعتدالها يعبّر عنه بالعفة، فإن مالت قوة الغضب عن الإعتدال إلى طرف الزيادة سمّي ذلك تهوراً، وإن مالت إلى الضعف والنقصان سمّي جبناً وخوراً، وإن مالت قوة الشهوة إلى طرف الزيادة سمّي شرهاً، وإن مالت إلى النقصان سمّي خموداً. والمحمود هو الوسط، وهو العدل والفضيلة، والطرفان رذيلتان مذمومتان،

والعدل إذا فات فليس له طرفان بزيادة ونقصان؛ بل له ضد واحد وهو الجور.

وأما الحكمة فيسمّى إفراطها عند الإستعمال في الأغراض الفاسدة خبّاً وجريرة، ويسمّى تفريطها بلهاً، والوسط هو الذي يختص باسم الحكمة.

فإذاً أمّهات الأخلاق الحسنة والجميلة وأصولها أربعة: الحكمة، والشجاعة، والعفّة، والعدل.

ولم يبلغ كمال الاعتدال في هذه الأربعة إلا رسول الله هذه ولهذا أثنى الله عليه قائلاً: ﴿وَإِنْكَ لَعَلَى خُلُقَ عَظِيمٍ ﴿ () والناس بعده يتفاو تون في القرب والبعد، فينبغي أن يقتدى به، فإنه هذه الأخلاق في لأتمم مكارم الأخلاق». وقد أشار الله تعالى إلى هذه الأخلاق في أوصاف المؤمنين، فقال تعالى:

<sup>(</sup>١) القلم: ٤.

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمُوالِهِمُ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُولِئكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ (١) فالإيمان بالله ورسوله من غير ارتياب هو قوة اليقين، وهو ثمرة العقبل ومنتهى الحكمة، والمجاهدة بالنفس بالمال هو السخاء الذي يرجع إلى ضبط قوة الشهوة، والمجاهدة بالنفس هي الشجاعة التي ترجع إلى استعمال قوة الغضب على شرط العقبل وحد الإعتدال، وقد وصف الله تعالى به قوماً فقال: ﴿أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ السُّدة في كل حال، ولا في الرحمة بكل حال.

\* \* \*

قال أحمد أمين المصري في كتابه (الأخلاق):

## الفائدة من دراسة علم الأخلاق:

كثيراً ما يرد على الذهن هذا السؤال: هل في استطاعة علم الأخلاق أن يجعلنا صالحين أخياراً؟

والجواب: أن هذا العلم ليس في استطاعته أن يجعل كل الناس أخياراً؛ بل هو بمنزلة الطبيب، فالطبيب يستطيع أن يخبر المريض بضرر شرب المسكرات، ويصف له تأثيرها في العقل والجسم، ثم المريض بعد بالخيار، إن شاء ترك لتحسن صحته، وإن شاء تعاطى، وليس في استطاعة الطبيب منعه، كذلك علم الأخلاق ليس في مقدوره أن يجعل

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١٥.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٢٩.

كل إنسان صالحاً، ولكن يفتح عينيه ليريه الخير والشر وآثارهما، فهو لا يفيدنا ما لم تكن لنا إرادة تنفذ أوامره وتجنبنا نواهيه.

نعم، يُمَكن مَنْ لم يدرس الأخلاق أن يحكم على الأشياء بأنها خير أو شر، ويمكنه أن يكون صالحاً حسن الخلق، ولكن مَشَل دارس الأخلاق ومن لم يدرس كتاجر الصوف الخبير به، ومن ليس كذلك إذا أراد كلاهما أن يشتري نوعاً من الصوف، كلِّ يقع نظره على ما يقع عليه نظر الآخر، وكلٍّ يلمس ويمتحن، ولكن ممارسة الأول وكشرة تجاربه تجعله أصدق حكماً وأحسن تقويماً.

كل علم يمنح دارسه عيناً ناقدة في دائرة الأشياء التي يبحث عنها العلم، وكذلك الشأن في علم الأخلاق، فدارسه أقدر على نقد الأعمال التي تعرض عليه، وتقويمها تقويماً مستقلاً غير خاضع في أحكامها إلى إلف الناس وتقاليدهم؛ بل هو يستمد آراءه من نظريات العلم وقواعده ومقاييسه.

وشيء آخر وهو أنه ليس غرض علم الأخلاق مقصوراً على معرفة النظريات والقواعد، بل من أغراضه أيضاً التأثير في إرادتنا وهدايتنا، وحملنا على أن نشكل حياتنا ونصبغ أعمالنا حتى نحقق المثل الأعلى للحياة، ونحصل خيرنا وكمالنا ومنفعة الناس وخيرهم، فهو يشجع الإرادة على عمل الخير، ولكن ليس ينجح في ذلك دائماً، فهو إنما يؤثر أثره إذا طاوعته طبعة الإنسان وفطرته.

قال أرسطو فيما يتعلق بالفضيلة: لا يكفي أن يعلم ما هي بل يلزم زيادة على ذلك رياضتها على حيازتها واستعمالها، أو إيجاد وسيلة أخرى، لتصيّرنا فضلاءاً وأخياراً، ولو كانت الخطب والكتب قادرة وحدها على أن تجعلنا أخياراً لاستحقت \_كما كان يقول تيوغنيس \_أن يطلبها كل الناس، وأن تشترى

بأغلى الأثمان؛ ولكن لسوء الحظ كل ما تستطيع المبادئ في هذا الصدد: هو أن تشدّ عزم بعض فتيان كرام على الثبات في الخير، وتجعل القلب الشريف بالفطرة صديقاً للفضيلة، وقيّاً بعهدها.

\* \* \*

قال السيد محمد صفي الدين الحسيني العاملي في كتابه (مناهل الأشواق):

في الإنسان جوهر استعدادي لتحقيق مظهر خاص من الإنسان، لا يشاركه فيه واحد من العوالم الموجودة بأسرها، علوية كانت تلك العوالم أو سفلية؛ لأن جميع ما خلقه الله سبحانه لم تجتمع فيه الصفات التي وجدت في الإنسان. فالأفلاك والنيرات والعناصر، ليست مورداً للتكاليف الربانية المنافية لما هي عليه، فليست كالإنسان وإن عم نفعها وعظم جوهرها.

والملائكة ليس فيها ما في الإنسان من عجائب التراكيب من العناصر التي استحال معها وجود الإنسان بغير غذاء وشهوات عامة نفسية، فهي عن مخالفته سبحانه في حدّ ذاتها أبعد.

والحيوان وإن شارك الإنسان في أكثر ضرورياته، إلا أن ما فيه من نقص الإدراك للكليات المعقولة جعله بعيداً عن الإنسان وإن كان قريبً منه، جعله محروماً من فوائد التكاليف الربانية.

والجان وإن احتف بالشهوات النفسية، وتحمّل التكاليف الربانية، فهو في منتهى البعد عن كرامة الإنسان في حقيقة ذاته وأصل عنصره، وإن كان هذا هو الغاية القصوى لفخره، والعلة الوحيدة لتكبر إبليس وكفره، ولذلك أجاب عن معصيته لربه فقال: ﴿ خَلَقَتُنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقَتُهُ مِنْ

طِينِ (۱) حيث خلق الله آدم من طين وأمر الملائكة والجان بالسجود له، لما فيه من أنوار هي علل الايجاد، ولولا تلك الأنوار ما خلق الله سماءاً مبنية ولا أرضاً مدحية، فسجد الملائكة كلهم وتكبّر إبليس وكفر، فجعله الله من الصاغرين وجعل عليه اللعنة إلى يوم الدين.

إن هذا الجوهر الإستعدادي موجود في الإنسان، وبسببه يقدر الإنسان على أن يتحقق منه ذلك المظهر، فإذا بزغت شموس ذلك المظهر الخاص من الإنسان كان أشرف من كل مخلوق سواء حتى الملائكة في طاعتها والأفلاك والنيرات والعناصر في عظيم منفعتها ودقائق صنعتها.

ليس هذا المظهر الخاص بالإنسان الذي عرفت أنه عين الوجود ومدار الشرف فعلاً واحداً إيجادياً من أفعال الإنسان فيوجده، أو أمراً واحداً عدماً فيتركه؛ بل هو أفعال وتروك كلها تحت اختيار الإنسان وقدرته يجمعها عنوان واحد.

فأسعد العالم وأشرفه من تم فيه ذلك العنوان، والسعيد من أخذ منه الشيطر الوافر، وبعده: فالسعادة مراتب على مقدار الإستعداد يكون الاكتساب من ذلك المظهر من ذلك العنوان.

## المظهر الخاص هو مكارم الأخلاق:

مكارم الأخلاق أفضل السجايا.

إن جميع أحكام الدين الإسلامي وقوانينه جواهر عِقْد مكارم الأخلاق.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٦٢.

نعم، سطعت أنوار الشرع الإسلامي على النوع الإنساني، فكانت لصاحب الدعوة الإسلامية والشريعة الربانية جواهر عقد مكارم الأخلاق مجتمعة في قوله وفعله، بحيث فاق من تقدم عليه، ولا يدانيه من تأخر عنه، وأبان جوهره الإستعدادي تفوقه على جميع أفراد نوعه، حتّى قال على: «بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق» وقد مدحه الله سبحانه بقوله: ﴿وَإِنْكَ لَعَلَى خُلُقَ عَظِيمٍ﴾.(''

ولم تكن هذه المدحة من الله سبحانه لغيره ممن سبق عليه.

الدين الإسلامي ومكارم الأخلاق:

للدين الإسلامي قانون أساسي يدور الإنتماء إليه، ولا يقبل العقل الخدشة فيه، هو أساس مكارم الأخلاق، هو الغاية من وجود النوع البشري الذي كرَّمه الله سبحانه على جميع العوالم وسخرها له، فأخدمه الأفلاك بحركاتها، والشمس والقمر والنجوم بأنوارها، وإلهواء والنار والمال بمنافعها، والأرض وما أقلّت بجواهرها. ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَة اللهِ لا تَحْصُوها ﴾.("

هو أساس السعادة في المهدأ والمعاد، هو سبب الفوز للعهاد، ولذلك خلقهم، فهو الغاية من وجودهم. ﴿ وَمَا خَلَقَتُ الْجِنُّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ﴾. (٣

## العنوان الجامع لمكارم الأخلاق:

هو تحسين الحسن لذاته، وتقبيح القبيح لذاته.

لا ريب في أن تحسين الحسن لأنه حسن، وتقبيح القبيح لأنه قبيح، مما يحكم به العقل السليم والطبع المستقيم، هذا هو روح مكارم

<sup>(</sup>١) القلم: ٤.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: ٣٤؛ والنحل: ١٨.

<sup>(</sup>٣) الذاريات: ٥٦.

الأخلاق، هذا الذي تدور مكارم الأخلاق بأسرها عليه، وترجع بجميع جهاتها إليه.

إن الإيجاد بعد العدم نعمة، واستدامة فيوض الإنعام على الموجود لحفظ وجوده هو تمام النعمة، فالله سبحانه أوجد الإنسان بعد العدم، وخصّه من بين الموجودات بالعقل والعلم، وسخّر له ما سخّر، وأخدمه ما أخدم، وأدام عليه النعمة، فوجب بحكم العقل على الإنسان شكر المنعم ليزيد في إنعامه.

فشكر المنعم حسن وواجب، وهو المرتبة الأولى من تحسين الحسن، فهو المرتبة الأولى من مكارم الأخلاق.

# المرتبة الأولى من مكارم الأخلاق شكر المنعم:

القانون الأساسي للدين الإسلامي شكر المنعم.

إن القانون الأساسي للدين الإسلامي هو شكر المنعم، وبالضرورة العقلية توقف شكر المنعم لا يتحقق العقلية توقف شكر المنعم على معرفته، وبدون معرفة المنعم لا يتحقق الشكر له، وإنما يعرف بصفاته.

ف المنعم على جميع الموجودات بالوجود، فضلاً عن الإنسان المميّز عليها بالعقل والعلم وتسخيرها له.

المنعم هو الله سبحانه الكائن قبل الموجودات، والمكون لها بقدرته وحكمته، فهي حادثة بقدرة قديم أزلي، والحادث يعتوره الفناء والتغير.

المنعم هـو الله الباقي بعـد تغيّر الموجـودات وفنائهـا بانقطـاع فيوضـاته عنها على وفق ما سبق في علمه وعجيب حكمته.

المنعم هو الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفواً أحد، وكيف يكون المخلوق كفواً للخالق.

المنعم هو الله الحكيم العليم، العدل، لا يصدر منه القبيح، ولا يترك الحسن، ولا يظلم عباده، فلا يكلفهم بما لا يقدرون عليه، ولا يجبرهم على المعصية ثمّ يعاقبهم عليها.

المنعم هو الله الرؤوف الرحيم اللطيف بعباده، فلا يُخل بواجب اقتضاه لطفه، من بعثة الرسل لخلقه بما فيه سعادتهم، ونصب حجج بعد رسله على عباده لطفاً منه بهم، ورأفة منه عليهم لتكون له سبحانه الحجة البالغة من العقل والنقل، وبذلك تتم الوظيفة المولوية الربانية، فيلزم على الإنسان القيام بوظيفة العبودية.

المنعم هـ والله الخبير العليم، يأمر عباده ويبعثهم إلى ما فيه سعادتهم وصلاحهم في معاشهم ومعادهم، ويزجرهم وينهاهم عما فيه شقاؤهم واختلال نظام وجودهم واجتماعهم، ويوعدهم بالمثوبة على طاعته، ويتوعدهم بالعقوبة على معصيته في الدار التي أعد نعيمها الدائم للمطيعين، وعذابها الخالد للعاصين، فهو يبدأ الخلق، ثم يعيده إكمالاً لما قضت به حكمته من حفظ أكوان عباده، وصونها عن الفساد، وإلا أفضى وجودها إلى العدم، ولذلك أسست الشرائع وحسن التكليف.

إن الصفات النبي يجب أن يتصف بها المنعم سبحانه، وتسمّى بالصفات النبوتية، والصفات التي يجب أن ينز هسبحانه عنها ولا يجوز أن يتصف بها، وتسمّى بالصفات السلبية لكثيرة تُذكر إن شاء الله في باب الاعتقادات الواجبة على كل إنسان بالغ عاقل.

أما الصفات التي ذكرناها للتوصل إلى شكر المنعم الواجب شكره سبحانه، فهي كافية في قصر الشكر عليه ورجوعه إليه.

فالصفة الأولى: أن الله واحد فرد صمد لم يلد ولم يولد.

والصفة الثانية: أن الله عادل لا يظلم عباده، ولا يفعل القبيح، ولا يترك فعل الحسن.

والصفة الثالثة: أن الله لطيف بعباده، ولشدة لطف بهم يرسل إليهم الأنبياء، وينصب فيهم بعد الرسل الأوصياء الأئمة الخلفاء، لتكون له سبحانه الحجة البالغة على عباده.

والصفة الرابعة: أنه يعيد عباده بعد فنائهم إلى الدار الآخرة، فيثيب المطيعين ويدخلهم في جنّته ورحمته، ويعاقب العاصين فيدخلهم في ناره وغضبه.

هذه الصفات لواجب الوجود، وهو الله المنعم سبحانه، هي القانون الأساسي للدين الإسلامي، فهي بالحقيقة والبرهان خمسة: التوحيد، والعدل، والنبوّة، والإمامة، والمعاد. وعند غيرنا ثلاثة: التوحيد، والنبوّة، والمعاد، بناءاً منهم على سقوط صفة العدل التي هي عبارة عن تنزيهه سبحانه عن ظلم العباد وفعل القبيح و ترك الحسن، وسقوط صفة اللطف المقتضية لإرسال الرسل الملازمة لنصب الخلفاء الأوصياء من الله على عباده.

# القانون الرباني، والناموس الفرقاني للدين الإسلامي:

قانون (عبادي) (صحي) (أخلاقي) (اجتماعي) (سياسي):

إن هذا القانون الرباني، والمعجز الفرقاني للدين الإسلامي قد حارت في دقائقه أفكار البلغاء، وتصاغرت لعظمته جماهير العرفاء، أقر باعجازه ملوك الفصاحة والبلاغة من قريش وهم سادات العرب، واعترفوا بالعجز عن مباراة آية من آياته.

لم تزل فلاسفة العالم الإنساني في القرون الماضية من المسلمين

والنصاري واليهود والوثنيين والبراهمة والبوذية، وجميع أرباب الأديان والطبيعيين تنظر إلى هذا القانون الرباني والمعجز القرآني نظر الفكرة والتدبر، والحيرة والإستفهام حتى طاشت الألباب وحارت الأفهام فيه.

﴿ أَفَلَا يَنَدَّ بَرُونَ الْقَزْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافا كَثِيراً ﴾. (١)

وقد رجعوا إلى ما كانوا عليه ولم يجدوا لنسبته إلى كلام الآدميين سبيلاً، ولن يقدر العالم الإنساني على أن يأتي بمثله، اجتمع أو تفرق؛ بل لو اجتمعت الإنس والجن كان ذلك خارجاً عن قدرتهم، قال سبحانه في هذا القرآن المجيد:

﴿ قُلُ لَئِن اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ حِذَا الْقُرْآنِ لا يَا أُتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضَ ظَهِيرًا ﴾.(٣)

والمعنى: أنه لو توافقت الإرادة من كل فرد من الإنس والجن، واتحد قصدهم على أن يأتوا بكتاب مثل هذا الكتاب لا يقدرون على ذلك حتى لو أعان كل فرد منهم الآخر؛ لأن المخلوق لا يصنع صنع الخالق.

كيف وقدرة المخلوق محدودة، والخالق قادر على كل شيء.

الأحكام الربانية في القانون الإسلامي، تدوم بدوام الإنسان، تلاثمه في كل زمان ومكان.

القسم العبادي من القانون الإسلامي:

هو الصلاة بما لها من الشرائط. وهي عمود الدين، والصوم، والحج، والزكاة، والخمس وما أشبهها، وكلها مظاهر شكر المنعم سبحانه، وشعار العبد

<sup>(</sup>١) النساء: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٨٨.

لأداء شكر مولاه المتفضل بالنعم التي لا تحصى، وقد أوجب العقل شكر المنعم بلا تفاوت بين أفراد الإنسان وزمانه ومكانه.

القسم الصحي من القانون الإسلامي:

بالضرورة أنّ حفظ الصحة واستقامة المزاج، يناط قبل كيل شيء بما يؤكل ويشرب، فالنافع ما سلم من الضرر، وقد منع القانون الإسلامي الصحّي من أكل لخبائث كلها، وشرب المسكرات والخبائث، وكل مزيل للعقل ولو في حال شربه، فحرّم الميتة والدم ولحم الكلب والخنزير، وجملة من الحيوانات وغيرهنا مما يشابهها في الخبائة والقذارة، وكلها بعد الفحص والاختبار يغلب ضررها على نفعها، ولولا اعتياد بعض الأفراد من النوع الإنساني على أكل بعضها، كانت سمّيتها فعلية، لكن من اعتاد على السم لا يؤذيه، ومن أدمن على الخبيث لا يرى خبئاً فيه.

وحرّم شرب المسكر لما فيه من تبدل حال الشارب منه، وذهوله المقضي إلى قتله لغيره أو لنفسه، أو اتلافه لأثمن ما يوجد لديه في بعض الأحوال لبعض الأفراد، كما هو مشاهد بالوجدان، وهذا يوجب الخلل في انتظام وجود الإنسان، فلو كانت المسكرات نافعة لبعض الأفراد ففي ضررها العام لسائر العباد كفاية في المنع والتحريم من الحكيم العالم بخواص الموجودات، ولقد تنبّه جملة من الحكماء والفلاسفة فيما تقدم إلى ما فيها من الضرر، فمنعوا من شربها، وقد اشتهر انتباه جماعة من حكماء الأميركان في هذا القرن إلى ما في المسكرات من الضرر، فأذاعوا المنع من شربها، وكان ذلك لهم عند من لم يطلع على الدين فأذاعوا المنع من المكتشفات الجديرة بالفخر، ونحن نشكرهم لعلمهم ومع فتهم بما كشف عنه القانون الإسلامي.

وحرم الأكل والشرب من الأواني التي وجد فيها أحد الأعيان النجسة \_ أي أحد الخبائث \_، مثل البول والغائط من الإنسان ومن بعض الحيوانات، وكذلك الدم من كل حيوان له نفس سائلة، وأما دماء الحشرات الأرضية مثل العقرب ونحوه فإنها لا تقذّر ما تلاقيه، وهل تجد أحداً لا يستقذر البول والغائط الخارجين من الإنسان وبعض الحيوانات، إلا أن يكون مسلوب الإدراك، كما أنك لا تجد أحداً يستقذر البول والغائط من الغنم والماعز والظباء وجملة من أنك لا تجد أحداً يستقذر البول والغائط من الغنم والماعز والظباء أو الغنم في الحيوانات وجملة من الطيور؛ بل نجد من أنفسنا إذا وقع بعر الظباء أو الغنم في الحيوانات وجملة من الطيور؛ بل نجد من أنفسنا إذا وقع بعر الظباء أو الغنم في والذي نص عليه القانون الإسلامي مانعاً من ارتكابه هو النجاسة لقذارة النجاسة وخباثتها، وأمرنا بالطهارة وهي النظافة، وهذا لعمري هو قانون الضحة عند جميع العقلاء، لا يفرق فيه بين زمان ومكان.

النظرة الخفية في قانون الصحة في الديانة الإسلامية:

مهما تفكر علماء الصحة وأساتذة الطب، لا يمكنهم الجزم بوجود ضرر في ريق الكلب ولعابه المتصل بلسانه، وأنه بماذا يدفع ذلك الضرر وبما تذهب تلك السمية، وقد نص القانون الإسلامي مبيّناً لتلك السمية وكاشفاً عن مزيلها بما له من الخاصية، وهو التراب الخالص من القذارة بإذارته في الإناء الذي تسمم بولوغ الكلب فيه، ويُعرف بتعفير الإناء من ولوغ الكلب فيه، ويُعرف بتعفير الإناء من ولوغ الكلب فيه، ويُعرف بتعفير الإناء من ولوغ الكلب فيه، والعارف يجد ذلك عملية لطيفة ولوغ الكلب التحقق طهارة ذلك الإناء، والعارف يجد ذلك عملية لطيفة مينة أرشدتنا إليها الشريعة الإسلامية لإزالة النجاسة والقذارة.

وبعد بيان القانون الإسلامي دقق بعض فلاسقة الطب الحديث المتتبعين لخصائص القانون الإسلامي، فجزم بوجود المكروب في ريق الكلب وأنه يزول بالتراب، والمتتبع الحاذق العارف بنتائج الحكمة تنكشف لديه أسرار القانون الصحى الإسلامي، ولا يسعني الآن بيان ما اعترف به فلاسفة الطب من الحقائق الراهنة في القانون الصحي الإسلامي.

## القسم الأخلاقي في القانون الإسلامي:

إن روح الحياة الإنسانية المميزة للإنسان عن بقية الحيوانات في الحركات بعد وجود القوة العقلية فيه، هي الأخلاق الفاضلة، وبدونها يتساوى الإنسان والحيوان غالباً إلا في انتصاب القامة.

الأخلاق الفاضلة عند العقلاء هي مكارم الأخلاق.

تتحقق الأخلاق الفاضلة بفعل أمور متعددة، وقد نص القانون الإسلامي على فعل كل ما تتحقق بفعله الأخلاق الفاضلة وعلى ترك كل ما تتحقق بفعله الأخلاق الفاضلة وعلى ترك كل ما تتحقق بتركه الاخلاق الفاضلة، ونحن نذكر المهم مما نص القانون الإسلامي على فعله، وهو عشرة، والمهم مما نص على تركه وهو عشرة:

# الأوَّل: إطاعة الأبوين:

نص القانون الإسلامي على إطاعة الوالدين، وجعلها على الولد واجبة كطاعته تعالى، فقال سبحانه:

﴿ وَقَضَى رَبُكَ أَلاَّ تَعُبُدُوا إِلاَّ إَيَاهُ وَبِالُوالِدُينِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلُ لَهُما أَفَ وَلاَ تُنْهَرُهُما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرَعَا ۗ ﴾.(١)

فانظر كيف قرن سبحًانه طاعته الواجهة على عباده بإحسان الولد لأبويه، وجعل ذلك أمراً مقضيًا مبرماً في سابق قضائه على عباده.

وتدبّر معنى قوله تعالى: ﴿فَلا تُقُلْ لَهُما أَفَۗ﴾ حيث أنّ أضعف مراتب تأثر

<sup>(</sup>١) الإسواء: ٢٣.

الولد من أبويه إظهاره أضعف آثار الأذية، وهو التأوَّه في وجه الأبوين، ويُعرف بظهور أثره وهو (أفّ) تلك الكلمة الخفيفة، فإذا منع الله سبحانه منها وحرّم على الولد صدورها منه لأحد أبويه، كان بحكم الضرورة العقلية تحريم بقية أنواع الأذية بطريق الأولوية العقلية؛ لأنها من مراتب الأذية الشديدة.

وقد منع من إدخال الأذبة على الوالدين وإن كانا مشركين، وألزما الولد بالشرك والكفر بالله وجاهداه على أن يشرك بالله، فقال سبحانه:

﴿ وَوَصَّيْنَا الإنسانَ بِوالدُّيهِ حُسَّنا وَإِنْ جاهَداك لِتشرك بِي ما ليُس َلكَ بِهِ عِلْمٌ فَالا تَطِعْهُما إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبَئُكُمْ بِمَا كُثْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.(١)

هذا منتهي ما يمكن إمتثاله من الأمر بحفظ حق الأبوين، قد قدره الله سبحانه وأمر عباده به، فأحد الأبوين وإن كان مشركاً بالله، وجاهد ولده وألزمه بالشرك والكفر بالله، لم يجعل الله لولده عليه سلطة ولم يمنعه عن القيام بحقه؛ بل ألزمه بالإحسان إليه، هذا هو الحكم الرباني الذي لا سبيل إلى معارضته، ولا يرضى العقل سواه بديلاً، فالسعادة بخدمة الأبوين والتوفيق برضاهما.

## الثاني: صلة الرحم:

نص القانون الإسلامي على صلة الرحم بما لا مزيد عليه، حيث جعل قاطع رحمه بعيداً عن رحمته سبحانه، مهدداً له بأنواع البلاء من الصمم والعمى، قال سبحانه:

﴿ وَهَا عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلِّيتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحِامَكُمْ \* أُولِنْكَ الّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَنَّهُمْ وَأَغُمَى أَبِصَارَهُمْ \* أَفَلا يَتُدَّبُرُونَ ٱلْقُرُآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْعَالُها ﴾."

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٨.

<sup>(</sup>Y) محمد: ۲۲ - ۲٤.

قيل: المقصود من توليتم كون الولاية والسلطة لكم، فإذا كانت السلطة لكم ذهبتم تفسدون في الأرض وتقطعون أرحامكم، فمن كاند كذلك فقد لعنه الله وأصمه وأعمى بصره...

وقيل: المقصود من توليتم، أنكم أعرضتم عن أمر الله تعالى، ولم تعملوا بطاعته، وآل أمركم إلى الإفساد في الأرض، وقطع أرحامكم. فتكون الآية علمة لكل من قطع رحمه.

وقال سبحانه: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلِي بِنَعْضِ﴾.(١)

وفي هذه الآية ما فيها من تعظيم حق السرحم فيما لو تزاحمت جهات فعل الإحسان وتردد من يفعله بين مستحقيه. فالآية دلت على أن ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض من غيرهم.

وقال صاحب الدعوة الإسلاميّة الرسول الأمين محمّد الله الرحم لها ملائكة معلقة (بساق) العرش، تقول ربي صل من وصلني، واقطع من قطعني ". (٢) فالسعيد من وصله الله برحمته، وهو من يصل رحمه، والشقي من قطعه الله عن رحمته، وهو من قطع رحمه.

وقال ﴿ إِنْ أُعجِلِ الطاعة ثوراباً صلة الرحم، حتّى أنْ أهل البيت ليكونون فجّاراً فتنمو أموالهم، ويكثر عددهم إذا وصلوا أرحامهم». (٣)

## الثالث: الرأفة بالفقراء والضعفاء:

نص القانون الإسلامي على الرأفة بالفقراء والضعفاء، وجعل لهم سهماً في مال الأغنياء، وعدّهم ممن يستحق الواجب من الزكاة الواجبة

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٧٥ والأحزاب: ٦.

<sup>(</sup>٢) لكافي ٢: ١٥٠/ باب صلة الرحم/ ح ٧ وح ١٠، وليس فيه: (بساق).

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ٣: ٣٦٤ ح ١٩٥٧.

في الأموال، وقلامهم على غيرهم في الذكر إهتماماً بهم وإشفاقاً عليهم، قال سبحانه:

﴿ إِنْمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْأَكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِقابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾. (١)

فالصدقة الواجبة هي الزكاة، وهي من قواعد القانون الإسلامي، قد قرن الله ذكرها بالصلاة، وجعلها من أهم الواجبات بعد الصلاة، حفظاً للفقراء والضعفاء، وإشفاقاً عليهم، والقيام بهذا الواجب يُحقق ما قاله بعض العلماء:

لـو أنفـق النـاس زكـاة المـال لـم يبق فـي الأرض فقير الحال

وقد مدح الله سبحانه أهل العطف والإشفاق والرأفة على الفقراء، وأثنى عليهم، وبين ما هم عليه إذا خلصت أعمالهم لوجه الله تعالى، لا يريدون ممن أعانوه وقد موه على أنفسهم جزاءاً ولا شكوراً، أولئك أهل بيت النبوة ومعدن الفضل ومهبط الوحي، أولئك هم الأبرار بنص الله على رسوله، قال سبحانه في سورة (هل أتى):

<sup>(</sup>١) التربة: ٦٠.

<sup>(</sup>۲) الإنسان: ٥ - ٩.

وحاصله إن الحسن والحسين أصابهما معرض، فجاء رسول الله ومعه وجوه العرب لعيادتهما، فقالوا لأبيهما: يا أبا الحسن لو نذرت عن ولديك نذراً، فنذر صوم ثلاثة أيام إن شفاهما الله، ونذرت فاطمة كذلك، ونذرت فضة خادمتهم كذلك، فبرئ الحسنان فجاء علي بثلاثة أصواع من شعير، فصاموا اليوم الأول، وفيه طحنت فاطمة صاعاً وخبزته، وبعد الصلاة وضعوه بين أيديهم، فجاءهم مسكين وسألهم فأعطوه ما عندهم، ولم يذوقوا إلا الماء وأصبحوا صائمين، وفي اليوم الثاني، طحنت صاعاً وخبزته وقدمته في مسائه لعلي علي الله فإذا يتيم في الباب يستطعمهم فأعطوه ما عندهم ولم يذوقوا إلا الماء، وأصبحوا صائمين، وفي الناب أسير بالباب يستطعمهم فأعطوه ما عندهم ولم يذوقوا إلا الماء، وأصبحوا صائمين، وفي الناب

ولما كان اليوم الرابع وقد قضوا نذرهم، أتى علي ومعه الحسن والحسين إلى النبي النبي والضعف ظاهر عليهم، فبكى رسول الله الله فنزل جبرائيل بسورة (هل أتى).(1)

تتلى سورة (هل أتى وسورة الناس) إلى يوم القيامة بفضل أهل بيت رسول الله وشي مرشدة العالم الإنساني إلى فضيلة الرأفة بالفقراء والضعفاء، فالعارف المتدبر حقارة الدنيا بما فيها من النعم عند تلك الدرجات العالية والمراتب السامية المعدة جزاءاً لذوي الإشفاق على الفقراء والضعفاء المدخرة لمن آثروا على أنفسهم فبذلوا ما عندهم للمسكين واليتيم والأسير، هم أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة ﴿وَيُـؤَثّرُونَ

<sup>(</sup>١) أنظر: مجمع البيان للطبرسي ١٠: ٢٠٩.

عَلَى أَنْسَهِمُ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ لا يرتاب ذو وجدان بأن من الإحسان إعانة الضعفاء والفقراء، وأن الرافة بهم وقضاء حوائجهم من القادرين على ذلك، ترفعهم إلى مراتب السعادة، وترشّحهم إلى نيل السيادة، وتغرس لهم في القلوب أكيد المحبة حتّى ممن لا يصدر له ولا منه في حياته ذلك الفعل الجميل.

إنك تجد حسن هذا الفعل الجميل من المسلمات البديهية والقضايا الضرورية عند جميع العقلاء، ولو سألت من يتركه مع قدرته عليه لأجاب بعدم القدرة أو بمانع آخر، وهو مع ذلك في غاية الإطناب بأنواع الثناء على من اتصف بهذه الصفة الحسنة والسجية الغراء.

كلنا أبناء الإنسان الأوّل، كلنا في مهد الإنسانية سواء، كلنا ننتعش من فيض واحد رباني، ولولا أن الحياة الإنسانية في هذا الكون الفاني لا يتم انتظامها إلا بتفاوت أفراد الإنسان، لجعل الله جميع أفراده في مرتبة واحدة، وهل تجد أحداً يخدم العاجز والمريض، أو يعمل الأعمال الشاقة، أو يقوم بالمهلك من الصناعات والإختراعات فيما إذا تساوت أفراد الإنسان، هيهات هيهات، فالموجد للعالم الإنساني حكيم عالم بالمصالح، خلقنا وفضل بعضنا على بعض في المال والبنين، والقوة والصحة، والعقل والعلم، والإدراك والفهم، وما رضي أحد بما قسم له إلا بالعقل، وبذلك تم انتظام الإنسان في كونه الأول.

إن من اطلع على سيرة الأنبياء والخلفاء والحكماء والعلماء، في القرون السالفة، وجدهم أشد الناس خدمة للفقراء والضعفاء، وأسرعهم لقضاء حوائجهم، وجد الصحف ناطقة بحثهم على هذا العمل الجميل، وجد لصاحب الدعوة الإسلامية، ولخلفائه وأوصيائه على أفعالا وأقوالا كانت ثروة الفقراء في

فقرهم، وقوة الضعفاء في ضعفهم، الرأفة على الضعفاء والفقراء لها في القانون الإسلامي أهمية عظيمة، فمن الإهتمام بها النهي عن ضدها وهو القسوة، قال سبحانه في توبيخ ذوي القلوب القاسية:

﴿ أَنْهُمْ قَسَتُ قُدُونِكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَوْ أَشَدُ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَمَا يَتَعَوَّ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ﴾.(١)

ولا يخفى ما في تشبيه قلب الإنسان بالحجر من الخساسة والرداءة، فضلاً عن تفضيل الحجر عليه، حيث يخرج منه الماء ويتصدع من خشية الله.

ومن الإهتمام بالرأفة في القانون الإسلامي، أنه أمر بالسخاء الملازم للقناعة والتوكل والمساواة والشهامة؛ لأن هذه الصفات تبعث من اتصف بها على الرأفة بالفقراء، وتحركه على اعانة الضعفاء، قال سبحانه:

﴿ وَقَالَ سَبَحَانُهُ: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ (٣) وقال سَبَحَانُهُ: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ هُوَ وَقَالَ سَبَحَانُهُ: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ يَلِ هُوَ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ هُو خَيْراً لَهُمْ يَلِ هُو اللَّهِ مِيراتُ السَّمَاواتِ وَلَا هُو مِيراتُ السَّمَاواتِ وَلَا هُو مَيراتُ السَّمَاواتِ وَلَا هُو مَيراتُ السَّمَاواتِ وَلَا يُخْمَلُونَ خَبِينٌ ﴾ (٣) وَلا يُخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلِلَّهِ مِيراتُ السَّمَاواتِ وَلا يُخْمَلُونَ خَبِينٌ ﴾ (٣)

إلى آخر ما ورد في هذا الباب من الآيات الصريحة بالحث على السخاء والإلزام به، وتهديد البخلاء بما سمعت من العذاب الأليم، وذمهم على بخلهم، وفي هذه الآيات ما فيها من تحريك عاطفة القادرين على الرأفة بالضعفاء والفقراء والمساكين، وكلمات صاحب الدعوة الإسلامية وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم كأفعالهم ملأت الصحف،

<sup>(</sup>١) البقرة: ٧٤.

<sup>(</sup>۲) آل عمران: ۹۲.

<sup>(</sup>۳) آل عمران: ۱۸۰.

تارة بلسان الأمر بالسخاء وحب أهله، وتارة بلسان الثناء على ذوي السخاء وذم البخلاء، وتارة بأن أهل السخاء قريبون من رحمة الله ومن الجنة والناس، وبعكس ذلك البخلاء.

### الرابع: الصدق:

لعل من أبرز مظاهر العدالة الكونية، في عالم الجماد وعالم الحياة، وفي كل ما يتصل بطبيعة الوجود وخصائص الموجودات هو الصدق، الخالص المطلق.

فعلى الصدق مدارُ الأرض والفلك والليل والنهار.

وبالصدق وحده تتلاحق الفصول الأربعة ويسقط المطر وتسطع الشمس.

وبه كذلك تفي الأرض بوعدها حين تُنبت ما عليها كلاً في حينه لا تقديم ولا تأخير، وبه تقوم نواميس الطبيعة وقوانين الحياة، والريح لا تجري إلا صادقة، والدماء لا تطوف العروق إلا بصدق، والأبناء لا يولدون إلا بقانون صادق أمين.

هـذا الصـدق الخالص المطلق الـذي تـدور عليـه قاعـدةُ البقـاء، هـو الينبوع الأوّل والأكبر الذي تجرى منه عدالة الكون وعليه تعود.

الصدق مع الـذات، ومع كـل موجـود مـادّي أو معنـوي، هـو المحـور الذي يدور عليه التهذيب، كما رأيناه محور العدالة الكونية.

وبذلك ينتفي من التهذيب السليم كثير من القواعد التي تواطأ عليها البشر دونما نظر في نواميس الوجود الكبرى، وهم يحسبون أنها قواعد تهذيبيّة لمجرد اتفاقهم عليها.

وبـذلك أيضاً ينتفي من التهـذيب السـليم كـل مـا يخـالف روحَ الحـق وروح الخير وروح الجمال. والتهذيب على غير أصوله الكبرى تواطؤ سطحيّ على الكذب القبيح، وهو على أصوله البعيدة إحساسٌ عميق بالصدق الجميل، ممّا يجعله اندماجاً خالصاً بثورية الحياة الجارية الفاتحة.

# نص القانون الإسلامي على الصدق:

الصدق ضد الكذب، وهو من صفات الأقوال، ويتصف به اللسان لأنه آلة النطق، فيقال: لسان صادق، وصادق اللهجة، وصادق القول.

والحق في معنى الصدق أنه الكلام الصادر عن علم بوقوع مؤداه، والكذب هو الكلام الصادر بدون علم، فكل من أخبر بشيء مطابقاً لعلمه كان صادقاً، وإن لم يكن ذلك الشيء كما علم به وأخبر عنه.

وكل من أخبر بشيء بدون علم به كان كاذباً، وان كان ذلك الشيء كما أخبر به.

وقيل: معنى الصدق ما طابق الواقع، والكذب ما لا يطابق الواقع، وقيل: غير ذلك والحق ما قلناه.

الصدق حسن في حدد ذاته بحكم العقل والعقلاء، والكذب قبيح في حدد ذاته بحكم العقل والعقلاء.

الصدق روح الكلام وحياته السارية، وعينه الباصرة، وأذنه الواعية.

الصدق في الكلام يرفعه إلى أوج الكرامة، ويعطيه صفة البلاغة، وإن كان خالياً عنها.

والكذب آفة الكلام وبه يبلغ مراتب الإنحطاط، وإن كان بليغاً في حد ذاته.

الصدق في القانون الإسلامي واجب، والكذب حرام، وقد مدح الله الصادقين فقال سبحانه:

﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلُ إِنْهُ كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ ﴾. (١) وقال سبحانه: ﴿وَاَذَكُرُ فِي الْكِتَابِ إَبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَبَيًّا ﴾. (٣) وقال سبحانه مرشداً لعباده فيَّ مقام الحيرة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُّنُوا انْفُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾. (٣)

أي اتبعوا الصادقين وكونوا معهم أينما كانوا، فإن ذلك بعد شكر الله وتقواه سبب السعادة.

> وقال سبحانه معلماً لعباده وخاصته من رسله إبراهيم الخليل عَلَيْكُ! ﴿وَاجْعَلِ لِي لِسانَ صِدُقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴾.(٤)

ولا نرتاب بأنه لو ساد الصدق في العالم الإنساني، إنسدّت أبواب الفساد، فبلا غيش ولا نميمة ولا سرقة، ولا عبدوان ولا احتيال، ولا خيانة ولا بغسى ولا رياء، ولا قطيعة ولا انتقام، ولا يكون شيء من أسباب الشقاء والهلكة في العالم الإنساني؛ لأنّ جميع الصفات الخسيسة يأبي الإنسان أن يتصف بها، فلو كان الصدق ضرورياً في طبع الإنسان بحيث يمتنع منه الكذب، كان من المستحيل صدور الأعمال الخسيسة منه؛ لأن طبعه يأباها ولا يمكنه الكذب لو سئل عن صدورها منه إذا نسب إليه فعلها، فلا ينقاد إلى شهواته ولا ينهمك في لذاته، ألا ترى أنه لو كان يُكتب بين عيني السارق سارق، وبين عيني المنافق منافق، وهكذا لم يكن في العالم سارق ولا منافق مثلاً.

<sup>(</sup>١) مريم: ٥٤.

<sup>(</sup>۲) مريم: ۲3.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ١١٩.

<sup>(</sup>٤) الشعراء: ٨٤.

وقد نقل أنه جاء رجل إلى نبينا محمّد فأسلم على يديه بعد أن بين أنه يرتكب أموراً ثلاثة: السرقة وشرب الخمر والكذب، وأنه لا يقدر على ترك الثلاثة دفعة واحدة، فقال له النبي في: أترك الكذب ففيه كفاية. فخرج مسروراً بذلك، ولما توجّه على عادته إلى سرقة أموال العباد، تفكر في أنه لو سئل بماذا يجيب فإن صدق في قوله قطعت يده، وإن كذب فقد خالف عهده مع النبي في، فرجع من حيث جاء، وكذلك حاله حين توجه لشرب الخمر حيث دار أمره بين الجلد أو كذلك حاله عن فعله، ولما أصبح رجع إلى النبي فقال: يا خالف العهد، فامتنع عن فعله، ولما أصبح رجع إلى النبي فقال: يا كان من أمره، فوعظه النبي بما أثبت في قلبه دعائم الإيمان حتّى كان من أمره، فوعظه النبي بما أثبت في قلبه دعائم الإيمان حتّى كان ذلك الرجل من خيار الصحابة.

#### الخامس: الصبر:

غرس الإسلام مما غرس، الصبر في قلوب أبنائه، وكان الناس في الجاهلية إذا مات لهم عزيز شقّوا الجيوب ولطموا الخدود، ودعوا بدعاء الجاهلية، فجاء الإسلام محرماً لكل هذا، وبشر الصابرين بالأجر العظيم فقال: ﴿إِنَّمَا يُوفِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِساب﴾ (أ وسمع الناس قوله تعالى في حق الصابرين: ﴿أُولِكَ عَلَيْهِمْ صَلُواتُ مِنْ رَبِّهمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولِكَ هُمُ الْمُهُدَّدُونَ ﴾ (٢)

وقد حَث الله عباده على التثبت عند نزول النوائب والشدة والمصائب، وبيّن لهم بطرق الإشارة أن كل بلاء أصاب الإنسان وأن عظم ففوقه ما هو أعظم

<sup>(</sup>۱) الزمر: ۱۰

<sup>(</sup>٢) القرة: ١٥٧.

منه، فمن سلّم أمره لله ورضى بقضائه وقدره، وترك الجزع وقال ما يرضى الله، فلم يخمشِ وجهاً ولم يشق جيباً نال أُجِرِ الصِّابرين، وفاز مع الفائزين. ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّذِهِ وَاجْعُونَ﴾.(``

والصبر من خواص الإنسان ولا يتصور حصوله من البهاثم؛ لأنها ناقصة، ولا يتصور أيضاً من الملائكة لأنهم ليسوا مشغولين بشهوة تصرفهم عن خدمة من خلقهم، وتمنعهم عن الإستغراق في ملكوت حضرته.

وأما الإنسان فإنه في صباه بمنزلة البهيمة ليس له إلا شهوة الغذاء، ثم شهوة النكاح، لكنه إذا بلغ الحلم حصل له مع الشهوة الباعثة على اللذات العاجلة، عقل يدعوه إلى الإعراض عنها والإقبال على تحصيل السعادات الباقية، فيصير واقفاً بين داعية العقل وداعية الشهوة، وبينهما ضدّية ونفور هو الذي يسمى صبراً.

وقد خلق الله للملائكة عقولاً بـلا شـهوات، وخلق البهائم بشـهوات بلا عقول.

وخلق الإنسان وجعل له عقلاً وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو مع الملائكة.

ومن غلبت شهوته عقله فهو كالبهائم.

فإن قيل: أي الصبرين أحب إلى الله، صبر من يصبر على أوامره، أم صبر من يصبر على محارمه؟ قيل: هذا موضع تنازع فيه الناس، فقالت طائفة الصبر عن المخالفات؛ لأنه أشق وأصعب، فإن أعمال البر يفعلها البسر والفاجر ولا يصبر على المخالفات إلا الصديقون، والصبر على

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٥٦-

المحرمات صبر على مخالفة هوى النفس وهو أشق شيء وأفضله، فالمروءة والفتوة كلها في الصبر، والفتوة ترك ما تهوى لما يخشى، فمروءة العبد وقدرته بحسب هذا الصبر.

أما الصبر مع الله تعالى فهو ثبات القلب بالإستقامة معه وهو ألا يسروغ عنه روغان الثعلب هاهنا وهاهنا. فحقيقة هذا هو الإستقامة إليه وعكوف القلب عليه، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُ دَيِّنَهُمْ سُبُلنا ﴾(١) وقال: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ ﴾.(٢)

والعبد إذا كان لله هان عليه كل شيء، ويتحمل الأثقال ولم يجد لها ثقلاً، فإنه إذا كان بالله لا بالخلق ولا بنفسه كان لقلبه وروحه وجود آخر، وشأن آخر غير شأنه إذا كان بنفسه وبالخلق، وبهذا الحال لا يجد عناء الصبر ولا مرارته، وتنقلب مشاق التكليف له نعيماً وقرة عين.

ومن حسن التوفيق وإمارات السعادة الصبر على الملمّات والرفق عند النوازل، وبه نزل الكتاب وجاءت به السنة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجُرَهُمُ بِغَيْرِ حِساب﴾ "وفي الحديث: «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وليس لمن قُل صبره على طاعته حظ من بر ولا نصيب من صلاح، ومن لم ير لنفسه صبراً يكسبها ثواباً، ويدفع عنها عقاباً كان مع سوء الإختيار بعيداً عن الرشاد، حقيقياً بالضلال، وفي ذلك يقول أبو العتاهية:

وأنت على ما لا يحب مقيم فيا من يداوي الناس وهو سقيم

أراك امسرءاً ترجبو من الله عفوه تبدل على التقبوى وأنبت مقصّر

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٦٩.

<sup>(</sup>٢) الحج: ٧٨.

<sup>(</sup>٣) الزمر: ١٠.

وبالتالي، الصبر حبس النفس، وله معنى واسع باعتبار ما يقع عليه، فتارة يصبر الإنسان على امتثال أمر الله ونهيه، فيقعل ما أمره الله به صابراً على ما يلحقه من التعب والنصب، ويترك ما نهاه الله عنه صابراً على ترك شهواته وملذًاته، وتارة يصبر على البلاء في جسمه من مرض أو ألم جراحة أو نحو ذلك، وتارة يصبر على ما يكابده من فقره وضيق معاشه، وتارة يصبر على ما يلحقه من ظلم ظالم له في ماله أو عرضه، وتارة يصبر على هضم حق له بقول أو فعل، وتارة يصبر على فقد قريب أو صديق له، وتارة يصبر على فقد إحدى حواسه أو أحد أعضائه، وتارة يصبر على فقد الكمالات النفسية والمعارف العلمية، فهذه أقسام ثمانية تصورناها للصبر، ويمكن تصور الصبر على غيرها، إلا أنه يرجع لدي الحقيقة والبرهان إليها، والصبر في محله حسن بجميع أقسامه...

يقول المؤلف حسن السيد على القبانچي: قد مرّ الحديث عن الصبر في المجلد الأوّل من هذا الكتاب فراجعه. فلا حاجة إلى الإعادة. (١)

# السادس: التوكل على الله تعالى:

نه القانون الإسلامي على التوكل في جميع الأمور على الله، وهو السبب لتحقيق الرضا والتسليم، وأثره ترك الجشع والعدوان، فهو من مكارم الأخلاق.

التوكل هو إظهار العجز والإنقطاع إلى من يتوكل عليه، فإذا أظهر الإنسان عجزه عن فعل من الأفعال لإنسان مثله وانقطع إليه، كان متوكلاً عليه، ولا ريب في أنه يسعى له في قضاء فعله، إذا كان ذلك الفعل تحت قدرته، وكانت صفات

<sup>(</sup>١) راجع ج ١/ الحديث رقم (٤)/ ص ١١٣.

الإنسانية كاملة في ذلك الإنسان، وإن لم يكن تحت قدرته يعتذر إليه، ولم يكن ذلك الإتكال مصادفاً لمحله.

أما التوكل على الله سبحانه القادر على كل شيء، المنزّه عن ظلم عباده لإستغنائه عنهم وقدرته عليهم، والظلم من شأن المحتاج الضعيف، فإنّ العقل السليم حاكم برجحانه.

وإنّ التوكل على الله وإن لم يرد به نص من الله في كتابه الكريم، فهو لازم على الإنسان؛ لأن وظيفة العبد الإتكال على مولاه في تدبير أموره، فالإنسان يتوجه بحسب إرادته ورغبته إلى ما يرتضيه من الأعمال، ويسعى بمقدار قدرته وهو متوكل على الله في نجاح سعيه وإتمام عمله، فإن كان صلاحه في إتمامه أقدره الله عليه وإلاّ رجع عنه بعد أن كان تحت قدرته وفي قبضته بحسب ما يراه، وربما أنه يرى أن لا يمنعه منه أحد، فإذا رجع عنه قد يظهر له بلا مهلة عدم حسن ذلك الفعل، ويمكن ظهوره بعد زمان طويل، كما يمكن استمرار جهله بحسنه وعدمه، فالعارف بالله المؤمن به لا يتكل على إنسان مثله في قضاء عمل له، نعم، له أن يطلب منه قضاءه وهو متوكل على الله بأن يقدره عليه بتوسط ذلك الإنسان أو غيره من العباد، وهذا الذي ينطبق عليه نص القيانون الإسلامي، وهو الذي ساعد عليه الوجدان والنص، قال سبحانه: ولا القيانون الإسلامي، وهو الذي ساعد عليه الوجدان والنص، قال سبحانه:

هذه الآية صريحة بالنهي منه سبحانه لعباده عن الإتكال والإعتماد في شيء من أمورهم على أحد من العباد، إذ لا يمكن أن يقضي أحد حاجة أحد إلا بالإقدار والتوفيق من الله سبحانه، فالذي يحسن أن يتخذه الإنسان وكيلاً ومعتمداً

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٣.

هُو الله، وقال سبحانه: ﴿ وَمَنْ يَتُوكُلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾. (١)

أي من يعتمـد على إلله في أموره فالله يكفيـه ولا يلجـؤه إلـي أحـد سواه. وقال سبحانه: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتُوكُلُ الْمُتُوكُلُونَ﴾. (٢)

إنّ في هذه الآية الشريفة لمن تدبرها وعرف المراد منها، نعمة نفسية وحياة قلبية يكفيانه في الحياة الدنيوية، وفيها الكفاية في باب التوكل، تعطيك هذه الآية معنى التوكل بجوهره، وتعرب لك عن لبانه؛ لأنه بكل صراحه نصّها ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيَنَّوَّكُلُّ الْمُتَوَّكُلُونَ ﴾ ولم يكن نصها وعلى الله فليتوكل العباد أو الإنسان أو العقلاء، فالمتوكلون جمع واحده متوكل،وهو هنا بمعنى المتيقن فهو عبارة عن المتوكل على الله عن يقين ثابت، وهو التوكل على الله حق توكله، وذلك بأن يجزم بأن كل رزق وعطاء ونعمة وسعادة من الله سبحانه، ثم يسعى في الطلب على الوجه الجميل بحيث يخاف من الله وحده ولا يطمع في أحد سواه، وربما يتوهّم البسطاء أنّ التوكل على الله هو عبارة عن ترك التكسب والسعي في أمر المعاش، وهذا توهم فاسد، وتفسير قد منع الشارع منه.

ومن التدبّر في الآيات الربانية والآثار الوجدانية، تعلم بأن التوكل له مراتب، فأضعفه ما كان توكلاً بسيطاً لا يقين معه، وأرقى منه ما كان معه يقين يتخلله الشك في موارد التوكل، والمرتبة العليا هي التوكل على الله عن يقين ثابت بحيث لا يعترضه الشك في موارد التوكل، وهذا القسم هو المراد من هذه الآية الشريفة، ولا ينافي هذا القسم فضلاً عما تقدمه أن يكون لمن توكل على الله في أموره حق التوكل سعي تام وحركة عقلائية وأسباب عادية للتوصل إلى

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٤٩.

<sup>(</sup>۲) إبراهيم: ۱۲.

روي في (الكافي): (1) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله غلطة قال: المن صحة يقين المرء المسلم أن لا يرضي الناس بسخط الله، ولا يلومهم على ما لم يؤته الله، فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص، ولا يردّه كراهية كاره، ولو أن أحدكم فرّ من رزقه كما يفرّ من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت»، ثمّ قال غلط الله بعدله وقسطه جعل الروح والراحة في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط».

ونحن وكل مؤمن عرف حقيقة الإيمان، لا نرتاب بأن حسن اليقين بالله والإتكال عليه من كمال الإيمان، وفيه ما فيه من التسليم والرضا، وهما السبب في ارتياح النفس واطمئنانها، وتجردها عن البغي والجشع، وهيهات هيهات بعد تحقق هذه المرتبة الأخلاقية أن ينازع الإنسان من فوقه بالمعصية، أو من يساويه ومن دونه بالغلبة، وفي ذلك سلامة الإنسان في أكوانه من العبث والفساد والظلم والإلحاد، وبذلك ينال السعادة في الدارين، ولذلك حسن اندراج التوكل على الله تحت عنوان مكارم الأخلاق.

ورد في تفسير (مواهب الرحمن) للحجة السيد عبد الأعلى السبزواري، (مج ٧ ص ١٧):

التوكل فضيلة من الفضائل السامية، وخلق كريم من مكارم الأخلاق، وخصلة جميلة، ومنزل شريف من منازل الإيمان، ومقام رفيع

<sup>(</sup>١) الكافي ٢: ٥٧/ باب فضل اليقيز / ح ٢.

من مقامات الموقنين؛ بل أفضل مقامات الإنسانية الكاملة.

به يظهر المؤمن صدق إيمانه وثبات اعتقاده، ويجتمع فيه كثير من الفضائل والخصال الحميدة.

فهو قرين الصدق والعز والاستعانة بالله العظيم وغيرها.

وب يستظم العلم والحال والعمل. وكفى به فضلاً ومنقبة إن الله تعالى بحب المتوكلين، وهو من أخلاق الأنبياء العظام، ولمكانته السامية فقد أمر به فالنبيه الكريم في بالتحلّي به في عدة مواطن من كتابه الكريم، وقد ورد في فضل التوكل ومدحه والترغيب إليه من الكتاب الكريم والسُنة الشريفة الشيء الكثير، ونحن نذكر في هذا البحث ما ورد في التوكل من الفضل، ومعنى التوكل، وحقيقته، وشروطه وآثاره.

#### فضل التوكل:

قد ورد في مدح التوكل وفضله والترغيب إليه، والحث على التحلي به في الكتاب الكريم والسُنّة الشريفة ما يبهر منه العقول.

### التوكل في الكتاب الكريم:

وردت مادة (توكل) في القرآن المجيد على ما يساهز السبعين موضعاً، وغالب استعمالاتها تدل على مدحه والترغيب إليه، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَوَكُلُ عَلَى ﴿وَمَنْ يَوَكُلُ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسُبُهُ ﴾ (الطلاق: ٣)، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَوَكُلُ عَلَى اللّهِ فَإِنَ اللّهِ عَلَى اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ فَإِنْ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ فَإِنْ اللّهِ فَإِنْ اللّهِ إِنَّ اللّهِ إِنَّ اللّهِ إِنَّ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ فَإِنْ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ فَلْمَوْكُونَ ﴾ (آل عمران: ١٦٠)، في عدة مواضع، وكذا فوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللّهِ فَلْمَوْكُ لِ اللّهُ وَكُلُ ولَ ﴾ (إبراهيم: ١٦)، وقال تعالى: قول تعالى: قول تعالى:

﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكُّلُوا إِنْ كُلُتُمْ مُنَوْمِنِينَ ﴾ (العائدة: ٢٣)، ويستفاد منه إن الإيمان منوط بالتوكل، وقيال تعالى: ﴿ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنيا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِهِمْ يَوكَلُونَ ﴾ (الشورى: ٣٦).

وهذه الآيات المباركة تبين حقيقة التوكل على ما ستعرف.

ويستفاد من الآيات الواردة في شأن الأنبياء أن التوكل كان من سيرتهم، وأنه فضيلة مشتركة بينهم، قال تعالى حكاية عن إبراهيم عليلا والذي معه: ﴿ رَّمَنا عَلَيْكَ تُوكَلنا وَإِلْيكَ أَبْنا وَإِلْيكَ المَصِيرُ ﴾ (الممتحنة: ٤)، وقال تعالى حكاية عن يعقوب علي الله الموقال يا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ باب واحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبُوابِ مُتَفَرَقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِن الْحُكُمُ إِلاّ لِلْهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلَيْتَوَّكُلِ المُتَوكُّلُوزَ﴾ (يوسف: ٦٧)، وقال تعالى حكاية عن موسى عَالِثِلا: ﴿ وَقِدَالَ مُوسِسَى بِ الْ قَدْمِ إِنْ كَثَبْتُمْ آمَنْدَتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْدٍ تَوَكُّدُوا إِنْ كَثُنُّمُ مُسْلِمِينَ ﴿ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تُوكُّلُنَا رَّبُنَا لَا تَجْعَلُنَا فِتَنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (يونس آية: ٨٤ و٨٥)، وقال تعالى حكاية عن شعيب: ﴿ وَسِعَ رَبُّناكُلُ شَيُّ عِلْمَا عَلَى اللَّهِ تُوكَلِنا رَبُّنا الْمُنتَ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خِيْرُ اللَّاتِحِينَ (الأعراف: ٨٩). وقدل تعالى حكاية عن هود عَلَيْتُلا: ﴿ إِنِّي تُوكُّلُتُ عَلَى اللَّهِ رَبِي وَرَبِّكُمْ مِا مِنْ دَأَبِيةٍ إلا هُوَ آخِد بناصِيَهَا إنَّ رّبِي عَلَى صِرِاطٍ مُسْتَقِيمٍ (هود: ٥٦)، وقال تعالى حكاية عن صالح عَلَيْكُ: ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْ لَاحَ سَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوُفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِينَبُ ﴾ (هـود: ٨٨)، وقال تعالى حكاية عِن نوحٍ عَالِيًلا: ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوْكُلْتُ ﴾ (يونس: ٧١).

وقُد تحديث سبحانه وتعالى عن جمع من الرسل المنظم وحكى عن

شأنهم، وذكر أن التوكل من عمدة صفاتهم ومن سيرتهم، وهو والصبر قرينان لديهم، قال تعالى: ﴿قَالَتُ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِثُلُكُمْ وَلِكِنَ اللّهِ وَعَلَى يَمُنُ عَلِي مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبادِهِ وَما كَانَ لَنا أَنْ نَأْتِيكُمْ بِسَلُطَانِ إِلاَ بِإِذْنِ اللّهِ وَعَلَى يَمُنُ عَلِي مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبادِهِ وَما كَانَ لَنا أَنْ نَأْتِيكُمْ بِسَلُطَانِ إِلاَ بِإِذْنِ اللّهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَوكُلُ اللّهِ وَقَدْ هَدَانًا سَبُلُنَا وَلَتَصْبرَنَ اللّهِ فَلْيَوكُلُ اللّهِ فَلْيَوكُلُ اللّهِ فَلْيَوكُلُ الْمُوَكِلُ عَلَى اللّهِ وَقَدْ هَدَانًا سَبُلُنَا وَلَتَصْبرَنَ عَلَى ما آذَيْتُمُونا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَوكُلُ الْمُوكِلُ وَلَى (إبراهيم: ١١ و١٢) ويكفي في على ما آذَيْتُمُونا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَوكُلُ الْمُوكُلُونَ (إبراهيم: ١١ و١٢) ويكفي في في مواضع كثيرة من فضله إن الله تعالى قد أمر به نبيه الكريم وتَوكُلُ عَلَى اللّهِ وَكُفى بِاللّهِ وكيلاً كتابه الكريم قال تعالى: ﴿فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوكُلُ عَلَى اللّهِ وَكُفى بِاللّهِ وكيلاً كتابه الكريم قال تعالى: ﴿فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوكُلُ عَلَى اللّهِ وَكُفى بِاللّهِ وكيلاً اللّه واللّه عَلَى اللّه وكفى إللّه وكيلاً اللّه عَلَى اللّه وكفى اللّه وكيلاً الله وكنا الله وكفى إلله وكيلاً عَلَى اللّه وكفى إلله وكيلاً الله الله وكفى اللّه وكيلاً الله الله وكفى إلى الله وكيلاً الميلاً الله وكيلاً المؤلّم وكيلاً المؤلّم وكيلاً الله وكيلاً الله وكيلاً الله وكيلاً الله وكي

وقال تعالى: ﴿ فَاإِنْ نَوَلُوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُـوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُـوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ (التوبة: ١٢٩)، وقال تعالى: ﴿ فَاإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكُلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُوَكِّلِينَ ﴾ (آل عمران: ١٥٩).

والمستفاد من جميع ذلك أن التوكل فضيلة سامية، وأنه من أعلى مقامات التوحيد، وهو يدل على كمال إيمان المؤمنين، ولذا كان من صفات الأنبياء الكرام والمؤمنين المخلصين؛ بل هو توحيد عملي يكشف عن درجة الإيمان وشدة اعتمادهم على الله والله قال تعالى: (إنشا المُؤْمِنُونَ الذِينَ إذا ذُكِرَ اللهُ وَجلَتُ قُلُوبُهُمْ وإذا تُلبَتُ عَلَيْهُمْ آيَاتُهُ زادَنُهُمُ إِيمَان وشدة أَن التوكل أجلى برهان وعلى ربِهم يُوكِّلُونَ (الأنفال: ٢)، ويستفاد منه أن التوكل أجلى برهان وأحكم علامة على ثبات عقيدة المؤمن ورسوخ التوحيد في قلبه؛ لأنه لا يسرى لغيره على سلطة وشأناً، فهو خاضع له يطلب منه وحده تهيشة يسرى لغيره أي سلطة وشأناً، فهو خاضع له يطلب منه وحده تهيشة الأسباب وتدبيرها، قال تعالى في الشيطان: (إنه ليس له سلطان عَلَى الذين آمنُوا وعَلى ربِهِمْ يَوكُلُونَ (النحل: ٩٠).

# التوكل في السُنّة الشريفة:

وردت أحاديث كثيرة عن نبينا الأعظم والأئمة الهداة عليه تدل على فضل التوكل على الله وجميعها \_ سواء القولية والفعلية \_ تحكي سيرتهم التي تدل على شدة اعتمادهم على الله تعالى وتفويضهم الأمر إليه، وتحريض الناس عليه ففي الحديث عن النبي الله أنه قال: «من انقطع إلى الله راحكه الله كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها».

وقال ﷺ: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً».

وروي عن الصادق على الهناد المحمولة تعالى إلى داود: ما اعتصم عبد من عبادي بي من خلقي عرفت ذلك من نيته ثم تكيده السماوات والأرض ومن فيهن إلا جعلت له المخرج من بينهن، وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي عرفت ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماوات والأرض من يديه وأسخت الأرض من تحته ولم أبال بأي واد هلك».

وعنه على «إن الغنى والعز يجولان فإذا ظفرا بموضع التوكل أوطنا».

وعن الكاظم عَلَيْثُلَّمْ في قول، تعالى: ﴿وَمَنْ يَتُوكُلُ عُلَى اللَّهِ فَهُو َ حَسْبُهُ﴾(١) وقال: «التوكل على الله على درجات منها أن تتوكل على الله

<sup>(</sup>١) الطلاق: ٣.

في أمورك كلها، فما فعل بك كنت عنه راضياً، تعلم أنه لا يألوك خيراً وفضلاً، وتعلم أن الحكم في ذلك له، فتوكل على الله بتفويض ذلك إليه وثِق به وفي غیرها».

وقال الصادق عَلَيْكُل: «من أعطي ثلاثاً لا يمنع ثلاثاً: من أعطي المدعاء أعطي الإجابة، ومن أعطي الشكر أعطى الزيادة، ومن أعطى التوكل أعطى الكفاية»، ثم قال: «أتلوت كتاب الله رَجُّكُ؟ ﴿ وَمَنْ يَوَّكُلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ وقيال: ﴿ لَيِنْ شَكُوْتُمْ لأَزِيدَنَكُمْ ﴾ (١) وقيال تعيالي: ﴿ ادْعُونِي أُسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾(٢) ه. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الدالة على فضل التوكيل ومدحمه والترغيب إليه، وانه خلق كريم يجب على المؤمن التحلي به، ويدل عليه العقل أيضاً.

### معنى التوكل:

التوكل مشنق من الوكالة، يقال وكّل فلان الأمر إلى غيره، أي فوّضه إليه واكتفى به لاعتماده عليه إنه ينجزه ووثق به، ويسمّي المفوّض إليه متَّكلاً ومتوكلاً عليه، وأما الوكيل فإنه (فعيل) يأتي بمعنى المفعول، وهو الذي يوكِّل الأمر إليه أو موكول إليه الأمر، ويأتي بمعنى الفاعل فيكون بمعنى الحافظ والناصر والرقيب والمطلع؛ لأنه الذي يرعى الأمور ويحفظهـإ ويتعهـدها، وينصـر مـن يـركن إليـه، ومنـه قولـه تعـالي: ﴿وَقَـالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنَعْمُ الْوَكِيلِ﴾ (آل عمران: ١٧٣)، لأنه هو الذي يتعهد الأمور التي وكلت إليه من عباده وناصره وحافظه، والاسم التكلان (بضم الناء)

<sup>(</sup>١) إبراهيم: ٧.

<sup>(</sup>۲) غافر: ٦٠.

وإذا رجعنا إلى اللغة نرى أن التوكل تارة يطلق ويراد منه التولي للغير، يقال توكلت لفلان إذا صرت وكيلاً منه وتوليت له، ومنه الوكالة (بفتح الواو) و (بالكسر على لغة) وهي الوكالة المعروفة في الفقه.

ويطلق أخرى ويراد به الاعتماد على الغير والوثوق به، والتوكل على الله تعالى هو تفويض الأمر إليه الله والاكتفاء به، ويشبه التوكل لنفويض من هذه الجهة، فهما يشتركان في تسليم الأمر إليه الله الأفي قال تعالى حكاية عن شعيب: ﴿فَسَنَذُكُرُونَ ما أَقُولُ لَكُمْ وَأَفُوضُ أُسُرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### حقيقة التوكل:

التوكل على الله تعالى هو الاعتماد عليه و النفس به والوثوق بأنه لم يهمله بعد الاعتراف بعجز الإنسان أمام قدرته وعلمه واحاطنه وقيموميته، والاعتماد بأنه تعالى هو الفاعل لا غيره وأن لا رب غيره، فيعلم علماً قطعياً بأنه لا حول ( ولا قُونَة إلا بالله )، (١) يضع الأشياء في مواضعها بحكمته، وهو القادر على كل شيء في السماوات والأرض.

<sup>(</sup>١) الكيف: ١٩.

وِمن ذِلكِ يظهِر السر في ذكره عَلَى العزة والحكمة في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَوكل على اللهِ فإنَّ الله عَزيزٌ حَكِيمٌ (١) لأن الاعتقاد بأنه حكيم يضع الأشياء في مواضعها، وعزيز قادر لا يمتنع عليه شيء إذا أراد فلا محالة يذعن المؤمن بأنه تعالى ناصره ومعينه وهو حسبه وكافيه، ويحصل له الاعتقاد بأن كل ما يسوقه إليه ربه هو طيب وكريم وحسن وخير، ويعتمد عليه في جميع أموره، وتحصل الثقة بالله العظيم فيتوكل عليه علله

فالتوكل إنما هو ارتباط عالم الشهادة المتناهية من كل جهة بعالم الغيب غير المتناهي كذلك، ولذا نرى أنه والتوحيد قرينان لا يتحقق أحدهما من دون الآخر، فمن لا توحيد له لا توكل له، ومن لا توكل له لا إيمان له، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتُوكُّلُوا إِنْ كُنُّتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ " بل يمكن أن يقال بأن التوكل طريق لمعرفة إيمان المؤمن؛ بل هو محقق له لأنه لا يرى لغير الله تعالى أثراً، فالجميع مسخّر تحت إرادته وإنما جعل لها نظاماً معيناً أقام أمور العالم به فتجري وفق قانون الأسباب والمسببات خاضعة له لا تتخلف عنه.

إلا أنها عاجزة عن أي نفع وضرر، لأنها لا تفعل شيئاً إلا بإرادت ومشيته رَجُّكَ، والمؤمن يـذعن بهـذا النظام الـذي أقـام الله تعـالي هـذا العـالم بـه، ويطلب كل شيء من طريق سببه ويعمل، ويكافح على إيجاد الأسباب الظاهرية المنوطة بها المسببات، ويطلبها وفيق ما أمره الله تعالى طلباً تكوينياً أو تشريعياً، ولكنه يعترف بالعجز أمام قدرة الله تعالى، ويلذعن بالجهل أمام المقادير التي قدرها رضي ويعلم بأن الأسباب الظاهرية التي عمل لأجلها شيء، والمقادير والقضاء والقدر والأسباب الخفية التي

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) العائدة: ٢٣.

يجهلها شيء آخر، وجميعها خاضعة له رها مسخرة أمام إرادته ومشيته، وهو عاجز عنها فيوكل أمره إليه معتقداً بأنه حسبه وناصره ومعينه.

ومن جميع ذلك يعلم بأن التوكل لا ينافي الأسباب الظاهرية، بل الاعتقاد بها والعمل عليها من جملة أساسيات فضيلة التوكل، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ فَمَا أُونِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَا عُلَاحَيَاةِ الدُّنَيَا وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبقى لِلْذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِمْ يَوَكُلُونَ ﴾ (الشورى: ٣٦).

ويستفاد من هذه الآية الشريفة أمران:

الأول: إن الإنسان لا يمكن له التغاضي عن متاع الحياة الدنيا الذي هو من نِعَم الله تعالى عليه، فهو الذي يقضي به مآربه ويحقق مقاصده ويعيش عليه في هذه الحياة الدنيا، وأما ما عند الله فهو خير من هذا المتاع القليل في الكميّة والكيفية، وإنما جعل الله هذه الدنيا وسيلة لنيل ما هو أعظم منها، ولا يمكن تحصيل هذا المتاع إلا باسباب خاصة معروفة يجري عليها نظام هذا العالم، فالتوكل على الله تعالى والاعتماد على الأسباب الظاهرية قرينان؛ بل هي من طرق تحصيل التوكل عليه في كما عرفت، ويدل عليه قوله في: «إعقلها وتوكل». (۱)

الثاني: إن التوكل من شروط الإيمان الصحيح؛ بل هو من أعلى مقامات التوحيد، فإنه التوحيد العملي الذي اعتنى به الله تعالى في كتابه الكريم، واهتم به الأنبياء والمرسلون، فهو يبين الجانب العملي في الإيمان، لأن التوكل وظيفة من وظائف القلب، فإن به تطمئن النفس ويسكن القلب، وبه يدخل المؤمن تحت الآية المباركة: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ ويسكن القلب، وبه يدخل المؤمن تحت الآية المباركة: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ

<sup>(</sup>١) مشكرة الأنوار: ٥٥١.

الْمُطْمَتِنَمَةُ \* ارْجعِي إلى رَبكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً \* فَادْخُلِي فِي عِبادِي \* وَادْخُلِي جَنِّتِي﴾ (الفجر: ٣٠).

وبالجملة: لما كان هذا العالم متقوماً بالأسباب والمسببات الطولية والعرضية ولا بد من انتهاء تلك إلى سبب غيبي وربوبية عظمي لا يعقل فوقها ربوبية وقيمومية كبري ليس وراءها قيم أصلاً، فيكون الجميع مسمخراً تحمت إرادت ومشيته التامية، فبلا الماديمات تعموق مشيته ولا التكثرات تمتنع قهاريته، ولا ريب في تحقق ما ذكر في هذا النظام الأحسن، وآثمار عظمته وإبداعه ووحدانيته ظهرة في كمل شيء، والتوحيد عبارة عن الاعتقاد بهذه الحقيقة، والتوكل هو الاعتماد على مدبر هذا العالم وخالقه وصانعه، فإن طابق الاعتقاد مع الواقع على ما هو عليه تتجلّى حقيقة التوكل وإلا فلا توكل.

ومن ذلك يظهر السر في ما ورد عن الأئمة المُنعِ: «إن قول القائل لولا أن فلاناً لهلكت شرك»، قيل له غَلِيْلًا: فكيف نقول؟ قيال عَلَيْلًا: «تقول لولا أن من الله على بفلان لهلكت» كما يظهر السر في قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُوْمِنُ أَكْثُرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُمْمُ مُشْرِكُونَ ﴾ (يوسف: ١٠٦)، فالتوكل الحقيقي هو الاعتقاد باستناد الكل إليه رها وانبعاث الجميع منه تعالى، ويستلزم ذلك الاعتقاد بتسبب الأسباب والسعى في تحصيلها، فإن التوكل بدون ذلك لا ثمرة فيه بل هو لغو وباطل، فترجع حقيقة التوكل إلى إرجاع الأمور \_ لا يتعلق بها عقولنا من تحصيل المقتضيات \_ إلى الله تعالى؛ لأنه مسبب الأسباب ومسهل الأمور الصعاب.

ومن ذلك كله يظهر أن التوكل عنوان التوحيد وهو داع إليه، فهما متلازمان، وبه ينتظم حال الإنسان وعلمه وعمله، وبما ذكرناه يرتفع الغموض من حيث أنّ ملاحظة الأسباب والاعتماد عليها شرك في التوحيد والتباعد عنها خلاف طريقة العقل والشرع، والتوكل يرفع الغموض والعسر عن ذلك كله.

#### شروط التوكل:

للتوكل على الله تعالى شروط لا يتحقق إلا بها، تظهر من الـتمعن في ما ذكرناه في حقيقة التوكل وهي:

الأوّل: الاعتقاد بالله تعالى وأنه الرب القيوم المدبر لجميع ما سواه، وإنه العزيز لا يمنعه شيء، الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها وفق إرادة وعلم بجميع الخصوصيات.

الشاني: الاعتقاد بأنه لا فاعل في هذا العالم إلا الله تعالى، وأن ما سواه مربوب له ومقهور تحت قهاريّته العظمى، فهو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.

الثالث: الإذعان بأن هذا العالم ينتظم بقانون خاص لا يمكن التخلف فيه، وأن الله تعالى هو الذي جعل هذا القانون \_ وهو قانون الأسباب والمسببات \_، ولا يمكن فيه التغيير والتبديل ولا التخطي عنه.

الرابع: تحصيل الأسباب والمعدات والمقتضيات التي تقع تحت تصرف الإنسان والسعي في تهيئتها واعدادها، وأما غيرها من الأمور الخفية التي لا يعلمها إلا الله تعالى فلا بداً من الرجوع فيها إليه تعالى والتضرع لديه في تحقيقها كما عرفت.

الخامس: حسن الظن بالله تعالى واستسلام القلب له الله والخضوع لديه في رفع الموانع والعوائق في ترتب النتيجة على المقدمات والمسبب على الأسباب.

السادس: أن يكون التوكل على من يكون قادراً على جميع الأمور ومستجمعاً لجميع الشرائط، وهو ينحصر في الله تعالى، قال على عدة موارد من كتابه الكريم: ﴿وَتُوكُلُ عَلَى اللّهِ وَكُفَى بِاللّهِ وَكِيلاً﴾ (الأحزاب: ٣)، وقال تعالى محكياً عن المؤمنين: ﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (آل عمرانِ: ١٧٣)، فينحصر التوكل عليه على عليه على الله وكفي بالله وكفي بالله وكيلاً﴾ (النساء: ٧١).

السابع: تفويض الأمر إلى الله تعالى وتوكيله في جميع الأمور والشؤون، فإنه القادر على تحقيقها يضعها وفق حكمته المتعالية؛ لأنه العالم بحقائق الأمور وجميع خصوصياتها.

وإذا تحققت جميع هذه الشروط، تحصل للإنسان راحة نفسية واطمئنان قلبي، فتحصل له حالة التوكل عليه في ويدخل في زمرة المتوكلين الذي يحبهم الله تعالى، كما ورد في جملة من الآيات الشريفة قيال تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُتَوكِلِينَ ﴾ (آل عمران: ١٥٩)، وقال في وعلى الله فتوكلوا إنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (المائدة: ٢٣).

#### درجات التوكل:

للتوكــل درجــات ومنــازل تختلــف حســب شـــدة اليقــين وضـعفه. وحسب كثرة الأمور المتوكل فيها وقلّتها وهي:

الأولى: أن يكون المتوكل على درجة كبيرة من اليقين والشات في العقيدة والخضوع والطاعة لله تعالى بحيث لا يسرى شيئاً إلا يسرى الله تعالى معه، يثق بكرمه وعنايته.

ويعبّر بعض علماء الأخلاق عن هذه الدرجة بتوكل خاص الخاص، وفي

هذا المنزل يفوض المتوكل جميع أموره إلى الله تعالى، ويرضى بحكمه فيكون بين يديه تعالى كالميت الملقى بين يدي الغاسل، ولعل الآية المباركة تشير إلي هذه الدرجة: ﴿ وَمَنْ يَتَوِ اللّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَخْسَبُ وَمَنْ يَوَكُلُ هَمْ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ الله بالغ أَمْرِه قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ﴾ (الطلاق: ٣)، فان من اتقى الله تعالى ووثق به رفي وتوكل في جميع أموره عليه وهذا الممانت نفسه بأن الله ناصره وهو حسبه، وهذه المرتبة عزيزة الوجود في الناس تختص بالأنبياء وأولياء الله تعالى المخلصين له، وقد حكى الله جل شأنه عن الأنبياء والمرسلين في كتابه الكريم ما يشهد لذلك.

الثانية: أن لا يكون على الدرجة من اليقين والثبات في العقيدة والاطمئنان بما قسمه الله تعالى لعباده، ولكن يعتمد في أموره على الله تبارك وتعالى، يفزع إليه ويعتمد عليه ولا يترك الدعاء والتضرع في كل مسألة وأمر، مثل الصبي الذي يفزع إلى أمّه ويتعلق بها، وقد فنى في أمّه ولا يرى غيرها، وفي هذه الحالة يفني المتوكل في الموكل عليه ولا يلاحظ الواسطة، ويعبّر بعض علماء الأخلاق عن هذه الدرجة بتوكل الخواص.

وتفترق هذه الدرجة عن الدرجة السابقة في أن المتوكل في الأولى لا يرى شيئاً إلا الله تعالى قد وثق بكرمه ولطفه وعنايته، فربما يترك الدعاء والمسألة وثوقاً منه على في قضاء الحوائج كما قال إبراهيم الخليل على الحسبي من سؤالي علمه بحالي، وفي هذه الدرجة لا يترك الدعاء والمسألة والتضرع، وإلى هذه الدرجة يشير قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ (آل عمران: ١٥٩)، فقد توكلوا في جميع أمورهم عليه تَظِلُ وأفنوا جميع حيثياته في حيثياتهم في الله تعالى وقد أعرضوا عن غيره.

الثالثة: أن يكون كثير الاعتناء بالأسباب، فيرى التدبير والاختيار في تهيئة

الأمور الأثر الكبير، ولكن لا يترك التوكل عليه رضي يعتمد على توكله ويلتفت إليه دائماً في أموره، لا يغض النظر عنه، وهذا هو الشغل الصارف عن الموكل إليه، ولأجل ذلك اختلفت هذه الدرجة عن سابقتها في أن المتوكلين في الدرجة الثانية يعتمدون على المتوكل عليه وحده كما يعتمد على التضرع لديه بالدعاء والإبتهال إليه عَلَى وإلى هذه الدرجة يشير قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فليَنوَّكُلِ المُؤْمِنُونَ﴾ (آل عمران: ١٦٠) وتختلف أيضاً عن السابقة في أن هذه الحالة قد تدوم أياماً كثيرة أو في جميع الحالات لدى المؤمنين، بينما في الدرجة الثانية لا تدوم إلاّ أياماً قليلة.

وقد عبّر بعض العلماء عليه عن هذه الدرجة بتوكل العامي، وربما يكون توكلهم في جميع الأمور وربما يكون في بعضها.

وبالجملة: إن درجات التوكل تختلف باختلاف قوة الإيسان بالله ر الاعتقاد به تعالى وتفويض الأمور إليه والتسليم بقضائه وقدره. والرضا بما قسمه على عباده، كما أنها تختلف باختلاف تفويض جميع الأمور أو بعضها، وشدة الاعتماد على الأسباب، وقوة الاعتقاد بها.

### آثار التوكل:

إذا حصل التوكل على الله تعالى فإنه يخلف آثباراً كبيرة على المتوكل، نحن نذكر بعضاً منها:

الأول: التوكل يحقق معنى الإيمان ويزيد فيه ويشت دعائميه في المؤمن وبشبت عقيدة التوحيد في قلبه، قال تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتُوكُلُوا إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (المائدة: ٣٣).

الشاني: التوكل سبب على النصر والفوز بالمراد، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتُوكَلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ﴾ (الطلاق: ٣). الثالث: التوكل يفتح أمام صاحبه طريقاً إلى الجنّة فيدخل ويرزق فيها بغير حساب، قال تعالى: ﴿وَالَّـذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنَبَوَتَنَهُمْ مِنَ الْجَنّةِ غُرَفاً تَجُري مِنْ تَحُيّهَا الْأَنْهَارُ خُولدِينَ فِيها نِعْمَ أَجُرُ الْعامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِهِمْ يَوَكُونَ ﴾ (العنكبوت: ٥٩).

الرابع: إن التوكل يورث محبة الله تعالى والرضاء الإلهي للمتوكل قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ يُحِبُّ الْمُتَوكِلِينَ﴾ (آل عمران: ١٥٩)، وكفى بذلك فخراً.

الخامس: التوكل يجعل كل ما يسوقه الله تعالى إلى العبد حسناً طيباً وخيراً.

السادس: التوكل بورث الإطمئنان في قلب المتوكل والراحة في نفسه.

هذا موجز ما أردنا أن نذكره في هذه الفضيلة الكبيرة، وهو غيض من فيض، فان كل ما يقال في هذا الخلق الكريم قليل وكفى بذلك داعياً في التخلق بهذه الفضيلة والمسارعة إلى هذا الخير العظيم.

### السابع: الشكر:

قد مرّ موضوع الشكر في المجلد الأوّل من هذا الكتاب فلا حاجة للإعادة.(١)

#### الثامن: الصفح:

وقد مرّ البحث عن الصفح في المجلد الأوّل من هذا الكتاب فلا نحتاج أن نعود إليه. (٢)

<sup>(</sup>١) رجع ج ١/ الحديث رقم (١٣)/ ص ٥٧١.

<sup>(</sup>٢) راجع ج ١/المحديث رقم (١١)/ص ٥١٥.

## التاسع: حفظ الأمانة:

الأمانة تتحفق بائتمان شيء من أحد الناس عند آخر برضاهما، بلا فرق بين كون الشيء من الأعيان أو غيرها.

### الأمانة العينية لها أقسام:

الأوّل: الأمانة العينية المنقولة، وهذه إنما تكون أمانة بتسليمها من مالكها أو وليه أو وكيله إلى شخص آخر، ومصداقها أحد الحيوانات المملوكة، والأمتعة والنقود وما أشبه ذلك.

الثاني: الأمانة العينية غير المنقولة، كالأرض والأشجار والبناء ونحو ذلك، وهذه يصدق كونها أمانة بتسليط مالكها أو وليه أو وكيله لشخص آخر على التصرف فيها، وتسمى الأمانة في هذين القسمين أمانة مالكية شرعاً؛ لأن المالك بنفسه أو بوليه أو بوكيله جعلها أمانة عند شخص آخر.

الثالث: الأمانة الشرعية شرعاً، وتتحقق بوجود أحد الأعيان بلا فرق بين المنقولة وغيرها تحت يد أحد بلا إذن من المالك أو وليه أو وكيله، كما في الأعيان الملتقطة ونحوها، فإذا وبجدت تحت يد أحد يأمره الله سبحانه بحفظها وأدائها إلى مالكها، فكأنه هو سبحانه أمنها عند من وُجدت تحت يده، فلذلك سُمّيت أمانة شرعية، نسبة إليه سبحانه؟ لأنه هو أسّس الأحكام وشرّعها.

## الأمانة من غيرالأعيان:

يتحقق الإئتمان على غير الأعيان بلا شبهة في صدق الأمالة عليه، ولها أقسام:

الأول: المهدود والنفذورات والأيمان الصحيحة الصادرة من أهلها

في محلّها على فعل شيء أو تركه، لا ربب في كونها أمانة عند من صدرت منه، فمن عاهد الله سبحانه أن يعين الفقراء، أو يترك ظلم العباد، كان ذلك العهد أمانة لله سبحانه عنده حتى يفي به، ومن نذر أن يفعل خيراً أو يترك شراً فكذلك حكمه عقلاً وشرعاً، وكلها من باب الأمانة، وربما كانت أعظم من الأمانة العينية.

الثاني: الأمانة في الحديث الذي يمكن إبداؤه:

الحديث أمانة عند من سمعه، فإن كلفه من حدثه به بنقله لأحد وقبله على نحو الإيصال إليه كان أمانة عنده إلى أن يوصله كما تحمّله بما له من المقدمات والخصوصيات بالا زيادة ولا نقيصة، وإن أخل بشيء منه كان خلاف الأمانة، نعم إذا كان ممن يُحسن النقل والتصرف فيه، وقصد بنرك بعضه أو بعض خصوصياته إصلاحاً ونفعاً لمن حدّثه كان له لاسيّما إذا كان في موارد التخاصم والنزاع فإنه إصلاح وإحسان.

الثالث: الحديث الذي لا يمكن نقله:

الحديث يختلف حاله باختلاف موضوعه، فليس كل حديث يصدر يُقصد إبداؤه، فقد يحدّثك صديقك في حالة غضبه من أخيه أو غيره وهو لا يرضى بإذاعة ذلك الحديث، وإنما حداه على ذكره لك غضبه وضيق صدره فأبداه لك ترويحاً لفكره وتنفيساً لصدره، فهذا الحديث أمانة عندك لا يجوز إبداؤه ولا يحسن إفشاؤه، هذا ما تصورناه من أقسام الأمانة والقانون الإسلامي نص بكل صراحة على وجوب حفظ الأمانة بجميع أقسامها، والعقل حاكم بوجوب حفظها وعلى ذلك عمل ذوو الهمم والشيم والنفوس الأبية من العقلاء حتى من لا يعترف بالشرائع الربانية والقوانين السماوية.

جاء النص في القانون الإسلامي على حفظ الأمانة، قال سبحانه:

# ﴿ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتُهُ ﴾.(١)

هذه الآية الشريفة نعم جميع أقسام الأمانة سوى القسم الأخير فإنه لا يتحقق فيه الأداء؛ لأن إئتمانه بحفظه، فالواجب فيه التحفظ عليه بعدم الإذاعة، وفيما عداه فالآية صريحة بوجوب أداء الأمانة، ويلزمه عقلاً وجوب التحفظ عليها إلى أن يؤديها. وقال سبحانه:

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِسِالِ فَـ أَبْنِنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ﴾. (٢)

في هذه الآية الشريفة تحذير وإنذار وإتمام للحجة على العباد بما سبق منه سبحانه، حيث عرض الأمانة على أهل السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان بلا إشفاق على نفسه غير متثاقل من عظيم التبعات ودرك الخيانة.

قيل: إن الأمانية مطلق الطاعية، وقيل أنها خصوص العبادة لله سبحانه، روي أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غلظ كان إذا حضر وقت الصلاة يتململ ويتزلزل، فقال له: مالك يا أمير المؤمنين؟ فيقول: اجاء وقت أمانية عرضها الله تعالى على أهل السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها»، ولا يخفى أن المراد من الآية الشريفة إنما يُعلم بشرح تركيبها وتحليل غامضها وهو في أمور:

الأول: إن الغرض هو التعريف والتفهيم والإبلاغ، فقد يقدم لك عبدك ما يريده منك مسجلاً في بطاقة بيده فإن أجبته عليه كان منك

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٧٢.

إحساناً وفضلاً، وإن لم تجبه عليه فليس له إلزامك به، وقد تقدم أنت لعبدك ما توجبه عليه من الخدمة مسجلاً في دفتر ليعلم ما يرضيك مما يؤذيك، وليس له أن يراجعك فيما ألزمته به، فالتفهيم والإبلاغ والعرض فيهما على نحو واحد، مع أنك لك الإمتناع وليس له الإمتناع.

الشاني: بما أن السماوات والأرض والجبال من الجمادات فلا بد أن يكون العرض على أهلها لا عليها نفسها، فحذف المضاف وهو أهل وأقيم المضاف إليه مقامه، فكأنه قال سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على أهل السماوات والأرض والجبال من الملائكة والإنس والجن.

الثالث: إن إباء أهيل السماوات والأرض والجبال والملائكة والجن عن الحمل إن أبقيناه على ظاهره من الإباء عن حمل الأمانة التي عرفت أنها الإيمان بالله وإطاعته، فهو صريح بعصيان الملائكة وتمردهم ونكولهم عما أمرهم الله به، ولم تكن الآية الشريفة مسوقة لذلك؛ بل هي بصدد ظلم الإنسان لنفسه، ونزاهة الملائكة عن هذا الظلم، فلا بلا من التصرف في المحمول في قوله سبحانه: ﴿فَأَيْنَ أَنْ يَحْمِلْتُها﴾ " بأن يكون المراد فأبين أن يحملن ترك أداء الأمانة المستلزم للعقاب وأليم العذاب، ولذلك قال بعدها: ﴿وَأَشْغُنُنَ مِنْها ﴾ أي أشفقن على أنفسهن من المعصية الموجبة للعذاب، وحمل الإنسان ترك أدائها، ولم يخرج من عهدتها فكان ظلوماً لنفسه بارتكاب المعصية، جهولاً بموقع الأمانة في استحقاق العذاب على ترك أدائها، ولم يكن في لفظة الإنسان في هذه الآية سعة تعمّ جميع أفراده؛ لأنه أريد منه النوع القابل للإنطباق على البعض، وأكثر

<sup>(</sup>١) الأحز ب: ٧٢.

أفراد الإنسان متصف بالظلم والجهل. والسعداء قليل ما هم أدّوا الأمانة لله سبحانه وعلموا الحق فعملوا به أولئك هم الفائزون. وقال سبحانه:

﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُودَةِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُودَةِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِينَارِ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَاتِمًا ﴾. (١)

هذه الآية في مقام بيان مدحة بعض من كان في ذلك الزمن من أهل الكتاب، أو ربيما يوجد في غيره مدح الله سبحانه ذلك البعض بما هم عليه من أداء الأمانة مهما عظمت وجلّت، وكانت لعظمها أدعى للخيانة كالقنطار من النهب والفضة أو غيرهما محاله أهمية بنظر العقلاء، فمع ذلك كله يؤدي ذلك البعض هذه الأمانة، ثم بيّن خيانة البعض الآخر وخساستهم وعدم أدائهم للأمانة مهما كانت حقيرة غير مرغوب ولا مطموع فيها، كالدينار أو ما بلغت قيمته الدينار، فمع كونه مما لا تتزاحم فيه الرغبات ولا تتغلغل فيه الشهوات لا يؤديه ذلك لبعض حيث أبت الدناءة والخساسة أن تفارق أهلها.

وبالجملة فالأمانة يحبّها حتّى أهل الخيانة، ويرغب بالإنصاف بها كل عاقل، ولولا غلبة الشهوات والخساسة في ذوي الخيانة ما عرف أحدٌ غير الأمانة.

# العاشر: فعل المعروف والأمر بالمعروف:

المعروف اسم جامع لكل فعل يُعرف حسنه بالعقل والشرع.

المعروف اسم جمامع لما عُمرف من طاعمة الله سبحانه، والإحسمان إلى الناس في الواجب والمندوب.

المعروف ضد المنكر في معناه ومصداقه، والتباين بين المنكر

والمعروف بنحو السلب الكلي من الطرفين فلا شيء من المنكر بمعروف، ولا شيء من المعروف بمنكر.

المعروف صفة شريفة معروفة، والمنكر صفة رديئة منكرة.

يختص المعروف بالأفعال الواجبة والمندوبة شرعاً وعقلاً، ولا يدخل فعل المباحات شرعاً وعقلاً في فعل المعروف لأنه خلو من الرجحان، وما لا رجحان فيه لا خير فيه، والمعروف كله خير، ويختص المنكر بالمحرمات شرعاً وعقلاً، فكل ما منع الشرع والعقل من فعله، ففعله منكر.

وأما ما منع منه الشرع والعقل على نحو التنزيه عن فعله بدون إلزام بالمنع وهو المكروه، فلا ريب في خروجه عن دائرة المعروف، وهو أشد خروجاً من المبح. والمباح لا يدخل في المنكر، وأما المكروه فربما كان بعض المكروهات من المنكرات إذا تكرر فعله، وتفصيل ذلك ما ذكرناه في المباحث الفقهية.

يمتاز أهل المعروف بمعروفهم، ولهم مكانة معروفه، وفيه أهل الحديث الشريف: "من بذل معروفه آتاه الله جزاء معروفه» وفيه أهل لمعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة. ومعناه أن أهل المعروف في الدنيا يصنعون المعروف في الآخرة، أو أنهم معروفون في الآخرة. وفي حديث عن ابن عبّاس قال: يأتي أهل المعروف يوم القيامة فيغفر لهم لمعروفهم، وتبقى حسناتهم تامة فيعطونها لمن زادت سيئاته على حسناته فيغفر له فيدخلون الجنّة، فيجتمع لهم الإحسان إلى الناس في الدنيا والآخرة.

هذا الحديث ينطبق على الأولياء والنقباء وأهل الإخلاص في ذات الله النه الذين بذلوا أنفسهم وما لديهم في مرضاة الله سبحانه، وفي الحديث ليس شيء أفضل من المعروف إلا ثوابه. وفيه ليس كل من

يحب أن يصنع المعروف إلى الناس يصنعه، وليس كل من يرغب فيه يقدر عليه، ولا كل من يقدر عليه يؤذن له فيه.

فإذا اجتمعت الرغبة والقدرة والإذن تمت السعادة للطالب والمطلوب إليه.

وفي هذا الحديث دلالة على أن الأعمال الخيرية تحتاج إلى التوفيق من الله سبحانه بعد الرغبة والقدرة. وفي الحديث: "صنائع المعروف تدفع ميتة السوء وتقي مصارع الهوان"، وهذا يدل على أن فعل الإحسان إلى الناس والرفق بهم سبب للوقاية من موارد الذل والهوان.

## إن من المعروف الأمر بالمعروف:

لا نرتاب بأن الأمر بالمعروف من أهله في محلّه ربما كان أعظم من فعل المعروف؛ لأن فيه حفظ النظام بين أفراد النوع الإنساني، وبه اكتساب الفضائل الدينية والعقلية، وإزالة الأخلاق الفاسدة، والعمل بما فيه الحياة في الدارين، ولا أراك تشك بأن التهذيب والتعليم والإلزام لشخص بما فيه ظهور كماله وجميل صنعه وحسن سيرته خير له من إعطائه ألف دينار يتنعّم بها في معاشه، مع تلوّثه باقذار المفساد وتهوره في هوة الجهالة.

الأمر بالمعروف وفعل المعروف واجبان بحكم العقل والشرع وجوباً كفائياً على كافة العقلاء، ولا شرط لوجوب فعل المعروف سوى القدرة عليه.

إنْ تــأثير الأمــر بــالمعروف لــه شــروط يتوقــف تحريــك خطابــه للمكلفين عليها.

> الأوّل: القدرة على الأمر بالمعروف، وغير القادر لا يجب عليه. الثاني: العلم أو الظن أو إحتمال التأثير فيمن يأمره بالمعروف.

الثالث: أن يكون الآمر بالمعروف عاملاً به والآلم يكن أهلاً لأن يأمر به؛ لأن (فاقد الشيء لا يعطيه) نعم فاقد الشيء لا يعطيه، إذ كل شيء تتصوره وترى أنك تفقده يستحيل أن تعطيه لمن يطلبه منك، فالمرتكب للمنكر نجد من المنكر نهيه عنه فضلاً عن كونه لا يؤثر نهيه بأحد، والتارك للفعل الحسن مع قدرته عليه لا يحسن منه أن يأمر به، ولا يؤثر أمره بأحد، كل ذلك لأن (فاقد الشيء لا يعطيه).

جاء المنص في القانون الإسلامي على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال سبحانه:

وَّلْتَكُنُ مِنْكُمُ أُنَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.'"

دلت هذه الآية الشريفة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصرّحت بانحصار الفلاح فيمن قام بهما، والعقل يحكم بلزوم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، حفظاً للنظام وسداً لأبواب الفساد.

ومن ظاهر الآية عرفنا أن الوجوب كفائي، حيث قال سبحانه: ﴿ وَلْنَكُنُ مِنْكُمُ أُمَّةٌ ﴾ ولو كان الوجوب عينياً لكان الخطاب بغير هذا البيان، وقال سبحانه في صفة من آمن بالله حقيقة الإيمان:

وقال سبحانه في صفة من آمن بالله حقيقة الإيمان: ﴿ يُؤْمِنُ وَ بِاللَّهِ وَالْيَـوْمِ الْآخِرِ وَيَـا أُمْرُونَ بِـالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَـوْنَ عَـنِ الْمُنْكَرِ ويُسارعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَأُولِنْكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾.

ُ فانظر كيف قرن إيمانهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تنبيهاً على أهمية وجوبهما وأثرهما.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٠٤.

قال صاحب المدعوة الإسلاميّة الرسول الأمين محمّد الله الله المعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه».

وقال الله حين سئل عن خير الناس: «آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم لله وأرضاهم».

وقال الله الله على الله على المنكر أو ليسلطن الله عليكم سلطاناً ظالماً لا يجل كبيركم ولا يرحم صغيركم، ويدعو خياركم فلا يستجاب لهم، وتستنصرون فلا تنصرون وتستغيثون فلا تغاثون».

وقال الله الله على الناس زمان لئن يكون فيهم جيفة حمار أحب إليهم من مؤمن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر».

وربما يقال: أنه يوجد في كل زمان من يتباعد ممن يام بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يتباعد عن جيفة الحمار، فكيف يصح تعليق ذلك على زمان خاص؟ والحقيقة أن الكلمات الحكمية لا تنظر إلى فرد من النوع؛ بل المقصود منها انطباقها على أغلب أفراد النوع وأكثرها، ولعل مصداق ذلك في هذا الوقت، أعاذنا الله من بلائه ووفقنا لفعل المعروف والأمر به، وترك المنكر والنهي عنه.

\* \* \*

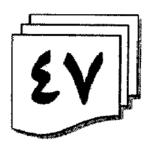

# قوله ﷺ:

تُوَقَّوُا الْبَرْدُ فِي أُولِهِ وَتَلَقَّوْهُ فِي آخِرِهِ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ فِي الْأَبْدَانِ كَفِعْلِهِ فِي الْأَشْجَارِ أُولُهُ يُحْرِقُ كَفِعْلِهِ فِي الْأَشْجَارِ أُولُهُ يُحْرِقُ وَآخِرُهُ يُورِقُ.

(نهج البلاغة ٤: ٣٠)

## [أثر المناخ في الصحة]

قال ابن أبي الحديد:

هـذه مسألة طبيعية قـد ذكرها الحكماء، قـالوا: لِـمَ كـان تـأثير الخريف في الأبـدان، وتوليد الأمـراض، كالزكام والسعال وغيرهما أكثـر من تأثير الربيع، مع أنهما جميعاً فصلا الإعتدال.

وأجابوا بأن برد الخريف يفجأ الإنسان، وهو معتاد للحر بالصيف فينكأ فيه ويسك مسام دماغه؛ لأن البرد يكشف ويسك المسام فيكون كمن دخل من موضع شديد الحرارة إلى خيش بارد، فأما المنتقل من الشتاء إلى فصل الربيع فإنه لا يكاد برد الربيع يؤذيه ذلك الأذى؛ لأنه قد اعتاد جسمه برد الشتاء فلا يصادف من برد الربيع إلا ما قد اعتاد ما هو أكثر منه، فلا يظهر لبرد الربيع تأثير في مزاجه.

فأما لِما أورقت الأشجار وأزهرت في الربيع دون الخريف؟ فلِما في الربيع من الكيفيتين اللتين هما منبع النمو والنفس النباتية، وهما الحرارة والرطوبة، والخريف خال من هاتين الكيفيتين ومستبدل بهما ضدهما، وهما البرودة واليبس المنافيان للنشو وحياة الحيوان والنبات. فأما لِم كان الخريف بارداً يابساً، والربيع حاراً رطباً مع أن نسبة كل واحد منهما إلى الفصلين الخارجين عن الإعتدال، وهما الشتاء والصيف

نسبة واحدة، فإن تعليل ذلك مذكور في الأصول الطبية والكتب الطبيعية، وليس هذا الموضع مما يحسن أن يشرح فيه مثل ذلك.(١)

\* \* \*

وقال ابن ميثم البحراني في شرحه لنهج البلاغة:

إنما وجب اتقاؤه في أوله وهو أول الخريف لأن الصيف والخريف يشتركان في اليبس فإذا ورد البرد حينك ورد على أبدان استعدت بحرارة الصيف ويبسه للتخلخل وتفتح المسام والجفاف فاشتد انفعال البدن عنه وأسرع تأثيره في قهر الحرارة الغريزية فيقوى بذلك في البدن قوتا البرد واليبس اللتان هما طبيعة الموت، فيكون بذلك يبس الأشجار واحتراق الأوراق وانحسارها، وضمور الأبدان وضعفها.

وأما أمره على بالتقائم في آخره، وهو آخر الشناء وأول زمان الربيع؛ فلأن الشناء والربيع يشتركان في الرطوبة ويفترقان بأن الشناء البارد والربيع حار، فالبرد المتأخر إذا امتزج بحرارة الربيع وانكسرت سورته بها لم يكن له بعد ذلك نكاية في الأبدان، فقويت لذلك الحرارة الغريزية فيها وانتعشت، فكان من اعتدالها بالبرد مع الرطوبة استعداد المزاج وهو طبيعة الحياة، وكان منه النمو وقوة الأبدان وبروز الأوراق والثمار.

وقوله على الله الله الله الله الله الله الله على تسلم الله على توقيه وتقدير كبراه وكل ما كان كذلك فإنه يجب توقي

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ١٨: ٣١٩.

أوّله وتلقمي آخمره، وقوله: «أوّله يحمرق وآخمره يمورق» وهمو وجمه التشبيه. (۱)

\* \* \*

وقال الشيخ محمّد جواد مغنية عند شرح هذه الفقرة:

يتكيف جسم الإنسان تبعاً للجو وأحواله، برودة وحرارة واعتدالاً. وهذا شأن كل جسم حي نباتاً كان أم حيواناً، وأخبر الإمام بهذه الحقيقة، ونصح بالوقاية من أوّل البرد دون آخره، كأي عالم مخبر وناصح.(")

\* \* \*

وجاء في (منهاج البراعة):(٣٠

المستفاد من هذا الكلام دستور صحّي لزمن الانتقال من حرر الصيف والخريف إلى برد الشتاء، فالبدن يعتاد الحرارة في طول أيام الحرّ، فإذا جاء البرد يؤثر فيه، ويسبب أمراضاً كثيرة، فيلزم حينئذ توقي البرد ودفعه بالوسائل المعدّة لذلك من اللباس والمنزل الدافئ.

ولكن بعد مرور الشتاء وحلول فصل الربيع اعتاد البدن بالبرد، واستعد لتحمّله، فالتعرض له وتلقيه بتخفيف اللباس، والخروج إلى البساتين والمنتزهات غير مضرّ؛ بل نافع للبدن موجب لنشاطه وتقويته وتجديد قواه، كما أشار إليه غلالتلا بأنّه يورق وينفخ روح الحياة في الأشجار.

وقد أعطى الله هذا الأثر الحيوي للربيع بوسيلة الأمطار النازلة من

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة/ ابن ميثم ٥: ٣١١.

<sup>(</sup>٢) في ظلال نهج البلاغة ٤: ٢٩٨.

<sup>(4) 3</sup> FT: 111.

السماء، كما أشار إليه في غير واحد من آي القرآن الشريفة، مثل قوله تعالى في سورة الحج: ﴿وَتَرَى الأَرْضَ هامِدةٌ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتُ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بَهِيجٍ ﴾. (١)

\* \* \*

أقول: قال البستاني في (دائرة المعارف):

الطب لغة علاج الجسم والنفس والمرفق والسحر. وفي الاصطلاح علم بأصول تعرف بها أحوال أبدان البشر من جهة الصحة وعدمها، لتُحفظ حاصلة و تحصل غير حاصلة.

وقد يقال بالإختصار: هو علم دفع الداء واجتنابه. وقال الأقدمون: علم الشفاء. وهو بلا ربب أوّل علم سعى الإنسان إلى تحصيله على أثر سعيه وراء الغذاء والكساء والمأوى. على أن هذا السعي لم يكن يتناول في أوّل الأمر إلا ما برح بظاهر الجسم من جرح وكسر وصدع وما أشبه؛ لأن الأدواء والأوبئة والعلل الباطنية لم تكن في نظر الإنسان لأوّل عهده إلاّ عقوبات يقتص بها الخالق من المخلوق، أو فواعل روح خبيثه، أو عين شريرة فيلجأ لدفعها إلى الكهانة والرقية والنذر والقربان؛ لأنها لا تتأتى عن سبب محسوس، فلا يمكن دفعها بعلاج محسوس، حالة كون الجرح وما هو من قبيله إن لم يكن ناشئاً عن فعل يد بشرية، فالفاعل فيه سبب مشهود لا مانع من معالجته بيد البشر.

ولهذا سارت الجراحة شوطاً بعيداً أمام فروع الطب؛ بل بلغت مبلغاً مذكوراً من الإتقان عند القدماء، وهم لا يكادون يعرفون شيئاً من علاج الأمراض. وليس لدينا في التاريخ ما يرشدنا إلى كيفية تدرج

<sup>(</sup>١) الحيج: ٥.

الأمم القديمة في مراقي التقدم بهذا الفن، ولاسيّما ما غمض تأريخها منهن، كقدماء الصينين والهنود. ونخال أقرب الوسائل لبلوغ تلك الغاية منهجاً ينهجه أهل بابل، إذ جاء في أثرهم أنهم كانوا يأتون بالمرضى وذوي العاهات فيلقونهم في الشوارع والأزقة حتّى إذا مر بهم من اعترته علتهم وشفي منها بعلاج، سواء وصفه لنفسه أو استوصفه من غيره أنبأهم به فجربوه، وإن نجع بهم وصفوه لمن أصيب بمثل ذلك الداء.

فعرفوا بالتجربة والاستقراء أدوية شتى، وكانوا إذا تحققوا فائدة دواء أو عرفوا خاصته كتبوا اسمه في لوح وعلقوه في هيكل معبود الطب على مرأى الخاصة والعامة.

وقد بالغ بعض الأثربين في ارتقاء فن الطب في بلاد بابل وآشور، حتى لقد زعموا أن الآشوريين اتخذوا المنظار المعظم للبحث في دقائق الجسد، واستدلوا على ذلك باكتشاف كتابات محفورة حفراً خفياً لا تقرأ بالعين المجردة، فذهبوا إلى وجود المنظار في تلك الأزمان، وإلى أن وجوده يقضي باستعماله لتحقق الأدواء. وكل هذا من باب الحدس والتخمين فلا يصلح حجة ودليلاً.

مهما يكن من إلمام البابليين والآشوريين والفرس ومن عاصرهم بهذا الفن، فلم تنبغ أمّة فيه في القدم نبوغ المصريين، فإذ في شعر هموميروس وفي التوراة قبل عهد هوميروس وبعده ثناءاً طيماً على المصريين، وإطناباً بمعارفهم الطبية...

## تاريخ الطب ومبدأ ظهوره:

ذكر الطبيب الفاضل العالم الأديب محتد الخليلي في كتابع طب الإمام الصادق عليلا:

لقد تضاربت أقوال المؤرخين، واختلف الحكماء والأطباء، في ذكر بدء ظهور هذا العلم الجليل، وكيفية حدوثه في العالم، مما أوقف الباحث موقف الحيرة والشك، فلا يدري كيف يبدي الحقيقة، وكيف يظهر للقارئ بمظهر الكاتب الأمين، والمؤلف المنصف.

فقد نسب البعض اكتشافه أو اختراعه أولاً إلى الكلدانيين، وآخرون إلى سحرة اليمن، وغيرهم إلى كهنة بابل، وأكثرهم إلى قدماء اليونانيين.

قال ابن أبي أصيبعة الطبيب المؤرخ في كتاب (عيون الأنباء):

إن اختراع هذا الفن لا يجوز نسبته إلى بلد خاص، أو مملكة معيّنة، و قوم مخصوصين، إذ من الممكن وجوده عند أمة قد انقرضت، ولم يبق من آثارها شيء، ثم ظهر عند قوم آخرين، ثم انحط عندهم حتى نسي، ثم ظهر على أساس هؤلاء لدى غيرهم فنسب إليهم اختراعه أو اكتشافه. انتهى.

وقال غيره من المؤرخين: إن الطب من جملة العلوم التي وضع أساسها الكلدان وكهنة بابل، وأنهم هم أول من بحث في علاج الأمراض، فكانوا يضعون مرضاهم في الأزقة ومعابر الطرق، حتى إذا مرّ بهم أحد قد أصيب بذلك المداء وشفي أعلمهم بسبب شفائه، فيكتبون ذلك على ألواح يعلقونها في الهياكل، فلذلك كان التطبب عندهم من جملة أعمال الكهنة وخصائصهم، ومن الكلدان أخذته سائر الأمم القديمة، ومن جملتها العرب، ولذا تراه متشابها عند أكثر الأمم في مصر وفينيقية وآشور، ثم تناولته الأمة اليونانية، فأتقنوه إحكاما وأحكاما، ورتبوا أبوابه وفصوله حتى جعلوه علماً له ابتداء وله انتهاء، ثم أخذته عنهم الفرس والروم.

#### الطب عندالعرب:

أما العرب اللذين كانوا معاصرين لتلك الدول، فقد اقتبسوا منهم بحكم المجاورة والمخالطة شيئاً من الطب أضافوا إلى ما حصلوه من الكلدان وإلى ما استنبطوه هم أنفسهم بالفطرة والذكاء والتجارب.

وقد ذكر التاريخ: أن أوّل من تعاطى الطب من العرب بعد الكهنة هم جماعة ممن خالطوا الروم والفرس في القرن السادس الميلادي، وقبل ظهور الإسلام بقليل وأخذوا العلم عنهم، وكان أشهرهم يومذاك رجل من تيم الرباب يقال له (ابن حذيم) وهو الذي ضرب به المثل في الحذاقة والطب، فقيل فيه: أطب من ابن حذيم، وقال فيه الشاعر: أوس ين حجر:

بصير بما أعيى النطاسي حذيما فهل لكم فيها إلى فإنني

ئم جاء بعده \_ الحارث بن كلدة الثقفى \_ طبيب العرب الشهير المتوفي سنة (٥٠ هـ) وهمو خمريج مدرسة (جنديسابور) المعروفة فمي خورستان الفرس، والشهير عند العرب (بمعهد الطب الإسلامي) فقد كانت العرب تعرف هذه المدرسة وتقدرها، لاسيما بعد فتح الإسلام لبلاد الفرس على عهد الخليفة الثاني سنة (١٩هـ) وقد كان الحارث هذا يتعاطى الطب في الطائف بشهرة واسعة، وقد أدرك الإسلام ولم يسلم، وكان النبي عليه يأمر من كانت به علة أن يأتيه ويستوصفه.

ثم كان بعده (ابن رومية) الجراح التميمي، ثمَّ النضر بن الحارث بن كلدة الذي يعد من أقدم من اشتغل من العرب في العلوم الدخيلة من طب وغيره، وكان هو في عصر النبي ﷺ أيضاً، ولكنه لما كان يجاري أبها سفيان بعـداوة النبـي ﷺ لأنـه ثقفـي وبنـو ثقيـف حلفـاء بنـي أميـة، أمـر النبي عليه عندما أسره المسلمون في بدر بقتله، فقتل وذهب بموته علمه وطبّه، ولم يكن له مؤلف أو نقل يعلمنا بمبلغ علمه وطبّه.

ثم ذهب الطب من العرب، وخفي عنهم ردحاً من الزمن، وذلك منذ ظهور الدعوة الإسلامية، حتى شطر من الدولة الأموية، إذ المسلمون كانوا حينذاك يعتقدون، أن الإسلام يهدم ما قبله، ولا ينبغي أن يتلى غير القرآن، أو أن يدرس غير العلوم القرآنية، فذهلوا عن سائر العلوم بما فيها الطب، لإنشغالهم بإنشاء الدولة الإسلامية، ونشر الدعوة المحمدية وقمع الشرك، وإعلاء كلمة التوحيد، وتوحيد الكلمة عليها.

ولكن لما اتسع نطاق الإسلام، وعلا سلطانه، وبلغ الدين الحنيف ذروته التي خضعت لها الأمم، وذلّت لها الملوك لم يقتنع المسلمون ببسط سلطانهم على شرق البسيطة وغربها دون أن يلجوا أبواب العلوم، فيأخذوا من كل قطر محاسنه، ويستلبوا كنوزه العلمية. وقد كان للطب عندهم أوفر نصيب من تلك العناية وذلك الاهتمام، حيث اقتبسوه أولاً، ورغبوا إليه قبل سائر العلوم الدخيلة التي دخلت الجزيرة العربية يومذاك.

وقد ذكر لنا التاريخ وأخبرتنا التراجم، أن أول من فطن إلى ذلك، وأول من اشتغل في نقل الطب وسائر العلوم الدخيلة الأخرى، مثل الكيمياء والنجوم الى اللغة العربية، بعد تلك الفترة الطويلة، هو خالد بن يزيد بن معاوية الأموي، المدعو عند العرب (بحكيم آل مروان) والمتوفى سنة (٨٥ه) فإنه بعد ما غلبه بنو مروان على المخلافة بعد أخيه معاوية، وقد كان رجلاً طموحاً ذكياً، انصرف إلى اكتساب المعالي عن طريق العلم، ولأجل ذلك فقد استقدم جماعة من علماء الروم، منهم الراهب الرومي (موريانوس) وطلب إليه أن يعلمه الكيمياء، ولما تعلمها أمر بنقلها إلى العربية، فنقلها له رجل يدعى (إصطفن). فكان هذا أول نقل تعلمها أمر بنقلها إلى العربية، فنقلها له رجل يدعى (إصطفن). فكان هذا أول نقل

في الإسلام من لغة إلى لغة، ثمّ جاء بعد إصطفن (ماسرجويه) فنقل كتباً كثيرة من الطب والفلسفة، فكان لبني أمية بعض الآثار العلمية في الإسلام.

ثم أصاب الطب بعد خالد فترة دامت إلى أواخر الأمويين وإلى عصر السفاح من بني العبّاس، حتّى إذا ما أفضت الخلافة إلى أخيه أبي جعفر المنصور سنة (١٣٦هـ) بانت له طلائع، وظهرت لقدومه بشائر.

فلقد كان المنصور كلفاً بأعمال التنجيم، شغوفاً بالعمل بأقوال المنجمين في خلافته وقبلها حتى لم يكن يعمل عملاً إلا بعد إستشارة منجمه الخاص (نوبخت) الفارسي وابنه (أبي سهل)، ولقد ترجموا له كثيراً من كتب التنجيم والفلك، ثم ازدادت رغبة المنصور لطلب العلوم الدخيلة، وبحكم المثل المشهور (الناس على دين ملوكها) رغب كثير من الناس إلى طلب تلك العلوم، وتوسعوا في درسها والبحث عنها وفيها، حتى طلب المنصور من ملك الروم أن يبعث إليه ببعض كتب التعاليم، فبعث إليه بجملة كتب في علوم شتى، ومن جملتها كتاب (إقليدس) في فاهتم العرب بنقلها إلى العربية، وأخذوا يتهافتون عليها تهافت الفراش، في عردون مناهلها ورود الظمآن إلى الماء الزلال.

وقد كان علم الطب من بين تلك العلوم أكثرها اهتماماً وعناية لديهم، وقد ساعد على هذا الأمر يومذاك أن المنصور أصبب بمرض في معدته انقطعت من أجله شهوته للطعام ولم ينفعه العلاج، بالرغم من عناية أطباء مصره، واهتمامهم في أمره، فطلب إلى وزيره الربيع أن يفحص له عن طبيب حاذق يرجع إليه في علاج ما كان يجده من ألم، ولما أخذ الربيع عما طلب إليه الخليفة أرشد إلى الطبيب (جورجيس)

النصراني رئيس مارستان أو مدرسة (جنديسابور) وكان ماهراً حاذقاً في الطب كثير التأليف والتصنيف فيه باللغة السريانية، فبعث إليه المنصور من أحضره له، بعد أن خلف ولده (بختيشوع) مكانه، ولما ورد على الخليفة أكرمه، ووقع عنده موقعاً حسناً لما رأى فيه من الوقار ورزانة العقل، لاسيما وقد أبل عن مرضه إبلالاً سريعاً، وشفي من علته شفاءاً عاجلاً كاملاً بعلاجه.

ولما أراد الرجوع إلى بلده ووطنه منعه الخليفة، وأغدق عليه الأموال والعطايا الوافرة طمعاً في إبقائه، فبقي في بغداد يطبب المرضى مدة طويلة، ثمّ ترجم إلى العربية كثيراً من كتبه الطبية ومن كتب غيره في الطب.

هذا ما توصل إليه الخليلي من أدوار الطب وتنقلاته في الأمم على سبيل الإجمال، إلا أن ابن أبي أصيبعة في كتابه (عيون الأنباء) أوضح ذلك وضوحاً تاماً وأفادنا أكثر من غيره حيث قال:

... ولنذكر حينئذ أقساماً في مبدئية هذه الصناعة بقدر الممكن فنقول:

# القسم الأوّل:

إن أحد الأقسام في ذلك، أنه قد يكون حصل لهم شيء منها عن الأنبياء والأصفياء عليه من التأييد الإلهي، روى ابن عبّاس عن النبي الله أنه قال: «كان سليمان بن داود المهله إذا صلّى رأى شجرة نابتة بين يديه، فيسألها ما اسمك فإن كانت لغرس غرست، وإن كانت لدواء كتبت».

وقال قوم من اليهود: إن الله والله المنظل المسفر الله على موسى عليه الله المنطقة، والصابئة تقول إن الشفاء كان يؤخذ من هياكلهم على يد كهانهم وصلحائهم، بعض بالرؤيا وبعض بالإلهام. ومنهم من قال: إنه

كان يوجد مكتوباً في الهياكل لا يعلم من كتبه. ومنهم من قال إنها كانت تخرج يد بيضاء مكتوب عليها الطب.

ونقل عنهم أن شيث أظهر الطب وأنه ورثه عن آدم عَالِئلًا.

فأما المجوس فإنها تقول: إن زرادشت الذي تدعى أنه نبيهم، جاء بكتب علوم أربعة، زعموا أنها جلّدت باثني عشر ألف جلد جاموس، ألف منها طب. وأما نبط العراق والسريانيون والكلدانيون والكسدانيون وغيره من أصناف النبط القدم، فياتعي لهم أنهم اكتشفوا مبادئ صناعة الطب، وأن هرمس الهرامسة المثلث بالحكمة إمامهم أو رئيسهم ويعرف علومهم، فخرج حينت لو إلى مصر وبت في أهلها العلوم والصنائع، والأهرام والبرابي، ثمّ انتقل العلم منهم إلى اليونانيين.

وقال الأمير أبو الوفاء المبشر بن فاتك في كتاب (مختار الحكم ومحاسن الكلم): إن الاسكندر لما تملك مملكة دارا، واحتوى على فارس، أحرق كتب دين المجوسية وعمد إلى كتب النجوم والطب والفلسفة، فنقلها إلى اللسان اليوناني وأنفذها إلى بلاده، وأحرق أصولها.

وقال الشيخ أبو سليمان المنطقي: قال لي ابن عدي: إن الهند لهم علوم جليلة من علوم الفلسفة، وإنه وقع إليهم العلم من ثمّ وصل إلى اليونانيين. وقال الشيخ أبو سليمان: ولست أدري من أين وقع له ذلك وقال بعض علماء الإسرائيليين: إنَّ الذي استخرج صناعة الطب بوقال بن الأمخ بن متوشا... الخ.

#### القسم الثاني:

أن يكون قد حصل لهم شيء منها بالرؤيا الصادقة، مثل ما حكى جالينوس في كتابه في الفصد، من فصده للعرق الضارب الذي أمر به، وذلك أنه قال: إني أمرت في منامي مرتين بفصد العرق الضارب الذي بين السبابة والإبهام من اليد اليمنى، فلما أصبحت فصدت هذا العرق وتركت الدم يجري إلى أن انقطع من تلقاء نفسه، لأني كذلك أمرت في منامي، فكان ما جرى أقل من رطل، فسكن عني بذلك على المكان وجع كنت أجده قديماً في الموضع لذي يتصل به الكبد بالحجاب.

وكنت في وقت ما عرض لي هذا غلاماً. قال: وأعرف إنساناً بمدينة فرغامس، شفاه الله تعالى من وجع مزمن كان به في جنبه، بفصد العرق الضارب من كفه، والذي دعا ذلك الرجل إلى أن يفعل ذلك رؤيا رآها.

وقال في المقالة الرابعة عشرة من كتابه في حيلة البرء: قد رأيت لساناً عظم وانتفخ حتّى لم يسعه الفم، وكان الذي أصابه ذلك رجلاً لم يعتد اخراج لدم قط، وكان من أبناء ستين سنة، وكان الوقت الذي رأيته في أوّل مرة الساعة العاشرة من النهار، فرأيت أنه ينبغي لي أن أسهله بهذا الحب الذي قد جرت العادة باستعماله، وهو الحب المتخذ بالصبر والسقمونيا وشحم الحنظل، فسقيته اللدواء العشاء، وأشرت عليه أن يضع على العضو العليل بعض الأشياء التي تبرد، وقلت له افعل هذا حتّى انظر ما يحدث، فأقدر المداواة على حسبه، ولم يساعدني على ذلك رجل حضره من الأطباء، فبهذا السبب أخذ الرجل ذلك الحب، وتأخر النظر في أمر ما يداوي به العضو نفسه إلى الغد، وكنا نطمع جميعاً أن يكون قد تبين فيه حسن أثر الشيء الذي يداوي به ونجرّبه عليه، إذ كان فيه يكون البدن قد استفرغ كله، والشيء المنصب إلى العضو قد انحدر إلى أسفل، ففي ليلته رأى في حلمه رؤيا ظاهرة بينة، فحمد

مشورتي واتخذ مشورتي مادة في ذلك الدواء. وذلك أنه رأى النائم آمراً يأمره بأن يمسك في فيه عصارة الخس فاستعمل هذه العصارة كما أمره وبرأ برءاً تاماً، ولم يحتج معها إلى شيء آخر يتداوى به.

وقال في شرحه لكتاب الإيمان لأبقراط:

وعامة الناس يشهدون على أن الله تبارك وتعالى هو الملهم لهم صناعة الطب، من الأحلام والرؤيا التي تنقذهم من الأمراض الصعبة.

من ذلك إنا نجد خلقاً كثيراً ممن لا يحصى عددهم، آتاهم الشفاء من عند الله تبارك وتعالى، بعضهم على يد سارافس، وبعضهم على يد اسقليبيوس بمدينة أفيداروس ومدينة قوّ، ومدينة فرغامس، وهي مدينتي، وبالجملة فقد يوجد في جميع الهياكل التي لليونانيين وغيرهم من سائر الناس، الشفاء من الأمراض الصعبة التي بالأحلام بالرؤيا، وأريباسيوس يحكي في كتابه الكبير: أن رجلاً عرض له في المثانة حجر عظيم، قال: وداويته بكل دواء مستصلح لتفتيت الحجر، فلم ينتفع ألبتة وأشرف على الهلاك، فرأى في النوم كأن إنساناً ، قبل عليه وفي يده طائر صغير الجثة، وقال له: إن هذا الطائر اسمه صفراغون، ويكون بمواقع السباحات والآجام، فخذه واحرقه وتناول من رماده حتّى تسلم من هذه العلة، فلما انتبه فعل ذلك، فأخرج الحجر من مثانته متفتتاً كالرماد، وبرأ برءاً تاماً. ومما حصل أيضاً من ذلك بالرؤيا الصادقة: أن بعض خلفاء المغرب مرض مرضاً طويلاً وتداوى بمداواة كثيرة فلم ينتفع بها، فلما كان في بعض الليالي رأى النبي الله في نومه وشكى إليه ما يجده، فقال له ﷺ: ادهن بلا وكل لا تبرأ، فلما انتبه من نومه بقى متعجباً من ذلك ولم يفهم ما معناه، فسأل المعبّرين عنه فكل منهم عجز عن تأويله، ما خلاعلي بن أبي طالب القيرواني، فإنه قال: يا أمير المؤمنين إن النبي ها خلاعلي بن أبي طالب القيرواني، فإنه قال: يا أمير المؤمنين إن النبي هي أمرك أن تدهن بالزيت وتأكل منه فتبرأ، فلما سأله من أين ك معرفة ذلك؟ قال: من قول الله رهن شرقي هم وسرة مباركة ربي أينون لا شرقيم ولا غربية يكاد ربيها يضيئ وكو كم تمسسه نارا الله المنا استعمل ذلك صلح به وبرأ برءا تاما.

ونقلت من خط علي بن رضوان، في شرحه لكتاب جالينوس في فرق الطب ما هذا نصه: قال: وقد كان عرض لي منذ سنين صداع مبرّح عن امتلاء في عروق الرأس، ففصدت قلم يسكن، وأعدت الفصد مراراً وهو بق على حاله، فرأيت جالينوس في النوم، وقد أمرني أن أقرأ عليه حيلة البرء، فقرأت عليه منها سبع مقالات فلما بلغت إلى آخر السابعة، قال: فنسيت ما بك من الصداع، وأمرني أن أحجم القمحدوة من الرأس، ثمّ استيقظت فحجمتها، فبرأت من الصداع على المكان.

وقال عبد الملك بن زهر في كتاب التيسير: إنني كنت قد اعتل بصري من قيء بحراني أفرط علي، فعرض لي انتشار في الحدقتين دفعة، فشغل بذلك بالي، فرأيت فيما يرى النائم من كان في حياته يعني باعمال الطب فأمرني في النوم بالإكتحال بشراب الورد، وكنت في ذلك الزمان طالباً قد حذقت، ولم تكن لي حنكة في الصناعة، فأخبرت أبي فنظر في الأمر ملياً ثمّ قال لي: استعمل ما أمرت به في نومك فانتفعت به، ثمّ لم أزل أستعمله إلى وقت وضعي هذا الكتاب في تقوية الأبصار.

أقول: ومثل هذا أيضاً كثير مما يحصل بالرؤيا الصادقة، فإنه قد يعرض

<sup>(</sup>١) النور: ٣٥.

أحياناً لبعض الناس أن يروا في منامهم صفات أدوية ممن يوجدهم إياها، فيكون بها برؤهم، ثمّ تشتهر المداواة بتلك الأدوية فيما بعد.

#### القسم الثالث:

أن يكون قد حصل لهم شيء منها أيضاً بالإتفاق والمصادفة، مثل المعرفة التي حصلت لاندرومافس الثاني في إلقائه لحوم الأفاعي في الترياق، والذي نشطه لذلك وأفرد ذهنه لتأليفه، ثلاثة أسباب جرت على غير قصد، وهذا كلامه.

قال: أما التجربة الأولى، فإنه كان يعمل عندي في بعض ضياعي في الموضع المعروف ببورنوس، حراثون يحرثون الأرض للزرع، وكان بيني وبين الموضع نحو فرسخين، وكنت أبكّر إليهم لأنظر ما يعملون، وأرجع إذا فرغوا، وكنت أحمل لهم معى على الدابة التي تحت الغلام زاداً وشراباً لتطيب أنفسهم، ويتجلُّدوا على العمل، فما زلت كذلك إلى أن حملت الغداء في بعض الأيام، وكنت قد أخرجت إليهم بستوقة خضراء، فيها خمر، مطيّنة الرأس، لم تفتح مع زاد، فلما أكلوا الزاد قدّموا البستوقة وفتحوها، فلما أدخل أحدهم يده مع كوز ليغرف منها الشراب، وجد فيها أفعى قد تهرأ، فأمسكوا عن الشراب وقالوا: إنّ هاهنا في هذه القرية رجلاً مجذوماً تمنى الموت من شدة ما به، فنسقيه من هذا الشراب ليموت، ويكون لنا في ذلك أجر إذ نريحه من وصبه. فمضوا إليه بزاد وسقوه من ذلك الشراب، متيقنين إنه لا يعيش يومه ذلك، فلما كان قريب الليل انتفخ جسمه نفخاً عظيماً، وبقى إلى الغداة ثم سقط عنه الجلد الخارج، وظهر الجلد الداخل الأحمر، ولم يزل حتى صلب جلده وبرأ وعاش دهراً طويلاً من غير أن يشكو عله، حتّى مات الموت الطبيعي الذي هو فناء الحرارة الغريزية. فهذا دليل على أن لحوم الأفاعي تنفع من الأوصاب الشديدة والأمراض العتيقة في الأبدان.

وأما التجربة الثانية: فإن أخي أبولونيوس كان ماسحاً من قبل الملك على الضيع، وكان كثيراً ما يخرج إليها في الأوقات المختلفة الطرقات، الوعرة الرديئة في الصيف والشتاء، فخرج ذات يوم إلى بعض القرى على سبعة فراسخ، فنزل يستريح عند أصل شجرة، وكان الزمان شديد الحر، وإنه نام فاجتاز به أفعى فنهشته في يده، وكان قد ألقى يده على الأرض من شدة تعبه، فانتبه بفزع وعلم لآفة قد لحقته، ولم يكن به على القيام طاقة ليقتل الأفعى، وأخذه الكرب والغشى، فكتب وصية وضمنها اسمه ونسبه، وموضع منزله وصفته، وعلق ذلك على الشجرة، كي إذا مات واجتاز به إنسان، ورأى الرقعة يأخذها ويقرأها ويعلم أهله، ثمّ استسلم للموت. وكان بالقرب منه ماء قد حصل منه فضلة يسيرة، في جوبة في أصل تلك الشجرة التي علق عليها الرقعة، وكان قد غلبه العطش، فشرب من ذلك الماء شرباً كثيراً، فلم يلبث الماء في جوفه حتى سكن ألمه، وما كان يجده من ضربة الأفعى، ثمّ برأ فبقي متعجباً ولم يعلم ما كان في الماء. فقطع عوداً من الشجرة وأقبل يفتش به الماء، لأنه كره أن يفتشه بيده لئلاً يكون فيه أيضاً شيء يؤذيه، فوجد فيه أفعيين قد اقتتلا ووقعا جميعاً في الماء وتهرءا، فأقبل أخي إلى منزلنا صحيحاً سالماً أيام حياته، وترك ذلك العمل الذي كان فيه، واقتصر بملازمتي، وكان هذا أيضاً دليلاً على أن لحوم الأفاعي تنفع من نهش (الأفاعي) والحيات والسباع الضارية.

وأما التجربة الثالثة: فإنه كان للملك يبولوس غلام، وكان شريراً

غمازاً خماناً فيه كل بلاء، وكان كبيراً عند الملك يحبه لذلك، وكان قد آذي أكثر الناس، فاجتمع الوزراء والقواد والرؤساء على قتله، فلم يتهيأ لهم ذلك لمكانته عند الملك، فاحتال بعضهم وقال: اذهبوا فاسحقوا وزن درهمين افيوناً وأطعموه إياه في طعامه، واسقوه في شرابه، فإن الموت السريع يلحق الناس كثيراً، فإذا مات حملتموه إلى الملك وليس به جراحة ولا قلبه، فدعوه إلى بعض البساتين، فلم يتهيأ لهم أن يفعلوا ذلك في الطعام فسقوه في لشراب، فلم يلبث إلا قليلاً أن مات، فقالوا: نتركه في بعض البيوت ونختم عليه، ونوكل الفعلة بباب البيت، حتّى نمضي إلى الملك نعلمه أنه قد مات فجأة ليبعث ثقاته ينظرونه، فلما صاروا بأجمعهم إلى الملك نظر الفعلة إلى أفعى قد خرجت من بين الحجر، ودخل إلى البيت الذي فيه الغلام، فلم يتهيأ لهم أن يدخلوا خلفه ويقتلوه لأن الباب كان مختوماً، فلم يلبثوا إلاّ ساعة والغلام يصبح بهم لم قفلتم على الباب؟ أعينوني قد لسعني أفعى! ومد الباب من داخل وأعانه قوام البستان من خارج فكسروه فخرج وليس به قلبة، وكان هـذا أيضاً دلـيلاً على أن لحوم الأفاعي تنفع من شرب الأدوية القتاله المهلكة. هذا من جملة ما ذكره أندروماخس.

ومثل هذا أيضاً أعني ما حاصل بالإتفاق والمصادفة، أنه كان بعض المرضى بالبصرة، وكان قد استسقى، ويئس أهله من حياته وداووه بصفات كثيرة من أدوية الأطباء، فيئسوا منه وقالوا: لاحيلة في برئه، فسمع ذلك من أهله، فقال لهم: دعوني الآن أتزود من الدنيا وآكل كلً ما عن لي ولا تقتلوني بالحمية، فقالوا له: كل ما تريد! فكان يجلس بباب الدار فمهما جاز اشترى منه وأكل، فمر به رجل يبع جراداً مطبوخاً

قاشترى منه شيئاً كثيراً، فلما أكله انسهل بطنه من الماء الأصفر في ثلاثة أيام، ما كادبه أن يتلف لافراطه، ثم أنه عندما انقطع القيام زال كل ما كان في جوفه من المرض، وتابت قوته فبراً، وخرج يتصرف في حوائجه. فرآه بعض الأطباء فعجب من أمره، وسأله عن الخبر فعرقه، فقال: إنّ الجراد ليس من طبعه أن يفعل هذا فلالني على بائع الجراد فلاله عليه، فقال له: من ين تصطاد هذا الجراد؟ فخرج به إلى المكان فوجه الجراد في أرض أكتر نباتها المازريون، وهو من دواء الاستسقاء، وإذا دفع إلى مريض منه وزن درهم أسهل اسهالاً ذريعاً لا يكاد أن يضبط، والعلاج به خطر، ولذلك ما تكاد تصفه الأطباء، فلما وقع الجراد على هذه الحراد فعوفي بسبها.

ومثل هذا أيضاً أي مما حصل من طريق المصادفة والإتفاق، أنه كان بأفلو من سليلة استقليبون ورم حار في ذراعه، مؤلم ألما شديداً، فلما شفي منه، ارتاحت نفسه إلى الخروج إلى شاطئ نهر كان عليه النبات المسمّى حيّ العالم، وأنه وضعها عليه تبرداً به، فخف بذلك ألمه، فاستطال وضع يده عليه، وأصبح من غد فعمل مثل ذلك فبراً برء تاماً، فلما رأى الناس سرعة برئه علموا أنه إنما كان بهذا الدواء، وهو على ما قيل ول ما عرف من الأدوية، وأشباه هذه الأمثلة التي قد ذكرها كثيرة.

## القسم الرابع:

أن يكون قد حصل شيء منها أيضاً بما شاهده الناس من الحيونات، واقتدى بأفعالها وتشبّه بها، وذلك مثل ما ذكره الرازي في كتاب الخواص، إن الخطاف إذا وقع بفراخه اليرقان مضى فجاء بحجر

البرقان، وهو حجر أبيض صغير يعرف، فجعله في عشه فيبرؤوا، وأن الإنسان إذا أراد ذلك الحجر طلى فراخه بالزعفران، فيظن أنه قد أصابهم البرقان، فيمضي فيجيئ به، فيؤخذ ذلك الحجر ويعلق على من به البرقان، فينتفع به.

وكذلك أيضاً من شأن العقاب الأنثى، إنه إذا تعسر عليها بيضها وخروجه، وصعب حتّى تبلغ الموت؛ ورأى ذكرها ذلك طار وأحضر حجراً يعرف بالقلقل؛ لأنه إذا حرك تقلقل في داخله، فإذا كسر لم يوجد فيه شيء، وكل قطعة منه إذا حرّكت تقلقلت مثل صحيحه، وأكثر الناس عرفه بحجر العقاب، ويضعه فيسهل على الأنثى بيضها، والناس يستعملونه في عسر الولادة على ما استنبطوه من العقاب.

ومثل ذلك أيضاً أن الحيات إذا أظلمت أعينهن لكمونهن في الشتاء في ظلمة بطن الأرض، وخرجن من مكانهن في وقت ما يدفأ الوقت طلبن نبات الرازيانج، وأمرون عيونهن عليه فيصلح ما بها. فلما رأى الناس ذلك وجربوه وجدوا من خاصيته إذهاب ظلمة البصر إذا اكتحل بمائه.

وذكر جالينوس في كتابه في الحقن عن أرودوطس: أن طائراً يبدعي أيبس هو الذي دل على علم الحقن، وزعم أن هذا الطير كثير الإغتذاء لا يترك شيئاً من اللحوم إلا أكله، فيحتبس بطنه لاجتماع الأخلاط الرديئة وكثرتها فيه، فإذا اشتد ذلك عليه توجه إلى البحر، فأخذ بمنقاره من ماء البحر ثم أدخله في دبره، فيخرج بذلك الماء الأخلاط المحتقنة في بطنه، ثم يعود إلى طعامه الذي عادته الإغتذاء به.

#### القسم الخامس:

أن يكون حصل منها شيء أيضاً بطريق الإلهام كما هو لكثير من الحيوانات، فإنه يقال إن البازي إذا اشتكى جوفه عمد إلى طائر معروف يسميه اليونانيون ذويفوس، فيصيده ويأكل من كبده فيسكن وجعه على الحال.

وكما تشاهد أيضاً عليه السنانير، فإنها في أوقات الربيع تأكل الحشيش، فإن عدمت الحشيش عدلت إلى خوص المكانس فتأكله، ومعلوم أن ذلك ليس مما كانت تغتذي به أوّلاً، وإنما دعاها إلى ذلك الإلهام لفعل ما جعله الله تعالى سبباً لصحة أبدانه، فإذا أكلته تقيأت أخلاطاً مختلفة قد اجتمعت في أبدانها، ولا تزال كذلك إلى أن تحس بالصحة المأنوس إليها بالطبع، فتكف عن أكله. وكذلك أيضاً متى نالها أذى من بعض الحيوانات المؤذية ذوات السموم، وأكلت شيئاً منه فإنها تقصد إلى السيرج وإلى مواضع الزيت فتنال منه، وعندئذ يسكت عنها سورة ما تجده.

ويحكى أن الدواب إذا أكلت الدفلي في ربيعها أضر ذلك بها، فتسارع إلى حشيشة هي بادزهر للدفلي فترتعيها، ويكون بها برؤها.

ومما يحقق ذلك حالة جرت من قريب، وهي أن بهاء الدين بن نفادة الكاتب، حكى أنه لما كان متوجها إلى الكرك، كان في طريقه بالطليل وهي منزلة كثيرة نبات الدفلي، فنزل هو وآخر في مكان منها وإلى جانبهم هذا النبات، فربط الغلمان دوابهم هنالك، وجعلت الدواب ترعى ما يقرب منها وأكلت من الدفلي، فأمّا دوابه فإن غلمانه غفلوا عنها فسابت ورعت من مواضع متفرقة، وأما دواب الآخر فانها بقيت في موضعها لم تقدر على التنقل منه، ولما أصبحوا وجدت دوابه في عافية ودواب الأخر قد مات بأسرها في ذلك الموضع.

وحكى ديسقوريدس في كتابه: أن المعنى البرية باقريطس إذا رميت بالنبات الذي له رميت بالنبات الذي له المشكطرامشير، وهو نوع من الفوتنج، فيتساقط عنها ما رميت به، ولم يضرها شيء منه.

وحد "ثني القاضي نجم الدين عمر بن محمّد الكرندي، إن اللقلق يعشش في أعلى القباب والمواضع المرتفعة، وإن له عدواً من الطيور يتقصّده أبداً، ويأتي إلى عشّه ويكسر البيض الذي للقلق فيه، قال: وإن ثمّ حشيشة من خاصيتها أن عدو اللقلق إذا اشتم رائحتها يغمى، فيأتي بها اللقلق إلى عشه ويجعلها تحت بيضه، فلا يقدر العدو عليها.

وذكر أوحد الزمان في المعتبر: أن القنف للبيت أبواب يسدها ويفتحها عند هبوب الرياح التي تؤذيه وتؤفقه، وحُكي أن إنساناً رأى الحبارى تقاتل الأفعى، وتنهزم عنها إلى بقلة تتناول منها، ثم تعود لقتالها، وإن هذا الإنسان عاينها فنهض إلى البقلة فقطعها عند اشتغال الحبارى بالقتال، فعادت الحبارى إلى منبتها ففقدتها وطافت عليها فلم تجدها فخرت ميتة، فقد كانت تتعالج بها.

قال: وابن عرس يستظهر في قتال الحية بأكل السذاب، والكلاب إذا دودت بطونها أكلت السنبل وتقيأت واستطلقت، وإذا جرح اللقلق داوى جراحه بالصعتر الجبلي. والثور يفرق بين الحشائش المتشابهة في صورها، ويعرف ما يوافقه منها فيرعاه، وما لا يوافقه فيتركه، مع نهمه وكثرة أكله وبلادة ذهنه.

ومثل هذا كثير. فإذا كانت الحيوانات التي لا عقول لها ألهمت مصالحها ومنافعها، كان الإنسان العاقل المعيّز المكلف الذي هو أفضل الحيوان أولى بذلك. وهذا أكبر حجة لمن يعتقد أن الطب إنما هو إلهام وهداية من الله سبحانه لخلفه. انتهى.

\* \* \*

# [مرض القلوب ومرض الأبدان]:

قال ابن قيّم الجوزية: في كتاب (طب النبي ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

أما بعد: فهذه فصول نافعة في هديه في أما بعد: فهذه فصول نافعة في هديه في الطب الذي تطبّب به، ووصفه لغيره. نبيّن ما فيه من الحكمة التي تعجز عقول أكبر الأطباء، عن الوصول إليها، فنقول: وبالله نستعين، ومنه نستمد الحول والقوة.

(فصل) المرض نوعان: مرض القلوب، ومرض الأبدان، وهما مذكوران في القرآن:

ومرض القلوب نوعان: مرض شبهة وشك، ومرض شهوة وغيّ. وكلاهما في القرآن.

قال الله تعالى في مرض الشبهة: ﴿ فِي قُلُوهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَا ذَا أَرَادَ اللّهُ مِذَا مَثَلاً ﴾ (1) وقال تعالى: ﴿ وَلِيَقُولَ الّذِينَ فِي قُلُوهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَا ذَا أَرَادَ اللّهُ بِهذَا مَثَلاً ﴾ (2) وقال تعالى في حق من دُعي إلى تحكيم القرآن والسّنة، فأبى وأعرض: ﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ \* وَإِنْ يَكُنُ لَهُمُ الْحَقُ بَأَتُوا إِلَيْهِ مُدُعِنِينَ إِلَى قَلُوهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَحَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلُ أُولِنْكَ هُمُ الطَّالِمُونَ ﴾ (أَنَّ أَلْهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلُ أُولِنْكَ هُمُ الطَّالِمُونَ ﴾ (أَنَّ أَنْ يَحِيفَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلُ أُولِنْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (أَنَّ فَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلُ أُولِنْكَ هُمُ الطَّالِمُونَ ﴾ (أَنَّ فَا مرض الشبهات والشكوك.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٠.

<sup>(</sup>٢) المدثر: ٣١.

<sup>(</sup>٣) النور: ٤٨ - ٥٠.

وأما مرضِ الشهوات، فقال تعالى: ﴿ يِا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسُسَنُّ كَأَحَدٍ مِنَ النِسَاءِ النَّبِيِّ لَسُسَنُّ كَأَحَدٍ مِنَ النِساءِ إِنِ اتَّقَيْسَنَّ فَلا تَخْصَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضَ ﴿ \* نَ عَلَى اللَّهُ وَلَا تَخْصَعُنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضَ ﴾ \* نَ عَلَا مرض شهوة الزنا.

(فصل) وأما مرض الأبدان: فقال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمُعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾ وذكر مرض البدن في الحج والصوم والوضوء، لسر بديع، يبين لك عظمة القرآن، والإستغناء به لمن فهمه وعَقَله، عن سواه. وذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاث: حفظ الصحة، والحمية عن المؤذي، واستفراغ المواد الفاسدة، فذكر سبحانه هذه الأصول ثلاثة، في هذه المواضع الثلاثة؛ فقال في آية الصوم:

﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَ أَ مِنْ أَيَامٍ أُخَرَ ﴿ الْمَاحِ الفطر للمريض لعذر المرض، وللمسافر طلباً لحفظ صحته وقوته، لئلا يذهبها الصوم في السفر، لاجتماع شدة الحركة وما يوجبه من التحليل وعدم الغذاء الذي يخلف ما تحلل، فتخور القوة وتضعف. فأباح للمسافر الفطر، حفظاً لصحته وقوته عما يضعفها.

وقال في آية الحج: ﴿فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَهَدَية مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾. (\*) فأباح للمريض ومن به أذى من رأسه من قمل أو حكة أو غيرهما أن يحلق رأسه في الإحرام، استفراغاً لمادة الأبخرة الرديئة التي أوجبت له الأذى في رأسه، باحتقانها تحت الشعر،

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) النور: ٦١ ؛ الفتح: ١٧.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) اليقرة: ١٩٦.

فإذا حلق رأسه ففتحت المسام، فخرجت تلك الأبخرة منها، فهذا الإستفراغ يقاس عليه كل إستفراغ يؤذي إنحباسه.

والأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة: الدم إذا هاج، والمنّي إذا تتابع، والبول، والغائط، والريح، والقيئ، والعطاس، والنوم، والجوع، والعطش، وكل واحد من هذه العشرة يوجب حبسه داء من الأدواب بحبسه، وقد نبّه سبحانه باستفراغ أدناها \_ وهو البخار المحتقن في الرأس \_على استفراغ ما هو معب منه؛ كما هي طريقة القرآن التنبية بالأدنى على الأعلى.

وأمّا الحمية، فقال تعالى في آية الوضوء: ﴿ وَإِنْ كُنِيتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَنَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْعَانِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِساءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمُّوا صَعيداً طَيّباً ﴾ (١)

فأباً للمريض العدول عن الماء إلى التراب: حمية له أن يصيب جسده ما يؤذيه، وهذا تنبيه على الحمية عن كل مؤذٍ له من داخل أو خارج.

فقد أرشد سبحانه عباده إلى أصول الطب التلاثة، ومجامع قواعده.

فأما طب القلوب فمسلم إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ولا سبيل إلى حصوله إلا من جهتهم وعلى أيديهم، فإن صلاح القلوب أن تكون عارفة بربها وفاطرها، وبأسمائه وصفاته، وأفعاله وأحكامه، وأن تكون مؤثرة لمرضاته ولمحابه، متجنبة لمناهيه ومساخطه، ولا صحة لها ولا حياة البتة إلا بذلك، ولا سبيل إلى تلقيه إلا من جهة الرسل.

<sup>(</sup>١) المائدة: ٦.

وما يُظن \_ من حصول صحة القلب بدون اتباعهم \_ فغلط ممن بظن ذلك، وإنما ذلك حياة نفسه البهيمية الشهوانية وصحتها وقو تُها، وحياة قلبه وصحته وقوته عن ذلك بمعزل.

ومن لم يمين بين هذا وهذا، فليبك على حياة قلبه: فإنه من الأموات؛ وعلى نوره فإنه منغمس في بحار الظلمات.

(فصل) وأما طب الأبدان، فإنه نوعان: نوع قد فطر الله عليه الحيوان ناطقه وبهيمه؛ فهذا لا يُحتاج فيه إلى معالجة طبيب: كطب الجوع والعطش والبرد والتعب بأضدادها وما يزيلها.

والشاني ما يحتاج إلى فكر وتأمل: كدفع الأمراض المتشابهة الحادثة في المزاج، بحيث يخرج بها عن الاعتدال: إما إلى حرارة أو برودة أو يبوسة أو رطوبة أو ما يتركب من الاثنين منها، وهي نوعان: إما مادية وإما كيفية، أعني إمّا أن يكون بانصاب مادة، أو بحدوث كيفية، والفرق بينهما: أن أمراض الكيفية تكون بعد زوال المواد التي أوجبتها، فترول موادها ويبقى أثرها كيفية في المزاج، وأمراض المادة أسبابها معها تمدها، وإذا كان سبب المرض معه فالنظر في السبب ينبغي أن يقع أولا ثمّ المرض ثانياً، ثمّ الدواء ثالثاً.

فالطبيب هو الذي يفرق ما يضر بالإنسان جمعه، أو يجمع فيه ما يضره تفرقه، أو ينقص منه ما يضره زيادتُه، أو يزيد فيه ما يضره نقصه، فيجلب الصحة المفقودة، أو يحفظها بالشكل والشبه، ويدفع العلة الموجودة بالضد والنقيض ويخرجها أو يدفعها بما يمنع من حصولها بالحمية، وسترى هذا كله في هَدي رسول الله شي شافياً كافياً بحول الله وقوته، وفضله ومعونته.

(فصل) فكان من هديه فعل التداوي في نفسه، والأمر به لمن أصابه مرض من أهله أو أصحابه، ولكن لم يكن من هديه ولا هدي أصحابه، استعمال هذه الأدوية المركبة التي تسمى: اقرأ بإذني، بل كان غالب أدويتهم بالمفردات، وربما أضافوا إلى المفرد ما يعاونه، أو يكسر سورته. وهذا غالب طب الأمم على اختلاف أجناسها، من العرب والترك، وأهل البوادي قاطبة، وإنما عني بالمركب ت الروم واليونان، وأكثر طب الهند بالمفردات.

وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء لا يُعدل إلى الدواء، ومتى أمكن بالبسيط لا يُعدل إلى المركب، قالوا: وكل داء قُدر على دفعه بالأغذية والحمية، لم يحول دفعه بالأدوية، قالوا: ولا ينبغي للطبيب أن يولع بسقي الأدوية، فإن الدواء إذا لم يجد في البدن داء يحله، أو وجد داء لا يوافقه، أو وجد ما يوافقه فزادت كميته عليه أو كيفيته، تشبث بالصحة وعبث بها.

وأربابُ التجارِب من الأطباء طبّهُم بالمفردات غالباً، وهم أحد فِرَق الصب الثلاث.

والتحقيق في ذلك: أنّ الأدوية من جنس الأغذية، والأمّة والطائفة التي غالب أغذيتها المفردات، أمراضها قليلة جداً وطبّها بالمفردات، وأهل المدن الذي غلبت عليهم الأغذية المركّبة يحتاجون إلى الأدوية المركبة. وسبب ذلك أن أمراضهم في الغالب مركّبة، فالأدوية المركبة أنفع لها، وأمراض أهل البوادي والصحاري مفردة، فيكفى في مداواتها الأدوية المفردة. فهذا برهان بحسب الصناعة الطبية.

ونحن نقول: إنّ ههنا أمراً آخر نسبة طب الأطباء إليه، كنسبة طب

الطرقية والعجائز إلى طبهم، وقد اعترف به حُذاقهم وأتمّتهم، فإن ما عندهم من العلم بالطب (منهم) من يقول: هو قياس؛ (ومنهم) من يقول: هو تجربة؛ (ومنهم) من يقول: إلهامات، ومنامات وحدس صائب؛ (ومنهم) من يقول: أخذ كثير منه من الحيوانات البهيمية، كما نشاهد السنانير إذا أكلت ذوات السموم تعمد إلى السراج فتلغ في الزيت تتداوى به، وكما رؤيت الحيات إذا خرجت من بطون الأرض وقد غشيت أبصارها تأتي إلى الرازيانج فتمرّ عيونها عليها. وكما عُهد من الطير الذي يحتقن بماء البحر عند انحباس طبعه. وأمثال ذلك مما ذكر في مبادئ الطب.

وأين يقع هذا وأمثاله من الوحي يوحيه الله إلى رسوله بما ينفعه ويضرّه؟ فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحى: كنسبة ما عندهم من العلوم إلى ما جاءت به الأنبياء؛ بل ههنا من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم يهتد إليها عقول أكابر الأطباء، ولم تصل إليها علومهم وتجاربهم وأقيستهم، من الأدوية القلبية والروحانية، وقوة القلب، واعتماده على الله، والتوكل عليه، والإلتجاء إليه، والإنطراح والإنكسار بين يديه، والتذلل له، والصدقة والدعاء، والتوبة والإستغفار، والإحسان إلى الخلق، واغائبة الملهوف، والتفريج عن المكروب، فإن هذه الأدويبة قد جربتها الأمم، على اختلاف أديانها ومللها، فوجدوا لها من التأثير في الشفاء، ما لا يصل إليه علم أعلم الأطباء، ولا تجربته ولا قياسه. وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا أموراً كثيرة، ورأيناها تفعل ما لا تفعل الأدوية الحسية؛ بل تصير الأدوية الحسية عندها بمنزلة الأدوية الطرقية عند الأطباء، وهذا جارٍ على قانون الحكمة الإلهية، ليس خارجاً عنها، ولكن الأسباب متنوعة، فان القلب متى اتصل برب العالمين، وخالق الداء والدواء، ومدبر الطبيعة ومصرفها على ما يشاء، كانت له أدوية أخرى غير الأدوية التي يُعانيها القلب البعيد منه، المعرض عنه، وقد عُلم أن الأرواح متى قويت وقويت النفس والطبيعة، تعاونا على دفع الداء وقهره، فكيف يُنكر لمن قويت طبيعته ونفسه، وفرحت بقربها من بارئها وأنسها بها، وحبها له، وتنعّمها بذكره، وانصراف قواها كلها إليها، وجَمعها عليه، واستعانتها به، وتوكّلها عليه، أن يكون ذلك لها من أكبر الأدوية، وتوجب لها هذه القوة دفع الألم بالكلية؟! ولا ينكر هذا إلا أجهل الناس وأعظمهم حجاباً، وأكثفهم نفساً، وأبعدهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية، وأعظمهم حجاباً، وأكثفهم نفساً، وأبعدهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية، الجهد والطاقة، ومبلغ علومنا القاصرة، ومعارفنا المتلاشية جداً، وبضاعتنا المزجاة، ولكنا نستوهب من بيده الخير كله، ونستمد من فضله، فإنه لعز الوهاب.

(فصل) من حديث جابر بن عبد الله عن النبي الله أنه قال: «لكل د عدواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله الله عنه.

وقال ﷺ: «ما أنزل الله من داء، إلاّ أنزل له شفاء».

وعس أسامة بن شريك، قال: كنت عند النبي الله وجاءت الأعراب، فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: «نعم، يا عباد الله تداووا فإن الله تلا لله تلا له تله الله تا ا

وعن ابن مسعود يرفعه: «إنّ الله ﷺ للم ينزل داءاً، إلاّ أنزل لله شفاءاً، عَلِمَه مَن علمه وجهله من جهله».

فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات، وإبطال قول من أنكرها.

قوله على المحل داء دواء تقوية لنفس المريض والطبيب، وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه، فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله، تعلق قلبه بسروح الرجاء، وبسرد من حرارة اليأس، وانفتح له باب الرجاء، ومتى قويت نفسه انبعثت حرارته الغريزية، وكان ذلك سبباً لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية، ومتى قويت هذه الأرواح قويت القصوى التي هي حاملة لها فقهرت المرض ودفعته، وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبه والتفتيش عليه.

وقال وقال الإحتماء من التخم والزيادة في الأكل على قدر الحاجة، والقانون الذي ينبغي مراعاته في الأكل والشرب: «ما ملأ آدمي وعاءاً شراً من بطن، بحَسَب ابن آدم لقيمات يُقِمن صلبه، فإن كان لابد فاعلاً: فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه».

(فصل) الأمراض نوعان: أمراض مادية تكون عن زيادة مادة أفر طب في البدن حتى أضرت بأفعاله الطبيعية، الأمراض الأكثرية، وسببها: إدخال الطعام على البدن قبل هضم الأول، والزيادة في القدر الذي يحتاج إليه البدن، وتناول الأغذية القليلة النفع، البطيئة الهضم، والإكثار من الأغذية المختلفة التراكيب المتنوعة فإذا ملأ الآدمي بطنه من هذه الأغذية، واعتاد ذلك، أورثته أمراضاً متنوعة، منها بطئ الزوال أو سريعه، فإذا توسط في الغذاء، وتناول منه قدر الحاجة، وكان معتدلاً في كميته وكيفيته، كان انتفاع البدن به أكثر من انتفاعه بالغذاء الكثير.

#### ومراتب الغذاء ثلاثة:

(أحدها): مرتبة الحاجة، (والثانية): مرتبة الكفاية، (والثالثة): مرتبة الفضلة. فأخبر النبي في أنه يكفيه لقيمات يقمن صلبه، فلا تسقط قوته ولا تضعف معها فإن تجاوزها فليأكل في ثلث بطنه، ويدع الثلث الآخر للماء، والثالث للنفس، وهذا من أنفع ما للبدن والقلب، فإن البطن إذا امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب، فإذا أورد عليه الشراب ضاق عن النفس، وعرض له الكرب والتعب، وصار محمله بمنزلة حامل الحمل الثقيل. هذا إلى ما يلزم ذلك من فساد القلب وكل الجوارح عن الطاعات، وتحركها في الشهوات التي يستلزمها الشبع.

فامتلاء البطن من الطعام مضر للقلب والبدن، هذا إذا كان دائماً أو أكثرياً. وأما إذا كان في الأحيان فلا بأس به، فقد أكل الصحابة بحضرته مراراً حتى شبعوا، والشبع المفرط يُضعف القُوى والبدن وإن أخصبه. وإنما يَقوى البدن بحسب ما يقبل من الغذاء لا بحسب كثرته.

ولما كان في الإنسان جزءٌ أرضي، وجزء هوائي، وجزء مائي قسم النبي على طعامه وشرابه ونفسه، على الأجزاء الثلاثة.

## [معالجة النبي هي نفسه من المرض]:

(فصل) وكان علاجه فلله للمرض، ثلاثة أنواع: (أحدها) بالأدوية الطبيعية. (والثاني) بالأدوية الإلهية. (والثالث) بالمركب من الأمرين.

ونحن نـذكر الأنـواع الثلاثـة مـن هديـه هيه؛ فنبـدأ بـذكر الأدويـة الطبيعية التي وصفها واستعملها، ثمّ نذكر الأدوية الإلهية.

وهذا إما يشير إليه إشارة: فإن رسول الله عليه إنما بُعث هادياً، وداعياً إلى الله وإلى جنَّته، ومعرَّفاً بالله، ومبيّناً للأمِّة مواقع رضاه وآمراً لهم بها، ومواقع سخطه وناهياً لهم عنها، ومخبّرهم أخبار الأنبياء والرسل وأحوالهم مع أممهم، وأخبار تخليق العالم، وأمر المبدأ والمعاد، وكيفية شقاوة النفوس وسعادتها، وأسباب ذلك.

وأما طب الأبدان، فجاء من تكميل شريعته، ومقصوداً لغيره، بحيث إنما يُستعمل عند الحاجة إليه، فإذا قدر الإستغناء عنه، كان صرف م الهمم والقُوى إلى علاج القلوب والأرواح، وحفظ صحتها ودفع أسقامها مما يفسدها هو المقصود بالقصد الأول. وإصلاح البدن بدون إصلاح القلب لا ينفع، وفساد البدن مع إصلاح القلب مضرُّتُه يسيرة جداً، وهي مضرّة زائلة تعقبها المنفعة الدائمة التامة. وبالله التوفيق.

## ماوردعنه ﷺ في علاج الحمي:

عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي الله قال: «إنما الحمّي أو شدة الحمّى من فَيح جهنم، فأبردوها بالماء».

وقد اعترف فاضل الأطباء (جالينوس): بأن الماء البارد ينفع فيها\_ أي في الحمى \_ قال في المقالة العاشرة من كتاب (حيلة البرء): ولو أنّ رجلاً شاباً، حَسَنَ اللحم خصبَ البدن في وقت القيظ، وفي وقت متهى الحمى وليس في أحشاءه ورم، استحمم بماء بارد، أو سبح فيه لانتفع بذلك. ونحن نأمر بذلك بلا توقف.

وقال الرازي: في كتابه الكبير: إذا كانت القوة قوية، والحمى حادة جداً والنضجُ بين، ولا وَرَمَ في الجوف ولا فتق، ينفع الماء البارد شرباً، وإن كان العليل خِصب البدن، والزمان حار وكان معتاداً لاستعمال الماء البارد من خارج فليؤذن فيه.

وقال ﴿ إذا حُم أحدكم فليرش عليه الماء البارد ثلاث ليالٍ من السَّحر».

وقال ﴿ الحمى قطعة من النار فأبردوها عنكم بالماء البارد».

وكان ﷺ: «إذا حُـم دعا بقربة من ماء فأفرغها على رأسه، فاغتسل».

وذُكرت الحمى عنده ﴿ فَسَبّها رجل، فقال ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

لما كانت الحمى يتبعها حمية عن الأغذية الرديئة، وتناول الأغذية والأدوية النافعة، وفي ذلك إعانة على تنقية البدن، ونفي أخبائه وفضوله، وتصفيته من مواده الرديئة، وتفعل فيه كما تفعل النار في الحديد في نفي خبثه وتصفية جوهره، كانت أشبه الأشياء بنار الكير التي تصفى جوهر الحديد. وهذا القدر هو المعلوم عند أطباء الأبدان.

وأما تصفيتُها القلب من وسخه ودرنه، وإخراجها خبائشه فأمرً يعلمه أطباء القلوب ويجدونه كما أخبرهم به نبيهم رسول الله الله ولكن مرض القلب إذا صار ميؤوساً من برءه لم ينفع فيه هذا العلاج.

### في علاج استطلاق البطن:

عن أبى سعيد الخدري: أن رجلاً أتى النبي هذهال: إن أخي يشتكي بطنه، فقال: هذه سقيتُهُ يشتكي بطنه، فقال: قد سقيتُهُ

فلم يُغن عنه شيئاً، وفي لفظ: فلم يزده إلاّ إستِطلاقاً، مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول له: اسقِهِ عسلاً، فقال له في الثالثة أو الرابعة: «صدق الله وكذّب بطن أخيك».

والعسل فيه منافع عظيمة: فإنه جلاءً للأوساخ التي في العروق والأمعاء وغيرها، محلل للرطوبات أكلاً وطلاءاً، نافع للمشايخ وأصحاب البلغم، ومن كان مزاجه بارداً رطباً، وهو مغذ مليّن للطبيعة، حافظ لقُوى المعاجين ولما استُودِع فيه، مذهب لكيفيات الأدوية الكريهة، منق للكبد والصدر، مدرّ للبول، موافق للسعال الكائن عن البلغم، وإذا شرب حاراً بعدهن الورد نفع من نهس الهوام وشرب الأفيون، وإن شرب وحده ممزوجاً بماء نفع من عضة الكلب الكلب، وأكل الفُطر القتال، وإذا جعل فيه اللحم الطري حفظ طراوته ثلاثة أشهر.

وكذلك إن جُعل فيه القثاء والخيار والقرع والباذنجان، ويحفظ كثيراً من الفاكهة ستة أشهر. ويحفظ جثة الموتى، ويسمّى الحافظ الأمين، وإذا لطخ به البدن المقمل والشعر قتل قمله وصئبانه وطوّل الشعر وحسّنه ونعّمه، وإن اكتحل به جلا ظلمة البصر، وإن استنّ به بيّض الأسنان وصقّلها، وحفظ صحتها وصحة اللثة، ويفتح أفواه العروق ويُدر الطَمث، ولَعقه على الريق يُذهب البلغم، ويغسل خمل المعدة، ويدفع الفضلات عنها، ويسخنها تسخيناً معتدلاً، ويفتح سددها، ويفعل ذلك بالكبد والكلى والمثانة، وهو أقل ضرراً لسّد الكبد والطحال من كل، حلو.

وهـو مـع هـذا كلـه مـأمون الغائلـة، قليـل المضـار، مضـر بالعرض للصفراويين، ودفعُها بالخل ونحوه فيعود نافعاً له جداً.

وهبو غلااء مع الأغذية، ودواء مع الأدوية، وشراب من الأشربة،

وحلو مع الحلو، وطلاء مع الأطلية، ومفرّح مع المفرّحات، فما خُلق لنا شيء في معناه أفضَل منه ولا مثلّه ولا قريب منه، ولم يكن معوّل القدماء إلاّ عليه، وأكثر كتب القدماء لا ذكر فيها للسّكر البتة، ولا يعرفونه؛ فإنه حديث العهد، حدث قريباً.

وكان النبي شيربه بالماء على الريق، وفي ذلك سَرّبديع في حفظ الصحة. لا يدركه إلا الفِطن الفاضل. إذا عرف هذا فهذا الذي وصف له النبي شير العسل، كان استطلاق بطنه عن تخمة أصابته عن امتلاء، فأمره بشرب العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء، فإن العسل فيه جلاء ودفع للفضول، وكان قد أصاب المعدة أخلاط لزجة تمنع استقرار الغذاء فيه للزوجتها، فإن المعدة لها خمل كخمل المنشفة، فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاء، فدواؤها بما يجلوها من تلك الأخلاط، والعسل جلاء، والعسل من أحسن ما عولج به هذا اللاء، لاسيّما إن مُزج بالماء الحار.

وفي تكرار سقيه العسل معنى طبّي بديع، وهو أن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب حال الداء، إن قصر عنه لم يُزله بالكلية، وإن جاوزه أوهن القُوى فأحدث ضرراً آخر، فلما أمره أن يسقيه العسل سقاه مقداراً لا يفي بمقاومة الداء، ولا يبلغ الغرض، فلما أخبره علم أن الذي سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة، فلما تكرر ترداده إلى النبي المسل عليه المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء، فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء برئ بإذن الله، واعتبار مقادير الأدوية وكيفياتها، ومقدار قوة المرض والمريض من أكبر قواعد الطب.

وفي قوله هي الله وكذب بطن أخيك» إشارةٌ إلى تحقيق نفع هذا

الدواء، وإنّ بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه، ولكن لكذبِ البطن وكثرةِ المادة الفاسدة فيه، فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة.

وليس طبّه هي كطب الأطباء، فإن طبّ النبي هي متيقن قطعي الهي صادر عن الوحي ومشكاة النبوة، وكمال العقل، وطبّ غيره أثره حدس وظنون و تجارب، ولا يُنكّر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة، فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول واعتقاد الشفاء له، وكمال التلقي له، بالإيمان والإذعان.

فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور، إن لم يُتلق هذا التّلقي له، لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائها، بل لا يزيد المنافقين إلا رجساً إلى رجسهم، ومرضاً إلى مرضهم. وأين يقع طب الأبدان منه؟! فطب النبوة لا يناسب إلاّ الأبدان الطيبة، كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلاّ الأرواح الطيبة والقلوب الحية، فإعراض الناس عن طب النبوة إعراضهم عن الإستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع. وليس ذلك لقصور في الدواء ولكن لخبث الطبيعة، وفساد المحل وعدم قبوله، والله الموفق.

في معالجة المرضى بسترك إعطائهم ما يكر هونه من الطعسام والشراب وأنهم لا يكر هون على تناولهما:

عن عقبة بن عامر الجُهني، قال: قال رسول الله هذ: «لا تُكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فإن الله تَكُلُّ يُطعمهم ويُسقيهم».

قال بعض فضلاء الأطباء: ما أغزر فوائد هذه الكلمة النبوية، المشتملة على حكم إلهبة؛ لاسيما للأطباء ولمن بعالج المرضى وذلك

أن المريض إذا عاف الطعام أو الشراب، فذلك لاشتغال الطبيعة بمجاهِدة المرض، أو لسقوط شهوته أو نقصانها، لضعف الحررارة الغريزية أو خمودها، وكيفما كان، فلا يجوز حينئذ إعطاء الغذاء في هذه الحالة.

واعلم أن الجوع إنما هو طلب الأعضاء للغذاء، لتخلق الطبيعة به عليها عوض ما يتحلل منها، فتجذب الأعضاء القصوى من الأعضاء الدنيا، حتى ينتهي الجذب إلى المعدة، فيحس الإنسان بالجوع فيطلب الغذاء.

وإذا وجد المرض اشتغلت الطبيعة بمادته وإنضاجها وإخراجها عن طلب الغذاء أو الشراب، فإذا أكره المريض على استعمال شيء من ذلك، تعطلت به الطبيعة عن فعلها، واشتغلت بهضمه وتدبيره عن إنضاج مادة المرض ودفعه، فيكون ذلك سبباً لضرر المريض، ولاسيما في أوقات البُحارين، أو ضعف الحار الغريزي، أو خموده، فيكون ذلك زيادة في البلية، وتعجيل النازلة المتوقعة.

ولا ينبغي أن يستعمل في هذا الوقت والحال إلا ما يحفظ عليه قوّنَه ويقويها. من غير استعمال مزعج للطبيعة البتة، وذلك يكون بما لطيف قوامه، من الأشربة والأغذية. واعتدال مزاجه، كشراب اللينوفر، والتفاح والورد الطري، وما أشبه ذلك، ومن الأغذية أمراق الفراريج العتدلة المطيبة فقط، وانعاش قواه بالأراييج العطرة الموافقة، والأخبار السارة، فإن الطبيب خادم الطبيعة ومعينها لا معيقها.

واعلم إن الدم الجيد هو المغذي للبدن، وأن البلغم دم فح قد نضح بعض النضج، فإذا كان بعض المرضى في بدنه بلغم كثير وعدم الغذاء، عطفت الطبيعة عليه وطبخته وأنضجته وصيرته دماً وغذت به الأعضاء واكتفت به عما سواه، والطبيعة هو القوة التي وكلها الله سبحانه

بتدبير البدن وحفظه وصحته، وحراسته مدة حياته، واعلم أنه قد يُحتاج في الندرة إلى أجبار المريض على الطعام والشراب، وذلك في الأمراض التي يكون معها أخلاط العقل.

وعلى هذا فيكون الحديث من العام المخصوص، أو من المطلق الذي قد دل على تقييده دليل، ومعنى الحديث أن المريض قد يعيش بلا غذاء أياماً، لا يعيش الصحيح في مثلها.

وفي قول الله الله يطعمهم ويسقيهم»: معنى لطيف زائد على ما ذكره الأطباء، لا يعرفه إلا من له عناية بأحكام القلوب والأرواح، وتأثيرها في طبيعة البدن وانفعال الطبيعة عنها، كما تنفعل هي كثيراً عن الطبيعة. ونحن نشير إليه إشارة، فنقول:

النفس إذا حصل لها ما يشغلها \_من محبوب، أو مكروه، أو مكروه، أو مخوف \_اشتغلت به عن طلب الغذاء والشراب، فلا تُحس بجوع ولا عطش؛ بل ولا حر ولا برد؛ بل تشتغل به عن الإحساس بالمؤلم الشديد الألم فلا تحس به. وما من أحد إلا وقد وجد في نفسه ذلك أو شيئاً منه. وإذا اشتغلت النفس بما دهمها وورد عليها لم تُحس بألم الجوع.

فإن كان الوارد مفرَّحاً قوي التفريح قام لها مقام الغذاء فشبعت به وانتعشت قواها و تضاعفت وجرت الدموية في الجسد حتى تظهر في سطحه فيشرق وجهه و تظهر دمويته، فإن الفرح يوجب انبساط دم القلب، فينبعث في العروق فتمتلئ به فلا تطلب الأعضاء معلومها من الغذاء المعتاد، لاشتغالها بما هو أحب إليها وإلى الطبيعة منه. والطبيعة إذا ظفرت بما تحب آثرته على ما هو دونه.

وإن كان الوارد مؤلماً أو محزناً اشتغلت بمحاربت ومقاومت

ومدافعته عن طلب الغذاء. فهي في حال حربها في شغل عن طلب الطعام والشراب، فإن ظفرت في هذه الحرب انتعشت قواها، وأخلَفت عليها نظير ما فاتها من قوة الطعام والشراب، وان كانت مغلوبة مقهورة، انحطت قواها بحسب ما حصل لها من ذلك. وإن كانت الحرب بينها وبين هذا العدو سِجالاً فالقوة تظهر تارة وتخفى أخرى.

وبالجملة فالحرب بينهما على مثال الحرب الخارج بين العدوين المتقابلين؛ والنصر للغالب والمغلوب إما قتيل، وإما جريح وإما أسير.

فالمريض له مدد من الله سبحانه يغذيه به زائداً على ما ذكره الأطباء، من تغذيته بالدم، وهذا المدد بحسب ضعفه وانكساره وإنطراحه بين يدي ربه رجي الله فيحصل له من ذلك ما يوجب له قرباً من ربه، فإن العبد أقرب ما يكون من ربه إذا انكسر قلبه، ورحمة ربه قريبة منه، فإن كان ولياً له حصل له من الأغذية القلبية ما تقوى به قُوى طبيعته وتنتعشُ به قواه أعظمَ من قوتها وانتعاشها بالأغذية البدنية، وكلما قُويَ إيمانه وحبُّه لربه وأنسه به وفرحه به، وقوي يقينه بربه، واشتد شوقه إليه ورضاه به وعنه وجد في نفسه من هذه القوة ما لا يعبّر عنه، ولا يُدركه وصف طبيب ولا يناله علمه.

من غَلَظ طبعه وكثفت نفسه عن فهم هذا والتصديق به؛ فلينظر حال كثير من عشَّاق الصور الذين قد امتلأت قلوبهم بحب ما يعشقونه من صورة أو جاوٍ أو مال أو علم. وقد شاهد الناس من هذا عجائب في أنفسهم وفي غيرهم.

وقد ثبت في الصحيح عن النبي هذا أنه كان يواصل في الصيام (الأيسام) ذواتِ العسدد وينهسي أصسحابه عسن الوصسال، ويقسول: «لسستُ كهيئة تكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني». ومعلوم أن هذا الطعام والشراب ليس هو الطعام الذي يأكله الإنسان بفمه، وإلا لم يكن

مواصلاً، ولم يتحقق الفرق؛ بل لم يكن صائماً، فإنه قال: «أظل يُطعمني ربى ويسقيني، وأيضاً: فإنه فرق بينه وبينهم في نفس الوصال وأنه يقدر منه على ما لا يقدرون عليه، فلو كان يأكل ويشرب بفمه: لم يقل: «لستُ كهيئتكم» وإنما فهم هذا من الحديث، من قل نصيبه من غذاء الأرواح والقلوب، وتأثيره في القوة وإنعاشِها واغتذائها به، فوق تأثير الغذاء الجسماني. والله الموفق.

## 

ولنسر الآن في قافلة أهل بيت النبوة الذين هم معدن العلم ومصدر الحِكم وينبوع الفيوضات الإلهية وما ورد عنهم من الطب الروحاني والجسماني، فنقول وبالله التوفيق.

أما النبي عليه فقد مر اليسير من وصفاته الطبية عليك.

وأما صنوه أمير المؤمنين علي بن أبى طالب على فإليك نبذاً موجزة مما يتمّ عنه من اعتنائه البالغ بهذا الشأن قوله المشهور:

«العلم علمان: علم الأبدان، وعلم الأديان». (١)

وقولــه بلفــظ ابــن شــعبة فــي تحــف العقــول: «العلــم ثلائــة: الفقــه للأديان، والطب للأبدان، والنحو للسان»."

وقوله بلفظ الكراجكي في جواهره: «العلوم أربعة: الفقه للأديان، والطب للأبدان، والنحو للسان، والنجوم لمعرفة الأزمان. (٣)

<sup>(</sup>١) هذا الحديث يؤثر عن النبي ، أنظر: معدن الجواهر: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) معدن الجواهر: ٢٥.

قال الشيخ الخليلي: وله غلال كلمات قيمة في جوامع علم الأبدان، كقوله غلالا:

«اكسروا الحمي بالبنفسج والماء البارد».

وقول: «لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب، فإن القلب يموت كالزرع إذا كثر عليه الماء».

وقوله غلط البنه الحسن غلط البني ألا أعلمك أربع كلمات تستغني بها عن الطب؟ فقال غلط البني، قال: «لا تجلس على الطعام إلا وأنت جايع، ولا تقم عن الطعام إلا وأنت تشتهيه، وجود المضغ، وإذا نمت فاعرض نفسك على لخلاء، فإذا استعملت هذه استغنيت عن الطب.

وقوله على الله البقاء ولا بقاء فليباكر الغذاء، وليؤخر العشاء، ويقلّ غشيان النساء، وليخفف الرداء» يعنى (الدين).

وقال عَلَيْتُكَا: «إن في القرآن لآية تجمع الطب كله: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسُرِفُوا﴾».

وقال على أربع كلمات في الطب، لو قالها بقراط وجالينوس لفتم أمامها مئة ورقة، ثم زينها بهذه الكلمات، وهي قوله: «توقوا البرد في أوّله، وتلقوه في آخره، فإنّه يفعل في الأبدان كفعله بالأشجار، أوّله يحرق، وآخره يورق».

وقال غليلا: «لا صحة مع النهم».

وقال الباقر عليه العرب العرب في سبعة: شرطة الحجامة، والحقنة، والحمام، والسعوط، والقيء، وشربة عسل، وآخر الدواء الكي، وربما يراد فيه النورة».

وقال الصادق عَلَيْتُلا: «لو اقتصد الناس في المطعم لاستقامت أبدانهم».

وقبال عَلَيْكُلُ أيضاً: «ثبلاث يسمّن، وثبلاث يهزلن، فأما التبي يسمّن: فإدمان الحمام، شمّ الرائحة الطيبة، ولبس الثياب الليّنة، وأما التي يهزلن: فإدمان أكل البيض، والسمك، والضلع، أي امتلاء البطن من الطعام.

وحدث أبو هفان \_ ويوحنا بن ماسويه الطبيب النصراني حاضر \_، إن جعفر بن محمّد علينك قال: «الطبائع أربع: الدم وهو عبد وربما قتل العبد سيده، والريح وهو عدو إذا سدّدت له باباً أتاك من آخر، والبلغم وهو ملك يداري، والمرة وهي الأرض إذا رجفت رجفت بما عليها»، فقال ابن ماسويه: أعد عليَّ فو الله ما يحسن جالينوس أن يصف هذا الوصف.

وقال الصادق عَلَيْتُك : «إن المشى للمريض نكس، إن أبى كان إذا اعتبل جعل في ثوب فحمل لحاجته \_ يعني الوضوء \_ وذاك أنه كان يقول: إن المشى للمريض نكس».

وقال الكاظم غلاللا: «ادفعوا معالجة الأطباء ما اندفع الداء عنكم، فإنه بمنزلة البناء قليله يجر إلى كثيره».

وقال أيضاً: «الحمية رأس الدواء، والمعدة بيت الداء، وعود بدناً ما تعود،. وقال أبو الحسن علاكلا: «ليس من دواء إلا ويهيج داءاً، وليس شيء في البدن أنفع من إمساك البدن إلا عما يحتاج إليه ١٠

وقالوا عَلِيلًا: «اجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء، فإذا لم يحتمل الداء فالدواء».

إلى غير ذلك مما يدلنا ما لديهم من العناية بالصحة.

ولقد ظهر في الناس من تعاليمهم وإرشاداتهم ما دل على كامل معرفتهم وتمام اطلاعهم على مختلف العلوم، لاسيّما علم الطب، حتى جمع غير واحد من العلماء جملة من أقوالهم فألفها كتباً قيمة باسم طب النبي، وطب الأثمّة وطب الرضا، إلى غيرها مما ملأت الكتب وتواترت به الأحاديث الصحيحة، وفي مقدمتها \_ الرسالة الذهبية أو المذهبة، التي ألفها الإمام علي بن موسى الرضا غلاللا بطلب من المأمون الخليفة العبّاسي منه، وفيها فوائد جمة من قواعد الطب وأصول الصحة، وقد أمر المأمون أن تكتب بالذهب، ولذلك سمّيت بالذهبية أو المذهبة، ولم يكن للخليفة عنها غنى برجال الفن المتصلين به، نظير حنا بن ماسويه وجبرائيل ابن بختيشوع، وصالح ابن سلمة الهندي وغيرهم من أطباء البلاط العبّاسي.

وكيف ما كان فإن أهل البيت عليه قد فاقوا في هذا الفن وامتازوا على جميع أطباء عصرهم لاسيّما الإمام الصادق عليه فقد كان عصره عصر ابتداء النهضة العلمية في الجزيرة، حيث اتجهت الأفكار نحو طلب العلوم، وأقبل الناس على اكتساب المعارف، وكان الوقت ملائماً والظروف مساعدة على بث ما لديه من تلكم الكنوز العلمية الموروثة عن جده الرسول محمّد على هذه الموروثة عن جده الرسول محمّد

لذلك فقد ظهر من أقواله الحكيمة وآرائه الصائبة وأحاديشه العلمية ما طبق الأرجاء وأنار القلوب، وهدى النفوس التائهة، حتى قصده القاصي والداني بين مستشف بواسطة إرشاداته الطبية القيمة، ومغترف من منهله العلمي العذب النمير.

وها نحن الآن نقد م للقارئ إضمامة من هاتيك الكنوز العلمية الطبية ما يخص موضوعنا هذا مما ورد عنه عليلا في علم الطب خاصة.

#### الدورة الدموية:

جاء في كتاب (توحيد المفضل)، وهو جملة محاضرات ألقاها الإمام على على تلميذه (المفضل بن عمر) في إثبات التوحيد، من

المسائل الطبية الجليلة ما لم يحلم بها الأطباء في ذلك العصر، ولم يدركوها إلا بعد اثنى عشر قرناً، عندما ظهر الأستاذ الدكتور (هارفي) الطبيب الشهير المعروف لدى الأطباء (بمكتشف الدورة الدموية)، واكتشف ذلك الإكتشاف الذي افتخر به الغرب حتّى جعله من معجزات عصر الإختراعات، والذي قلّب الطب ظهراً على عقب.

وهو في الحقيقة، ولدى التأمل، اكتشاف كان قد ذكره الإمام الصادق عَلَيْكُ في طي كلامه مع المفضل، فلو نظرت إليه وتأملته لعلمت علم اليقين، أن هذا المكتشف العظيم لم يأت بشيء جديد، ولم يكن إلاً عيالاً على ما قاله أبو عبد الله الصادق عَلَيْنُكُمْ قبل عدة قرون. تأمل قوله عَلَيْنُكُمْ حيث يقول:

«فكر يا مفضّل في وصول الغذاء إلى البدن، وما فيه من التدبير، فإنّ الطعام يصير إلى المعدة فتطبخه، وتبعث صفوه إلى الكبد في عروق رقاق واشجة بينهما، وقد جُعلت كالمصفى للغذاء، لكيلا يصل إلى الكبد منه شيء فينكأها، وذلك أن الكهد رقيقة لا تحتمل العنف، ثمّ أن الكبد تقبله فيستحبل فيها بلطف التدبير دماً، فينفذ في البدن كله في مجار مهيأة لذلك بمنزلة المجاري التي تهيأ للماء حتّى يطرد في الأرض كلها، وينفذ ما يخرج منه من الخبث والفضول إلى مغايض أعدت لذلك، فما كان منه من جنس المرة الصفراء جرى إلى المرارة، وما كان من جنس السوداء جرى إلى الطحال، وما كان من جنس البلة والرطوبة جرى إلى المثانة، فتأمل حكمة التدبير في تركيب البدن ووضع هذه الأعضاء منه مواضعها، واعداد هذه الأوعية فيه لتحمل تلك الفضول، لئلا تنتشر في البدن فتسقمه وتنهكه، فتبارك من أحسن التقدير وأحكم التدبير، ١٠٠ انتهي.

<sup>(</sup>١) توحيد المغضل: ١٩.

أقول: هكذا ورد عنه على وهو صريح في بيان كيفية الدورة الدموية على حسب ما وصل إليه الطب الحديث بعدما يناهز الإثنى عشر قرناً، مضافاً إلى ما لوّح فيه إلى وظائف الجهاز الهضمي والجهاز البولي، وإلى وظيفة المرارة والطحال والكبد والمثانة، كما أنه على أشار أيضاً بقوله: «لئلا ينتشر في البدن فيسقمه وينهكه» إلى ما أثبته القرن العشرين من التسمم البولي الحاصل من رجوع البول من المثانة إلى الدم عندما لم يخرج منها فينتشر بواسطة الدم في جميع أعضاء البدن فيسمه ويسقمه، وإلى التسمم المعدي الحاصل من تعفن الفضلات المعدية غير المندفعة منها والتي تحدث برجوعها متعفنة إلى البدن إلتهابات توجب تسممه وانتهاكه، فتأمل.

## وصفاته على الطبية:

ليس الإمام عليه سوى ما اختاره الله بلطفه العام على العباد، خلفاً عن النبي الكريم ولي المنتج الخلق إليه في جميع مهمّاتهم، ويهرع الناس نحوه في كل حادث، لا يرون منه ملجأ إلا لديه، سواءاً كانت تلك المهمة روحية أم بدنية، أخروية أم دنيوية؛ لأنه هو الكفيل بإرشادهم إلى صالح معادهم ومعاشهم، لذلك فقد كانوا يردون على الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه من كل فج وقطر ليسألوه عن مشكلة في الدين أو ملمة في الدنيا، فيجدون عنده الجواب الكافي والعلاج الشافي، وكثيراً ما كان الوفاد تستشفي بوصفاته النافعة وتستوصفه في كل ما يعتريها من الأسقام والأمراض وهو غليه يجيبهم بما يجدون به الشفاء العاجل والنفع الآجل.

أجل وكيف لا يكون كذلك، وهو طبيب النفوس والأرواح، وهادي الأمّة إلى الصلاح والإصلاح، وها إني أذكر لك بعض وصفاته

الطبية في علاج ما يُسأل عنه من الأمراض، لتعلم أنه غلال الطبيب العالم والإمام المرشد، وإليك ذلك.

### ١ \_ الصداع:

عن سالم بن إبراهيم عن الديلمي عن داود الرقى قال: حضرت أبا عبد الله الصادق علي وقد جاءه خراساني حاج، فدخل عليه وسلم، وسأله عن شيء من أمر الدين، فجعل الصادق علي فسره له، ثم قال له: يا ابن رسول الله، ما زلت شاكياً منذ خرجت من منزلي من وجع الرأس، فقال له غلالا: «قم من ساعتك هذه، فادخل الحمام، ولا تبتدأن بشيء حتّى تصب على رأسك سبعة أكف ماء حار، وسم الله تعالى في كل مرة، فإنك لا تشتكي بعد ذلك منه أبداً»، ففعل ذلك وبرئ من ساعته. (١)

## ٢\_ الزكام:

شكا إليه بعض أصحابه الزكام، فقال عَلَيْنَكُم: «صنع من صنع الله، وجند من جنوده بعثه إلى علتك ليقلعها، فإذا أدت قلعه، فعليك بوزن دانق شونيز، ونصف دانق كندس، يدق وينفخ في الأنف، فإنه يهذب الزكام، وإذا أمكنك أن لا تعالجه بشيء فافعل، فإن فيه منافع كثيرة». (\*\*)

#### ٣\_ ضعف البصر:

شكا بعض أصحابه فتاة له ضعف بصرها، فقال له عَلَيْلا: «اكحلها بالمر والصبر والكافور أجزاء سواء،، قال: فكحلتها فانتفعت به. ٣٠

<sup>(</sup>١) طب الأنبة: ٧١.

<sup>(</sup>٢) طب الأثنة: ٦٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر: الفصول المهمة ٣. ١٣٨.

### ٤\_ بياض العين:

في طب الأئمة: شكا إلى أبي عبد الله غلظلا رجل بياضاً في عينه، فأمره أن يأخذ فلفلاً أبيض، ودار فلفل، من كل واحد درهمين، وتشادر صافي جيد وزن درهم، فيسحقها كلها، ثمّ ينخلها ويكتحل بها في كل عين ثلاث مراود، وأن يصبر عليها ساعة، فإنه يقطع البياض، وينقي لحم العين، ويسكن الوجع بإذن الله، ثمّ يغسل عينيه بالماء البارد، ثمّ يتبعه بالأتمد اكتحالاً.(1)

## ٥ \_ وجع البطن واسهالها:

وجاءه رجل فقال له: يا بن رسول الله إنّ ابنتي ذبلت، وبها البطن، فقال له على الله على

#### ٦\_ الإسهال:

عن عبد الرحمن بن كثير، قال: مرضت بالمدينة، وأطلق بطني، فقال لي أبو عبد الله عليه وأمرني أن آخذ سويق الجاورس، وأشربه بماء الكمون (أو السكمون)، ففعلت فأمسك بطني. (")

## ٧\_ قراقر البطن مع الألم:

شكا ذريح قراقر في بطنه إليه غليثلاً فقال له: «أتوجعك؟» قال: نعم، فقال له غليثلا: «ما يمنعك من الحبة السوداء والعسل»، فاستعمله فنفعه. (4)

<sup>(</sup>١) أنظر: طب الأنمة: ٨٧.

<sup>(</sup>٢) أنظر: الكافي ٦: ٣٤١.

<sup>(</sup>٣) أنظر: الكافي ٦: ٣٤٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر: طب الأثنة: ١٠١.

## ٨\_ الرياح الموجعة:

كتب جابر بن حسان الوصفي إلى أبى عبد الله عليلا فقال: يا بن رسول الله، منعتني ريح شابة شبكت بين قرنى إلى قدمي، فادعُ الله لي، فدعا له وكتب إليه: «عليك بسعوط العنبر والزئبق، تعافي إن شاء الله». فقعل ذلك فعوفي. (١)

#### ٩ \_ ضعف البدن:

قال له رجل: إنى أجد الضعف في بدني، فقال له علي الله عليك باللبن فإنه ينبت اللحم ويشد العظم»، فقال له آخر: إنبي أكلت لبناً فضرني. فقال له عَلَيْكُل: «ما ضرك قط، ولكنك أكلته مع غيره فضرك الذي أكلته معه، فظننت أن ذلك من اللبن». (")

## ١٠ \_ حمى الربع:

عن عبد الله بن بسطام عن كامل عن محمّد بن إبراهيم الجعفى عن أبيه قال: دخلت على أبي عبد الله الصادق غليلًا فقال لي غليلًا: امالي أراك شاحب الوجمه؟ قلت: إن بسي حمسى الربع يا سيدي، فقال عليلا: «أين أنت عن المبارك الطيب، اسحق السكر ثمّ خذه بالماء واشربه على الربق عند الحاجة إلى الماء»، قال: ففعلت ذلك فما عادت الحمى بعد. (٣٠

## ١١ \_ الميطون مع الألم:

عن خالد بن نجيح قال: شكوت إلى أبى عبد الله على وجم بطني، فقال لي: «خذ الأرز فاغسله ثم رضه وخذ منه قدر راحة \_راحة

<sup>(</sup>١) أنظر: طب الأنمّة: ٧٠.

<sup>(</sup>۲) أنظر: الكاني ٦: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) أنظر: الكافي ٨: ٢٦٥.

اليد \_ في كل غذاء»، ثم قال: «أطعموا المبطون خبز الأرز، فما دخل جوف مبطون شيء أنفع منه، أما إنه يدبغ المعدة ويسل الداء سلاً».(١)

## ١٢ \_ الوضح والبهق:

شكا رجل ذلك إلى أبى عبد الله على فقال له على الدخل الدخل الحمام وخذ معك الحنا بالنورة واطل بهما، فإنك لا تعاين بعد ذلك شيئاً». قال: فو الله ما فعلت ذلك غير مرة واحدة حتى عافاني الله تعالى. (٢)

## ١٣ \_ البلغم الكثير:

قال على الكندر وجزءاً من على الرومي وجزءاً من الكندر وجزءاً من الصعتر وجزءاً من الشونيز ودق كل واحد على حدة دقاً ناعماً ثم ينخل ويُعجن بالعسل، ويؤخذ منه كل ليلة قدر البندقة فإنه نافع إن شاء الله». (٣)

#### ١٤ \_شدة البول:

عن الفضل قال: شكوت إلى أبي عبد الله عللتلا إني ألقى من البول شدة، فقال عليتلا: «خذ من الشونيز آخر الليل» فأخذت منه مراراً فعوفيت. (٤)

#### ١٥ \_ قلة الولد:

شكا عمر بن أبي حسنة الجمال إليه على قلة الولد، فقال له: «استغفر الله وكل البيض والبصل»، وعنه عليه الله: «من عدم الولد فليأكل البيض وليكثر». (٥)

<sup>(</sup>١) أنظر: الكافي ٦: ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر: طب الأنمّة: ٧١.

<sup>(</sup>٣) أنظر: بحار الأنوار ٥٩: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر: بحار الأنوار ٥٩: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٥) أنظر: الكافي ٦: ٣٢٤.

#### ١٦ \_ ضعف الباه:

في طب الأئمة: قال رجل لأبي عبد الله الصادق على الله: سيدي إني أشتري الجواري وأحب أن تعلمني شيئاً أتقوى به عليهن، فقال غلى الله: «خذ البصل الأبيض فقطعه واقله بالزيت، ثمّ خذ بيضاً وأنفذه في قسعة وذر عليه شيئاً من الملح، ثمّ اكبه على البصل والزيت، واقله، وكل منه، فقال الرجل: ففعلته، فكنت لا أريد منهم شيئاً إلا نلته. (1)

إلى كثير وكثير غير ذلك لا تسعه هذه الصفحات الوجيزة.

أضف إلى ذلك كله ما ورد عنه علي الفواكه والحبوب والألبان والأدهان والأشربة والاستشفاء بها:

أقواله عَلَلْنُكُمْ في خواص بعض النباتات:

لقد أصبح الطب الحديث \_ كما تشهد به الصحف الطبية والمجلات الصحية العلمية \_ يتراجع عند بعض النطس من الأطباء إلى عصر الأعشاب والنباتات، وينظر إليها نظر المقدر لمنافعها الصحية، والمعتبر لنجاح أثرها الطبيعي في معالجة الأدواء المختلفة والأمراض الكثيرة، كما أصبحت الأطباء في مختلف الظروف والمناسبات تحث مرضاها على استعمالها، ذلك لما وجدت فيها من بساطة الإستعمال، ونجاح الأثر، وعدم الضرر أو قلته.

ولا عجب، فإن تقدم الفكر البشري، والسعي وراء طلب الحقيقة لا بد وأن يصلا بالباحث من ذوي العقول السليمة والأفكار الصافية، إلى كنه بعض ما أودع الخالق الحكيم في تلك النباتات الطبيعية من المنافع والآثار، التي خلقت هي لأجلها، ونبتت للإستثمار بها.

<sup>(</sup>١) أنظر: طب الأثمّة: ١٣٠.

فإذا ما غفل أولئك الفطاحل من الأطباء والعلماء عن ذكر فوائدها أو ذهل المجربون عن استعمالها في مواضعها طيلة هذه المدّة المديدة.

فإن علماء القرآن وأثمة الدين الحنيف لم يغفلوها؛ بل ذكروا من فوائدها وخواصها، ما ملأ الكتب، واستفاضت به الأحاديث الصحيحة المروية عنهم.

أنظر إلى كتاب طب النبي وطب الأئمة، وطب الرضا عليلل، وكتاب كشف الأخطار، وكتاب البحار وغيرها من الكتب تجد فيها ما يغنيك ويغنينا عن الإطالة في هذا المقام.

## [طب الإمام الصادق علي المقارن]:

ولكي لا نخرج عن موضوعنا، وهو البحث عن طب الإمام الصدق علي لا نخرج عن موضوعنا، وهو البحث عن طب الإمام الصدق علي فإنا نذكر لك بعض أقواله الطبية وإرشاداته الصحية في النباتات التي لم تدرك الأطباء منافعها إلا بعد ردح من الزمن، ثم نرجئ باقى أقواله الكثيرة فيها إلى مفصلات الكتب.

وإليك بعضها مع ذكر أقوال الأطباء المطابقة لها في هذا العصر، نقدمها كنموذج لما أردناه:

#### ١ \_ الثوم:

قال الإمام على النبي الله على النوم ولكن لا تخرجوا إلى المسجد». (١) وقال على النبي الله النبي النبي

<sup>(</sup>١) أنظر: مكارم الأخلاق: ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) نقس المصدر.

الأدواء التي يشفيها هذا النبات العجيب؟ اللهم لا، حتى كشفها اليوم علم القرن العشرين، وأظهر مغزى قوله وما أراد بقوله غلطا ، بعد أن كان مختفياً على الكثير، ولقد نشرت الصحف الفرنسية مقالاً للدكتور (ريم) عربته محكمة الحكمة النباتية تحت عنوان (هنيئاً لمن يحب الثوم) جاء فيه:

ويسرك أن تعلم أن علماء الطب، قد أعادوا الآن إلى هذا النبات مكانه اللائم به في (الفارماكوبيا) الحديث وذكروا أن العمال الذين شادوا هرم خوفو سنة (٤٥٠٠ ق م) كانوا يكثرون من أكل الثوم، لتقوية أبدانهم ووقايتهم من الأمراض.. وجاء في محل آخر من المجلة قوله:

وقد أظهرت تجارب الأطباء المشهورين مثل (سالين) و(بيروت) و(لوثر) و(دويريه) وغيره: أن الثوم يذيب البللورات التي تجتمع في البنية فتسبب تصلب الشرايين، ويخفض ضغط الدم في الشرايين أيضاً.

وعلى هذا فقد ثبت في الطب الحديث: أن الثوم منشط للعضلات القلبية، وبهذا التنشيط تنتظم الدورة الدموية، وهو منق فعال للدم، وبهذا النقاء يتغلب البدن على أمراض فساد الدم، كعسر الحيض عند النساء، وكالشيخوخة المبكرة والبواسير، الروماتزم، وهو مطهر للمسالك التنفسية والشعبية، وبهذا التطهير يفيد الربو (ضيق النفس) ويشفي بعض أنواع السل الرئوي، لاسيّما إذا كان الثوم معزوجاً مع اللبن، وذلك لتأثيره على ميكروب (كوخ) سبب السل المباشر، وهو موجد للمناعة في البدن ضد كثير من الأمراض، مثل الأنفلوانزا، وحمى الضنك وغيرهما.

وهو محسن للون البشرة، محمّر للوجه، ومطهر للأمعاء من التعفّنات السيّما في الأطفال، وبذلك يكون واقياً من الإصابة بالتيفوئيد ومفيداً للخناق (ديفتريا)، ومسكناً للسعال الديكي، إلى غير ذلك.

وقد قيل: إن البلاد التي يكثر فيها استعمال الثوم لا بد وأن تطول أعمار أهلها، وأن يتمتعوا بصحة جيدة.

مضافاً إلى ما فيه من تطهير التعفنات الداخلية، والإلتهابات المعوية والقروح المعدية، مزمنة كانت أو حادة، كما أنه يدر الحيض والبول وينفع الحصى في الكلى، والديدان الخيطية في الأطفال.

هذا بعض ما وقفنا عليه مما وصل إليه الأطباء من فوائد هذا النبات النافع، وقد أرجأنا معرفة باقي السبعين داءاً المشار إليها في الحديث إلى مفصلات الكتب الطبية، فانظر إلى جوامع كلم الإمام الطبية وما أشار إليه عليلاً وهو في عصر لا يمكن أن يدرك أهلوه ما أدركه أهل هذا العصر بعد حدوث الوسائل ونمو العقل البشري بالتجارب واتساع العلوم.

#### ٢\_البصل:

قال أبو عبد الله عَلَيْكا: «كل البصل فإنّ له ثلاث خصال: يطيّب النكهة، ويشد اللثة، ويزيد في الماء والجماع». (١)

وقال عليلا أيضاً: «البصل يطيب النكهة، ويشد الظهر، ويرق البشرة». (٢)
وقال عليلا أيضاً: «البصل يلدهب بالنصب، ويشد العصب، ويزيد
في الخطا، ويزيد في الماء، ويذهب بالحمى». (٣)

هذا قول الإمام الصادق على منذ القرن الثاني للهجرة، وقبل اكتشاف منافعه في الطب؛ بل يوم كان ولم ينظر إليه بعين الإعتبار، أما اليوم وقد أخذت التجارب تحوم حول هذه النباتات الطبيعية لتدرك ما

<sup>(</sup>١) أنظر: الكافي ٦: ٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

أودع فيها من الأسرار والمنافع، فقد تمكن الدكتور الافرنسي (لاكوفسكي) بعد الإختبارات العديدة من تقرير فوائد البصل النيء مثل استخراج فصل خاص منه لمكافحة داء السرطان، ذلك الداء الذي ما زال سراً من الأسرار، والذي أتعب العلماء كثيراً في اكتشاف ميكروبه.

قال الدكتور (لاكوفسكي): ما زلنا نواصل التجارب، ونأمل أن يصبح البصل النيء في المستقبل من أهم العلاجات الطبيعية لطائفة من الميكروبات.

وقال الدكتور (دامر): البصل طعام ودوام في وقت واحد، ويستعمله الأطباء لاستدرار البول وأمراض الكلى وللاستسقاء، ويفضل أكله نياً.

وقـال دكتـور آخـر: إن البصـل يحتـوي علـى مـادة لهـا قيمتهـا الطبيـة في تخفيف الآلام في الأنف والحلق، ومجاري التنفس، إلى غير ذلك.

هذا ما وصل إليه الطب الحديث من منافع البصل، والمستقبل كفيل بمعرفة باقى ما ذكره الإمام منها.

#### ٣\_الفجل:

قالت الأطباء في خواص هذا النبات: إنه معرز للبول، منبّه للمعدة على الطعام، ومقبلها، ومنبه لعصارتها، ومسهل للهضم، ويعالج به الروماتزم، وهو ملطف ومحلل للأرياح (الغازات) وقد يولدها، ومطهر للصدر، ومشهي للطعام، وشاف للسعال مسلوقاً، ومفتّت لحصى الكبد ومخرج للبلغم.

وقد قال الإمام عَلَيْلُلًا قبل اثني عشر قوناً:

«كل الفجل فإن فيه ثلاث خصال: ورقه يطرد الرياح، ولبّه يسهل البول ويهضم، وأصوله تقطع البلغم». (١)

<sup>(</sup>١) أنظر: الكافي ٦: ٢٧١.

#### ٤\_الجزر:

قالت الأطباء في خواصه: الجزر يحتوي على مقدار من السكر النباتي وهو سريع التمثل، عسر الهضم في معد الأطفال، يفيد عصيره لليرقان، ويكون مع العسل مقوياً للباه، وكذلك يفيد في علاج الكبد والأمعاء، ويوصف للمصابين بضيق الصدر، ومرض الأعصاب، ويساعد في نمو أجسام الأطفال، ويزيل الرمل، ويقضي على الديدان إذا أكل غير مطموخ، ويزيد الدم وينشطه في البدن، إلى غير ذلك من الخواص التي أدركها الطب اليوم ونصحت به الأطباء.

وقد قال الإمام الصادق على خديث روي عنه: «الجزر أمان من القولنج، ومفيد للبواسير، ومعين على الجماع». (١)

«أكل الجزر يسخن الكليتين ويقيم الذكر». (٢)

#### ٥\_ الباذنجان:

قالت الأطباء في منافعه وخواصه: الباذنجان غذاء ملائم لأكثر الأمراض، فهو مقو للمعدة، ومليّن للصلابات، ومعالج مدر للبول، ومطبوخه ينفع الطحال والمرة السوداء.

قال الإمام أبو عبد الله عليلا:

«كلوا الباذنجان، فإنه جيّد للمرة السوداء، ولا يضرّ الصفراء». (٣) «كلوا الباذنجان، فإنه يذهب الداء ولا داء له». (١)

<sup>(</sup>١) أنظر: الكافي ٦: ٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر: الكافي ٦: ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) أنظر: طب الأثنة: ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) أنظر: الكافي ٦: ٣٧٣.

## ٦ \_ القرع (الدبا):

قالت الأطباء فيه: الدبا أو القرع وهو اليقطين أيضاً: مبرد ومرطب للسدماغ، ومفتح للسدد، ومدر للبول، وملين للمعدة، لاسيما معدة المحرورين، ومفيد لليرقان والحميات الحارة، ويستعمل كثيراً لذوي الأرق الشديد، وأما اللذين تعدوا منتصف العمر وانحطت قواهم وعقولهم فعليهم بأن يكثروا من أكل القرع، فإن فيه مزايا خاصة لتجدد القوة والأنسجة.

وقال الإمام جعفر بن محمّد عَلَيْتُكِل: «الله با يزيد في العقل والله ماغ، وهو جيد لوجع القولنج». (١)

## أقواله عليه في بعض الفواكه والخضر:

يؤكد العلم أن للفواكه والخضروات تأثيراً خاصاً في سير بعض الأمراض؛ بل أكثرها لذلك ترى أكثر الأطباء ينصح بالاكثار من أكلها، لاسيّما المصابين بالرئبة والنقرس وأشباهها، ومما لا شك فيه أن تأثير الثمار في الجسم البشري كسواها من أنواع الغذاء، أعني أن ذلك تابع لتركيبها الكيماوي، ونسبة المواد الحمضية والسكرية والآزوتية الموجودة فيها، لذلك ترى أن البعض منها هاضماً، والبعض الآخر مليناً، وقسماً مدراً، ورابعاً مقوياً، إلى غير ذلك من الخواص والتأثيرات في الأبدان.

ثم ليعلم أن أهم ما يلحظه علم حفظ الصحة فيها ويأمر به الأطباء مرضاهم في إرشاداتهم الصحبة قبل ملاحظة خواصها ومنافعها، هو تنظيفها وغسلها مما لصق بها من الخارج، كالغبار، والتراب، وما علق

<sup>(</sup>١) أنظر: طب الأثمّة: ١٣٨.

بأيدي الفلاحين، والباعة، من كل ما يحمل الجراثيم الخارجية، فإنه إذا أكلها الإنسان غير مطهّرة بالماء دخلت البدن، وهي حاملة لتلك الجراثيم واستوطنت المعدة، فيحدث عند ذلك ما كان يحاذر منه، من فتك الميكروب في الجسم.

وعلى هذا ترى الأطباء لا زالوا ينصحون مرضاهم ومن استشارهم بغسل كل فاكهة قبل أكلها، ويحذرونهم من أكلها قبل الغسل.

وقد أمر الإمام الصادق على بدلك قبل أن يدرك الطب ذلك، وقبل أن يلتفت إليه أي معالج وطبيب.

حيث يقول على الكل أمرة سماً، فإذا أتيتم بها فأمسوها بالماء، واغمسوها فيه، (١)

وإليك بعض تلك الفواكه والخضر على سبيل المثال، إذ لم يمكن بيان كل ما ورد عنه عليلا في مثل هذا الكتاب:

#### ١ \_ العنب:

قال الإمام غلط : «العنب (الزبيب الطائفي خ ل) يشد العصب، ويذهب النصب، ويطيّب النفس». (٢)

وقال على الله العنب، وفي الأنبياء إلى الله الغم، فأمره بأكل العنب، وفي لفظ: «إن نوحاً على الله الله الغم فأوحى الله إليه أن كل العنب». (٣

وقال الأطباء: إن للعنب فعلاً ثلاثياً، فهو مسهل للمعدة، ومنق للدم، ومغذ للبدن، وعصيره مجدد للقوى ومنبّ للدورة الدموية، ومفيد

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٦٣: ١١٨.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٦: ٣٥٢.

<sup>(</sup>٣) الكافي ٦: ٣٥٠ و ٣٥١.

للتخمرات المعدية، ونافع في مداواة الكبد والكليتين، ويشفي من داء الحميات، وأن المداواة به تفيد في الدسببسيّا، (سوء الهضم) والنقرس وأمراض القلب، والصفراء والربح والبواسير، ويخفف من وطأة السل والسرطان، وفيه من الفيتامينات (أبي سي).

ويقول علماء الطب الكيماوي: إنه ينشط عصارة الببسين في المعدة، وينفع الطحال واحتقان النخاع، وفيه شيء من الأرسنيك (مستحضر من سم الفأر)، به يجمل الوجه والبشرة، وعلى هذا قد يفيد المصابين بالزهري (السفلس) والسل والسرطان.

فتأمل كلمات الإمام عُلْظُلَا على اختصارها، تراها تشير إلى أكثر هـذه المنافع التي أدركتها الأطباء، فإن شد العصب وذهاب النصب، وطيب النفس نتاج أكثرها.

## ٢\_التفاح:

قال الإمام على التفاح فإنه يطفي الحرارة، ويبرد الجوف، ويذهب الحمي». (١)

وقال على الناس ما في التفاح ما داووا مرضاهم إلاً به، إلا أنه أسرع شيء منفعة للفؤاد خاصة، فإنه يفرحه». (١)

وقال عَلَيْكَالَا: «أطعموا محموميكم التفاح، فما شيء أنفع من التفاح». (٣٠

هذا ما ذكره الإمام علي الله عنه في كلماته القصار الجامعة لكل ما أطراه الأطباء.

<sup>(</sup>١) المحاسن ٢: ٥٥١.

<sup>(</sup>۲) الكافي ٦: ٣٥٦.

<sup>(</sup>٣) المحاسن ٢: ٥٥١.

قال الأطباء فيه: التفاح مفرح ومقو للقلب والدماغ والكبد أكلاً وشماً، وهو مفيد للخفقان والربو (ضيق النفس) ومصلح لضعف فم المعدة، ومنبّه لشهوة الطعام، ومطبوخه مصلح للسعال، وهو مخفف لأمراض الجلد وجالب للنعاس.

### ٣ \_ الرمان:

قال الإمام على الطعموا صبيانكم الرمان فإنه أسرع لشبابهم». (۱)
وقال على الذهن». (۱)
وقال على الذهن». (۱)
وقال الأطباء: الرمان مصف للدم، ومولد للخلط الصالح، ومنعظ المحرورين، ومفتح للسدد، وملين للبطن، ومسدر للبول، ومقو للكبد ومفيد لليرقان والطحال، وخفقان القلب، والسعال الحاد، وهو مصف للصوت ومحسن لرونق الوجه، ويروى به البدن، وينفع من الديدان.

أنظر إلى كلمة (أسرع لشبابهم) تجد جلٌ هذه الخواص التي ذكرتها الأطباء موجودة فيها، إذ لا يسرع شبابهم إلا لذا صفى الدم وتولد الخلط الصالح وقوي الكبد وازداد رونق الوجه وحصل رواء البدن.

ثمّ أنظر إلى قوله على المعدة فإن المعدة إذا دبّغت قويت على الهضم، والغذاء إذا هضم جيداً أولد الدم الصالح، وإذا صلح الدم صلح البدن، وإذا صلح البدن زالت عنه كل ما ذكره الأطباء من الأمراض، فيالها من كلمة جامعة لا يفهمها أهل ذلك العصر، ويدرك مغازيها العلم الحديث.

<sup>(</sup>١) المحاسن ٢: ٥٤٦.

<sup>(</sup>٢) المحاسن ٢: ٥٤٢.

# ٤\_ السفرجل:

قال فيه الإمام الصادق عُلَيْنُكُل: «السفرجل يحسّن الوجه، ويجم الفؤاد». (۱) وقال عَلَيْنَكُل: «من أكل سفرجلة على الريق طاب ماؤه وحسن ولده». (۱) وقال عَلَيْنَكُل: «أكل السفرجل قوة للقلب، وذكاء للفؤاد». (۳)

هكذا وصفه الإمام عليل وهو لعمري لا يعدو أقوال الأطباء بعد التجارب والتحقيق العلمي والعملي.

قال الأطباء: السفرجل يحسن الوجه، وهو مفرح ومقو للقلب والدماء والمعدة، ومسر للروح الحيوانية والنفسانية، ومنعش لكثير من الأعضاء، كالكلية والمثانة، لذلك يدر البول ويلين المعدة ويخفف من آلامهما.

#### ٥ \_ التين:

قال أبو عبد الله على إن التين يذهب بالبخر ويشد العظم، وينبت الشعر ويذهب بالداء، ولا يحتاج إلى دواء». (١)

ذكر الإمام على أكثر خواص هذه الفاكهة على مقدار إدراك سائليه، ولكن العلم والتجارب أثبتها وأدركت غيرها.

قال الأطباء: إن التين هو النمر المحتوي على العناصر المغذية والمادة السكرية التي تفيد الجسم فائدة جلية، فهو يحسن الهضم وينظم الإفراز ويقوي الجسم وينضر الوجه وينشط العضلات، وإذا أخذ ليلاً نظم حركات الأمعاء واكسب الجسم صحة ونشاطاً.

<sup>(1)</sup> المحاسن Y: 0£9.

<sup>(</sup>۲) الكافي ٦: ٣٥٧.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٦٣: ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) الكافي ٦: ٣٥٨.

وبالجملة فهو لذة وغذاء وصحة، وقيل: إنه يفيد في علاج الكبد، وفساد الدم، ويوصف لدائي السل والسرطان.

#### ٦\_ النمر:

قال الإمام جعفر بن محمد غلائلا وقد وضع بين يديه طبق فيه تمر: «ما هذا؟» فقيل له: البرني فقال: «فيه شفاء». (١)

أراد الإمام على أن يحث الناس على أكله بقوله: «فيه شفاء»، وبقوله: «لا داء فيه ولا غائلة»، دون أن يفصل منافعه وخواصه لما فيه من كثرة الفوائد التي لا يستغنى عنها، ولكن العلم أظهر خواصه وصرّح بها بعده إذ قال الأطباء: إن في التمر فوائد طبية كثيرة، فهو يسخن البدن ويخصبه ويولد دماً غليظاً وإن نقع في الحليب نفع من ضعف الباه، ومغليه يفيد في الآفات الإلتهابية، والسعال اليابس وللالتهابات الرئوية وتهيّجات الطرق البولية.

أما البسر فهو نافع في نفث الدم والإسهال وإصلاح اللثة، إلى غيرها من المنافع، وقيل إنه نافع للسرطان أيضاً ذلك لما يحتوي عليه من مادة (الماغنيزيوم) التي لها العلافة الوثيقة مع السرطان، ولقد ثبت لدى المتتبعين أن أهالي الأراضي التي تزرع التمر بكثرة تكون قليلة الإصابة بهذا المرض، وسوف يظهر مستقبل الطب أكثر من هذه الخواص لهذا الثمر النافع الطيب حتى يعلم مغزى كلمة الإمام غليللا في قوله فيه: «فيه شفاء ولا داء فيه». التي تشير إلى كثرة فوائده وخواصه، فيا لها من كلمة جامعة.

<sup>(</sup>١) أنظر: الكافي ٦: ٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر: مكارم الأخلاق: ١٦٨.

## ٧\_الخس:

قال أبو عبد الله غليلا: «عليكم بالخس فإنه يصفي الدم».(١)

وقال الأطباء: إن الخس لغني بأنواع الفيتامينات، وفيه كمية كبيرة من الأملاح المعدنية، بشرط أن يؤكل منه ما كان عرضه على الشمس أكثر لا ما اختبأ داخله.

وقال الكيماوي (نيومان): الخسس بسوفرة غناه بالحديد، يزيد كريات الدم الحمراء فيزيد الإحمرار في خدود آكليه وشفاههم، ويهدئ الأعصاب ويجلب النعاس ويولي العينين بريقاً، ويزيد في لون الشعر، وكله من تنفية الدم، فتأمل في كلمته الجامعة، سلام الله عليه.

## ٨\_ الهندباء:

عن أبي عبد الله على (نعم البقلة الهندباء». (٢)

وعنه أيضاً غلائلا: «عليك بالهندباء فإنه يزيد في الماء ويحسن الولد». " وعنمه أيضاً علائلا: «من بمات وفي جوفه سبع طاقمات من الهندباء أمن من القولنج ليلته». (\*\*

وقال الأطباء: إن الهندباء تفيد في ضعف الأعصاب، وضعف البصر وفساد الدم، وإنها ترد قوى الأجسام بعد الضعف والهزل، وتنشط القلب والكبد والكليتين، وتنفع الرحم في تعديل مزاجه وتنقيته، وتقضي على الحميات.

<sup>(</sup>۱) الكاني ٦: ٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) المحاسن ٢: ٥٠٨.

<sup>(</sup>٣) الكاني ٦: ٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) الكافي ٦: ٣٦٢.

ما أبلغ كلمة الإمام عليها فإنها جامعة لجميع تلك الخواص التي ذكرها الأطباء، تأمل تجد أن في كلمة يزيد في الماء ويحسن الولد خاصتين وفائدتين لم تحصلا إلا بعد تعديل مزاج الرحم وتنقيته، وبعد أن يقوى القلب والعصب، وبعد أن تعود قوى الأجسام بعد الضعف والهزال، فكأنه عليه كان قد ذكر جميع تلك الآثار بذكر نتائجها من الزيادة في الماء وتحسين الولد. انتهى ما تحصل لدينا من موضوع الطب، والله الموفق والمسدد للصواب.

\* \* \*



# قوله غلظه:

مَا الْمُبْتَلَى الَّدِي قَدِ الشُتَدُ بِهِ الْبَلاءُ بِأَحُوجَ إِلَى الدُّعَاءِ الني لا يأمن الْبَلاء.

(نهج البلاغة ٤: ٧٣/ ح ٣٠٢)

## [الدعاء قوام الحياة الإنسانية]

أقول: قال السبزواري في تفسيره (ج ٣):

الدعاء من أقوى الأسباب في نجح المطلوب، وأعظمها في نيل المقصود، ومن أشد روابط القرب إلى المعبود، ولا ينفك عنه الإنسان في جميع مراحله وأطواره، وجميع نشآته سواء بلسان الإستعداد والفطرة أم بلسان المقال، ولا يخلو كتاب إلهي من الحث عليه، وهو العبادة التي أم بلسان الماغب عنه من المستكبرين عن رحمة الرحمن.

قال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ داخِرِينَ ﴾. (١)

وعن السجّاد عليّ بن الحسين المهلكا في صحيفته الملكوتية بعد ذكر الآية المباركة: «فسمّيت دعاءك عبادة وتركه إستكباراً، وتوعدت على تركه دخول جهنّم داخرين، فذكروك بمنك، وشكروك بفضلك، ودعوك بأمرك، وتصدّقوا لك طلباً لمزيدك، وفيها كانت نجاتهم من غضبك وفوزهم برضاك». (٢)

#### حقيقة الدعاء:

الدعاء: هو الوسيلة بين العبد وخالقه، واتّصال من عالم الملك بعالم الملكوت الذي هو من أهم الأسباب الطبيعيّة الإختيارية الواقعية لنجح المطلوب

<sup>(</sup>١) المؤمن: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) الصحيفة السجادية: ٢٢٤.

والنيل إلى المقصود، فإنه كما تترتب المسبّبات على الأسباب المقتضية لها، فإن قانون السبية الذي جعله الله تعالى وسيلة لتحقيق المسبّبات الوجودية من دون أن يكون في البين فيض من الأسباب مستقلة من دون الله تعالى، كذلك أن للإنسان شعوراً باطنياً وحسّاً وجدانياً أن له ملجأ يأوي إليه في حوائجه ليقضيها، وأن له سبباً معطياً لا ينضب معينه وهو سبب الأسباب، وهو ليس كالأسباب الظاهرية التي يمكن أن يتخلف عنها أثرها.

وهذا الشعور الساطني يمكن أن يشتد عند فرد بحيث لا يسرى للمسبّبات إلا سبباً واحداً وينقطع عن أي سبب دونه، فيعتصم به ولا يتخلّى عنه ويتوكّل عليه في كلّ حوائجه، فتنكشف لديه الأشياء على حقائقها ويرى زيف الأسباب.

نعم، قد يعرض على هذا الشعور الباطني والحسّي الوجداني بعض الظلمات والأوهام، فيوجب طمس هذا النور الفطري أو خفائه تبعاً لشدة ما يتخيّله وضعفه، فيتخيّل خلاف ما هو المركوز في فطرته، وهذا لا يختص بهذا النور الفطري، بل يشمل جميع ما يتعلّق بالفطرة والشعور الباطني، ولذا قد يرجع ويفيء إلى فطرته عند تزاحم المشاكل وعدم نفع أي سبب في رفعها، كما ورد في قضية من ركب البحر فانكسرت به السفينة وأيقن بالهلاك فعند ذلك يدعو من ينجيه، قال تعالى: ﴿ هُو الّذِي يُسَيْرُكُمْ فِي الْبَرْ وَالْبَحْرِ حَتّى إِذَا كُمُّتُمْ فِي الْفَلْكِ وَجَرِينَ هِمْ بِرِح طَيْبَةٍ وَفَرِحُوا بِها جاءً هَا ربح عاصِفٌ وَجاءَهُمُ المَنْ عُنِ الْفَلْكِ وَجَرِينَ هِمْ بِرِح طَيْبَةٍ وَفَرِحُوا بِها جاءً هَا ربح عاصِفٌ وَجاءَهُمُ المَنْ عُنِ اللّه اللّه عَلَى وَظَنُوا أَلْهُمْ أُحِيطً بِهِمْ دَعَوُا اللّهَ مَخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ لِنْ أَنْجَيْنَنا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَ مِنَ الشّاكِرِينَ ﴾. (١)

<sup>(</sup>١) يونس: ٢٢.

ولا يستفاد من ذلك أنَّه حيننذ لا يمكن تخلُّف المدعو عن الدعاء إذا كان الأمر كذلك، فإن أمر الدعاء والمسبّبات الظاهرية في ذلك سواء، فإنه كثيراً ما كانت هناك عوامل تثبّط الأسباب وتمنعها عن الأثر، فكذلك الدعاء، فإنّ هناك موانع كثيرة عن تحفّق المدعوبه قد ندركها وقد لا ندركها، بل الأمر في الدعاء أشد، لفرض أنه إرتباط مع عالم الغيب غير المتناهي الخارج عن الحس، فلا بد أن تكون الأسباب الموصلة إليه أدق وأرق، وهذا محسوس في عالم الماديّات أيضاً، فإنّ كلّ ما كان الشيء ألطف وأدق كان السبب الموصل إليه كذلك.

فحقيقة الدعاء هي الشعور الباطني في الإنسان بالصلة والإرتباط بعالم لا مبدأ له ولا نهاية، ولا حدد ولا غاية، لسعة رحمته وقدرته وإحاطته بجميع ما سواه، فوق ما نتعفّل من معنى السعة والإحاطة والقدرة، يقضى له حوائجه بحيث يجعل المدعو تحت قدرة الداعي جميع وسائل نجح طلباته، فيقع التجاذب بين الموجودات الخارجية وبين قلب هذا الداعي، فيصير موجداً وفاعلاً لما يدعو به، فيتُحد الداعي والدعوة والمدعوبه في بعض المراتب، ولا تحصل هذه المرتبة إلاَّ لمن إنسلخ عن ذاته بالكليّة، وفُني في مرضات الوحدانية الأحدية فلا يسرى في الوجود سوى المدعو، سواءاً كان ذلك ملكة أو حالاً، فيتُحد العاقل. والمعقول، كما أثبته بعض أكابر الفلاسفة، ولعلُّه المراد من الإسم الذي هو غيب الغيوب والسرّ المحجوب.

فروح الدعاء هي إرتباط الداعي مع الله على بالشرائط المقررة المذكورة في محالها والتي سنذكرها تباعاً.

## بحث عرفاني:

لا ريب في أن أقوى مراتب سلوك السالكين إلى الله جلّت عظمته، وأهم مقامات سيرهم وسفرهم، إنّما هو السفر من الخلق إلى الحق، أي: التوجّه التام بحيث ينقطع عمّا سواه تعالى، وهو السير في الحق بالحق، وهذا هو السفر الروحاني، يصح أن يعبّر عنه: بأنّه سفر من المحدود من كلّ جهة إلى غير المحدود من جميع الجهات.

وعطف وحنان ممن لاحد لرحمته وحنانه وعنايته إلى ما هو المحتاج على الإطلاق، وهذا السفر وهذه الرحمة والعطف يتحققان في حقيقة الدعاء مع الإيمان بالله جلت عظمته، وبما جاء به نبينا الأعظم في لأن هذه الحقيقة مع ذلك عبارة عن تخلّي النفس عن جميع الرذائل، وطهارة روحية عن جميع الصفات الذميمة والأهواء الشريرة، وإرتباط روحي مع عالم الغيب.

وإن قلت إنّها تجلّى الرحمة الرحيمية والرحمانية بالنسبة إلى الداعين.

أو قلت إنها عروج النفوس المستعدة عند الإنقطاع عمّا سوى ربّ العالمين إلى أعلى المدرجات التي أعدّت لها، ولذا قال تعالى: ﴿مَا يَعْبَوُا بِكُمُ رَبِي لُولًا دُعاؤُكُمُ ﴾.(١)

وقيال الصيادق عليه السدعاء من العبادة»، (" ولذا كيان الأنبياء والأوصياء والعلماء العارفين بالله تعالى يواظبون عليه أشد المواظبة في جميع أحوالهم حالاً ومقالاً.

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٧٥.

<sup>(</sup>٢) البحار ٩٠: ٣٠٠.

بقى هنا أمران:

الأوّل: الفرق بين الدعاء وغيره من الأسباب المؤثّرة: مثل السحر، والعين مثلاً، فإنّ الأوّل \_ أي الدعاء \_ تأثير غيبي في عالم الشهادة كما مرّ، ولما سواه تأثيرات من هذا العالم وفيه، وهي غير مرتبطة بعالم الغيب والملكوت أصلاً؛ بل بعضها منهى عنه شرعاً.

الشاني: إنّ الدعاء إنّما يـؤثّر بحسب معتقدات الـداعي، فربّما يكون المدعاء الصادق من المندي لا يعتقد بالمبيدأ يـؤثّر بحسب معتقده وهـو خلاف الواقع، قال تعالى: ﴿ وَمَا دُعاءُ الْكَافِرِنَ إِلاَ فِي صَلالٍ ﴾ (١)

قال ابن أبي الحديد:

هذا ترغيب في الدعاء، والذي قاله على حقّ، لأن المعافى في الصورة مبتلى في المعنى، وما دام الإنسان في قيد هذه الحياة الدنيا، فهو من أهل البلاء على الحقيقة، ثمّ لا يأمن البلاء الحسّي، فوجب أن يتضرّع إلى الله تعالى انّه ينقذه من بلاء الدنيا المعنوي، ومن بلائها الحسّي في كلّ حال، ولا ريب أن الأدعية مؤثّرة وأن لها أوقات إجابة، ولم يختلف الملّيون والحكماء في ذلك. (٢)

وقال ابن ميثم البحراني:

أي أنهما سواء في الحاجة إلى دعاء الله، فيذاك لحاجت، إلى الخلاص من بلائه، وهذا لبقاء عافيته وأمنه من لحوق البلاء،

<sup>(</sup>١) الرعد: ١٤٧.

<sup>(</sup>۲) شرح نهج البلاغة ۱۹: ۲۰۸.

وهو حث لأهل العافية على دعاء الله لغرض الإلتفات إليه ودوام قصده. (۱)

\* \*

وقال ابن مغنية:

كلّ ما يجوز وقوعه من المخاطر يجب الحذر منه والإستعداد له، والمعدفى في معرض السقم والبلاء، فينبغي أن يحترز هو، وندعو له نحن بدوام عافيته، ودفع الضرر عنه تماماً، كما ندعو للمبتلى بالشفاء، ومن هنا يعمل الأطباء من أجل الوقاية كما يعملون من أجل العلاج... وعن المعصوم:

«الـدعاء في الرخـاء يستخرج الحـوائج عنـد الـبلاء... ومن سـرّه أن يستجاب له في الشدّة فليكثر الدعاء في الرخاء». (٢)

وبعد فِإِنَّ الغرض مِن ذلك أنْ لا نـأمن المخبّـآت والمفاجئـات، ﴿ أَفَا مِنُوا مَكْرَ اللهِ فَلا يَأْمَنُ مَكُرَ اللهِ إلا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ ﴾ (٣) ﴿ اللهِ فَلا يَأْمَنُ مَكُرَ اللهِ إلا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ ﴾ (٣)

\* \* \*

وقال في (منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة):<sup>(٥)</sup>

نَبُه عُلَيْكُم إلى أن الدعاء شعار العبودية في كل حال، فإن العبد محتاج إلى مولاه، ولا يقدر على شيء بدون أمره ورضاه، فلا يغتر

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة/ ابن ميثم ٢: ٥٩٩.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٢: ٢٧٢/ ح ٤.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٩٩.

<sup>(</sup>٤) في ظلال نهج البلاغة ٤: ٣٩٨.

<sup>(0) - 17: 777.</sup> 

بالسلامة والراحة ويغفل عن الدعاء لطلب إبقاء النعمة، فإنّ المعافي في معرض الإبتلاء كلّ حين، ولا فرق بينه وبين المبتلي من جهة الحاجة إلى الدعاء والتوجّه إلى الله في دفع البلاء.

قال العلامة (الفيض الكاشاني) في (المحجّة البيضاء) تحت عنوان:

## فضيلة الدعاء [في القرآن والسُنَّة]:

قبال الله سبيحانه: ﴿ وَإِذَا سَالًكَ عِبادِي عَنْسِ فَ إِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةً الدَّاع إذا دَعان فليَسْتجيبُوا لِي ﴾.(١)

وقال تَعَالَى: ﴿ أَدْعُوا رَبِّكُمْ يَضَرُّعا ۗ وَخُنْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴾. ("

وقبال عَظَنَ ﴿ فَلِ ادْعُوا اللَّهَ أُوِ ادْعُوا الدَّحْنَ أَيِّيا مِنا تُدْعُوا فَكُهُ الْأُسْسَاءُ الخسئني ). (٣)

وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدُ خُلُونَ جَهَنَّمُ داخِرِينَ ﴾. (3)

وروى النعمان بن بشير عن النبي 🦓 أنَّه قال: «إنَّ الدعاء هـو العبادة»، ثم قرأ ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾. (٥) وقال ﷺ: «الدعاء مخّ العبادة».

<sup>(</sup>١) القرة: ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٥٥.

<sup>(</sup>r) الإسراء: 11.

<sup>(</sup>٤) المؤمن: ٦٠.

<sup>(</sup>٥) التوبة: ١١٤.

وقال ه إن العبد لا يخطئه من الدعاء إحدى ثلاثة: إمّا ذنب يغفر له، وإمّا خير يعجّل له، وإمّا خير يدّخر له».

وقال هي الله من فضله فإنه يحب أن يسأل، وأفضل العبادة إنتظار الفرج».

أقول: ومن طريق الخاصة ما رواه في إلكافي باسناده الحسن عن أبي جعفر غلط قال: إن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ الدِينَ يَسُتَكُبُرُونَ عَنْ عِبادَتِي اللهِ عَمَالَ عِبادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَمَ داخِرِن ﴾، (١) قال: «هو الدَعاء، وأفضل العبادة الدعاء»، قلت: ﴿إِنَّ إِرَاهِيمَ لأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴾ (١) قال: «الأوّاه هو الدعّاء».

وبالإسناد الموتّق عنه علي أيضاً أنّه سئل: أيّ العسادة أفضل؟ فقال: «ما من شيء أفضل عند الله من أن يُسأل ويطلب ممّا عنده، وما أحد أبغض إلى الله ممّن يستكبر عن عبادته ولا يسأل ما عنده».

وبإسناده الصحيح عن ميسر بن عبد العزيز، عنه علي قال: قال لي: «يا ميسر ادع ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه، إن عند الله منزلة لا تُنال إلا بمسألة، ولو أن عبداً سد فاه ولم يسأل لم يعط شيئاً فسل تعط، يا ميسر إنّه ليس من باب يقرع إلا يوشك أن يفتح لصاحبه».

وعنه غَلَيْثُلا: «من لم يسأل الله من فضله افتقر».

وعنه غليلًا: قال: قال أمير المؤمنين غليلًا: «أحب الأعمال إلى الله

<sup>(</sup>١) التوبة: ١١٤.

<sup>(</sup>۲) غافر: ۳۰.

تعالى في الأرض الدعاء، وأفضل العبادة العفاف»، قال: «وكان أمير المؤمنين غلاللا رجلاً دعاءاً».

وعنه علي قسال: قسال رسول الله علي: «السدعاء سسلاح المسؤمن، وعمود الدين، ونور السماوات والأرض».

وبهذا الإسناد قال: قال أمير المؤمنين عَلَيْتُكَّا: «الدعاء مفاتيح النجاة، ومقاليد الفلاح، وخير الدعاء ما صدر عن صدر نقى وقلب تقى، وفي المناجاة سبب النجاة، وبالإخلاص يكون الخلاص، فإذا اشتد الفزع فإلى الله المفزع».

وعنه عَلَيْتُكُم: «الدعاء يردّ القضاء بعد ما أبرم إبراماً، فأكثر من الدعاء فإنّه مفتاح كلّ رحمة، ونجاح كلّ حاجة، ولا يُنال ما عند الله تعالى إلاّ بالدعاء، وإنَّه ليس باب يكثر قرعه إلا يوشك أن يفتح لصاحبه».

وعنه غلاللا قبال: قبال أميسر المؤمنين غلاللا: «البدعاء تسرس المؤمن، ومتى تكثر قرع الباب يفتح لك».

وعنه عَالِئُلًا قال: «الدعاء أنفذ من السنان الحديد».

وفي (الحسن) عن عمر بن يزيد قبال: سمعت أبا الحسن عليلا يقول: «إنّ الدعاء يردّ ما قد قدر وما لم يقدر»، قلت: ما قد قدر قد عرفته، فما لم يقدر؟ قال: ٥-حتّى لا يكون٥.

وفي (الصحيح) عن أبي ولأد، عنه غلاللا قال: «عليكم بالدعاء فإن الدعاء لله والطلب إلى الله يردّ البلاء وقد قدر وقضى فلم يبق إلا إمضاؤه، فإذا دُعي الله تعالى وسُئل صرف البلاء صرفه.

وفيه عن أبى والأدعنه غليلا: «ما من بالاء ينزل على عبد مؤمن فيلهمه الله الدعاء إلا كان كشف ذلك البلاء وشيكاً، وما من بلاء يسزل على عبد مؤمن فيمسك عن الدعاء إلا كان ذلك البلاء طويلاً، فإذا نزل البلاء فعليكم بالدعاء والتضرع إلى الله».

وفي (الحسن) عن أبي عبد الله غلطال: «هل تعرفون طول البلاء من قصره؟» قلنا: لا، قال: «إذا ٱلهِمَ أحدكم الدعاء عند البلاء فاعلموا أنّ البلاء قصير».

وعنه عَالِئلًا: «عليك بالدعاء فإن فيه شفاء من كلّ داء».

والأخبار في فضل الدعاء أكثر من أن تحصى.

### آداب الدعاء:

وهي عشرة:

الأوّل: أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة، كيوم عرفة من السنة، وشهر رمضان من الشهور، ويوم الجمعة من الأسبوع، ووقت السحر من ساعات الليل، قال الله تعالى: ﴿وَبِالْأُسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾.(١)

وفي (عدة الداعي) عن الباقر على الله لينادي كل ليلة جمعة من فوق عرشه من أوّل الليل إلى آخره: ألا عبد مؤمن يدعوني لدينه ودنياه قبل طلوع الفجر فأجيبه، ألا عبد مؤمن يتوب إلي من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب عليه، ألا عبد مؤمن قد قتّرت عليه رزقه فيسألني الزيادة في رزقه فبل طلوع الفجر فأزيده وأوسّع عليه، ألا عبد مؤمن سقيم يسألني أن أشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه، ألا عبد مؤمن محبوس مغموم يسألني أن أطلقه من سجنه وأخلّي سربه، ألا عبد مؤمن مظلوم يسألني أن أطلقه من سجنه وأخلّي سربه، ألا عبد مؤمن مظلوم يسألني أن آخذ له بظلامته قبل طلوع الفجر فأنتصر له وآخذ بظلامته، قال: فلا يزال ينادي بهذا حتّى يطلع الفجر».

<sup>(</sup>١) الذاريات: ١٨.

وعن أحدهما المنكا: «أن العبد المؤمن يسأل الله الحاجة يؤخّر الله تعالى فضاء حاجته التي سأل إلى يوم الجمعة».

وعن الصادق عَالَطُكُمْ وَبِي قُولُ يَعْقُوبُ لَبَنِيهِ: ﴿ سَوْفَ أَسْتَغُيْوُ لَكُمْ رَبِّي﴾ (" قال: «أُخّرهم إلى السحر من ليلة الجمعة».

قال: وعن النبي ١١٠٠ الله عن كان له حاجة فليطلبها في العشاء فإنّها لم يعطها أحد من الأمم قبلكم، يعنى العشاء الآخرة. وفي رواية: «في السدس الأوّل من النصف الثاني من الليل، ويعضدها ما ورد من الترغيب والفضل لمن صلّى بالليل والناس نيام، وفي الذكر في الغافلين، ولا شك في إستيلاء النوم على غالب الناس في ذلك الوقت، بخلاف النصف الأوّل فإنّه ربّما يستصحب الحال فيه النهار، وآخر الليل ربّما انتشروا فيه لمعاشهم وأسفارهم، وإنَّما مخ الليل هو وقت الغفلة وفراغ القلب للعبادة، ولإشتماله على مجاهدة النفس بمهاجرة الرقاد ومباعدة وثير المهاد، والخلوة بمالك العباد وسلطان اللذنيا والمعاد، وهو المقصود من جوف الليل، وهي ما رواه عمر بن أذينة قال: سمعت أبا عبد الله على يقول: ﴿إِنَّ في الليل ساعة ما يوافق فيها عبد مؤمن يصلى ويدعو الله فيها إلاً إستجاب له»، قلت له: أصلحك الله وأيّ ساعات الليل هي قال: وإذا مضى نصف الليل وبقى السدس الأوّل من النصف الثاني».

أقول: وفي معناها أخبار أخر.

وفي (الكافي) عن أبي جعفر عليلا: وأن من السحر إلى طلوع الشمس تفتح أبواب السماء وتقسّم فيها الأرزاق، وتقضى فيها الحوائج العظام.

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۸۸.

وفي (الفقيه) عن النبي الله الله الشمس فتحت أبواب السماء وأبواب الجنان، واستجيب الدعاء، فطوبي لمن رفع له عند ذلك عمل صالح».

الثاني: أن يغتنم الأحوال الشريفة: كزحف الصفوف في سبيل الله، وعند نيزول الغيث، وعند إقامة الصلوات المكتوبة وخلفها، وما بين الأذان والإقامة، ومع الصوم.

أقول: روى زيد الشحّام عن الصادق غلظ قال: «اطلبوا الدعاء في أربع ساعات: عند هبوب الرياح، وزوال الأفياء، ونول المطر، وأوّل قطرة من دم القتيل المؤمن، فإنّ أبواب السماء تفتح عند هذه الأشياء».

وعن الصادق على قال: قال أمير المؤمنين عليك الغنموا الدعاء عند أربع: عند قراءة القرآن، وعند الأذان، وعند نرول الغيث، وعند التقاء الصفين للشهادة».

وعنه غلطلا: «يستجاب الدعاء في أربعة مواطن: في الوتر، وبعد الفجر، وبعد الظهر، وبعد المغرب».

قال أبو حامد: وبالحقيقة يرجع شرف الأوقات إلى شرف الحالات أيضاً، إذ وقت السحر وقت صفاء القلب وإخلاصه وفراغه من المشوسات، ويوم عرفة، ويوم الجمعة وقت إجتماع الهمم وتعاون القلوب على إستدرار رحمة الله، فهذا أحد أسباب شرف الأوقات، سوى ما فيها من الأسرار التي لا يطلع عليها البشر، وحالة السجود أيضاً جديرة بالإجابة لقوله الله المرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء».

وروى ابن عبّاس عنه ه انه قال: «إنّما نُهيت أن أقرأ راكعاً أو

ساجداً؛ فأمّا الركوع فعظموا فيه الربّ تعالى، وأمّا السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فإنّه ضمن أن يستجاب لكم».

الثالث: أن يسدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه بحيث يسرى باطن إبطيه، روى جابر ابن عبد الله، أن رسول الله الله التي أتبى الموقف بعرفة واستقبل القبلة ولم يزل يدعو حتى غربت الشمس.

وقــال ســلمان ﴿ قَــال رســول الله ﴿ الله الله الله الله الله الله عبده إذا رفع يديه إليه أن يردّهما صفراً».

وروى أنس أنه هي كان يرفع يديه حتّى يُـرى بيـاض إبطيـه فـي الدعاء، ولا يشير بإصبعيه.

وقال أبو الدرداء: ارفعوا هذه الأيدي قبل أن تغلّ بالأغلال.

ثمّ ينبغي أن يمسح بهما وجهه في آخر الدعاء.

قال ابن عبّاس: كان الله إذا دعا ضمّ كفّيه وجعل بطونهما مما يلي وجهه. يلي وجهه.

قال عمر: كان رسول الله ﷺ إذا مد يده في الدعاء لم يردّهما حتّى يمسح بهما وجهه، فهذه هيئات اليد.

ولا يرفع بصره إلى السماء، قال الله الينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء عند الدعاء أو لتخطفن أبصارهم ال

أقول: ومن طريق الخاصة ما رواه في (الكافي) عن أبي عبد الله غلاللا قال: «ما أبرز عبد يده إلى الله العزيز الجبّار إلا استحى الله تعالى أن يردّها صفراً حتّى يجعل فيها من فضل رحمته ما يشاء، فإذا دعا أحدكم فلا يردّ يده حتّى يمسح على وجهه ورأسه».

وفي (عدة الداعي): كان رسول الله هي يرفع يديمه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين.

وفيما أوحى الله إلى موسى غلظ النق كفيك ذلا بين يدي، كفعل العبد المستصرخ إلى سيده، فإنك إذا فعلت ذلك رُحمت، وأنا أكرم القادرين، يا موسى سلني من فضلي ورحمني فإنهما بيدي لا يملكهما غيري، وانظر حين يسألني كيف رغبتك فيما عندي، لكل عامل جزاء وقد يجزى الكفور بما سعى».

وسأل أبو بصير الصادق على خمسة أوجه: أمّا التعود فتستقبل القبلة بباطن كفّيك، وأمّا الدعاء في الرزق فتبسط كفّيك وتفضي بباطنهما إلى السماء، وأمّا التبتّل فإيماءك بإصبعك السبّابة، وأمّا الإبتهال فترفع يديك تجاوز بهما رأسك، وأمّا التضرّع أن تحرّك إصبعك السبّابة ممّا يلي وجهك وهو دعاء الخيفة».

وعن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله غلينا يقول: «مر بي رجل وأنا أدعو في صلاتي بيساري»، فقال: يا عبد الله بيمينك، فقلت: «يا عبد الله إن لله تبارك وتعالى حقّاً على هذه كحقّه على هذه»، وقال: «الرغبة تبسط يديك وتظهر باطنهما، والرهبة تبسط يديك وتظهر ظهرهما، والتضرع تحرّك السبّابة اليمنى يميناً وشمالاً، والتبتّل تحرّك السبّابة اليمنى يميناً وشمالاً، والتبتّل تحرّك السبّابة اليمنى أن يميناً وشمالاً، والإبتهال تبسط يديك وذراعيك إلى السماء، والإبتهال حين ترى أسباب البكاء».

وعن سعيد بن يسار قال: قال الصادق عَلَيْكَا: «هكذا الرغبة» وأبرز باطن راحتيه إلى السماء، «وهكذا الرهبة»، وجعل ظهر كفيّه إلى السماء، «وهكذا التضرّع» وحرر ك أصابعه يميناً وشمالاً، «وهكذا التبتّل» يرفع إصبعه مرّة ويضعها أخرى، «وهكذا الإبتهال» ومدّ يده تلقاء وجهه وقال: «لا تبتهل حتّى تجري الدمعة»، وفي حديث آخر: «الإستكانة في الدعاء أن يضع يديه على منكبيه».

وقال صاحب العدة: هذه الهيئات المذكورة، إمّا تعبُد لعله لا نعلمها، أو لعل المراد ببسط كفيه في الرغبة كونه أقرب إلى حال الراغب في بسط آماله وحسن ظنه بإفضاله ورجائه لنواله، فالراغب يسأل بالآمال فيبسط كفّيه لما يقع فيهما من الإحسان، والمراد في الرهبة بجعل ظهر الكفّين إلى السماء، كون العبد يقول: بلسان الذَّلَّة والإحتقار لعالم الخفيّات والأسرار أنا ما أقدم على بسط كفّى إليك، وقد جعلت وجههما إلى الأرض ذلاً وخجلاً بين يديك، والمراد في التضرع بتحريك الأصابع يميناً وشمالاً أنه تأسّى بالثاكل عند المصائب الهائلة، فإنّها تقلب يديها وتنوح بهما إدباراً وإقبالا ويميناً وشمالا، والمراد في التبنّل برفع الأصابع مرَة ووضعها أخرى بأنّ معنى التبتّل الإنقطاع، فكأنّه يقول بلسان حالم لتحقِّق رجائه وآماله، إنقطعت إليك وحدك لما أنت أهله من الإلهية. فيشير بإصبعه وحدها من دون الأصابع على سبيل الوحدانية، والمراد في الإبتهال بمد يديه تلقاء وجهه إلى القبلة أو مد يديه وذراعيه إلى السماء، أو رفع يديم وتجاوزهما رأسه بحسب الروايات أنّه نوع من أنواع العبودية والإحتقار والذكة والصغار كالغريق الرافع يديه، الحاسر عن ذراعيه، المتشبَّث بأذيال رحمته، والمتعلَّق بلذوائب رأفته التي أنجت الهالكين وأغاثت المكروبين ووسعت العالمين، وهذا مقام جليل فلا يدّعيه العبد إلاّ عند العبرة وتزاحم الأنين والزفرة، ووقوف موقيف العبد

الذليل، وإشتغاله بخالقه الجليل، عن طلب الآمال، والتعرض للسؤال، والمراد في الإستكانة برفع يديه على منكبيه أنّه كالعبد الجاني إذا حمل إلى مولاه وقد أوثقه قيد هواه، وقد تصفّد بالأثقال وناجى بلسان الحال: هذه يداي قد غللتهما بين يديك بظلمي وجرأتي عليك.

الرابع: خفض الصوت بين المخافتة والجهر، لما روي أنّ الناس لمّا قدموا مع رسول الله على ودنوا من المدينة كبّروا ورفعوا أصواتهم، فقال على الله الناس إنّ الله ين تدعون ليس بأصم ولا غائب، إنّ الذين تدعون بينكم وبين أعناق ركابكم». (1)

وقيل في قول تعالى: ﴿ وَلا تَجْهَرُ بِصَلِاتُكَ وَلا تُخَافِتُ بِهِا ﴾ (" أي بدعائك، وقد أثنى الله وَ الله وَ الله على نبيه زكرياً حيث قال: ﴿ إِذْ نادى رَبُهُ نِداءً خَفِيًا ﴾ (" وقال تعالى: ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضُرُّعاً وَخُفْيَةً ﴾ (" وقال تعالى: ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضُرُّعاً وَخُفْيَةً ﴾ ("

أقبول: وقد عد في العدة من الآداب الإسرار بالدعاء لبعده عن الرياء، ولقوله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَة ﴾ ولرواية إسماعيل بن همّام عن أبي الحسن الرضا عَلَيْكُ قال: «دعوة العبد سراً دعوة واحدة تعدل سبعين دعوة علانية».

وفي رواية أخرى: «دعوة تخفيها أفضل من سبعين دعوة تظهرها». وعن النبي الله الله الله يصبح في الملائكة بثلاثة نفر: رجل يصبح في

<sup>(</sup>١) في المصادر: «إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، إن الذي تدعونه بينكم، وبين أعناق ركابكم» أنظر سنن أبي داود ١: ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ١١٠.

<sup>(</sup>٣) مريم: ٣.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٥٥.

أرض قفر فيؤذّن ويقيم ثمّ يصلّي فيقول ربّك ﷺ للملائكة: انظروا إلى عبدي يصلّي ولا يراه أحد غيري، فينزل سبعون ألف ملك يصلّون ورائه ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم، ورجل قام في الليل يصلّي وحده، فسجد ونام وهو ساجد فيقول: انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده ساجد لي، ورجل في زحف فيفر أصحابه وثبت هو يقاتل حتّى قتل».

الخامس: أن لا يتكلف السجع في الدعاء، فإنّ حال الداعي ينبغي أن يكون حال متضِرع، والتكلف لا يناسبه، قيل في قوله تعالى: ﴿ ادْعُوا رَبُّكُمْ تَضَرُّعا ۚ وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا تُحِبُّ المُعْدِينَ ﴾ إنَّ معناه التكلُّف في الإسجاع.

أقول: وفي (العدة): أنّ من الشروط أن لا يسأل محرّماً، ولا قطيعة رحم، ولا ما يتضمّن قلّة الحياء وإساءة الأدب، قال: وقال المفسّرون فيي قوله تعالى: ﴿ ادْعُوا رَبِّكُمْ تَضُرُّعا وَخُفْيَةً ﴾ (١) أي تخشّعاً وتنذلَلاً وسراً، ﴿ إِنَّهُ لا يُجِبُ المُعْتِدِنَ ﴾ أي لا يتجاوز الحد في دعائم، كأن يطلب منازل الأنبياء، قال أمير المؤمنين عليظلا: «يا صاحب الدعاء لا تسأل ما لا يكون ولا يحلّ» وقال عُللتُلا: «من سأل فوق قدره استحقّ الحرمان».

قال أبو حامد: «والأولى أن لا يتجاوز الدعوات المأثورة فإنّه قد يعتدي في دعائه فيسأل ما لا تقتضيه مصلحته، فما كلُّ أحد يحسن الدعاء، ولذا ورد في الخبر أو الأثر أنّ العلماء يحتاج إليهم في الجنّة، إذ يقال لأهل الجنّة: تمنوا فلا يدرون كيف يتمنُّون حتَّى يتعلُّموا من العلماء.

وقد قال هها: «إيّاكم والسجع في الدعاء، حسب أحدكم أن يقول: «اللهم إنّي أسألك الجنّة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل».

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٥٥.

وفي الخبر «سيأتي قوم يعتدون في الدعاء والطهور» وقال بعضهم: ادع بلسان الذُّلَّة والإفتقار لا بلسان الفصاحة والإنطلاق. ويقال: إنَّ العلماء والأبدال لا يزيد أحدهم في الدعاء على سبع كلمات فما دونها، ويشهد له آخر سورة البقرة، فإنَّ الله لم يخبر في موضع من أدعية عباده أكثر من ذلك.

واعلم أنَّ المراد من السجع هو المتكلِّف من الكلام، فإنَّ ذلك لا يلائم الضراعة والذَّلة، وإلا ففي الأدعية المأثورة عن رسول الله عليه كلمات متو زنـة لكنّها غيـر متكلّفة كقول ه الله الأمـن يـوم الوعيد، والجنّبة يسوم الخلسود، مبع المقسرّبين الشبهود والركّبع السبجود، والموفين بالعهود، إنَّك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد، وأمثال ذلك، فليقتصر عدى المأثور من الدعوات، أو ليلتمس بلسان التضرّع من غيس سجع ولا تكلُّف، فالتضرّع هو المحبوب عند الله.

السادس: التضرّع والجشوع والرهبة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا ُسِارِعُونَ فِي الخَيْراتِ وَيَدْعُوننا رُغْبا وَرُهَبا﴾.<sup>(۱)</sup>

وقال تعالى: ﴿ ادْعُوا رَبُّكُمْ تَضُرُّعا وَخُفْيَةً ﴾ (١)

وقال ﴿ اللهِ عَلَيْهِ: «إذا أحبُ الله عبداً إبتلاه حتّى يسمع تضرّعه».

أقول: وقد مرّت الإشارات في ذلك وفي دعوات أهل البيت عَلَيْكُ : «ولا ينجيني منك إلا التضرّع إليك».

وفيما أوحى الله إلى موسى غَلْئِلًا: «يا موسى كن إذا دعوتني خائفاً مشفقاً وجلاً، وعفّر وجهك في التراب، واسجد لي بمكارم بدنك، واقنت بين يدي في القيام، وناجني حيث تناجيني بخشية من قلب وجل».

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٩٠.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٥٥.

وإلى عيسى علينكا: «با عيسى ادعني دعاء الغربق الحرين الذي ليس له مغيث، يا عيسى أذل لي قلبك وأكثر ذكري في الخلوات، واعلم أنّ سروري أن تبصبص إليّ، وكن في ذلك حيّاً ولا تكن ميّناً، وأسمعني منك صوتاً حزيناً».

السابع: أن يجزم بالدعاء ويوقن بالإجابة ويصدق رجاءه فيه، قال ﴿ لا يقل أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكرم له،.

وقال هي اذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء».

وقال الله الله الله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أنّ الله سبحانه لا يستجيب دعاءاً من قلب غافل».

أقـول: ومـن طريـق الخاصّـة مـا رواه فـي الكـافي عـن الصـادق عَلَيْكُلُّا قال: «إذا دعوت فظن أنّ حاجتك بالباب».

وعنه عَلَيْنَكُم قال: «إنَّ الله لا يستجيب دعاءاً بظهر قلب ساه، فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثمّ استيقن بالإجابة».

وعنه غَالِثُلًا: «إذا دعوت الله فأقبل بقلبك وظنّ حاجتك بالباب».

وعنه عَلَيْكُمْ قال: «لمَّا استسقى رسول الله ﷺ وسقى الناس حتَّى قالوا: إنَّه فتفرّق السحاب، فقالوا: يا رسول الله استسقيت لنا قلم نسق ثم استسقيت لنا فسقينا، قال: إنى دعوت وليس لي في ذلك نيّة، ثمّ دعوت ولي في ذلك نيّة».

الشامن: أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثاً، قال ابن مسعود: الكان اذا دعا دعا ثلاثاً، وإذا سأل سأل ثلاثاً، وينبغس أن لا يستبطئ الإجابة لقوله ﷺ: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجّل فيقول: دعوت فلم يستجب لي، فإذا دعوت الله فسل الله كثيراً فإنّك تدعو كريماً».

وقــال بعضــهم: إنّــي أســأل الله تعــالى منـــذ عشــرين ســنة حاجــة ومــا أجابني وأنا أرجوه الإجابة، سألت الله أن يوفّقني لترك ما لا يعنيني.

وقال هي الإجابة فليقل: «إذا سأل أحدكم ربّه مسألة فتعرّف الإجابة فليقل: الحمد لله اللذي بنعمته تتم الصالحات، ومن أبطأ عنه من ذلك فليقل: الحمد لله على كلّ حال».

أقبول: ومن طريق الخاصّة ما رواه في (الكافي) عن الباقر عَلَيْنَلا قال: «والله لا يلح عبد مؤمن على الله في حاجته إلا قضاها له»، وفي رواية: «إلا إستجاب له»، وحذف لفظ المؤمن.

وعن الصادق على العبد إذا دعا لم يزل الله في حاجته ما لم يستعجل،

وعنه على الله: أما يعلم عبد إذا عجل فقام لحاجته يقول الله: أما يعلم عبدي أنى أنا الله الذي أقضي الحوائج».

وعنه على الله كره إلحاح الناس بعضهم على بعض في المسألة وأحب ذلك لنفسه، إن الله يحب أن يسأل ويطلب ما عنده».

وعنه على قال: قال رسول الله على: «رحم الله عبداً طلب من الله تعالى حاجة فألح في الدعاء استجيب له أو لم يستجب، وتلا هذه الآية الوَنْ دُعاء ربّي شُقِيًّا (١)».

وفيي (العددة) عن النبي عَلَيْكَ: «إنّ الله يحبّ السائل اللحوح». وفي الوحي القديم: «لا تملّ من الدعاء فإنّي لا أملّ من الإجابة».

<sup>(</sup>۱) مريم: ٤٨.

وفي (الكافي) عن الصادق عَلَيْكُم قال: «إنّ العبد ليدعو فيقول الله تعالى للملكين: قد استجبت له ولكن احبسوه بحاجته فإنّي أحبّ أن أسمع صوته، وإنّ العبد ليدعو فيقول تبارك وتعالى: عجّلوا له حاجته فإنّي أبغض صوته».

وعنه غليل قال: «لا ينزال المؤمن بخير ورجاء رحمة من الله ما لم يستعجل فيقنط ويترك الدعاء»، قلت له: كيف يستعجل؟ قال: «يقول: قد دعوت منذ كذا وكذا وما أرى الإجابة».

وعنه عَلَيْكُا: ﴿إِنَّ الْمُؤْمِنُ لِيدَعُو اللَّهِ فَسِي حَاجِمَةً، يَقُـولُ اللَّهُ عَلَيْنَ أُخْرُوا إجابته شوقاً إلى صوته ودعائه، فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى: عبدي دعوتني فأخّرت إجابتك وثوابك كذا وكذا».

التاسع: أن يفتتح الدعاء بذكر الله، فلا يبدأ بالسؤال. قال سلمة بن الأكوع: مـا سـمعت رسـول الله ﷺ يسـتفتح الـدعاء إلاّ اسـتفتحه، فقـال: «سبحان ربّى العلى الأعلى الوهّاب».

وفي الخبر عنه الله أنه قال: «إذا سألتم الله حاجة فابدؤا بالصلاة علىَّ فإنَّ الله تعالى أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضى إحداهما ويسردٌ الأخرى؛ رواه أبو طالب المكّى.

أقول: ومن طريق الخاصة ما رواه في العدة عن الحارث بن المغيرة، قال: سمعت أبا عبد الله عَلَيْكُ يقول: «إيّاكم إذا أراد أن يسأل أحدكم ربّه شيئاً من حوائج الدنيا حتّى يبدأ بالثناء على الله ﷺ والمدحة له والصلاة على النبي ﷺ ثمّ يسأل الله حاجته».

وقال: «إنّ رجلاً دخل المسجد وصلّى ركعتين ثمّ سأل الله عَلَى فقال رسول الله على: «أعجل العبد ربّه»، وجاء آخر فصلّى ركعتين ثمّ أثنى على الله ر و صلى على النبي علي فقال رسول الله علي: «سل تعطه». وروى محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله غلاللا: «إن في كتاب أمير المؤمنين غلاللا: أن المسألة بعد المدحة فإذا دعوت الله فمجّده»، قال: قلت: كيف نمجّده؟ قال: «تقول: يا من هو أقرب إليَّ من حبل الوريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، يا من هو بالمنظر الأعلى، يا من ليس كمئله شيء».

وروى معاوية بن عمّار عن الصادق علي قال: «إنّما هي المدحة والثناء، ثمّ الإقرار بالذنب، ثمّ المسألة، إنّه والله ما خرج عبد من ذنب إلاّ بالإقرار».

وروى عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله على إذا طلب أحدكم الحاجة فليثني على ربّه وليمدحه، فإنّ الرجل منكم إذا طلب الحاجة من السلطان هيّاً له من الكلام أحسن ما يقدر عليه، وإذا طلبتم الحاجة فمجّدوا الله العزيز الجبّار وامدحوه وأثنوا عليه، تقول: يا أجود من أعطى، ويا خير من سئل، ويا أرحم من استرحم، يا واحد يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولداً، يا من يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويقضي ما أحب، يا من يحول بين المرء وقلبه، يا من هو بالمنظر الأعلى، يا من ليس كمثله شيء، يا سميع يا بصير، وأكثر من أسماء الله ويكن فإنّ أسماء الله كثيرة، وصل على محمد وآل محمد وقل: اللهم أوسع عليّ من رزقك الحلال ما أكف به وجهي وأؤدي به عن أمانتي، وأصل به رحمي، ويكون لي عوناً على الحجر والعمرة».

وروى هشام بن سالم، عن أبي عبد الله على قال: «لا ينزال الدعاء محجوباً حتى يصلّي على محمّد وآل محمّد».

وعنه على الله على وعنه الله على الله وعنه الله والله على الله وعنه الله والله والله

وعنه عليلا: «من كانت لـه إلـي الله رَهُلَا حاجـة فليبـدأ بالصـلاة علـي

محمّد وآل محمّد، ثمّ يسأل حاجته، ثمّ يختم بالصلاة على محمّد وآل محمّد فإن الله على أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط، إذ كانت الصلاة على محمّد وآل محمّد لا تحجب عنه».

العاشر: وهمو أدب الباطن، وهمو الأصل في الإجابة: التوبة، وردّ المظالم، والإقبال على الله بكنه الهمّة، فذلك هو السبب القريب في الإجابة، ويروى عن كعب الأحبار أنّه قال: أصاب الناس قحط شديد على عهد موسى غلاللا فخرج موسى ببني إسرائيل ليستسقي لهم فلم يسقوا، ثم خرج ثلاث مرات ولم يسقوا، فأوحى الله تعالى إلى موسى عَلَيْكُا: إنَّى لا أستجيب لك ولمن معك وفيكم نمّام، فقال موسى عَلَيْكُا: يا ربّ ومن هو حتّى نخرجه من بيننا؟ فأوحى الله سبحانه إليه: يا موسى أنهاكم عن النميمة وأكون نمّاماً، فقال موسى: لبنى إسرائيل توبوا بأجمعكم من النميمة، فتابوا فأرسل الله عليهم الغيث.

وقال سفيان: بلغنس أن بنسي إسرائيل قحطوا سبع سنين حتَّى أكلوا الميتة من المزابل، وأكلوا الأطفال، وكذلك كانوا يخرجون إلى الجبال ويتضرّعون، فأوحى الله تعالى إلى أنبيائهم: لو مشيتم إلىّ بأقدامكم حتّى يحفي ركبكم وتبلغ أيديكم أعنان السماء، وتكلّ ألسنتكم عن الدعاء، فإنّى لا أجيب لكم داعياً ولا أرحم منكم باكياً حتّى تردّوا المظالم إلى أهلها، ففعلوا فمطروا من يومهم.

وقال مالك بن دينار: أصاب الناس في بني إسرائيل فحط، فخرجوا مراراً، فأوحى الله تعالى إلى نبيّهم: «أن أخبرهم أنّكم تخرجون إليَّ بأبدان نجسة، وترفعون إليَّ أكفًا قد سفكتم بها الدماء، وملأتم بطونكم من الحرام، الآن قد اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا منّي إلاّ بعداً». وقال أبو الصديق الناجي: خرج سليمان غلط يستسقي، فمر بنملة ملقاة على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم إنّا خلق من خلفك، ولا غنى بنا عن رزقك، فلا تهلكنا بذنوب غيرنا. فقال سليمان: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم.

وقال الأوزاعي: خرج الناس يستسقون فقام فيهم بلال بن سعيد، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر من حضر ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا: اللهم نعم، فقال: اللهم إنا سمعناك تقول: ﴿ما عَلَى اللهم اغفر بن سَبِيل﴾، فقد أقررنا بالإساءة فهل تكون مغفرتك إلاّ لمثلنا، اللهم اغفر لنا وارحمناً واسقنا، فرفع يده ورفعوا أيديهم فسقوا.

وقيل لمالك بن دينار: ادع لنا ربّك، فقال: أنتم تستبطئون المطر، وأنا أستبطئ لحجارة.

وروي أن عيسى بن مريم المنظاخرج يستسقي، فلمّا أصحروا قال لهم عيسى: «من أصاب منكم ذنباً فليرجع»، فرجعوا كلّهم ولم يبق معه لا رجل واحد، فقال له عيسى: «أما لك من ذنب؟» فقال: والله ما أعلم من شيء غير أنّي كنت ذات يوم أصلّي فمرّت بي إمرأة فنظرت إليها بعيني هذه، فلمّا جاوزت أدخلت إصبعي في عيني فانتزعتها وأتبعت المرأة بها. فقال عيسى علينلا: «فادع حتّى أؤمّن على دعائك»، فدعا فتجلّلت السماء سحاباً، ثمّ صبّ فسقوا.

وقال يحيى بن الغساني: أصاب الناس قحط على عهد داود غلط الله فاختاروا ثلاثة من علمائهم، فخرجوا حتى يستسقوا بهم، فقال أحدهم: اللهم إنّك أنزلت في توراتك أن نعفوا عمن ظلمنا، اللهم إنّا قد ظلمنا أنفسنا فاعف عنّا. وقال الثاني: اللهم إنّك أنزلت في توراتك أن نعتق

أرقَّاءنـا، اللهــم إنَّـا أرقَّـاؤك فأعتقنـا. وقـال الثالـث: اللهــم إنَّـك أنزلـت فــي توراتك أن لا تردّوا المساكين إذا وقفوا ببابكم، اللهم إنّا مساكينك وقفنا بيابك فلا ترد دعاءنا، فسقوا.

وقال عطاء السلمي: منعنا الغيث، فخرجنا نستسقى فإذا نحن بسعدون المجنون في المقابر، فنظر إلى فقال: يا عطاء هذا يوم النشور أو بُعشر ما في القبور؟ فقلت: لا، وكلنّا منعنا الغيث، فقال: يا عطاء بقلوب أرضية أو بقلوب سماوية؟ فقلت: بل بقلوب سماوية، فقال: هيهات يا عطاء قل للمتبهرجين لا تتبهرجوا فإنّ الناقد بصير، ثمّ رمق السماء بطرفه وقال: إلهي وسيدي لا تهلك بلادك بذنوب عبادك، ولكن بالمكنون من أسمائك وما وارت الحجب من آلائك إلا سقيتنا ماءاً غدقاً تحيى به العباد وتروي به البلاد، يا من هو على كلّ شيء قدير.

قال عطاء: فما استتم الكلام حتّى رعدت السماء وبرقت وجاءت بمطر كأفواه القرب، فولِّي وهو يقول:

إذ لمــولاهم أجـاعوا البطونــا أفليح الزاهيدون والعابيدونا فانقضي ليلهم وهمم ساهرونا أسهروا الأعين العليلة حبّاً قيل في الناس إن فيهم جنونا شعلتهم عبادة الله حتسى

وقال ابن المبارك: قدمت المدينة في عام شديد القحط، فخرج الناس يستسقون وخرجت معهم، إذ أقبل غلام أسود عليه قطعتا خيش قـد اتـزّر بإحداهما وألقى الأخرى على عاتقه، فجلس إلى جنبي فسمعته يقول: إلهي أخلقت الوجوه عندك كثرة الذنوب ومساوي الأعمال، وقد أحبست عنّا غيث السماء لتؤذب عبادك بذلك، فأسألك يا حليماً ذا أناة، يا من لا يعرف عباده منه إلا الجميل، أن تسقيهم الساعة الساعة، فلم يزل يقول: الساعة الساعة حتى اكتست السماء بالغمام وأقبل المطر من كل مكان. وقال ابن المبارك: فجئت إلى الفضيل فقال: ما لي أراك كئيباً؟ فقلت: سبقنا إليه غيرنا فتولاه دوننا، وقصصت عليه القصة فصاح الفضيل وخر مغشياً عليه.

وعن النبي الله الله إلى أن يا أخا المرسلين ويا أخا المنذرين، أوحى الله إلى أن يا أخا المرسلين ويا أخا المنذرين، أنذر قومك: لا يدخلوا بيتاً من بيوتي ولأحد من عبادي عند أحد منهم مظلمة، فإني لعنه ما دام قائماً يصلّي بين يدي حتّى يرد تلك المظلمة، فأكون سمعه الذي يسمع به، وأكون بصره الذي يبصر به، ويكون من أوليائي وأصفيائي، ويكون جاري مع النبيين والصديقين والشهداء في الجنّة،

وعن أميس المؤمنين عليه أوحى الله إلى عيسى عليه النبي السرائيل: لا تدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بأبصار خاشعة وقلوب طاهرة وأيد نقية، وأخبرهم أنّي لا أستجيب لأحد منهم دعوة ولأحد من خلقي لديهم مظلمة».

وفي الحديث القدسي: «فمنك الدعاء وعلى الإجابة، فبلا تحجب عنى دعوة إلا دعوة آكل الحرام».

وعن النبي الله: «من أحبّ أن يستجاب دعاؤه فليطب مطعمه وكسبه». وقال لمن قال له: أحب أن يستجاب دعائي: «طهر مأكلك، ولا يدخل بطنك الحرام».

وعن الصادق عُلْئُلا: «من سرّه أن يستجاب دعاؤه فليطب مطعمه وكسبه». وعنه عليلا: «ترك لقمة حرام أحب إلى الله من ألفي ركعة تطوّعاً، وردٌ دانق حرام يعدل عند الله سبعين حجّة مبرورة».

وعن النبى ﴿ اللهِ عَلَيْهِ: «لو صلّيتم حتّى تكونـوا كأوتـاد، وصـمتم حتّـى تكونوا كالحنايا، لم يقبل الله منكم إلاّ بورع حاجز».

وعنه ه العبادة مع أكل الحرام كالبناء على الرمل». وقيل: «على الماء».

وعنه ١٨٠٠ الكفي من الدعاء مع البرّ ما يكفي الطعام من الملح ١٠٠

## [عشرة أخرى من آداب الدعاء]:

رواها كلّها في العدّة، واستفيد منها ومن غيرها من آداب الدعاء عشرة أخرى:

الأوّل: تسمية الحاجة، روى أبو عبد الله الفراء عن الصادق عليلا قال: «إنّ الله تبارك وتعالى يعلم ما يريد العبد إذا دعا، ولكنَّه يحب أن تبث إليه الحوائج».

وعن كعب الأحبار: مكتوب في التوارة: «با موسى إنّي لست بغافل عن خلقي، ولكن أحبّ أن يسمع ملائكتي ضجيج الدعاء من عبادي، وترى حفظتي تقرّب بني آدم إليّ بما أنا مقويهم عليه ومسبّبه لهم».

الثاني: التعميم في الدعاء، روى ابن القدّاح عن أبي عبد الله غليلا قال: قال رسول الله عليه: «إذا دعا أحدكم فليعمّم فإنّه أوجب للدعاء».

الثالث: الإجتماع في الدعاء قال الله تعالى: ﴿ وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ اللَّهِ بِنَ اللَّهِ مِنَالَى: ﴿ وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ اللَّهِ بِنَ اللَّهِ عَمَا لَا لَهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ ال

روى أبو خالد قبال: قبال أبو عبد الله غلط الله على أبو عبد الله غلط الله البعين رهبط أربعين رجلاً اجتمعوا فدعوا الله في أمر إلا استجاب لهم، فإن لم يكونوا أربعين فأربعة يدعون الله عشر مرات إلا إستجاب الله عظل لهم، فإن لم يكونوا أربعة فواحد يدعو الله أربعين مرة يستجيب الله العزيز الجبّار له».

وروى عبد الأعلى عنه على الله على الجتمع أربعة رهط قط على أمر واحد فدعوا إلا تفرقوا عن إجابة».

وروى على بن عقبة عن رجل عن أبى عبد الله غلط قال: «كان أبي إذا حزنه أمر جمع النساء والصبيان ثمّ دعا وأمّنوا».

وروى السكوني عنه علي قال: «الداعي والمؤمن شريكان في الأجر».

الرابع: البكاء حالة الدعاء، قال في العدّة: وهو سيّد الآداب وذروة سنامها، أمّا أوّلاً فلدلالته على رقّة القلب الذي هو دليل الإخلاص الذي عنده تحصل الإجابة.

قال الصادق عليه «إذا اقشعر جلدك ودمعت عيناك، ووجل قلبك، فدونك دونك فقد قصد قصدك، ولأن جمود العين من قساوة القلب على ما ورد به الخبر، وهو يؤذن بالعبد من الله سبحانه».

<sup>(</sup>١) الكيف: ٢٨.

وفيما أوحى الله تعالى إلى موسى: «يا موسى لا تطوّل في الله نيا أملك فيقسو قلبك، وقاسى القلب منّى بعيد».

وقاسي القلب مردود الدعاء لقوله: «لا يقبل الله دعاءاً بظهر قلب قاس».

وأمّا ثانياً: فلما فيه من الإنقطاع إلى الله وزيادة الخشوع، قـال رسـول الله على: «إذا أحب الله عبداً نصب في قلبه نائحة من الحزن، فإنَّ الله تعالى يحبّ كلّ قلب حزين، وإنّه لا يدخل النار من بكي من خشية الله حتَّى يعود اللبن إلى الضرع، وإنَّه لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنَّم في منخـري مـؤمن أبـداً، وإذا أبغـض الله عبـداً جعـل فـي قلبـه مزمـاراً من الضحك، وإنّ الضحك يميت القلب، و ﴿ اللهَ لا يُحِبُّ الفرحِينَ ﴾ .

وأمَّا ثالثاً: فلموافقته أمر الحقّ سبحانه في وصاياه لأنبيائه اللَّهُ، حيث يقول لعيسى على الله الله الله عيسى هب لي من عينيك الدموع، ومن قليك الخشية...» الحديث.

ولموسى غَلَيْنُلا: «وناجني حيث تناجيني بخشية من قلب وجل...» إلى أن قال: «وصح إلى من كثرة الذنوب صياح الهارب من عدوه».

وأمّا رابعاً: فلما فيه من الخصوصيات والفضائل التي لا توجد في غيره من أصناف الطاعات.

وإن لم يكن به بكاء فليتباك لقول الصادق عليلا: «وإن لم يكن يك بكاء فتباك».

وعـن سعيد بـن يسـار قـال: قلـت لأبـي عبـد الله عَلَيْتُلا: أتبـاكي علـي الدعاء وليس بي بكاء؟ قال: «نعم ولو مثل رأس الذباب».

وعن أبي حمزة قال: قال أبو عبد الله علي الأبي بصير: «إن خفت أمراً يكون أو حاجة تريدها، فابدأ بالله فمجّده وأثن عليه كما هو أهله، وصل على النبي على وتباك ولو مثل رأس الذباب، إن أبي كان يقول: أقرب ما يكون العبد من الرب وهو ساجد يبكي».

وعنه غلظلا: «إن لم يجلك البكاء فتباك، فإن خرج منك مثل رأس الذباب فبخ بخ،

الخامس: الاعتراف بالذنب قبل السؤال لما فيه من الانقطاع إلى الله سبحانه ووضع النفس، ومن تواضع لله رفعه الله، «وهو عند المنكسرة قلويهم».

روي أن عابداً عبد سبعين عاماً صائماً نهاره قائماً ليله، فطلب إلى الله حاجة فلم تقض، فأقبل على نفسه وقال: من قِبَلك أتيت لوكان عندك خير قضيت حاجتك، فأنزل الله إليه ملكاً فقال: يابن آدم ساعتك التي أزريت فيها على نفسك خير من عبادتك التي مضت.

وعن الصادق عَالِينًا: «إذا رق أحدكم فليدع فإن القلب لا يرق إلا حين يخلص».

وربّما كان سبباً للبكاء وإرسال الدموع، وهو من الآداب، وناهيك بأدب يكون سبباً لآخر، ولقول الصادق علي الله المدحة ثمّ الثناء، ثمّ الإقرار بالذنب، ثمّ المسألة، إنّه والله ما خرج عبد من ذنب إلاّ بالإقرار».

السادس: الإقبال بالقلب، لأن من لا يقبل عليك لا يستحق إقبالك عليه، كما لو حادثك من تعلم غفلته عن محادثتك وإعراضه عن محاورتك فإنه يستحق إعراضك عن خطابه وإشتغالك عن جوابه. قال الصادق غلظلا: «من أراد أن ينظر منزلته عند الله فلينظر منزلة الله عنده، فإن الله ينزل العبد مثل ما ينزل العبد الله من نفسه».

وقال أمير المؤمنين غُلِينك «لا يقبل الله دعاء قلب لاه».

وروى سيف بن عمير عن الصادق عليلا قال: «إذا دعوت الله فأقبل بقليك».

وفيما أوحي الله إلى عيسى غَلْثُلا: «لا تـدعني إلا متضرّعاً إلى، وهمّك همّاً واحداً، فإنّك متى تدعني كذلك أحبّك».

السابع: التقديم في الدعاء قبل الحاجة إليه، قال رسول الله عليه لأبسى ذرّ بَرْ اللهُ عُلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَى بِهِ نَ ؟ اللهُ عَلَى بِا رسول الله، قال: «احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدّة...» الحديث.

وروى هـارون بـن خارجـة عـن أبـي عبـد الله عَالِئلًا قـال: «إنّ الــدعاء في الرخاء ليستخرج الحوائج في البلاء».

وفي (الصحيح) عنه عُلَيْنُكُم قال: «من تقدّم في الدعاء استجيب له إذا نزل به البلاء». وقيل: «صوت معروف ولم يحجب عن السماء، ومن لم يتقدّم في الدعاء لم يستجب له إذا نزل به البلاء، وقالت الملائكة: إن ذا الصوت لا نعرفه».

وعنه غليل قال: «كان جدي يقول: تقدّموا في الدعاء، فإنّ العبد إذا كان دعًاءاً فنزل به البلاء فدعا قيل: صوت معروف، وإذا لم يكن دعًاءاً فنزل به بلاء فدعا قيل: أين كنت قبل اليوم؟».

وعنه غاليلا قبال: «كان علي بن الحسين المنكا يقول: الدعاء بعد ما ينزل البلاء لا ينتفع به».

وعنه عَالِئلًا قيال: «من تخوّف ببلاءاً يصيبه فيقدّم فيه بالبدعاء لم بمره الله الله أبدأ». الشامن: الدعاء للأخوان والتماسه منهم، روى ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه قال: «من قدم أربعين من المؤمنين، ثم دعا استجيب له» ويتأكّد بعد الفراغ من صلاة الليل.

وروي أن الله سبحانه أوحى إلى موسى غلينكل: «يا موسى ادعني على لسان لم تعصني به»، فقال: أنّى لي بذلك؟ فقال: «ادعني على لسان غيرك».

وقال رسول الله ﷺ: «ليس شيء أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب».

وروى الفضيل بن يسار عن أبي جعفر غلط الفضيل بن يساد عن أبي جعفر علط قال: «أوشك دعوة وأسرع إجابة دعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب».

وعنه عَلَيْنُلا: «أسرع الدعاء نجاحاً للإجابة دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب، يبدأ بالدعاء لأخيه فيقول له ملك موكّل به: آمين ولك مثلاه».

وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله علي قال: «دعاء الرجل لأخيه بظهر الغيب يدر الرزق ويدفع المكروه».

وعنه عَلَيْلًا قال: قال رسول الله هي : «ما من مؤمن دعا للمؤمنين والمؤمنات إلا ردّ الله عليه مثل الذي دعا لهم به من كلّ مؤمن ومؤمنة مضى من أوّل الدهر أو هو آت إلى يوم القيامة، وإنّ العبد ليؤمر به إلى النار يوم القيامة فيحبس، فيقول المؤمنين والمؤمنات: يا ربّ هذا الذي كان يدعو لنا فشفّعنا فيه، فيشقّعهم الله فيه فينجو».

وروى عليّ عن أبيه، قال: رأيت عبد الله بن جندب بالموقف فلم أر موقفاً أحسن من موقفه، فما زال ماذاً يديه إلى السماء ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الأرض، فلمّا صدر الناس قلت: يا أبا محمّد ما رأيت موقفاً قبط أحسن من موقفك، فقال: والله ما دعوت إلاً لإخواني، وذلك أن أبا الحسن عليه أخبرني: «أنْ من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش ولك مائة ألف ضعف، فكرهت أن أدع مائة ألف مضمونة لواحدة لا أدري تستجاب أم لا».

التاسع: أن لا يعتمد في حوائجيه غيسر الله سبحانه، وهمو ممن المكمّلات، قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتُوكُلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ (١)

وروى حفص بن غياث عن أبي عبد الله عَلَيْنَكُمْ قال: «إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربّه شيئاً إلاّ أعطاه فلييأس من الناس كلّهم ولا يكون له رجاء إلاّ من عند الله، فإذا علم الله ذلك من قلبه لم يسأله شيئاً إلا أعطاه».

وفيما وعظ الله بمه عيسى عَلَيْكُل: «يما عيسى ادعني دعماء الحرزين الغريق الذي ليس له مغيث، يا عيسى سلني ولا تسأل غيري فيحسن منك الدعاء ومنَّى الإجابة، ولا تدعني إلا متضرَّعاً إلى، وهمَّك همَّا واحداً، فإنّك متى تدعنى كذلك أجبك».

وأوحى إلى بعض أنبيائه في بعض وحيه: «وعزّتي وجلالي الأقطعن أمل كلّ آمل أمّل غيري بالأياس، ولأكسونه ثوب المذلة في الناس، ولأبعدنه من فرجي وفضلي، أيأمل عبدي في الشدائد غيري والشدائد بيدي، ويرجو سواي وأنا الغني الجواد، بيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة، وبابي مفتوح لمن دعاني، ألم تعلموا أنّ من دهمته نائبة فلم يملك كشفها عنه غيري، فما لي أراه يأمله معرضاً عنّي، وقد أعطيته بجودي وكرمي ما لم يسألني فأعرض عنّي ولم يسألني وسأل في نائبته غيري، وأنا الله أبتدي بالعطيّة قبل المسألة، أفأسأل فلا أجود، كلاً، أليس الجود والكرم لي، أليس الدنيا والآخرة بيدي، فلو أن أهل سبع سماواتي وأرضيني سألوني جميعاً وأعطيت كلّ واحد منهم مسألته ما نقص ذلك

<sup>(</sup>١) الطلاق: ٣.

من ملكي مثل جناح البعوضة، وكيف ينقص ملك أنا قيّمه، فيا بؤساً لمن عصاني ولم يراقبني». رواه الصادق غلينلاً عن آبائه عن أمير المؤمنين غلينلاً.

و تفكّر ماذا تسأل، ولماذا تسأل، والدعاء إستجابة الكل منك للحق، وتذويب المهجة في مشاهدة الرب، وترك الإختيار جميعاً، وتسليم الأمور كلها ظاهرها وباطنها إلى الله، فإن لم تأت بشرط الدعاء فلا تنتظر الإجابة، فإنه يعلم السرّ وأخفى، فلعلّك تدعوه بشيء قد علم من نيّتك بخلاف ذلك. قال بعض الصحابة لبعضهم: أنتم تنتظرون المطر بالدعاء وأنا أنتظر الحجر.

واعلم أنَّ لو لم يكن أمرنا الله بالدعاء لكنّا إذا أخلصنا الدعاء تفضّل علينا بالإجابة، فكيف وقد ضمن ذلك لمن أتى بشرائط الدعاء.

<sup>(</sup>١) الإسراء: ١١.

وسئل رسول الله عن اسم الله الأعظم، قال: «كل اسم من أسماء الله أعظم» وفرع قلبك عن كل من سواه وادعه بأي اسم شئت، وليس في الحقيقة لله اسم دون اسم، بل هو الله الواحد القهار.

وقال النبى على: «إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب لاه» فإذا أتيت بما ذكرت ليك من شرائط البدعاء وأخلصت سيرك لوجهه فأبشر بإحدى ثلاثة: إمّا بأن يتعجّل لك بما سألت، أو يدّخر لك ما هو أعظم منه، وإمّا أن يصرف عنك من البلاء ما أن لو أرسله عليك لهلكت، قال النبى هي الله تعالى: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين».

قال الصادق غَالِئلا: «لقد دعوت الله مرة فاستجاب لي ونسيت الحاجة؛ لأنّ استجابته بإقباله على عبده عند دعوته أعظم وأجلّ ممّا يريد منه العبد، ولو كانت الجنّة ونعيمها الأبد، ولكن لا يفعل ذلك إلاّ العالمون المحبّون العارفون، صفوة الله وخواصه».



# قوله غليتلا:

إِذَا كَانَتْ لَكَ إِلَى اللّهِ سُبْحَانَهُ حَاجَةٌ فَابْدَأ بِمَسْأَلَةِ الصّلاةِ عَلَى رَسُولِهِ هِ ثُمَّ سَلْ عَلَى رَسُولِهِ هِ ثُمَّ سَلْ حَاجَتَكَ فَإِنَّ اللّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ عُسَالًا حَاجَتَكَ فَإِنَّ اللّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسُلِّ اللّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسُلِّ اللّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسُلِّ اللّهَ مَا وَيَمْنَعَ الأُخْرَى. إحْدَاهُمَا وَيَمْنَعَ الأُخْرَى.

(نهج البلاغة ٤: ٨٤)

#### [عظمة الصلاة على النبي وآله]

قال ابن أبي الحديد:

هذا الكلام على حسب الظاهر الذي يتعارفه الناس بينهم، وهو على الناس بينهم، وهو على يسلك هذا المسلك كثيراً، ويخاطب الناس على قدر عقولهم، وأمّا باطن الأمر فإنّ الله تعالى لا يصلّي على النبي الله لأجل دعائنا إيّاه أن يصلّي عليه؛ لأنّ معنى قولنا: اللهم صل على محمّد، أي أكرمه وارفع درجته، والله سبحانه قد قضى له بالإكرام التامّ ورفعة الدرجة من دون دعائنا، وإنّما تعبّدنا نحن بأن نصلّي عليه؛ لأنّ لنا ثواباً في ذلك لا لأن أكرام الله تعالى له أمر يستعقبه ويستتبعه دعاؤنا، وأيضاً فأي غضاضة على الكريم إذا سئل حاجتين فقضى إحداهما دون الأخرى إن كان عليه في ددّ الحاجة الواحدة غضاضة أيضاً. (۱)

\* \* \*

قال الشيخ ابن ميثم البحراني:

أمر بتقديم سؤال الصلاة على النبي الله في طلب الحاجة، للإستعداد به ورغب فيه بقوله: فإن الله سبحانه إلى آخره، أي إن المسألة الأولى مجابة من الله بالإتفاق، فيجب من كرمه إجابة الثانية، وهو صغرى

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ١٩: ٢٧٨.

ضمير تقدير كبراه، وكل من كان أكرم من ذلك فينبغي أن يسأل المسلمون ليقضي الحاجة.(١)

\* \* \*

### وقال الشيخ ابن مغنية:

معنى صلاة الله على نبيّه الكريم أن يرفعه إلى الدرجة العليا فوق الأنبياء والملائكة، ولا شك أن النبي في هذه الدرجة صلّينا عليه أم لم نصل، والغرض من صلاتنا عليه ودعائنا له بعلو المنزلة عند الله هو مجرد الشكر لفضله علينا بالهداية، ولتعظيم ذكره تماماً، كما نعبد الله شكراً وتعظيماً، وهو غنى عن العالمين.

ويقول الإمام على النبي النبي النبي الله المام على النبو النب الله المام على النبو النبو المام على النبو المام على النبو المام على النبو المام النبو المام النبو ا

وهــذه الصــلاة خيـر وسـيلة لقضاء الحاجـات؛ لأن الله \_كمـا أشـرنا \_ يحبّها، ومـن أجلها يحـب ما يتبعها ويقتـرن بها، ولا معنى لحبّه حاجاتنا إلا قضاؤها ولـو بعـد حـين، أو يعوضنا عنها ما هـو خير وأبقى. (")

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح بهج البلاغة/ ابن ميثم ٢: ٦١٤.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٥٦.

<sup>(</sup>٣) في ظلال نهج البلاغة ٤: ٤٢٥.

وقال صاحب (منهاج البراعة):(١)

«أمر عَلَيْكُ بالدعاء للرسول ﴿ قَبْلُ الدعاء لنفسه، باعتبار أنَّ إجابة الدعاء الأوّل ضامن لإجابة الدعاء الثاني؛ لأنّ الكريم لا يتبعض الصفقة.

وقد استبعد الشارح المعتزلي ذلك فقال: هذا الكلام على حسب الظاهر الذي يتعارفه الناس بينهم، وهو غلظ يسلك هذا المسلك كثيراً ويخاطب على قدر عقولهم، وأنكر في آخر كلامه أن يكون لصلاة الناس أثر في إكرام النبي هيه، وحمله على صرف التعبّد، وفي كلامه هذا موارد للنظر نشير إلى بعضها:

١ \_ حمله أمر أمير المؤمنين غلاللا على متابعته للناس، وفيه من البعد والإهانة بمقامه عُلَيْكُم ما لا يخفى.

٢ \_ إنكار تأثير دعاء المسلمين في مزيد إكرام النبي على مع أنه بنفسه إكرام له عند الله وعند الناس.

#### [أصل كلمة الصلاة واشتقاقها]:

جاء في كتاب (نزهة الجليس) تأليف السيّد عبّاس بن عليّ بن نور الدين الحسيني المكِّي، المتوفِّي في حدود (١٣٨٠هـ):

اختلف العلماء في اشتقاق الصلاة، فقيل: أنَّها مأخوذة من صَلَيتُ العود بالنار إذا ليّنته وقوّمته، لأنّ المصلّي يلين بالحنو والعطف، ويسعى في تعديل ظاهره وتقويم باطنه، كالخشب الذي يعرض على النار.

قال النووي: وفي هذا القول غباوة من صاحبه؛ لأنَّ الصلاة واوية وصليت العود من ذوات الياء، فكيف يصح الإشتقاق.

<sup>(1) = 17: 733.</sup> 

قال الزركشي: وهو عجيب، فإن المشادد تقلب منه الواوياء، كما في زكيت المال، والظاهر أن النووي توقم أنه مأخوذ من صليت المخفّفة ذاه لا عن كون الثقيلة وهي التصلية كالتزكية مصدر صلى المشددة، لا المخفّفة، إنتهى.

وهذا التعجّب أعجب فإن كلاً من صليت العود، وصليته المخفّفة والمشددة من ذوات الياء، فلم تقلب الواو في المشددة ياء، كما زعمه الزركشي، بل الياء فيهما من سنخ الكلمة بخلاف التزكية، فإنها واوية، فقلبت الواوياءاً مع التشديد، وهذا ظاهر، وقيل: إنّ الصلاة مشتقة من الصلوين، وهما عرقان من جانبي الذنب، وعظمان ينحنيان عند الإنحناء، فناسب أن يراد بهما الحنو والإنعطاف المعنويين.

وقال الزمخشري: الصلاة فعلة من صلى، كالزكاة من زكسى، وكتبت بالواو على لفظ المفخّم، وحقيقة صلى حرّك الصلوين بفعل ذلك في ركوعه وسجوده، إنتهى.

فَإِن قلت: هذا الإشتقاق إنّما يناسب معنى الصلاة ذات الركوع والسجود، لا المعنى المراد منها هنا.

قلت: أجيب بأن المصلّي لمّا كان يتعطّف في ركوعه وسجوده، فكانت الصلاة ذات الأركان مشتملة على التعطّف صيّرت للتعطيف على الغير حنواً وترؤفاً.

وقيل: بل أصل الصلاة اللغوي بمعنى الدعاء، ويؤيّده أنّ الصلاة بهذا المعنى في أشعار الجاهلية كثيرة الإستعمال.

وقال الجمهور: الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الإستغفار، ومن الآدميين الدعاء، واستبعد هذا من جهات: أحدها: إقتضاؤه الإشتراك، والأصل عدمه لما فيه من الإلباس، حتى أنّ قوماً ينفونه، ثمّ المثبتون له يقولون: حتّى عارضه غيره ممّا يخالف الأصل كالمجاز، قدّم عليه، ولذلك تسمعهم يقولون المجاز خير من الإشتراك.

الثانية: إنَّا لا نعرف في العربية فعلاً واحداً يختلف معناه باختلاف المسند إليه إذا كان الإسناد حقيقياً.

الثالثة: إنّ الرحمة فعلها متعمة والصلاة فعلها قاهر، ولا يحسن تفسير القاهر بالمتعدّى.

الرابع: إنَّه لو قيل مكان صلِّي عليه دعا عليه، إنعكس المعنى وخفى المراد بين صحّة حلول كلّ منهما محلّ الآخر.

وقال شيخ الطائفة الشيخ زين الدين في بعض مصنّفاته: الصلاة هي الدعاء من الله ومن غيره، لكنّها منه تعالى مجاز في الرحمة، وهو أولى ممّا قيل من أنّها منه تعالى بمعنى الرحمة، ومن غيره الدعاء بطلبها أو أنّها منه كذلك، ومن ملائكته الإستغفار، ومن المؤمنين الدعاء لإستلزام الإشتراك والمجاز خير منه، والمعنى الأصلي أولى من النقل، وعطف الرحمة على الصلاة في قوله تعالى: ﴿ أُولِنْكَ عَلَيْهِمْ صَلُواتٌ مِنْ رَبِّهِمُ وَرَحْمَة ﴾(١) لا يقدح في كونها بمعناها، لجواز عطف الشيء على مرادفه، كقوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَشِّي وَخُزُنِّي إِلَى اللَّهِ ﴾ (١) ﴿لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلا أَمْنًا ﴾ (٣) وهو كثير، انتهى كلامه رفع الله مقامه.

وقيال المحقّقون: إنّهما لغة بمعنى واحد، وهو العطف بالنسبة إلى

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٥٧.

<sup>(</sup>۲) يوسف: ۸۱.

<sup>(</sup>٣) طه: ١٠٧.

الله تعالى الرحمة اللائقة به تعالى، وإلى الملائكة الإستغفار، وإلى الآدميين دعاء بعضهم لبعض.

قال السهيلي في نتائج الفكر: الصلاة كلّها وإن إختلفت معانيها راجعة إلى أصل واحد، فلا تظنّها لفظ إشتراك وإستعارة، إنّما معناها العطف، ويكون محسوساً ومعقولاً، انتهى.

والحاصل: إنّ الإختلاف على هذا القول في أفراد معنى الصلاة، وعلى قول الجمهور في نفس معنى الصلاة، ومعنى الصلاة على رسول الله على الله الله تعظيمه في الدنيا بإعلاء كلمته وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بمضاعفة مثوبته، والزيادة في رفع درجته، وغاية الدعاء بذلك عائد إلى المصلى؛ لأنّ الله تعالى قد أعطاه من إعلاء الكلمة وعلو الدرجة، ورفع المنزلة ما لا يؤثّر فيه صلاة مصل، ولا دعاء داع.

وقيل: بل غايت طلب زيادة كمال وقرب من الله، إذ مراتب إستحقاق نعم الله تعالى غير متناهية.

وأمّا الصلاة عليه في غير الصلاة وعند عدم ذكره فمستحبّة عند جميع أهل الإسلام، ولا نعرف من قال بوجوبها غير الكرخي، فإنه أوجبها في العمر مرّة كما في الشهادتين.

وأمًا في الصلاة فهي واجبة عند الإمامية في التشهّدين معاً. وقال الشافعي: هي مستحبّة في الأوّل واجبة في الثانية.

وقال أبو حنيفة ومالك: مستحبّة فيهما.

وأمّا عند ذكره الله فظاهر في كثير من الأخبار، كقوله الله: «من ذكرت عنده ولم يصل علي دخل النار، ومن ذكرت عنده فنسي الصلاة علي خطئ به طريق الجنّة».

وقوله ﷺ: «من ذكرت عنده ولم يصلٌ علىَّ دخل النار وأبعده الله»، دليل على أنَّها تجب كلَّما ذكر، وكلَّما سمع ذكره؛ لأنَّ الوعيد إمارة الوجوب، ومنهم من أوجبها في العمر مرّة، (عليهم سلام الله ما لمع آل) انتهى.

قال الطريحي في (مجمع البحرين):(١)

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلاِئكُمْ أُيُصَلُونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾(٢) قال بعض الأفاضل: (الصلاة) وإن كانت بمعنى الرحمة، لكن المراد بها هنا الإعتناء بإظهار شرفه ورفع شأنه، ومن هنا قال بعضهم: تشريف الله محمّداً ﴿ اللَّهِ بقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاِتُكُنَّهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾. (٣) أبلغ من تشرف آدم بالسجود.

وفي الدعاء: «اللهم صلٌ على محمّد وآل محمّد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم» قيل: ليس التشبيه من باب إلحاق الناقص بالكامل؛ بل لبيان حال من يعرف بمن لا يعرف، وقيل: هو في أصل الصلاة لا في قدرها، وقيل: معناه اجعل لمحمّد صلاة بمقدار الصلاة لإبراهيم وآله. وفي آل إبراهيم خلائق لا يحصون من الأنبياء، وليس في آله نبي، فطلب إلحاق جملة فيها نبي واحد بما فيه أنبياء.

واختلف في وجوب الصلاة على محمّد على في الصلاة: فذهب أكشر الإمامية وأحمد والشافعي إلى وجوبها فيها، وخالف أبـو حنيفـة ومالك في ذلك، ولم يجعلاها شرطاً في الصلاة.

<sup>(1) = 1: 175.</sup> 

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٥٦.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٥٦.

وكذلك إختلف في إيجابها عليه في غير الصلاة، فذهب الكرخي إلى وجوبها في العمر مرّة، والطحاوي كلّما ذكر وإختاره الزمخشري، وكذلك ابن بابويه من فقهائنا، وهو قوي.

وفي الحديث: «الصلاة على النبي في أفضل من الدعاء لنفسه» ووجهه أن فيها ذكر الله وتعظيم النبي في ومن ذكره عن مسألة أعطاه أفضل مما يعطي الداعي لنفسه، ويدخل في ذلك كفاية ما يهمه في الدارين.

وفيه: «من صلّى عليّ صلاة صلّت الملائكة عليه عشراً» أي دعت له وباركت.

وجاءت الصلاة بمعنى التعظيم، قيل: ومنه: «اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد» أي عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهاره دعوته وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بتشفيعه في أمّته ومضاعفة أجره ومثوبته.

#### \* \* \*

#### [استحباب الصلاة على النبي وآله]:

قال الفيض الكاشاني في (المحجة البيضاء ج ٢): (١)
قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلاِئكَتُهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيِّ بِا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسُلِيماً ﴾. (١)

وروي أنه الله جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه فقال: «إنه جاءني جبرئيل فقال: يقول الله تعالى: أما ترضى يا محمد أن لا يصلي

<sup>(</sup>۱) ص ۱۱۳.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٥٦.

عليك أحد من أمّنك إلا صليت عليه عشراً، ولا يسلم عليك أحد من أمّتك إلا سلّمت عليه عشر أ».

وقال على: «من صلّى على صلّت عليه الملائكة ما صلّى علي، فليقلّل عبد عن ذلك أو ليكثر».

وقال عليه أيضاً: «إن أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة».

وقال عليه المؤمن من البخل أن أذكر عنده فلا يصلَى على».

وقال ﴿ الله على الله الله المعالم المجمعة ».

وقال هي «من صلى على من أمّتي كتبت له عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيّنات.

وقال هي اللهم رب من اللهم الم الم اللهم الأذان والإقامة: اللهم رب هذه الدعوة التامّة، والصلاة القائمة صلّ على محمّد عبدك ورسولك، وأعطه الوسيلة والفضيلة والشفاعة يوم القيامة، حلّت له شفاعتي».

وقال ﴿ الملائكة يستغفرون وقال الملائكة يستغفرون له ما دام اسمى في ذلك الكتاب».

وقال ﴿ إِنْ فِي الأرض ملائكة سيّاحين يبلّغوني عن أمّتي السلام ». وقال ﴿ الله على الله على الله على الله على وحي حنَّى أردّ عليه السلام».

وقال بعضهم: كنت أكتب الحديث وأصلّي على النبي ، فيه ولا أسلَم، فرأيت النبي على في المنام فقال: أما تمم الصلاة علي في كتابك؟ فما كتبت بعد ذلك إلاّ صلّيت عليه وسلّمت. وفي كتباب الأنبس الجليل، بتباريخ القبدس والخليل (ج ١ ص ٢٢٣ ط النجف):

روي عن رسول الله في أنّه قال: «إذا سمعتم المؤذّن فقولوا مشل ما يقول، ثمّ صلّوا علي، فإنّه من صلّى علي مرة واحدة، صلّى الله عليها بها عشراً، ثمّ سلوا لي الوسيلة فإنّها منزلة لا تنبغي إلاّ لعبد واحد، وأرجو أن أكون أنا، فمن سأله الوسيلة حلّت له الشفاعة».

وقال عمر بن الخطاب: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصل على نبيك محمد ، فإذا فعلت انخرقت الحجب، ودخل الدعاء، وإن لم تفعل ذلك رجع الدعاء.

وعنه هي اته قال: «إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها ومواطنها، أكثركم على صلاة».

وروي عن علي بن أبي طالب على أنه قال: حدّ ثني رسول الله وعدّهن في يدي جبريل على وقال جبريل: وعدّهن في يدي، قال: عدهن في يدي جبريل على محمّد وعلى آل هكذا أنزلت بهن من عند رب العزّة: «اللهم صل على محمّد وعلى آل محمّد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد، اللهم وترخم على محمّد وعلى آل محمّد كما ترحّمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم وتحنن على محمّد وعلى آل محمّد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم وسلم على محمّد وعلى آل محمّد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،

وعن أبي بكر أنه قال: الصلاة على النبي الله أمحق للذنوب من الماء البارد، والسلام عليه أفضل من عتق الرقاب.

قال ابن الفاكهاني: قلت: وإنما كان أفضل من عتق الرقاب \_ والله أعلم \_ لأن عتق الرقاب في مقابلة العتق من النار ودخوله الجنَّة، والسلام عليه في مقابل سلام الله تعالى، وسلام من الله أفضل من مائة ألف ألف جنَّة، فناهيك بها من منَّة، فنسأل الله أن يرزقنا مرافقته في الجنّة، بمنه وكرمه وجوده وإحسانه».

أقبول: ومن طريق الخاصة ما رواه في الكافي(١) عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عَلَيْك: «إذا ذكر النبي عليه فأكثروا الصلاة عليه فإنّه من صلّى على النبي الله صلاة واحدة، صلّى الله عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة. ولم يبق شيء ممّا خلقه الله إلاّ صلّي على ذلك العبد لصلاة الله عليه، وصلاة ملائكته، فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد برئ الله منه ورسوله وأهل بيته».

وعن أبى عبد الله عَلَيْكُ قال: قال رسول الله ﴿ الله على على على على " صلِّي الله عليه وملائكته، فمن شاء فليقلُّ، ومن شاء فليكثر».

وعنه غلال قال: قال رسول الله ﷺ: «ارفعوا أصواتكم بالصلاة على فإنها تذهب بالنفاق».

وعنه غليث قال: قال رسول الله عليه: «الصلاة عليَّ وعلى أهل بيتي تذهب بالنفاق».

وعنه عُلاللا: «من صلّى على محمّد وآل محمّد عشراً صلّى الله عليه وملائكته مائة مرة، ومن صلى على محمد وآل محمد مائة مرة صلى الله عليه ومِلائكته ِ الفاً، أما تسمع قولِ الله ﷺ: ﴿ هُو الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلاِتكُّهُ لِيُخْرِجُكُمْ مِنَ الظُلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً ﴾.(٣)

<sup>(</sup>١) أنظر: الكافي ٢: ٤٩٢.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٤٣.

وعن عبد السلام بن نعيم، قال: قلت لأبي عبد الله على إني الله على الله على الله على الله على محمد دخلت البيت ولم يحضرني شيء من الدعاء إلا الصلاة على محمد الله فقال: «أما إنّه لم يخرج أحد بأفضل ممّا خرجت به».

وعن عبيد الله بن عبد الله الدهقان قال: «دخلت على أبي الحسن الرضا عَالِيًا فقال لي: اما معنى قوله تعالى: ﴿وَذَكُرَ اسْمَ رَبِهِ فَصَلَى ﴾(١)؟» قست: كلّما ذكر اسم ربّه قام فصلى، فقال لي: «لقد كلّف الله هذا شططاً»، فقلت: جعلت فداك فكيف هو؟ فقال: «كلّما ذكر اسم ربّه صلى على محمّد وآله».

وعن أبي عبد الله عليه قال: «إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي وعن أبي عبد الله عليه في صلاته، يسلك بصلاته غير سبيل الجنّه، وقال رسول الله فيه: «من ذكرت عنده فلم يصل علي فدخل النار فأبعده الله»؛ وقال فيه: «من ذكرت عنده فنسى الصلاة على خطئ به طريق الجنّة».

وعنه علي قال: «سمع أبي رجلاً متعلَقاً بالبيت وهو يقول: اللهم صل على محمّد، فقال له أبي علي اللهم صل على محمّد وأهل بيته».

<sup>(</sup>١) الأعلى: ١٥.

وفي المجلَّد الخامس من كتاب (الغدير)(١) جاء تحت عنوان:

## الصلاة على النبي الطاهر 🕮:

أخرج البخاري باسناده مرفوعاً: «من صلّى على عند قبري، وكّل الله بـه ملكـاً يبلّغنـي وكفـي أمـر دنيـاه وآخرتـه، وكنـت لـه شـفيعاً أو شـهيداً يوم القيامة».

قال المجد: ويأتى (الزائر) بأتم أنواع الصلاة وأكمل كيفيّاتها، والإختلاف في ذلك مشهور، قال: والذي أختاره لنفسى:

اللهم صلّ على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وأزواجه، عدد ما خلقت وعدد ما أنت خالق؛ وزنة ما خلقت وزنة ما أنت خالق؛ وملء ما خلقت وملء ما أنت خالق، وملء سماواتك وملء أرضك، ومثل ذلك وأضعاف ذلك، وعدد خلقك وزنة عرشك، ومنتهى رحمتك ومداد كلماتك، ومبلغ رضاك وحتّى ترضى، وعدد ما ذكرت به خلقك في جميع ما مضي، وعدد ما هم ذاكروك فيما بقي في كلّ سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات ونسيم ونفس ولمحة وطرفة من الأبد إلى الأبد، أبد الدنيا والآخرة، وأكثر من ذلك لا ينقطع أوّله ولا ينفد آخره، يقوله مرّة أو ثلاث ثمّ يقول: اللهم صلّ على سيّدنا محمّد وعلى آل سيدنا محمّد.

وروي عن ابن أبي فديك قال: سمعت بعضِ من أدركتٍ يقول: بلغنا أنَّه مِن وِقف عند قبرِ النبي ﴿ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمَلاِتُكُمُّهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ بِا أَيْهَا الَّذِينَ آمَّنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسُلِيمًا ﴾، (" صلَّى الله تعالى على

<sup>(</sup>۱) ص ۱٤٢.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٥٦.

محمّد وسلّم، وفي رواية: صلّى الله عليك يا محمّد، يقولها سبعين مرّة ناداه ملك: صلّى الله عليك يا فلان لم تسقط لك اليوم حاجة.

قال السمهودي: قال بعضهم: الأولى أن يقول: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، وإن كانت الرواية (يا محمد) تأذّباً لأنّ من خصائصه عليك يا رسول الله، وإن كانت الرواية (يا محمد) تأذّباً لأنّ من خصائصه الله أن لا ينادى باسمه، بل يقال يا رسول الله، يا نبي الله ونحوه، والذي يظهر أنّ هذا في نداء لا يقترن به الصلاة والسلام.

\* \* \*

وفي المجلّد الأول من كتاب (فضائل الخمسة من الصحاح الستّة) تحت عنوان:

## في فضل الصلاة على النبي رهيه:

سنن الدارمي (ج ٢ ص ٣١٧): روى بسنده عن أبي طلحة، قال: جاء النبي الله يوماً وهو يرى البشر في وجهه، فقيل: يا رسول الله إنّا نرى في وجهك بشراً لم نكن نراه، قال: «أجل إنّ ملكاً أتاني فقال لي: يا محمّد إنّ ربّك يقول لك: أما يرضيك أن لا يصلّي عليك أحد من أمّتك إلاّ صلّيت عليه عشراً، ولا يسلّم عليك إلاّ سلّمت عليه عشراً، ولا يسلّم عليك إلاّ سلّمت عليه عشراً، ولا يسلّم عليك

وتاريخ بعداد (ج ٨ ص ١٤٠): روى بسنده عن أبي طلحة، قال: دخلت على رسول الله هي ذات يسوم فلم أره قط أشد فرحاً وأطيب نفساً منه يومئن، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمّي لم أرك قط أشد فرحاً ولا أطيب نفساً منك \_ يعني اليوم \_ فقال: «يا أبا طلحة وما يمنعني أن لا أكون كذلك؟ وإنّما فارقني جبريل آنفاً، فقال: يا محمّد إنّ ربّك بعثني إليك وهو يقول: إنّه ليس أحد من أمّنك يصلّي عليك صلاة إلا ردّ

الله مثل صلاته عليك، وإلا كتب له بها عشر حسنات، وحط عنه بها عشر سيِّئات، ورفع له بها عشر درجات، ولا يكون لصلاته منتهى دون العرش، لا تمرّ بملك إلا وقال: صلّوا على قائلها كما صلّى على محمّد على».

تاریخ بغداد (ج ۸ ص ۳۸۱): روی بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على: «من صلّى على واحدة صلّى الله عليه عشر صلوات، وحطّ عنه عشر خطيئات».

تاریخ بغداد (ج ۲ ص ۲۵۰): روی بسنده عن عبد الله عن النبسى على عسن جبريسل عسن ميكائيسل عسن إسسرافيل عسن الرفيسع عسن اللوح المحفوظ عن الله تعالى، أنَّه أظهر في اللوح أن يخسر الرقيع، وأن يخبر الرفيع إسرافيل، وأنّ يخبر إسرافيل ميكائيل، وأن يخبر ميكائيل جبريل، وأن يخبر جبريل محمّداً ﷺ أنّـــه «مـن صـلّى عليـك فـي اليـوم والليلـة مائـة مـرّة صـلّيت عليـه ألفـي صلاة، ويقضى له ألف حاجة أيسرها أن يعتقه من النار».

## [أربعون حديثاً في فضل الصلاة عليه وآله]:

وممّا جاء في المجلد الثاني من (كتاب المستطرف)(١) أربعون حديثاً في فضل الصلاة على النبي هه:

الحديث الأوّل: عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله هي المن صلّى: «من صلّى على صلّت عليه الملائكة، ومن صلّت عليه الملائكة صلّى الله عليه، ومن صلّى الله عليه لم يبق شيء في السماوات والأرض إلا صلّى عليه».

<sup>(1)</sup> ص 111 - 110.

الحديث الثاني: قال رسول الله ﴿ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَالَة واحدة أمر الله حافظيه أن لا يكتبا عليه ذنباً ثلاثة أيّام،

الحديث الرابع: قـال رسـول الله ﴿ الله على علـي مرة صـلى الله علي مرة صـلى الله عليه بها ألفاً، ومن صلّى على ألفاً لم يعذّبه الله بالنار».

الحديث الخامس: قال رسول الله ﷺ: «من صلّى عليَّ مرّة كتب الله له عشر حسنات، ومحاعنه عشر سيّئات ورفع له عشر درجات».

الحديث السادس: قال رسول الله ﷺ: «أتاني جبريل يوماً وقال: يا محمّد جئتك ببشارة لم آت بها أحداً قبلك، وهي أنّ الله تعالى يقول لك: من صلّى عليك من اُمّتك ثلاث مرّات غفر الله له إن كان قائماً قبل أن يقعد، وإن كان قاعداً غفر له قبل أن يقوم، فعند ذلك خرّ ساجداً لله شاكراً».

الحديث السابع: قال رسول الله على الله الله الله الله على على الله على الله على الله على الله على الله على الله عشراً محيت عنه ذنوب أربعين سنة».

الحديث الشامن: قال رسول الله على الله الله الله الله الجمعة أو يوم الجمعة مائة مرّة غفر الله له خطيئة ثمانين سنة».

الحديث التاسع: قال رسول الله ﴿ من صلّى عليّ ليلة الجمعة أو يوم الجمعة مائة مرّة قضى الله له مائة حاجة، ووكّل الله به ملكاً حين يدفن في قبره يبشّره كما يدخل أحدكم على أخيه بالهديّة».

 الحديث الحادي عشر: قبال رسول الله عليه: «أقربكم منّى مجلساً أكثركم على صلاةً».

الحديث الثاني عشر: قال رسول الله عليه: «من صلى على ألف مرّة بشّر بالجنّة قبل موته».

الحديث الثالث عشر: قال رسول الله عليه: «جائني جبريل عليلا وقال لي: يا رسول الله لا يصلَّى عليك أحد إلاَّ ويصلَّى عليه سبعون ألفاً من الملائكة».

الحديث الرابع عشر: قال رسول الله على: «الدعاء بعد الصلاة على الحديث لا يرد».

الحديث الخامس عشر: قال رسول الله على «الصلاة على نور على الصراط»، وقال الله الله الله النار من يصلّي علي ».

الحديث السادس عشر: قال رسول الله على: «من جعل عبادته الصلاة علىَّ قضى الله له حاجة الدنيا والآخرة».

الحديث السابع عشر: قال رسول الله ﴿ الله علي الصلاة علي الصلاة علي الصلاة علي الصلاة علي المالية علي المالية علي المالية علي المالية المالية المالية علي المالية المال أخطأ طريق الجنّة».

بأيديهم قراطيس من نور لا يكتبون إلاّ الصلاة على وعلى أهل بيتي».

الحديث التاسع عشر: قال رسول الله عليه: «لو أنْ عبداً جاء يوم القيامة بحسنات أهل الدنيا ولم يكن فيها الصلاة عليَّ ردّت عليه ولم تقبل منه».

الحديث العشرون: قبال رسول الله عليه: «أولى النباس بني أكثرهم على صلاة».

الحديث الحادي والعشرون: قال رسول الله على: «من صلَّى على ُّ في كتاب لم تزل الملائكة تصلي عليه ما لم يندرس اسمي من ذلك الكتاب». الحديث الثباني والعشرون: قبال رسول الله ﴿ إِنَّ للهُ مَلائكة سيّاحين في الأرض يبلّغوني الصلاة عليَّ من أمّتي فأستغفر لهم».

الحديث الثالث والعشرون: قال رسول الله هي «من صلى علي علي كنت شفيعه يوم القيامة، ومن لم يصل علي فأنا بريء منه».

الحديث الخامس والعشرون: قال رسول الله الله الله المحديث الخامس والعشرون: قال رسول الله الله المحدي في إلى النار فأقول: ردّوه إلى الميزان، فأضع له شيئاً كالأنملة معي في ميزانه، وهو الصلاة على فترجع ميزانه وينادى سعد فلان».

الحديث السادس والعشرون: قال رسول الله على: «ما اجتمع قوم في مجلس ولم يصل علي قيه إلا تفرقوا كقوم تفرقوا عن ميّت لم يغسلوه».

الحديث السابع والعشرون: قال رسول الله هي اله الله الله وكل وكل بقبري ملكاً أعطاه أسماء الخلائق كلها فلا يصلي علي أحد على يوم القيامة إلا بلغنى اسمه، وقال: يا رسول الله إن فلان بن فلانة صلى عليك».

الحديث الثامن والعشرون: عن أبي بكر أنّه قال: الصلاة على النبي النبي أمحى للذنوب من الماء لسواد اللوح.

الحديث الثلاثون: قال رسول الله: «إنّ ملكا أمره الله تعالى باقتلاع مدينة غضب عليها، فرحمها ذلك الملك ولم يبادر إلى اقتلاعها،

فغضب الله عليه وكسّر أجنحته، فمرّ به جبريل غلظ فشكا له حاله، فسأل الله فيه فأمره أن يصلّي على النبي الله فصلّى عليه فغفر الله له وردّ عليه أجنحته ببركة الصلاة على النبي الله ».

الحديث الحدادي والثلاثون: عن عائشة قالت: من صلى على على رسول الله على عشر مرات، وصلى ركعتين ودعا الله تعالى تقبل صلاته وتقضى حاجته ودعاؤه مقبول غير مردود.

الحديث الثاني والثلاثون: عن زيد بن حارثة قال: سألت رسول الله عن الصلاة عليه؟ فقال: «صلّوا علي واجتهدوا في الدعاء، وقولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد».

الحديث الرابع والثلاثون: عن سهل بن سعد الساعدي، أن النبي الله قال: «لا صلاة لمن لم يصل على نبيّه الله».

الحديث الخامس والثلاثون: عن أبي هريسة قال: قال رسول الله الله «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي».

الحديث الشامن والثلاثون: عن أبسي هريرة قسال: قسال رسول الله علي الله علي الله علي أرد عليه الله علي الله عليه الله علي الله على الله على الله على الله على الله على الله على

الحديث التاسع والثلاثون: قال رسول الله هي القربكم منّي منزلاً يوم القيامة أكثركم عليّ صلاة».

الحديث الأربعون: نقل الشيخ كمال الدين الدميري عن شفاء الصدور لابن سبع: أنّ النبي في قال: «من سرّه أن يلقى الله وهو عليه راض فليكثر من الصلاة علي في كلّ يوم خمسمائة مرة لم يفتقر أبداً، وهدمت ذنوبه، ومحيت خطاياه، ودام سروره، واستجيب دعاؤه، وأعطي أمله، وأعين على عدوه، وعلى أسباب الخير، وكان ممّن يرافق نبيّه في الجنان».

\* \* \*



# قوله غليلا:

(نهج البلاغة: الحكمة ٣٩٩)

## [حقوق الأبوين والأولاد]

قال ابن أبي الحديد:

أمّا صدر الكلام فمن قول الله سبحانه: ﴿ أَنِ اشْكُرُ لِي وَلَوْلِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعُهُما ﴾ (١) وأمّا تعليم الوالد الوّلد القرآن والأدب فمأمور به، وكذلك القول في تسميته باسم حسن.

وقد جاء في الحديث: «تسمّوا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد السرحمن، وأصدقها حارث وهمّام وأقبحها حرب ومرّة»، وروى أبو الدرداء عن النبي هذا: «إنّكم تدعون يوم القيامة بأسماء كم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماء كم»، وقال هذا: «إذا سمّيتم فعبدوا» أي سمّوا بنيكم عبد الله ونحوه من أسماء الإضافة إليه عزّ اسمه.

وكان رسول الله عيس بعض الأسماء، سمّى أبا بكر عبد الله وكان السمه في الجاهلية عبد الكعبة، وسمّى ابن عوف عبد الرحمن وكان اسمه عبد الحارث، وسمّى شعب الضلالة شعب الهدى، وسمّى يثرب طيبة، وسمّى بني الريبة بني الرشدة، وبني معاوية بني مرشدة...

وروى جابر عنه هذا الله الله الله الله عليه أحد اسمه محمد إلا وسع الله عليه الرزق، فإذا سميتموهم به فلا تضربوهم ولا تشتموهم، ومن ولد له ثلاثة ذكور ولم يسم أحدهم أحمد أو محمداً فقد جفاني».

<sup>(</sup>١) لقمان: ١٤ و١٥.

أبو هريرة عنه هي أنه نهى أن يجمع بين اسمه وكنيته لأحد، وروى أنه أذن لعلي بن أبي طالب على في ذلك فسمى ابنه محمد بن الحنفية محمداً وكناه أبا القاسم. (۱)

\* \* \*

الإنسان يعيش في مجتمع يمدة بالماديّات: من طعام، وشراب، ولباس، ودواء، ومسكن، وأثاث، وزينة، ودين، وعادات وتقاليد، وأوّل ما يلابس من المجتمع الأسرة التي يحيا بينها وينعم بظلّها، ويشاركها العواطف والمشاعر والأحلام، وأولى ذلك الوالدان، الوالدان هما سبب وجودنا، ولولا الآباء والأمّهات لم يوجد الأولادي بي م

قال الله تعالى: ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّخْمَةِ وَقُلُ رُبِّ ارْحَنْهُمَا كَمَا رَبِيانِي صَغِيراً ﴾ (")

رِي الرَّيْرِيْنِ الْمُعَبِّدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شُيِّنَا ً وَبِالْوالِدُيْنِ إِخْسَاناً ﴾. (٣)

في الآية الأخيرة جعل الله حق الوالدين بعد حق الله، وما ذلك إلا لإيضاح معنى رفيع، وهو بيان أن فضل الوالدين قريب الشبه بفضل الله، فإن الله معطي الوجود وماتحه، والأبوان وإن لم يكونوا مانحي الوجود فإنهما مجرى الوجود، فالله أعطى الخير ولكن المجرى الذي سار فيه الخير هما الأبوان، فالله معطي الوجود، والأبوان مجرى الوجود وطريقه للبروز في العالم، وإكتمال نعمة الوجود.

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ١٩: ٣٦٥.

<sup>(</sup>Y) الإسراء: XE.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٣٦.

قال الرسول محمد على: «من أصبح مرضياً لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنَّة». (١)

وإنَّك لولاه لم تكن، فمهما رأيت في نفسك مما يعجبك فاعلم أنَّ أباك أصل النعمة عليك فيه». (٢)

جاء رجل إلى النبي هي وقال: يا رسول الله أوصني، فقال: «لا تشرك بالله شيئاً وإن حرّقت وعذّبت، إلاّ وقلبك مطمئن بالإيمان، ووالديك فأطعهما وبرّهما حيين كانا أو ميتين، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل». (٣٠

وحيث لقيت الأمّ من العناء والألم أشك ممّا يلقاه الأب، فقلم رسول الله على بر الأم على بر الأب، فالأم تحمله جنيناً، وترضعه طفلاً، وتغذوه من لبنها، وتسهر على تربيته، وتعرض حياتها للخطر من أجله.

جاء رجل فسأل النبي ، عن برّ الوالدين، فقال: «أبرر أمّك، أبور أمّك، أبور أمّك، أبور أباك». (\*\*

قال الصادق عَالينك: «أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل الله». (٥)

يحمل أحد أحداً، وأعطتك من ثمرة قلبها ما لا يعطى أحد أحداً، ووقتك

<sup>(</sup>١) جامع السعادات ٢: ٣٠٢؛ مستدرك الوسائل ١٥: ١٧٥٠ ح ١٧٩٠٩.

<sup>(</sup>۲) أمالي الصدرق: 200 ح ١/٦١٠.

<sup>(</sup>٣) الكافي ٢: ١٥٨/ ح٢.

 <sup>(</sup>٤) الكافي ٢: ١٦٦/ ح ١٧، وتكملة الحديث: «أبرر أباك، أبرر أباك»، وبدأ بالأم قبل الأب.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ٧١: ٨٥.

بجميع جوارحها، ولم تبال أن تجوع وتطعمك، وتعطش وتسقيك، وتعرى وتكسوك، وقضحى وتظلك، وتهجر النوم لأجلك، ووقتك الحرّ والبرد لتكون لها، فإنك لا تطبق شكرها إلا بعون الله». (١)

جاء رجل أخبر الرسول الله ليجاهد معه، فقال: «ألك والدة؟» قال نعم: قال: «فالزمها فإن الجنّة تحت قدمها». (٣)

جاء رجل إلى الرضا علي فقال: أدعو لوالدي إذا كانا لا يعرفان الحق؟ قال: «ادع لهما وتصدي عنهما، وإن كانا حيين لا يعرفان الحق فد رهما، فإن رسول الله قال: إن الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق». (4)

غير خفي أنّه في عهد الرضا على حينما كان في خراسان، فإن كثيراً من الناس يعتنقون الإسلام وأبواهم غير مسلمين، فأمر بالإحسان إلى الوالدين وإن كانا غير مسلمين.

#### [عقوق الوالدين]:

وضد البر للوالدين، العقوق لهما:

إنَّ عقوق الوالدين أدل دليل على أنْ مرتكبها مغرق في الوحشية، بعيد عن السمو النفسي والتهذيب الخُلُقي، حيث أنْ الجميل لا ينمو في

<sup>(</sup>١) الخصال: ٥٦٤/ ح١.

<sup>(</sup>٢) عوالي اللئالي ٢: ٢٣٨/ باب الجهاد/ ح ٢.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم ٤: ١٥١، وفيه: «فإن الجنّة عند رجليها».

<sup>(</sup>٤) الكافي ٢: ١٥٩/ ح٨.

نفسه، والإبتداء بالمعروف لا يقدره حق قدره، ولا يشعر بأن الإحسان جدير بأن يشكر، والأيادي البيضاء جديرة بأن يعوض عليها أياد بيضاء أمثالها أضعافاً مضاعفة.

إن أباءنا سبب وجودنا، فلولا وجودهم لم نكن شيئاً مذكوراً، ولا عرفنا نعمة الوجود الحافلة بالخيرات الحسان، والطيّبات التي نلناها، والمراكز التي بلغناها والنعم التي ورثناها.

فالوالدان كثيراً ما بذلوا الجهد في دفع الخطر عنّا، وسهروا على راحتنا، وقد موا لنا من الرغائب والطلبات ما لا يبلغه طوقنا، واحتملوا من المتاعب والتضحيات ما لا يقع عليه تصورنا، ولا يحيط به خيالنا.

فعقوق الوالدين لا يقع إلا من نفس حافلة بالرذيلة، ممعنة في الجفاء والخشونة، منغمسة في حمأة الدنس، لا يرجى لها فلاح، ولا يؤمل منها صلاح، ولا تفلح عن عماية ولا تكف عن نقيصة، لو كان لها في الخير والهداية نصيب لعرفت الجميل لمن يستحقّه والفضل لمن يسديه، والشكر للذي أفاض النعمة قبل أن تستحقّها، وغمر بالمعروف، لا يبتغي على ذلك جزاء، وضحى في سبيل ولده، ولا يعرف مصيره إلى أين ينتهي.

قال الله تعالى: ﴿وَقَضِي رَّبُكَ أَلاَّ يَّعُبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوِالِدَّيْنِ إِخْسَاناً إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْكِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفَ وَلا تَنْهَزُهُمَا وَقُلْ لَهُما قُوْلاً كَرِيماً ﴾.(''

قال الصادق عَلَيْتُكُل: «لو علم الله ُّشيئاً هو أدنى من أفَّ لنهي عنه». (٢)

وهـذا موضع مفهـوم الموافقـة والأولويـة، يعنـي إذا كانـت لفظـة أف محرّمة ومنهيّاً عنها، فالضرب بطريق أولى يكون محرّماً منهيّاً عنه.

<sup>(1)</sup> Iلإسراء: 28.

<sup>(</sup>۲) الكافي ۲: ۳٤٩/ ح٧.

قال رسول الله ﷺ: «كن بارًا واقتصر على الجنّه، وإن كنت عاقّاً فظاً فاقتصر على النار». (١)

روي في بعض الأحاديث القدسية: إن أوّل ما كتب الله في اللوح المحفوظ: «إنّي أنا الله لا إلىه إلاّ أنا، من رضي عنه والداه فأنا عنه راض، ومن سخط عليه والداه فأنا عليه ساخط». (٣)

\* \* \*

## [تأملات في حقوق الأبوين]:

وفي المجلّد الأوّل من (الخُلُق الكامل):

إنّ أبا الإنسان وأمّه لهما عليه حقوق لا بلا من أدائها، وواجبات لابلا من قضائها: فمن تلك الحقوق وتلك الواجبات مقابلتهما بكل ما يمكنه من البرّ والإحسان، وأن يمتثل أوامرهما عامّة، وبخاصّة ما تعود عليه بالمنفعة، كأوامرهما المتعلّقة بحسن السلوك ومكارم الأخلاق، وحسن المعاشرة مع الخلق، والنظافة، والعفّة، والأمانة، وغير ذلك من الكمالات وحميد الأخلاق، وجميل الصفات، وأن يجتنب نواهيها وكل ما يؤذيهما أو يكلر خاطرهما أو يجلب غضبهما من قول أو فعل، فإن أجهد نفسه في فعل كل ما يرضيهما، كان له الحظ الأوفر من الفضيلة،

<sup>(</sup>۱) الكافي ۲: ۳٤۸ ح ۲.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٢: ٣٤٩/ ح٥.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل ١٥: ١٧٦/ ح ١٧/١٧٩٢٠، وذيل الرواية: «ومن سخط عليه والداه...» في جامع السعادات ٢: ٢٠٢.

والنصيب الأكبر من المروءة، وإن لم يفعل ذلك واستجلب غضبهما، فقد قابط الحسنة بالسيئة، والإحسان بالكفران، والخيسر بالشرّ، والطاعسة بالمعصية.

فإن أباه هو الذي ربّاه صغيراً، وأجهد نفسه في تحصيل ما ينفقه عليه في ملبسه ومأكله ومشربه وجميع مطالبه، والقيام بأوده، إلى أن عبرف حقوق نفسه، وأمكنه أن يكتسب، ولولاه لمات جوعاً؛ لأنه لا يقدر على شيء من ذلك في حال صغره.

وأمّا أمّه فقد عانت فيه المشقّات العظيمة والآلام الكثيرة في مدّة حمله وولادته ورضاعه وتنقيته من الأدران، وسهرت لأجله الليالي الطوال، وتكدّرت لكدره، وفرحت لفرحه، إلى غير ذلك من ضروب العنت التي لا تحصى، والمشقّات التي لا تستقصى.

ومنها: أن ينفق عليهما إذا كبرا؛ لأنهما كفلاه صغيراً إلى أن الستطاع أن يكتسب، فهذا الكسب ثمرة غرسهما، وليس من الأدب والمروءة أن يغرس الإنسان غرساً ثمّ يحرم جني غرسه.

ومنها: أن يجالسهما بالأدب والوقار، فلا يضحك ولا يلعب، كما يضحك ويلعب السفهاء، وليكن ضحكه ولعبه على وضع لا يخل بالأدب، ولا يرفع صوته فوق صوتهما، ولا بحضرتهما، ولا يمشي أمامهما إلا لحاجة، ولا يسبقهما بالكلام في المجلس، وإذا أقبلا عليه أو أحدهما وهو في مجلس قام ليوسع لهما متى يجلسا إن كان في المكان ضيق.

وجملة القول يفعل جميع الوسائل التي تكون سبباً في مرضاتهما وزوال ما يكدرهما، وإلى هذه الآيات السامية أشار الله جلّت حكمته في كتابه العزيز إذ يقول:

﴿ وَقَضَى رَبُكَ أَلاَ تَعُبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدِيْنِ إِخْسِاناً إِمَّا يَبِلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْكِلاهُمَا فَلا تَقُلُ لَهُما أَفَ وَلا تَنْهَرُهُما وَقُلُ لَهُما قَوْلاً كُوبِما \* وَاخْفِضُ لَهُما جَناحَ الذَّلَ مِنَ الزَّخْمَةِ وَقُلُ رَبِ ارْحَمْهُما كُما رَبِيانِي صَغِيراً ﴾.(١)

فأرشد إلى أهم الأمور وأولاها بالعناية، وأجدرها بالرعاية، وأقربها لرضا الله تعالى، وأبعدها من سخطه ومقته: ألا وهو بر الوالدين الذي جمع من الخير أكمله، ومن الإحسان أجمله، ومن المروءة أرفعها، ومن الخيرات أنفقها، وكفى به فضلاً وشرفاً أن قرنه الله بتوحيده وعبادته، وبالغ بالتوصية به مبالغة تقشعر لها جلود أهل العقوق، وتحمل ذوى العقول على تأدية الواجب لهما من الحقوق.

فأمر جل شأنه بالإحسان إليهما، وقرنه بتوحيده وعبادته في قوله: ﴿ وَقَرْنَهُ بِتُوحِيدُهُ وَعِبَادِتُهُ فَي قُولُهُ: ﴿ وَقَرْنَهُ بِنُوحِيدُهُ وَعِبَادُتُهُ وَبِالُوالِدُيْنِ إِحْسَانًا ﴾ (٢) أي أمر أمراً جازماً، وحكم حكماً قاطعاً بتوحيده وعبادته، وبرّ الوالدين والإحسان بهما.

وفي هذا الإقتران من الدلالة على تأكد حقهما والعناية بشأنهما ما لا يخفى، ثمّ شدّد الأمر بمراعاتهما حتى لم يرخص في أدنى كلمة تنفلت من المتضجّر مع موجبات الضجر، ومع أحوال لا يكاد يصبر الإنسان معها، فإذا حصل منهما أي شيء يكرهه فلا يصح له أن يتكلّم معهما بأي كلام يكون من ورائه تضرّرهما وتكدّر خاطرهما؛ بل الواجب عليه في هذه الحالة أن يقول لهما قولا لينا جميلاً سهلاً أحسن ما يمكن التعبير به: من لطف القول وكرامته، مع حسن التأدّب والحياء والإحتشام، وبخاصّة إذا كانا كبيرين، فإنّهما في هذه الحالة أحق بالمجاملة وحسن التلطّف، لأنهما يظنّان أنهما كلّ عليه.

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٢٣ و ٢٤.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٢٣.

فكل كلمة تصدر منه ولو صغيرة يجدان منها ألماً، ولذا خص الله سبحانه وتعالى حالة الكبر بالذكر في قوله تعالى: ﴿إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ الْكِبَرَ الْكِبَرَ الْكِبَرَ الْكِبَرَ الْكَبَرَ اللهُ ال

أي إن كبرا وهما في كنفك وكفالتك فلا يصَحَ أن تقول لهما أي قسول يكلر خاطرهما ويجلب غضبهما، حتى التأفّف الذي هو أدنى مراتب القول السيء؛ بل الواجب أن تعاملهما بالحسنى وتقول لهما القول اللين الحسن، مع الأدب والتوقير والتعظيم والإحترام والإحتشام.

وأن تخفض لهما جناح الذلّ، وتتواضع وتتذلّل لهما بجميع أنواع التذلّل والمسكنة؛ لأنّهما صارا أفقر الناس إليك بعد أن كنت أفقر الناس إليهما، واحتياج المرء إلى من كان محتاجاً إليه غاية الضراعة والذلّ والمسكنة، فكانا لذلك أولى بشدّة الرحمة والشفقة وزيادة التعطف عليهما.

ثم ختم جل شأنه التوصية بهما، والحث على برهما، والإحسان بهما بطلب الدعاء لهما من الله أن يرحمهما برحمته الباقية الدائمة فقال: ﴿وَقُلُ رَبِ ارْحَمُهُما كُما رَبِيانِي صَعِيراً ﴾(") كأنّه تعالى يقول: لا تكتف برحمتك التي لا تدوم، ولكن اطلب من الله الرحمة الدائمة، وقل: رب ارحمهما رحمة مثل رحمتهما وتربيتهما إيّاي وأنا صغير.

ثم إن بر الوالدين لا ينتهي بموتهما؛ بل يجب بعد الموت كما يجب في الحياة، ويكون بالصلاة عنهما والإستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما: فمن ذلك أن رجلاً جاء لرسول الله على فقال: يا رسول الله هل بقي علي من

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٢٣.

بر أبوي شيء أبر هما به بعد وفاتهما؟ قال: «نعم، الصلاة عليهما، والإستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما».(١)

ولئن تأكّد برّ الوالدين فهو في حقّ الأم أوكد؛ لأنها تعبت في حمله وولادته وحضانته وغيرها أكثر من أبيه، ولذلك يقول رسول الله الله الوالدة على الولد ضعفان (٢) ويقول: «دعوة الوالدة أسرع إجابة»، قيل: يا رسول الله، ولِمَ ذاك؟ قال: «هي أرحم من الأب، ودعوة الرحم لا تسقط». (٣)

وقال تبارك اسمه في الحث على بر الوالدين وما أعدة مثوبة لذلك، من قبول العمل الصالح والتجاوز عن السيئات وإدخال الجنة فروصً يُنا الإنسان بوالديه إحساناً حَمَلته أُمّه كُرها ووضَعَه كُرها وحَمْله وفصاله ثَلاُدون شِهْراً حَسَى إذا بَلَعَ أَشُدة وبَلَعَ أَرْبَعِينَ سَنة قال رَب أُوزِعْني أَن أَشكُو بَعْمَت عَلَي وعلى والدي وأَن أَعْمَل صالحاً تَرْضاه وأصلح لي في في نعمتك الني أنعمت عَلَي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في في ذريت إليك وإني من المسلمين \* أولتك الذين تتبك عَنهم أحسن ما عَبلوا وَتَجاوز عَن سَيّاتِهم في أصحاب الجنّة وعُد الصدق الدي كانوا بوعَدُون ﴾ (الله عنه المنافق الذي كانوا المنافق الذي المنافق الدي كانوا عَدُون ﴾ (المنافق الدي كانوا عَد المنافق الدي كانوا المنافق الدي كانوا وعَد والدي كانوا وعَد والمنافق الدي كانوا وعَد والله المنافق المنافق الدين المنافق الدين المنافق الدي كانوا وعد والدي كانوا وعد والدي كانوا وعد والدي المنافق الدين المنافق الدي كانوا وعد والدي كانوا وعد والمنافق الدي كانوا وعد والدي المنافق الدين المنافق الدي كانوا وعد والدي كانوا وعد والدي كانوا وعد والدي المنافق الدي كانوا والدي كا

فأرشد إلى ما يجب على الإنسان من بر الوالدين والإحسان إليهما والحنو عليهما وخصوصاً أمه الآنها تعبت فيه، وكابدت من المشقّات والمتاعب في حمله ووضعه ورضاعه ما لم يشاركها الأب في شيء منه.

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ٦: ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) شرح رسالة الحقوق للمؤلف: ٥٦٣.

<sup>(</sup>٣) راجع: شرح رسالة الحقوق للمؤلف: ٥٥٠، نقلاً عن: (ضياء الشهاب) للراوندي.

<sup>(</sup>٤) الأحقاف: ١٥ و١٦.

وللذلك كان حقّها أوكد من حقّه، وبرّها أوجب من يرّه، وإلى ذلك أشار بقوله تعالى:

(وَوَصَيْنَا الإِنسانَ وِالدَّيهِ إِحْساناً حَمَلَتُهُ أَمُّهُ كُوهاً وَوَضَعَتُهُ كُوهاً وَحَمَّلُهُ وَفَصالُهُ اللَّمِ مَن التعب والمشقّات، وقاسته من الأوصاب والحنو عليهما، ذكر ما نالته الأمّ من التعب والمشقّات، وقاسته من الأوصاب والآلام في حال حمله من الثقل والكرب، ثمّ أردف ذلك ببيان ما تقاسيه الأمّ من الآلام من حين الوضع إلى الفطام من تعهده بالنظافة وإزالة ما عليه من الأدران، وكدرها لكدره، وفرحها لفرحه، وسهرها عليه الليالي الطوال، وغير ذلك ممّا يفيد أن حقّ الأمّ آكد من حقّ الأب، واضعاً ذلك في قالب بيان مدة الحمل والرضاع فقال: (وَحَمُلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهُراً فَنَ أَي إن كانت هذه المدة الطويلة ظرفاً لما تقاسيه الأمّ من الآلام، وتلاقيه من المشقّات والمتاعب في الولد، فحقها عليه في برّه لها آكد من حقّ أبيه في ذلك عليه...

## [تفسيرقوله تعالى: ﴿وَبِالْوالِدُيْنِ إِحْسَاناً﴾]:

جاء في المجلّد الأوّل من كتاب (الأخلاق في حديث واحد): قال الله ﷺ ﴿ وَإِذْ أَخَـٰذُنَا مِيثَـاقَ بَنِـي إِسْـراِئِيلَ لَا تَعْبُـدُونَ إِلاَّ اللَّـهَ وَبِالْوالِـدُينِ إخساناً وَذِي الْقُرْبِي وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسُناً ﴾ (٣

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٢) الأحقاف: ١٥.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٨٣.

وفي (تفسير الصافي): (ا) ﴿وَإِذْ أَخَذُنا ﴾ واذكروا إذ أخذنا، ﴿مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾، عهدهم ﴿لا تَعْبُدُونَ إِلاَ اللّه ﴾ ولا تشبّهوه بخلقه، ولا تجوزوه في حكمه، ولا تعملوا ما يراد به وجهه تريدون به وجه غيره. قال رسول الله ﴿ الله الله عن مسألته، أعطاه أفضل ما يعطى السائلين».

قال الصادق عُلَيْتُكِل: «ما أنعم الله على عبد أجلٌ من أن لا يكون في قلبه مع الله غيره، ﴿وَبِالْوالدِيْنِ إِحْسَاناً ﴾ وأن تحسنوا بهما إحساناً مكافأة عن إنعامهما عليهم، وإحسانهما إليهم، واحتمال المكروه الغليظ فيهم لترفيههم».

وفي (الكافي): "سئل الصادق عَلَّكُل: ما هذا الإحسان؟ قال: «أن تحسن صحبتهما وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئاً ممّا يحتاجان إليه، وإن كانا مستغنيين، أليس الله يقول: ﴿ لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ "".

قال سبحانه وتعالى: ﴿وَقَضَى رَّبُكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ أِيَاهُ وَبِالْوالِدِيْنِ إِخْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْكِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أَفْ وَلَا تَنْهَرْهُما وَقُلُ لَهُما قَوْلاً كَرِيماً \* وَاحْفِضْ لَهُما جَناحَ الذَلَ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِ ارْحَمْهُمَّا كُما رَبْيانِي صَغِيراً ﴾.(\*)

<sup>(</sup>۱) ج ۱: ۱۵۰.

<sup>(</sup>Y) = 7: VOI/ = 1-0.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٩٢.

<sup>(3)</sup> الإسراء: 27 و XE.

<sup>(</sup>٥) الكفي ٢: ١٥٧/ باب البر بالوالدين.

قال: ﴿ وَإِخْفِضُ لَهُما جَناحَ الذل مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾ قال: لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقّة، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما ولا يدك فوق أيديهما ولا تقدم قدّامهما».

وفيه عن محمَّد بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله عَلَيْتُلا يقول: «إنَّ تشرك بالله شيئاً، وإن حرقت بالنار وعند بن إلا وقلبك مطمئن بالإيمان، وواللديك فأطعهما وبرّهما حيين كانا أو ميتين، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل، فإن ذلك من الإيمان».

وفيه: عن محمّد بن مروان قال: قال أبو عبد الله عَلَيْكُل: «ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديم حيين وميتين، أن يصلي عنهما، ويتصدق عنهما، ويحج عنهما، ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما، وله مثل ذلك، فيزيده الله ﷺ ببرّه وصلته خيراً كثيراً».

وفيه عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عَلَيْثُلَا قال: قلت: أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة لوقتها، وبر" الوالدين، والجهاد في سبيل الله ﷺ.

وفيه عن أبي الحسن موسى غليلا قال: «سأل رجل رسول الله عليه ما حقّ الوالد على ولده؟ قال: لا يسمّيه باسمه، ولا يمشي بين يديه، ولا يجلس قبله، ولا يستسب له» أي لا يفعل ما يصير سبباً لسب الناس له.

وفي (جواهر الأخبار): قال رسول الله ١٠٠٠ (أيت في المنام رجلاً قد أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه برّ والديه فمنعه منه».

وفيه: عن مجالس المفيد: عن أبي حمزة الثمالي، قال: سمعته

يقول: «أربع من كن فيه من المؤمنين أسكنه الله تعالى في أعلى عليين، في غرف فوق غرف، في محل الشرف كل الشرف: من آوى اليتيم ونظر له وكان له أباً، ومن رحم الضعيف وأعانه وكفاه، وأنفق على والديه، ورفق بهما وبرهما ولم يحزنهما، ومن لم يخرق بمملوك وأعانه على ما يكلفه، ولم يستسعه على ما لا يطيق».

وفيه: عن الأنوار قال الصادق غلظ البينما موسى بن عمران يناجي ربّه، إذ رأى رجلاً تحت ظل عرش الله تعالى، فقال: يا ربّ من هذا الذي أظله عرشك؟ فقال: هذا بار بوالديه، ولم يمش بالنميمة».

وفيه: عن (دوحة الأخبار)، روي أن موسى غلالله ناجى ربّه يوماً، وقال: يا ربّ أي شيء أحسن الطاعات؟ قال الله تعالى: «برّ الوالدين».

وفيه: أنّ صياداً أتى النبي ﴿ وقال: يا رسول الله إنّي رجل عاصي، فامرني بعمل أنجو به من النار، قال ﴿ وقال: «هل لك أبوان؟» قال: نعم، قال ﴿ واخدمهما فإنْ رضا الله عند رضاهما، والجنّة تحت أقدام الأمّهات».

وسأل رجل النبي ش قال: إن لي والدين عجوزين، أطعمهما بيدي، هل أديت حقوقهما؟ قال ش: «ولا واحداً من الألف، إلا إنك أطعمت الله، ولو أن رجلاً دعا الله لوالديه في كل يوم خمس مرات، فما قضى حقّهما».

وعن (العيون): (١٠ عن الصادق على الله الله الوالدين واجب، وعن العيون) واجب، وإن كانا مشركين، ولا طاعة لهما في معصية الخالق، ولا لغيرهما، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله».

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار ١: ١٣٢/ باب ٣٥/ ح١.

وفي (مصباح الشريعة):(١) قال الصادق غَلْكُلا: «برّ الوالدين من حسن معرفة العبد بالله، إذ لا عبادة أسرع بلوغاً لصاحبها إلى رضاء الله من بر الوالدين المؤمنين لوجه الله تعالى؛ لأنَّ حقَّ الوالدين مشتقٌّ من حقَّ الله تعالى، إذا كانا على منهاج الدين والسُنَّة، ولا يكونان يمنعان الولد من طاعة الله إلى معصية، ومن اليقين إلى الشك، ومن الزهد إلى الدنيا، ولا يدعوانه إلى خلاف ذلك، فإذا كانا كذلك فمعصيتهما طاعة وطاعتهما معصية، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ جِاهَداكُ عَلَى أَنْ تَشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكِ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تَطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنيَا مَعْرُوفًا وَاتبعُ سَبيل مَنْ أَنَابَ إِلَىٰٓ ثُمَّ إِلَىٰٓ مَرْجِعُكُمُۗۗۗ.(\*\*

وأمّا في باب المصاحبة فقاربهما، وارفق بهما، واحتمل أذاهما بنحو ما احتملا عنك، في حال صغرك، ولا تضيّق عليهما فيما قد وسم الله عليك، المأكول والملبوس، ولا تحوّل وجهك عنهما، ولا ترفع صوتك فوق صوتهما، فإنّ تعظيمهما من أمر الله، وقل لهما بأحسن القول، وألطف بهما، فإن الله لا يضيّع أجر المحسنين».

فحينت نو يجب على الولد معاملة والديمه بالرفق واللين، والعدل والإحسان إليهما، ويوسعهما عند الزكة عفواً، ويقوم بواجبهما حال الصحة والمرض، ويدعو الطبيب لهما إذا ساءت حالتهما، ويدعو لهما بالرحمة ويرحمهما لأن الرحمة سر إلهي أودعه قلوب عباده، يدفعهم إلى عمل الخير والبر وينهاهم عن الغلظة والقسوة، والرحمة من الصفات التي تكسب صاحبها محبّة الناس ورضا الله، وتضمن له سعادة الدارين.

<sup>(</sup>١) ص ٧٠.

<sup>(</sup>٢) لقيان: ١٥.

وفي (الكافي)("عن معمّر بن خلاد قال: قلت لأبي الحسن الرضا غلط الله: أدعو لوالدي إذا كانا لا يعرفان الحق؟ قال: «أدعو لهما وتصدق عنهما، وإن كانا حيين لا يعرفان الحق فدارهما، فإن رسول الله على قال: إنّ الله بعثني رحمة لا بالعقوق».

وعن أبي عبد الله عليه قال: «جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله لمن أبرً؟ قال: أمّك، قال: ثمّ من؟ قال: أمّك، قال: ثمّ من؟ قال: ثمّ من؟ قال: ثمّ من؟ قال: أمّك، قال: ثمّ من؟ قال: أباك».

وعن أبي عبد الله على قال: «أتى رجل إلى رسول الله الله قال: يا رسول الله إنّى راغب في الجهاد نشيط، فقال له النبي على: فجاهد في سبيل الله فإنّك إن تقتل تكن حيّاً عند الله ترزق، وإن تمت فقد وقع أجرك على الله، وإن رجعت رجعت من الذنوب كما ولدت، قال: يا رسول الله إنّ لي والدين كبيرين يزعمان أنهما يأنسان بي ويكرهان خروجي، فقال على : فقر مع والديك، فوالذي نفسي بيده الأنسهما بك يوماً وليلة خير من جهاد سنة».

الكافي ٢: ١٥٩/ ح ٨ - ٢١.

<sup>(</sup>٢) الشورى: ٥٢.

لحم الخنزير؟» فقلت: لا، ولا يمسّونه، فقال: «لا بأس، فانظر أمّك فبرّها فإذا ماتت لا تكلها إلى غيرك، كن أنت الذي تقوم بشأنها، ولا تخبر لل أنك أتيتني حتّى تأتيني بمني، إن شاء الله»، قال: فأتيته بمنى والناس حوله كأنّه معلّم صبيان هذا يسأله وهذا يسأله، فلمّا قدمت الكوفة ألطفت أمّى، وكنت أطعمها وأفلى ثوبها ورأسها وأخدمها، فقالت لي: يا بني ما كنت تصنع بي هذا وأنت على ديني، فمالذي أرى منك منذ هاجرت فدخلت في الحنيفية؟ فقلت: رجل من ولد نبيّنا أمرني بهذا، فقالت: هذا الرجل هو نبي؟ فقلت لا ولكنّه ابن نبي، فقالت: يا بني هذا نبي، إنّ هذه وصايا الأنبياء، فقلت: يا أمّاه إنّه ليس يكون بعد نبيّنا نبي، ولكنه ابنه، فقالت: يا بني دينك خير دين، اعرضه عليٌّ فعرضته عليها فدخلت في الإسلام، وعلَّمتها فصلَّت الظهر والعصر، والمغرب والعشاء الآخرة، ثمّ عرض لها عارض في الليل، فقالت: يا بني أعد عليٌّ ما علّمتني، فأعدته عليها فأقرّت به فماتت، فلمّا أصبحت كان المسلمون الذي غسّلوها وكنت أنا الذي صليت عليها ونزلت في قبرها.

وفيه: عن عمّار بن حيّان قال: خبّرت أبا عبد الله عَلَيْكُلُ ببرّ إسماعيل ابنى، فقال غليلا: «لقد كنت أحبه وقد إزددت له حباً، إن رسول الله عليه أتته أخست له من الرضاعة فلمّا نظر إليها سرّ بها وبسط ملحفته لها فأجلسها عليها، ثم أقبل بحدَّثها ويضحك في وجهها، ثم قامت وذهبت، وجاء أخوها فلم يصنع به ما صنع بها، فقيل له: يا رسول الله صنعت بأخته 

وفيه: عن إبراهيم بن شعيب، قال: قلت لأبي عبد الله علي إن أبي قد كبر جداً وضعف، ونحن نحمله إذا أراد الحاجة، فقال: «إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل، ولقّمه بيدك فإنّه جنّة لك غداً». وفيه: عن جابر قال: سمعت رجلاً يقول لأبي عبد الله عَالَيْلا: إنّ لي أبوين مخالفين، فقال: «برّهما كما تبرّ المسلمين ممّن يتولانا».

وفيه: عن أبي عبد الله غلظ قال: «من السُنّة والبر أن يكنّى الرجل باسم أبيه».

وفيه: عن حنان بن سدير عن أبيه، قال: قلت لأبي جعفر غلط الله على يحفر على الله على يحون الوالد يحون الوالد مملوكاً فيشتريه ابنه فيعتقه، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه».

ولا يجوز للولد مخالفة الأبوين، في استعمال المساح والمندوب إلا بإذنهما، كذلك السفر إلا إذا اضطر إليه، لتحصيل العلم الموجب لسعادة الدارين، أو لمقام المعيشة التي تتوقّف على السفر، وكذلك لا يجوز للولد الخروج لصلاة الجماعة إلا بإذنهما فيما إذا خافا عليه من الحرّ والبرد، أو لظلمة الليل، أو غير ذلك لا مطلقاً.

## حقوق الأمّ:

واعلهم أنّ حقوق الأمّ أعظه عند الله من حقوق الأب، ولهذا

أفردها الله بالذكر، بقوله على (حَمَلَت أُمُّهُ وَهُنا عَلى وَهُن ( وبقوله: ( حَمَلَت أُمُّهُ وَهُنا عَلى وَهُن النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله المائل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمّك»، فقدمها مرّتين أو ثلاث على الأب. ("

وقال الإمام زين العابدين علي بن الحسين المهلكا: «وأمّا حق أمّك فإن تعلم أنّها حملنك، حيث لا يحتمل أحد أحداً، وأعطتك من ثمرة قلبها ما لم يعط أحد أحداً، ووقتك بجميع جوارحها، ولم تبال أن تجوع وتطعمك، وتعطش وتسقيك، وتعرى وتكسوك، وتضحى وتظلك، وتهجر النوم لأجلك، ووقتك الحر والبرد لتكون لها، وإنّك لا تطيق شكرها إلا بعون الله وتوفيقه».(3)

قيل: أنّ رجلاً في الكوفة كان باراً بوالدته، وقد بلغت من الكبر ما صارت به مقعدة، وقد ذهب بصرها وسقطت جميع أسنانها، وقد كان يتولّى جميع شؤونها، وحتى قضاء حاجتها بنفسه، ساهراً معها ملتزماً بعدم ردّ سؤال وحاجة لها، فاتّفق موسم الحج وعلمت بتهيّؤ الحاج، فطلبت منه أن يحملها إلى بيت الله لتحج، وحيث أنّه إلتزم بإجابة كل طلباتها الممكنة له، فقد حملها على ظهره لعدم إستطاعتها ركوب الراحلة، وبعد أن قضى لها المناسك، جاء إلى زيارة قبر الرسول في في المدينة، ثم مضى إلى أبي عبد الله غالبتا فرحب به الإمام غالبتا حيث كان من

<sup>(</sup>١) لقمان: ١٤.

<sup>(</sup>٢) الأحقاف: ١٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر: عوالي اللئالي ١: ٤٤٤/ ح ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) الخصال: ٥٦٨/ ح ١.

أصحابه، فسأل الإمام: هل أنّه يعد من المجازين لوالديه بعد ما ذكر حاله مع والدته؟ فقال على الله الله الله المعارين، لكنّك تعد من البارين؛ لأن ما عملته معها لا يقابل ما عملته لك، فإنّك حملتها على ظهرك، وقد حملتك قبل هذا في بطنها، وسهرت معها وسهرت معك، وإنّها قد طَلِقت بك عند الولادة ولم تطلق أنت بها، وأخيراً إنّك الآن ترغب في موتها، لنتخلص من تبعتها، وهي كانت تتمنّى بقاءك، وتدعو الله بطول عمرك، راضية بكلّ تبعاتك، فرحة في بقائك، فأين جزاؤك لها...».

### وأماً العقوق:

وفيه قال الصادق عَلَيْك : «أدنى العقوق أف، ولو علم الله شيئاً أهون منه، لنهى عنه».

وقال: «من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له، لم يقبل الله له صلاة، ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحد النظر إليهما».

 فقال: قبل: لا إله إلا الله، فلم يقدر عليه، فأعاد عليه رسول الله عليه فلم يقدر عليه، وعند رأس الرجل امرأة، فقال لها: هل لهذا الرجل أمّ؟ فقالت: نعم يا رسول الله أنا أمّه، فقال لها: أفراضية أنت عنه أم لا؟ فقالت: بإرساخطة.

فقال لها رسول الله على: فإنّى أحب أن ترضى عنه، فقالت: قد رضيت عنه لرضاك يا رسول الله، فقال له: قبل: لا إله إلاّ الله، فقال: لا إله إِلاَّ الله، فقال ﴿ اللهِ: قال: يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل منَّي اليسير واعبف عنَّى الكثير إنَّك أنت العفو الغفور، فقالها، فقال له: ماذا ترى؟ فقال: أرى أسودين قد دخلا على، قال: أعدها فأعادها، فقال عنى، ودخل أبيضان وخرج الأسودان فما عني، ودخل أبيضان وخرج الأسودان فما أراهما ودنا الأبيضان منى الآن يأخذان بنفسى، فمات من ساعته».

وفي (الكافي)(١) في باب تغيّر الذنوب، عن الحسين بن محمّد عن المعلّى بن محمّد عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن العلا عن مجاهد عن أبيه عن أبى عبد الله عليك قال: «الدنوب التي تغيّر النعم البغي، والذنوب التي تورث الندم القتل، والتي تنزل النقم الظلم، والتي تهتك الستر شرب الخمر، والتي تحبس الرزق الزنا، والتي تعجّل الفناء قطيعة الرحم، والتي تردّ الدعاء و تظلم الهواء، عقوق الوالدين».

وفيه: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار، قبال: سبعت أبها عبيد الله علي يقول: «كنان أبسي علي يقول: نعوذ

<sup>(</sup>۱) الكاني ۲: ٤٤٧/ ح ١ –٣.

بالله من المذنوب التي تعجّل الفناء، وتقرّب الآجال، وتخلي المديار، وهمي قطيعة الرحم، والعقوق، وترك البرّه.

وفيه: عن أبي الحسن قبال: قبال رسول الله ﴿ عَن بِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النار».

### الرفق بالأو لاد:

وأمّا الرفق بالأولاد، فالواجب على الآباء والأمّهات، أن يقوموا في بناء سعادة الأطفال، ويتحملوا مسؤولية كبيرة على عواتقهم في بناء مدارس لهم.

المدرسة الأولى: حجر أمّه بعد ولادته، تقوم في رضاعه حولين كاملين، تلتزم برعايته طوال هذه المدّة وتعتني بصحّته ونظافته، وحمايته عن الحوادث من البرد والحرّ، والغرق والسقوط وغير ذلك، وعندما تفطمه (فإنه) ليس إنساناً كاملاً؛ بل إنّه يحتاج إلى تغذيته من الطعام والشراب، وتتفقّده بالأكل والشرب؛ لأنّه لا يعقل معنى الجوع والعطش؛ بل تكون عنايتها له أكثر، حتّى إذا تدرّج ونطق وخرج من دور الطفولة إلى دور الحدث، ونظر بالتعليم إلى النافع والضارّ، فهنا المدرسة الثانية، وهي المدرسة الروحية والجسمية.

المدرسة الثانية: يجب على الولد أن يخضع لرعاية الأبوين، حتى تمر عليه السنون، فيصبح إنساناً سوياً قادراً على الحياة المستقلة، فيقوم الأبوان بالعناية لتربيته تربية صالحة التي يفرضها الشرع والعرف، وهي من أكبر الواجبات عليهما، كما وأن إهماله والتفريط في تربيته من أكبر الجنات التي لا يرتضيها الشرع، المأثوم عند الله سبحانه وتعالى؛ لأن قلب الطفل صفحة بيضاء يتقبّل كلّ شيء.

وقد روي عن أمير المؤمنين غلطلا: إنه قال لولده الحسن غلطلا: «إنّما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها شيء إلا قبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبّك». (١)

وبما أن قلب الطفل صفحة بيضاء فيؤخذ باللين والرفق والعطف والحنان والرأفة والرحمة، وتعليمه الخير بالملكات الفاضلة والأخلاق الحميدة والآداب الشرعية، فتنمو أحاسيسه ومشاعره بالنشاط، وإذا لم يعبأ المسؤول في أداء هذا الواجب لولده والصالح له، فيؤخذ بعبء المسؤولية.

وعن علي بن الحسين زين العابدين على قال: «وأمّا حق ولدك، فإن تعلم أنّه منك، ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشرّه، وأنّك مسؤول عمّا أوليته، من حسن الأدب والدلالة على ربّه الله والمعونة على طاعنه، فاعمل في أمره عمل من يعلم أنّه مثاب على الإحسان إليه، معاقب على الإساءة إليه». (")

فمن الواجب ترفيه الأولاد والرفق بهم، من إعداد ما يحتاجون إليه، من وسائل الراحة، والهناء ومرافق الحياة؛ لأنّ الأولاد زينة الحياة، والثمرة المجتناة.

قال معاوية للأحنف: ما تقول في الولد؟ قال: يا أمير، ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة، وبهم نصول على كلّ جليلة، فإن طلبوا فأعطهم، وإن غضبوا فارضهم، يمنحوك ودهم ويحبوك جهدهم، ولا تكن عليهم قف لا تقيلاً فيملوا حياتك ويودوا

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ٣: ٤٠.

<sup>(</sup>۲) الخصال: ۲۸/ ح ۱.

وفاتك، ويكرهوا قربك، فقال معاوية: لله أنت يا أحنف لقد أرضيتني عمّن سخطت عليه من ولدي، ثمّ وصله وأكرمه.(١)

ومن جملة برّ الوالد لولده: أن لا يعدله عدة لا يفي بها؛ لأنّه يسرى أنّ والده قد كذب عليه، فيتعلّم منه الكذب، وثانياً لمّا يسرى أنّ والده لا يفي بما وعده، لا ينظره بعين صحيحة.

وبجب على الوالدين المساواة بين الأولاد، ماديّاً وعمليّاً ونفسيّاً، فمتى فضل أحدهم وقدّمه على الباقين، تحاسد بعضهم بعضاً، فيؤدّي ذلك إلى النباغض والتضاد، فلولا خشية التنافس والتحاسد لكان الأناث أولى بالتقديم على الذكور؛ لأنهن سريعات التأثر، رقيقات الشعور، ضعيفات الجانب، أجدر بالتقديم والتفضيل.

فيظهر من الحديث تقديم البنات بعد المساواة، من أجل سرعة تأثّرهن، فحينئذ تكون عناية الأبوين بأولادهما عناية عادلة.

فإذا أخذت أحاسيسه ومشاعره بالنشاط، وخرج من دور الحدث إلى دور النشاط، دخل المدرسة الثالثة.

المدرسة الثالثة: وهي المدرسة الروحية، فيكون الولد هو المسؤول شخصيًا، ويعتمد على عقله وعلمه وسلوكه وأخلاقه، وعزمه

<sup>(</sup>١) أنظر: العقد الفريد ٢: ٤٣٧.

<sup>(</sup>۲) أمالي الصدوق: ۲۷۲/ ح ۲/۹۰۶.

وتصميمه وجداه وجهده، وأن يقف على قدميه في الحياة، فيعلم أنه المسؤول بنفسه عن أفعاله الصالحة، أو الفاسدة، ويسعى في طريق ضمان سعادته، نظريًا وتطبيقاً لصالح النشأتين، ويتعلم العلم المطلوب لأجل العمل به لأنه مسؤول عن أعماله، مرهون بعمله.

ويجب عليه بر الوالدين ورعايتهما، كما كانا يرعيانه، ويوفّر لهما أسباب الراحة، وإكبارهما في سن الشيخوخة، جزاءاً وفاقاً لما قاما به من جهد وتربية.

ويجب على الوالدين أن لا يحجرا على الولد ويضيقا عليه، فإذا حجرا عليه لم تنفتح له مواهب الفكر، فيورد بالتحجّر نقصاً كثيراً، وأن لا يعطيا له الحرية التامّة لئلا يتغلّب عليه الجهل، فإذا تغلّب عليه الجهل أخرجه عن الإستعداد، وسبّب له الشقاء، فعلى الوالدين إعطاء الحرية في بعض المناسبات مع المراقبة له حتّى تحصل له درجة الكمال والنشاط الفردي.

ويجب على الوالدين إبعاده عن العواطف الأبوية بالضم والتقبيل المفرط، والتفدي والحب والحنان، وأمثال ذلك؛ لأن الولد لمّا يرى من أبويه ذلك الحنان المفرط يقل إقدامه في أعماله ويتهاون في دروسه، وإذا تكاسل لا يقف في مستوى محدود من التكامل.

ويجب على الوالدين أن لا يساعدا الولد بمساعدات غير معقولة، مثلاً إذا لم يفهم من درسه، كتب له الأب قطعة إنشاء ينقل عليها، وغير ذلك، فأصبح لم يفهم من هذا شيئاً، فالمطلوب من الولد حل التمارين وكتابة الإنشاء وغير ذلك من نفسه، فإذا اعتمد على الأبوين أصبح لا يملك إعتماداً على نفسه، ويرسب من دون أخوته.

ويجب على الوالدين تشجيع الولد على الأفعال الحسنة بالمقدار الذي يستحقّه، وتوبيخه على الأفعال السيّئة بالمقدار المناسب حتّى يطمئن إلى إستقلاله ويقف عند مسؤوليته، إن طفلاً يتلقّى تربية كهذه عندما يبلغ العاشرة من عمره، يصبح إنساناً معتمداً على نفسه، ويدرك معنى الشخصية بصورة واضحة.

وعندما نتصفّح التربيخ الإسلامي، نجد أنّ الأسر التي طبّقت تعاليم الإسلام في أسلوب تربية الطفل، والتزمت بأفضل النصائح الواردة من الرسول الأعظم (محمّد) في هذا الصدد، توصّلت إلى نتائج لامعة، حيث أثبت الأولاد من الجدارة ما يؤيّد ذلك، وعلى سبيل المثال نستعرض قصّين تاريخيتين لطيفتين:

#### ١\_الطفلة الجريئة:

غضب عبد الملك بن مروان على عبّاد بن أسلم البكري يوماً، فكتب إلى واليه على العراق الحجاج بن يوسف الثقفي بأن يقتله ويبعث برأسه إلى الشام، فأرسل الحجاج إلى عبّاد يطلب حضوره لتنفيذ أمر عبد الملك بشأنه، لقد تألم عبّاد من معرفة الخبر واضطرب كثيراً، وأقسم على الحجاج أن يتخلى عن قتله لأنه يعيل أربعة وعشرين امرأة وطفلاً، وبقتله يختل شؤونهم، وتضطرب حياتهم، فرق الحاج لكلامه وأمر بإحضاد عائلته إلى دار الإمارة، فما أن حضروا ووقفوا على ما صمّم عليه الحجّاج من قتل عبّاد، علا الصراخ والبكاء منهم، وفجأة قامت طفلة من العائلة وأرادت التكلم، فقال لها الحجّاج: ما هي صلتك بعبّاد؟ قالت: أنا إحدى بناته، ثمّ قالت له: بكلّ صراحة يا أمير اسمع ما أقول: وأنشأت تقول:

أحجّــاج إمّـــا أن تمـــنّ بتركـــه علينــــا وإمّــــا أن تقتّلنــــا معــــا

ن قتلته ثمان وعشراً واثنتين وأربعا عبناته وخالاته يندبنه الدهر أجمعا

أحجّاج لا تفجع به إن قتلته أحجّاج لا تترك عليه بناته

فرق لها الحجّاج، وكتب إلى عبد الملك بعفوه، فعفي عنه.

### ٢\_ الصبي المتكلم:

وفد على عمر بن عبد العزيز من الحجاز وفد، وكان فيهم صبي صغير، فأراد أن يمتكلم، فقال عمر بن عبد العزيز: أولو السِن أولى بالكلام، فقال الصبي: أيّها الخليفة إن كان المقياس للكفاءة كبر السن، ففي مجلسك من هو أحق بالخلافة منك، قال: صدقت تكلّم، فقال: يا أمير المؤمنين لقد قصدناك من بلد بعيد، وليس مجيئنا لطمع فيك أو خوف منك، لا نظمع فيك لأننا متنعمون بعدلك، ومستقرون في بيوتنا بكل أمن واطمئنان، ولا نخاف منك، لأننا نجد أنفسنا في أمن من العزيز: عظني، فقال الصبي: لقد أصيب بعض بالغرور لحلم الله عليهم، وأصيب آخرون بذلك لمدح الناس إياهم، فاحذر من أن يبعث هذان الأمران الغرور فيك فتنحرف في شؤون الدولة، فسر عمر بن عبد العزيز لكلامه، وسأل عن عمر الصبي، فقيل له: ابن إثنتي عشر سنة...

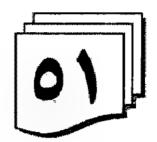

# قوله غليلا:

الصَّلاةُ قُرْبُانُ كُلِّ تَقِينٍ، وَالْحَجُ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ، وَلِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةٌ وَزَكَاةُ وَلِكُلِ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةٌ الْبَدن الصِّيام، وجهادُ الْبَدن الصِّيام، وجهادُ الْمَرْأةِ حُسْنُ التَّبَعُل.

(نهج البلاغة ٤: ٣٤/ ١٣٦)

### [الزوجة الصالحة في الإسلام]

قال ابن أبي الحديد:

قد تقدّم الفول في الصلاة والحجّ والصيام، فأمّا أنَّ جهاد المرأة حسن التبعّل: فمعناه حسن معاشرة بعلها، وحفظ ماله وعرضه، وطاعته فيما يأمر به، وترك الغيرة فإنّها باب الطلاق.

وأوصت امرأة من نساء العرب ابنتها ليلة إهدائها، فقالت لها: لو تركت الوصية لأحد لحسن أدب وكرم حسب لتركتها لك، لكنها تذكرة للغافل ومؤونة للعاقل، إنك قد خلفت العش الذي فيه درجت، والوكر الذي منه خرجت، إلى منزل لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبداً، واحفظي عنّي خصالاً عشراً:

أمّا الأولى والثانية فحسن الصحابة بالقناعة، وجميل المعاشرة بالسمع والطاعة، ففي حسن الصحابة راحة القلب، وفي جميل المعاشرة رضا الربّ.

والثالثة والرابعة التفقد لمواقع عينه، والتعهد لمواضع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، واعلمي أن الكحل عينه منك خبيث ريح، واعلمي أن الكحل أحسن الحسن المفقود، وأن الماء أطيب الطيب الموجود.

والخامسة والسادسة: الحفظ لماله والإرعاء على حشمه وعياله، والعملي أنّ أصل الإحتفاظ بالمال حسن التقدير، وأصل الإرعاء على الحشم والعيال حسن التدبير.

والسابعة والثامنة: التعهد لوقت طعامه، والهدو والسكون عند منامه، فحرارة الجوع ملهبة، وتنقيص النوم مغضبة.

والتاسعة والعاشرة: لا تفشين له سراً، ولا تعصين له أمراً، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أوغرت صدره.

وأوصت امرأة ابنتها وقد أهدتها إلى بعلها، فقالت: كوني له فراشاً يكن لك معاشاً، وكوني له وطاءاً يكن لك غطاءاً، وإياك والإكتئاب إذا كان فرحاً والفرح إذا كان كئيباً، ولا يطلعن منك على قبيح، ولا يشمن منك إلاّ طيب ريح. وزوج عامر بن الظرب ابنته من ابن أخيه، فلما أراد تحويلها قال لأمها: مري ابنتك ألا تنزل مفازة إلا ومعها ماء، فإنه للأعلى جلاء وللأسفل نقاء، ولا تكثر مضاجعته فإذا مل البدن مل القلب، ولا تمنعه شهوته فإن الحظوة في المواقعة، فلم يلبث إلا شهراً حتى جاءته مشجوجة، فقال لابن أخيه: يا بني ارفع عصاك عن بكرتك، فإن كان من غير أن تنفر بك فهو الداء الذي ليس له دواء، وإن لم يكن بيكما وفاق ففراق، الخلع أحسن من الطلاق وأن تترك أهلك ومالك. فرد عليها مداقها وخلعها منه، فهو أوّل خلع كان في العرب.

وأوصى الفرافصة الكلبي ابنته نائلة حين أهداها إلى عثمان، فقال: يا بنية إنك تقدمين على نساء من نساء قريش، هن أقدر على الطيب منك، ولا تغلبين على خصلتين: الكحل والماء، تطهري حتّى يكون ريح جلدك ريح شن أصابه مطر، وإياك والغيرة على بعلك فإنها مفتاح الطلاق.(١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ١٨: ٣٣٢.

### وقال ابن ميثم البحراني:

التبعّل معاشرة البعل وصحبته، والكلام إشارة إلى بعض أسرار هذه العبادات، فمن أسرار الصلاة كونها قرباناً إلى الله تعالى، وقد علمت أنّها أعظم ما يتقرّب إليه المتقون به من العبادات، ومن أسرار الحجّ كونه جهاداً في سبيل الله لما فيه من مشقّة السفر ومجاهدة الطبيعة ومقاومة النفس الأمّارة بالسوء مع قوّتها، يشبهه عدم الإطّلاع على أسرار الحجّ وفائدته، مع ما في كيفيته من الأفعال التي يعجب منها الجاهلون، وإنّما خصّ الضعيف بذلك جذباً له إليه، ولأنّ للقوي جهاد آخر هو المشهور، ومن أسرار الصوم: كونه زكاة للبدن لما فيه من تنقيص قوّته وكسر شهوته، لغاية طاعة الله والشواب الأخروي، كما أنّ الزكاة تنقيص في المال مستلزم لزيادة الثواب في الآخرة، ومن أسرار التبعّل حسن معاشرة البعل وطاعته في طاعة الله، وفي ذلك كسر النفس الأمّارة للمرأة وانقيادها في صراط الله.(1)

\* \* \*

وقال الشيخ ابن مغنية:

إذا صلّى المتّقي أقبل على الله بقلبه وكيانه، لقوّة شعوره بالحاجة إلى الله ورحمته، وإذا صلّى غير المتّقي فإنّه يصلّي لمجرّد أداء الفريضة، والخروج عن المسؤولية وكفي.

والحج من الجهاد أو شبيه به، يوم كان الحجّاج يقطعون الصحراء على الدواب والجمال، ويعانون آلام البرد والحرر،

<sup>(</sup>١) شرح نهج اليلاغة/ ابن ميثم ٢: ٥٤٥.

والجوع والعطش، والخوف على النفس والمال: أمّا اليوم فالحجّ نزهة وترفيه.

وزكاة الأموال تسد حاجة المعوزين، (وزكاة الأبدان الصيام) للنبات والصبر على الجوع والظمأ.

(وجهاد المرأة حسن التبعّل)، البعل: الزوج، قبال تعالى: ﴿وَبُعُولَهُنَّ وَحِهَا الطاعة أَحَى وَ بِرَدَهِنَ المرأة عسارت ذات بعل، وحسن تبعّلها الطاعة والعفّة، والتدبير والقناعة بالميسور، وترك المنّة على الزوج ومعاتبته، وأن توافقه فيما يرضى الله، وتُجمل في الغيرة .. ونحو ذلك ممّا يسدّ منافذ الهموم والغموم والظنون.

\* \* \*

وقال الخوئي في (منهاج البراعة): (٣)

الهدف الغائي من العبادات، ردع النفوس عن الشهوات، والتوجّه إلى الماديّات، وتوجيهها إلى حضرة القدس الإلهيّة، وحظيرة الأنس الربانيّة، فروح العبادة التقرّب إلى الله والإنخلاع عن ظلمات الطبيعة الكامنة في الغرائز البشرية.

وأكمل العبادات وعمودها الصلاة فإنها شُرّعت لقيام العبد بين يدي ربّه، والإشتغال بالمناجاة معه بنفسه من دون وسيط وحاجب، ولكنّها تؤثّر في التقرّب بإعتبار حضور القلب والتوجّه إلى الله بالعبودية والإخلاص، وقطع النظر عن

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) في ظلال نهج البلاغة ٤: ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) ج ۲۱: ۲۰۹.

الناس، والإتّقاء من كلّ ما يوجب التشويش والوسواس من البِخنّاس، فالتقوى شرط جوهري لقبول العبادة، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنْمَا نَتَتَبُلُ اللَّهُ مِنَ المُتَّقِينَ﴾﴿'' فتأثير الصلاة في التقرّب إليه تعالى مشروط بالتقوي.

والزكاة شُرّعت لتطهير المال عن الحقوق المتعلّقة به للفقراء والمصارف العامّة المعبّر عنها بسبيل الله وغير ذلك، فإخراجها موجب للبركة والنمو، كما أنّ تنمية الأشجار والإستثمار منها تحتاج إلى تطهير من الزوائد.

والصوم تزكية للبدن تؤثّر في سلامته عن الأمراض المتولّدة من كثرة الأكل، وتنوره برفع أستار الظلمة الملقاة إليه من عوارض البطنة المذهبة للفطنة.

والجهاد أشق العبادات، لما فيه من تكلّف المواجهة مع العدو والإستعراض للجرح والقتل، وقطع الرجاء من المال والأهل، ويشترك الحج معه من نواح شتّى، فكان الحج جهاد الضعفاء المعافين أو المعذورين عن الجهاد.

وجهاد المرأة هو حسن المعاشرة مع زوجها وتحمل المكاره المتوجّهة منه إليها، من سوء القول والفعل، فربّما تكون أقواله وأعماله جارحات القلوب، فصبر المرأة تجاهها يعد من الجهاد.

أقبول: الصلاة دعاء وإبتهال، وخشوع وإمتثال، توئِّق صلة العبيد بربّه، فيفيض عليه من خيره، وتطهّر نفسه من التكالب على أعراض هذه الحياة، وتعود الإخلاص والإبتعاد من النفاق؛ تبعث في جسمه النشاط بما

<sup>(</sup>١) المائدة: ٧٧.

يقوم به من حركات، وتمرّنه على النظام، وأداء الأمور في مواعيدها المضروبة، يقرأ فيها القرآن وقلبه خاشع، وذهنه حاضر، فيتعلّم من علومه ويهتدي بهداه، وتصفو نفسه، ويستنير عقله، لهذا كانت عنصراً أساسيّاً في بناء الإسلام.

والزكاة: وهي قليل من المال يخرجه المالك الزائد عن حاجته، يخرجه للفقراء والمساكين، ويحرّر به رقاب الأسرى العانين، ويعين به الغارمين المدينين، ويقوي به صرح هذا الدين، فيكون بذلك قد رفع البؤس عن البائسين، فيحبونه ويجلّونه ويحافظون على حياته وماله، محافظتهم على رأس المال، إذ كان مصدر رزقهم ومحط آمالهم، وخدم ويكون بذلك خدم دينه خدمة قيّمة، إذ جاهد في سبيله بماله، وخدم نفسه بتطهيرها عن رذيلة البخل والشح، ويعودها الخير، ويرفع مقامها بين الخلق.

والصوم: يطهّر معدة الإنسان ممّا علق بها من بقايا الطعام، ويريحها من العمل عدّة أيّام، وينمي في نفسك الشعور بحال الفقير والمسكين، إذ به تذوق ألم الجوع والظمأ، فتذكر أخواناً لك بائسين، تذكرهم بمعونتك وسرّك، وينذكي فيك روح التفكير؛ إذ البطنة تنذهب بالفطنة، وينذكّرك في كل لحظة بإله هو ربّ نعمتك، فترطب بنذكره لسانك، وتقرأ من القرآن ما بدا لك، إلى غير ذلك من حكمه وأسراره.

وأمّا حجّ البيت: فتذهب إلى مكّة البلد الأمين، الذي نشأ فيه سيّد العالمين، ونبت فيه هذا الدين، وترى أوّل بيت وضع للناس، وتقوم بأعمال مختلفة كلّها قربات، من طواف وصلاة وسعي ووقوف بعرفات، وذكر وتهليل وتلبية وتكبير، وذبيح قرابين وتصديّق على الفقراء

والمساكين، فتهذّب نفسك بالسفر، وتنذكر النشأة الأولى للإسلام، والذكرى تنفع المؤمنين، وتجتمع باخوانك المسلمين، الذين نسلوا من كلّ حدب، وأتوا من كلّ فج من مشارق الأرض ومغاربها، فتُفكّر معهم فيما يعيد للإسلام مجده، أو ما يُعلي سلطانه وشأنه، وتقف على حال المسلمين في الأقطار المختلفة، والعلم أوّل خطوة إلى العمل... إلى حكم أخرى تنبّهك هذه إليها.

تلك دعامات الإسلام فاحرص عليها، ونمها بالأعمال الصالحة الأخرى، والله لا يُضيع أجر المحسنين.

\* \* \*

#### [الصلاة ومعانيها]:

قال البستاني في (دائرة المعارف):

الصلاة عند المسلمين هي الدعاء والدين والرحمة والإستغفار، وحسن الثناء من الله على الرسول، وعبادة فيها ركوع وسجود، وهي شرعاً أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النيّة، بشرائط مخصوصة.

وقيل: الصلاة من الله الرحسة، ومن الملائكة الإستغفار، ومن المؤمنين الدعاء، ومن الطير والهوام التسبيح.

وقيل: الصلاة مأخوذة من اللزوم، وكان المعنى على هذا ملازمة العبادة على الحد الذي أمر الله تعالى به، أو مأخوذة من معنى العطف وطلب الإصغاء والإستمالة، وهي لا تكون إلا في الخير بخلاف الدعاء فإنه يكون فيه وفي الشر أيضاً، يقال دعا له ودعا عليه، وتلفظ

بالألف وتكتب بالواو، قيل: إشارة إلى الأصل؛ لأنّ الألف فيها مقلوبة عن الواو، مثل الزكوة والنجوة، وهو غير سديد، وقيل: هو الراجح، إنّما كتبت بالواو لأنّ العرب تفخّم أي تميلها إلى مخرج الواو، واتّباعاً للعبرانية والسريانية.

ويفرضها الشرع فرض عين على كلّ مكلّف، ويحكم بإسلام فاعلها مع جماعة، وهي عبادة بدنية محضة فلا نيابة فيها أصلاً.

تُم الصلاة عند الفقهاء عبارة عن الأركان المخصوصة من التحريمة والقيام والقراءة، والركوع والسجود والقعود.

والصلاة المطلقة هي التي إذا أطلقت لفظة الصلاة ولم تقيد شملتها، فصلاة الجنازة والصلاة الفاسدة كصلاة التطوع راكباً في المصر ليستا بصلاة مطلقة، إذ لو حلف لا يصلي لم يحنث بها. وقيل: هي صلاة ذات ركوع وسجود، وهذا بظاهره لا يتناول صلاة المؤمن المريض والراكب في السفر.

والصلاة عند الصوفية عبارة عن واحديدة الحق تعالى، وإقامة الصلاة إشارة إلى إقامة ناموس الواحديدة بالإتصاف بسائر الأسماء والصفات، فالوضوء عبارة عن إزالة النقائص الكونية، وكونه مشروطاً بالماء إشارة إلى أنها لا تزول إلا بظهور آثار الصفات الإلهية التي هي حياة الوجود؛ لأن الماء سر الحياة، ثم إستقبال القبلة إشارة إلى التوجّه في طلب الحق، ثم النيّة إشارة إلى إنعقاد القلب في ذاك التوجّه، ثم تكبيرة الإحرام إشارة إلى أن الجانب الإلهي أكبر وأوسع ممّا عسى أن يتجلّى به عليه، وقراءة الفاتحة إشارة إلى وجود كماله في الإنسان؛ لأن الإنسان فاتحة الوجود، فتح الله به أقفال الموجودات، فقراء تها إشارة إلى

ظهور الأسرار الإلهية تحت أستار الإنسانية، ثمّ الركوع إشارة إلى شهود إنعدام الموجودات الكونية تحت وجود التجلّيات الإلهية، ثمّ القيام عبارة عن مقام البقاء، ثم السجود عبارة عن سحق آثار البشرية ومحقها بإستمرار ظهور اللذات المقدّسة، ثمّ الجلوس بين السجدتين إشارة إلى التحقِّق بحفّائق الأسماء والصفات؛ لأنّ الجلوس استواء في القعدة وذلك إشارة إلى قوله: ﴿الرَّحْمنُ عَلى العَرش اسْتُوي ﴾(١) ثمّ السجدة الثانية إشارة إلى مقام العبودية وهو الرجوع من الحقّ إلى الخلق، ثمّ التحيّات فيها إشارة إلى الكمال الحقِّي والخلقي؛ لأنَّه عبارة عن ثناء على الله تعالى وسلام على نبيّه وعلى عباده الصالحين.

والصلاة فرض ونفل: فالفرض صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، وما بقى فهو سنّة ونافلة، فالسُّنّة كالوتر وصلاة العيدين، و النافلة كصلاة... التهجّد.

والصلاة عند المسيحيين عرفها ماريوحنا الدمشقي بأنها إرتفاع الروح إلى الله تعالى، وهي في جميع الأديان دعاء يتقرّب به إلى الله، إستغفاراً لذنب أو شكراً لنعمة أو دفعاً لضيم، أو قياماً بفرض عبادة، والأصل في جميع صلوات المسيحيين إنّما هو الصلاة الربّانية التي علّمها السيد المسيح، والأصل في تلاوتها أن يتلوها المصلّى ساجداً، وقد تكون الصلاة لفظية بأن تتلي بألفاظ منقولة أو مرتجلة، وتكون قلبية بأن تنـوى الألفاظ ويكون الإبتهال قلبيّاً محضاً.

أمَّا اليهود: فليس في التوراة ما يدلُّ دلالة صريحة على كيفية إقامة

<sup>(</sup>١) طه: ٥.

الصلاة عندهم، والظاهر أنهم إنما كانوا يتلونها وقوفاً إلا في الإحتفالات الكبرى، حيث كانوا يسجدون، وكان لها ثلاثة أوقات قانونية، الصبح والظهر والمساء، وأمّا اليونان فيظهر من كلام هوميروس إنهم لم يكونوا يسجدون في صلواتهم؛ بل كانوا يدعون وقوفاً رافعين أكفّهم إلى السماء، ولكلّ من الأمم طريقة في تلاوة صلاتها. انتهى.

\* \* \*

وممّا جاء في (مناهل الأشواق): إنّ الصلاة هي أفضل القرب عمود هذا الدين والعنوان إن قبلت فغيرها بها قبل

وأكمل الطاعات طراً وأحب لسسائر الأديسان والميسزان وإن ترد ظل سعي من عمل

الصلاة مظهر من مظاهر شكر المنعم، وهي أعظم مظهر لشكره سبحانه في عامّة الشرائع: تشتمل الصلاة في الشريعة الإسلامية على منتهى الخضوع والعبودية، فالركوع والسجود لواجب الوجود، وعلى الدعاء والتوسّل والتضرّع إلى الله سبحانه بدوام فيوضات الإنعام واللطف على العباد الذين:

عباد الدين: ﴿لا يَمْلِكُونَ لَأِنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلا نَفْعاً وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلا حَياةً وَلا نُشُوراً ﴾.("

تتجلّى صورة الصلاة بمظهر الإقرار لواجب الوجود بالربوبية، بمظهر التوحيد وخلع الأنداد ونفي الشرك والإلحاد، بمظهر نعمته سبحانه بالعزّة والعظمة والجود والكرامة، بمظهر مثول العبد للمعبود بهيكله وأركانه ولسانه وجنانه.

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٣.

جاء النص في القانون الإسلامي على وجوب الصلاة وإناطة الفوز بالجنان، والتخلّص من درك النيران، بإقامة الصلاة، قال سبحانه:

﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِنَا بِا مَوْقُومًا ﴾ (١)

خــص الله المـؤمنين بالــذكر دون ســواهم؛ لأن الصــلاة التــي تكــون صحيحة مقبولـة عنــد الله هــي صــلاة المـؤمنين، وغيـرهم لا تقبـل منـه الصــلاة لعدم قيامهم بشرائطها التي منها إيمانه بالله ولعدم إمتثاله لأمر الله ونهيه.

والكتاب مصدر كتب والموقوت هو المفروض، فالصلاة مكتوبة بنحو الفرض على المؤمنون \* الدِينَ هُمْ بنحو الفرض على المؤمنين، وقال سبحانه: ﴿ قُدُ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ \* الدِينَ هُمْ فِي صَلاِتِهُمْ خاشِعُونَ ﴾. (٢)

من أصول اللغة العربية أن (قد) إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد القطع في تحقق ما دخلت عليه، وهو هذا فلاح المؤمنين، والفلاح هو الفوز بالأماني والظفر بالمطلوب، وهذا بشارة من الله سبحانه بالخلاص من العذاب العظيم، عذاب الجحيم ثمّ بعده الفوز بجنّات النعيم، كلّ ذلك للمؤمن الخاشع في صلاته، والخشوع هو خشية القلب وخوفه من الله في موقف الطاعة والعبادة، وربّما ينسب إلى بقيّة الجوارح إذا قامت كلّ جارحة بوظيفتها حال الصلاة، كإشغال النظر في موضع السجود، والسمع بما ينطق به اللسان من القراءة والدعاء، وكذلك بقيّة الجوارح بما ندبت له حال قيامها في ذلك الموقف الرهيب عند العارفين وعند المتّقين.

ف المؤمنون اللذين هم في صلاتهم خاشعون، هم اللذين ينتفعون بصلاتهم، وصلاتهم هي التي تنهي عن الفحشاء والمنكر، أمّا الحركات

<sup>(</sup>۱) النساء: ۱۰۳.

<sup>(</sup>٢) المؤمنون: ١ و٢.

العادية والأقوال اللفظية التي لا تمر بعالم التصورات فضلاً عن التصديق، لاسيما إذا كانت كنقر الغراب، فهيهات أن ينتفع بها فاعلها، فحضور القلب وإقباله وخشوعه في الصلاة خالصاً لوجه الله من تحريمها إلى تحليلها هو روح صحتها ومناط قبولها.

وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه في كلام يوصي به أصحابه: «تعاهدوا أمر الصلاة، وحافظوا عليها، واستكثروا منها، وتقرّبوا بها، فإنها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سُئلوا: ﴿ مَا سَلَكُكُمُ فِي سَقَرَ ﴾؟ قالوا: ﴿ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّنَ ﴾. (3)

وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه يتململ ويتزلزل إذا حضر وقت الصلاة، فيقال له: ما لك يا أمير المؤمنين ؟ فيقول: «جاء وقت الصلاة، وقت أمانة عرضها الله تعالى على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها». (٥)

 <sup>(</sup>۱) عيون أخيار الرضا غُلُكُل ١: ٣٥/ ح ٤٥.

<sup>(</sup>۲) الكافي ۳: ۲۷۰/ ح ۱۹.

<sup>(</sup>٣) من لا يحضره الفقيه ١: ٢٠٦/ ح ٦١٧.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ٢: ١٧٨/ ح ١٩٩.

<sup>(</sup>٥) عيون أخبار الرضا ٢: ٢٧٤/ ح ٦٧.

ولا يسعني بهذا المختصر أن أذكر تمام الآيات في باب الصلاة، ولا تمام ما ورد عن رسول الله الله وأمير المؤمنين غلال وبقية أهل بيت رسول الله الله وأمير المؤمنين غلال وبقية أهل بيت رسول الله الله وأصحابه أعلام الدين وأئمة المسلمين في الإلزام بالصلاة وفضلها، ولوم الغافلين عنها.

## موسى بن عمران علي وفضله على الأمة:

في (الوسائل)(١) للحر العاملي إلله وفي البخاري(٢) بمعناه: أنّ رسول الله علي الما أسري به، أمره ربّه بخمسين صلاة، فمرّ على النبيين نبى نبى لا يسألونه عن شى، حتّى انتهى إلى موسى بن عمران عُلْظًلا، فقال: بأيّ شيء أمرك ربّك؟ فقال: بخمسين صلاة، فقال: اسأل ربّك التخفيف فإن أمتلك لا تطيق ذلك، فسأل ربّه فحط عنه عشراً، ثم مر بالنبيين نبــي نبــي لا يســألونه عــن شـــيء حتّــي مــرٌ بموســـي بــن عمــران ﷺ فقال: بأي شيء أمرك ربّك؟ فقال: بأربعين صلاة، فقال: اسأل ربّك التخفيف فإنّ أمّتك لا تطيق ذلك، فسأل ربّه فحطّ عنه عشراً، ثمّ مرّ بالنبيين نبى نبى لا يسألونه عن شيء حتّى مرّ بموسى بن عمران عُلْكُلّا فقال: بأيّ شيء أمرك ربّك؟ فقال: بثلاثين صلاة، فقال: اسأل ربك التخفيف فإن أمّتك لا تطيق ذلك، فسأل ربّه فحط عنه عشراً، ثم مرر بالنبيين نبي نبي لا يسألونه عن شيء حتى مر بموسى بن عمران عليلا فقىال: بائي شيء أمرك ربك؟ فقال: بعشرين صلاة، فقال: اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيئ ذلك، فسأل ربّه فحط عنه عشراً، ثم مر

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ٤: ١٣/ح ٣٨٩٤٥٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٤: ١٤٩/٤.

بالنبيين نبى نبى لا يسألونه عن شىء حتّى مرّ بموسى بن عمران عليللا فقال: بأي شيء أمرك ربّك؟ فقال: بعشر صلوات.

فقال: اسأل ربّك التخفيف فإن أمّتك لا تطيق ذلك، فإنّي جنت إلى بني إسرائيل بما افترض الله عليهم فلم يأخذوا به ولم يقرّوا عليه.

فسأل النبي الله النبي النبي النبين نبي النبين نبي لا يسألونه عن شيء حتى مر بموسى الله فقال له: بأي شيء أمرك ربك فقال: بخمس صلوات، فقال: اسأل ربك التخفيف عن أمتك فإن أمتك لا تطبق ذلك، فقال الله النبي لأستحي أن أعود إلى ربني، فجاء رسول الله الله بخمس صلوت.

لا أراك بعد الإطلاع على هذه الرواية إلا قائماً ترتبل بلسان الشكر آيات الثناء بين أوراد الصلاة، والسلام على كليم الله ونبيه موسى بين عمران غلظلا لقيامه منفرداً عن النبيين والمقربين بمهمة الشفاعة إلى خاتم النبيين ليسأل ربّه التخفيف عنا مرة بعد مرة، والله يرتضى شفاعته إعظاماً لحبيبه وكليمه، وإشفاقاً منه سبحانه على عباده، إذ هم بعد هذا التخفيف العظيم والرحمة الواسعة والشريعة السهلة السمحاء الملائمة للعباد في كلّ مكان وزمان كما ترى بين من يرى الصلاة وهي خمس كغيرها من الواجبات حجر العشرة في هذه الحياة، وبين من تركها إقتداءاً بنظيره وعشيره، وتبعاً لزعيمه وأميره، وكهول اليوم هم الشبّان بالأمس. والصافون للصلاة أقدامهم في المعابد والمساجد تراهم فتحسبهم الكثير، والمصلون لله حقيقة هم القليل، وقليل ما هم، فهذه الخمس كما تراها، فما ظنّك بالخمسين لو بقيت.

### إستفهام زيد من أبيه زين العابدين عليلا:

لا ننكر توقفهم مترددين بين موارد الإستفهام (كيف) لم يراجع رسول الله هي ربّه طالباً منه التخفيف عن أمّته قبل سؤال موسى؟ (كيف) لم يقبل رسول الله من موسى توسطه في المرة الأخيرة؟ (كيف) أمر الله بالخمسين وهو يعلم أنّها تنتهي إلى الخمس؟

أجل لا ننكر عليهم ذلك بعد أن سأل عنه علامة زمنه بعد أبيه وأخيه، بعد أن سأل عنه زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب علي على علمه وفضله، وأخذه العلوم والحكمة من عين صافية، استفهم عن مواقع الإشكال من أبيه الإمام زين العابدين غلالله، إمّا ليعلم حكمة ذلك، أو ليعلمنا كيف نفهم ونعلم، وإليك ذلك من (الوسائل): (1)

فقال: «يا بني إن رسول الله لا يقترح على ربّه نظَّا ولا يراجعه في شيء كان يأمره به، فلمّا سأله موسى ذلك وصار شفيعاً لأمّته إليه، لم يجز

<sup>(1) 3 3: 11.</sup> 

له ردّ شفاعة أخيه موسى، فرجع إلى ربّه فسأله التخفيف إلى أن ردّها خمس صلوات»، [قال: فقلت: يا أبة فلم لم يرجع إلى ربه على ولم يسأله التخفيف من خمس صلوات](١) وقد سأله موسى أن يرجع إلى ربّه عَلَلْ و سأله التخفيف؟

فقال: «يا بني أراد عليه أن يحصل لأمّنه التخفيف مع أجر خمسين صلاة لقول الله ﷺ ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِها ﴾ " ألا ترى أنَّه ﷺ لمَّا هبط إلى الأرض نزل عليه جبرئيل فقال: يا محمد إن ربك يقرؤك السلام ويقول: إنّها خمس بخمسين، و﴿مَا يُبَدَّلُ القُولُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّمُ لِلْعَبِيدِ ﴾..

ومن هذا الأخير تفهم الجواب عن أمره سبحانه بالخمسين، وهو بعلم أنّها تنتهي إلى الخمس.

### معنى الصلاة ووجوبها الذاتي والعرضي:

سؤال: ما هو الواجب من الصلاة بالذات؟

الجواب: الصلاة الواجبة بالذات أربع: (الأوّل) صلاة اليوم والليلة، وهي الفرائض الخمس، (الثاني) صلاة الآيات. (الثالث): صلاة الطواف. (الرابع): صلاة الأموات.

س: ما هو الواجب من الصلاة بالعرض؟

ج: هو ثلاث: الأوّل: الصلاة التي تجب بسبب الإجارة عليها. الثاني: الصلاة التي تجب بالنذر أو العهد أو اليمين. الثالث: الصلاة التي تجب على الولد الذكر الأكبر قضاءاً عن أبيه بسبب موت الأب.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ألحقناه من المصدر، وكان ساقطاً من مخطوطة المؤلف بِإللَّهُ .

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٦٠.

س: ما هو معنى الصلاة في اللغة العربية؟

ج: الصلاة في اللغة العربية معناها الدعاء والإبتهال إلى الله سبحانه.

س: ما هو معنى الصلاة في القانون الإسلامي، وإصطلاح صاحب المدعوة الإسملاميّة على الله وهمل خرجت عن معناها اللغوي، أو أنّها إستُعملت فيه مع الزيادة عليه؟

ج: الصلاة في القانون الإسلامي، وإصطلاح صاحب الدعوة الإسلاميّة عليه وأهل بيته وصحابته، معناها الخضوع بشكل خاصً وشرائط خاصّة، وأجزاء متعدّدة من جملتها الدعاء.

الكلام في وقب الصلاة الواجبة في اليوم والليلة، المعروفة بالفرائض الخمس: فريضة الظهر، وفريضة العصر، وفريضة المغرب، وفريضة العشاء، وفريضة الصبح، وفيي عدد ركعاتها، والواجبات المطلوبة فيها، والشرائط المختصة بها.

## الكلام في أوقات الفرائض الخمس:

س: ما هو وقت فريضة الظهر؟

ج: وقت فريضة الظهر من زوال الشمس عن قبّة الفلك بالنسبة لأفق المكلّف إلى قبل غياب الشمس بمقدار ما يسع فريضة العصر.

س: ما هو وقت فريضة العصر؟

ج: وقب فريضة العصر ابتداؤه بعد أن يمضي من النزوال مقدار يسع فريضة الظهر ويمتلاً إلى أن تغيب الشمس. س: هل بين الظهر والعصر اشتراك في الوقت أم لا؟

ج: إذا زالت الشمس عن قبّة الفلك في أفق المصلّي دخل وقت الظهر من الظهر والعصر، وينتهي وقتهما بغياب الشمس، لكن تختص الظهر من أوّل الوقت بمقدار ما يسعها، وتختص العصر من آخر الوقت بمقدار ما يسعها، وكون مشتركاً بينهما.

س: ما هو وقت فريضة المغرب، ووقت فريضة العشاء، وهل لهما وقت اختصاص، ووقت اشتراك، كما ليظهر والعصر أم لا؟

ج: إذا غربت الشمس دخل وقت فريضة المغرب والعشاء، ويمتلا إلى انتصاف الليل لغير ذوي الأعذار، وإلى طلوع الفجر لذوي الأعذار، كالنسيان والنوم وغيرهما، نعم تختص المغرب من أول الوقت بمقدار ما يسعها، وتختص العشاء من آخره بمقدار ما يسعها، وما بين وقتي الإختصاص يكون مشتركا بينهما، والأولى عدم التعرض، لنية الأداء والقضاء بعد انتصاف الليل، سواء كان تأخير المغرب والعشاء عن نصف الليل لعذر أو لغير عذر.

س: ما هو وقت فريضة الصبح؟

ج: وقت فريضة الصبح من طلوع الفجر الصادق على أفق المصلّي إلى طلوع الشمس.

### الكلام في عدد ركعات الفرائض الخمس:

س: كم عدد ركعات الفرائض الخمس للحاضر؟

ج: عدد ركعات الفرائض للحاضر: سبع عشرة ركعة: الصبح ركعتان، والظهر والعصر كل واحدة أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أربع ركعات.

س: كم عدد الفرائض الخمس للمسافر؟

ج: عدد الفرائض الخمس للمسافر: إحدى عشرة ركعة: الظهر والعصر والعشاء كل واحدة ركعتان، والمغرب ثلاث ركعات، والصبح ر كعتان.

الكلام في تحديد السفر الموجب لقصر الصلاة على المسافر الملازم للإفطار في أيّام الصوم:

س: ما هي الشرائط التي لو اجتمعت وجب على المسافر قصر الصلاة والإفطار؟

ج: يجب قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، ويجب الإفطار على المكلّف بالصوم إذا اجتمعت الشرائط الآتية وهي ثمانية:

الشرط الأول: المسافة التي يقطعها المسافر، يشترط فيها أن لا تستقص عسن ثمانية فراسخ إمتدادية ذهاباً أو إياباً، أو ثمانية ملفّقة من الذهاب والإيّاب.

س: ما هو مقدار الفرسخ؟

ج: الفرسخ: ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد، وذراع اليد طوله عرض أربع وعشرون اصبعاً، والاصبع عرض سبع شعيرات، كلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون، فلو نقصت المسافة عن ثمان فراسخ ولو يسيراً لا يجوز قصر الصلاة ولا الإفطار.

س: هل يشترط في المسافة الملفّقة من اللذهاب والإيّاب عود المسافر في يوم واحد أو ليلة واحدة أو فيهما إلى وطنه أم لا يشترط شيء من ذلك؟ ج: المدار في قطع المسافة الملققة على بلوغها ثمانية فراسخ ذهاباً وإيّاباً، سواء رجع في يومه وليلته أم لا، وسواء بات في طريقه أم لا، نعم لو قصد الإقامة في الطريق أو في المقصد عشرة أيّام، أو حصل قاطع آخر للسفر وجب عليه إنمام الصلاة والصوم في اليوم الذي يجب صومه.

س: بِمَ تثبت المسافة ليترتّب عليها حكمها؟

ج: تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الإختبار، أو الشياع، أو التواتر، وتثبت بالبيّنة العادلة، وبمسح الأرض من ذوي المعرفة لأمورهم الدنيوية إن كانوا لا يتديّنون، نظراً لابتناء أمورهم على الضبط في مسح الطرقات في هذه الأيّام.

س: إذا شك المسافر في أن ما يقطعه مسافة أم لا ما حكمه؟

ج: إذا كان المكلف شاكاً في بلوغ ما يقطعه في سفره حدة المسافة، وجب عليه أن يتم الصلاة، وحرم عليه الإفطار إذا كان صائماً، ولو قصر وأفطر وجبت الإعادة أو القضاء، إلا إذا تبين له بعد ذلك أن ما قطعه كان مسافة.

س: ما حكم المسافر إذا كان للبلد طريقان: طريع يبلغ المسافة، وطريق لا يبلغ المسافة؟

ج: إذا كان للبلد طريقان: طريق يبلغ المسافة، وطريق لا يبلغها، فإن سلك المسافر ما بلغ المسافة أتم، وراكب السيارة والطيارة يقصّر إذا قطع ثمانية فراسخ ولو بنصف ساعة.

س: من أين يحسب مقدار المسافة في السفر؟

ج: يحسب مبدأ المسافة من سور البلد أو آخرها مع عدم السور، وفي البلاد التي تفرق بناؤها وانفصل بسبب الكروم والبساتين، يحسب من المحلة التي هو فيها، وكذلك الحال في منتهى السفر.

الشرط الثاني: قصد قطع ثمانية فراسخ دفعة، فلو قصد قطع الأقل كسبعة فراسخ مثلاً، ثم بعد قطعها قصد قطع سبعة فراسخ، كان فرضه إتمام الصلاة، إلا أن يقصد العود فتكون المسافة ملفقة من الذهاب والإيّاب.

س: من سافر وهو لا يدري أي مقدار يقطعه، كالخارج في طلب دابته وعبده، أو بيع ما بيده ونحو ذلك، ما حكمه؟

ج: المتردد في مقدار ما يقطعه من المسافة، إن كان تردده بين مقدار المسافة وبين الناقص عنها، فحكمه الإتمام، وإن كان بين مقدار المسافة والزائد عنها، فحكمه القصر.

س: هل يشترط الإستقلال بقصد قطع المسافة أم لا؟

ج: لا يشترط الإستقلال في قصد قطع المسافة، فالعبد والزوجة والأسير والمكره، وكل تابع بالنسبة إلى من يجب عليه أن يصاحبه في سفره، أو أكره على مصاحبته إذا علم أن من يصاحبه يقطع المسافة في سفره وهو لا يفارقه، كان حكمه قصر الصلاة والإفطار في يوم يجب صومه، وإذا لم يعلم أنه يقطع المسافة لا يجب عليه القصر.

الشرط الثالث: إستمرار القصد لقطع المسافة، فلا يكفي قصدها إبتداءاً إذا عدل في الأثناء، نعم إذا كان قد قطع أربعة فراسخ ثم عدل وكان عازماً على الإياب، بقي حكمه القصر، وإذا لم يكن عازماً على العود كان لعدوله أثر تام في بطلان قصده الأول.

س: إذا كان المسافر قاصداً السفر إلى بلدة معيّنة، وفي أثناء الطريق قصد بلدة غيرها ما حكمه؟

ج: إذا كان قصد المسافر بلدة معيّنة وفي الطريق قصد غيرها

المساوية لها مسافة، أو الزائدة عنها كان حكمه القصر إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ ولو ملفّقة، وكذلك حكمه القصر إذا قصد قطع ثمانية فراسخ ولم يعين البلدة التي يقصدها حتى ينتهي الطريق المشترك بين قرى متعددة، فهنالك يعين البلدة التي ينتهي إليها سيره.

الشرط الرابع: أن لا ينوي المسافر إقامة عشرة أيّام قبل بلوغه ثمانية فراسخ، سواء نوى ذلك من أوّل سفره أو في أثنائه؛ لأن نيّة إقامة عشرة أيّام قبل بلوغه ثمانية فراسخ، سواء نوى ذلك من أوّل سفره أو في أثنائه؛ لأنْ نيّة إقامة عشرة أيّام قبل بلوغه ثمانية فراسخ تزيل موضوع السفر الشرعي وحكمه، فإذا نوى ذلك كان حكمه إتمام الصلاة والصوم.

س: همل نيّه الممرور على محمل الموطن في أثناء السفر قبل بلوغ ثمانية فراسخ نيّة الإقامة عشرة أيّام أم لا؟

ج: إذا نوى المسافر المرور على محل وطنه قبل بلوغه ثمانية فراسخ، كان كمن نوى الإقامة عشرة أيام قبل بلوغه ثمانية فراسخ، وحكمه إتمام الصلاة، سواء نوى ذلك من أول سفره أو في أثنائه قبل إتمام ثمانية فراسخ.

الشرط الخامس: أن لا يكون السفر محرّماً في ذاته، كسفر من سافر فاراً من الزحف في موارد وجوب القتال، وسفر الزوجة لغير الواجب بدون إذن الزوج، وسفر العبد الآبق، وسفر الولد مع نهي الوالد لغير الواجب، وسفر من كان السفر مضراً في بدنه، وسفر من نذر عدم السفر وانعقد نذره، فمن كان سفره كذلك يتم ويصوم مهما طال سفره ما دام كذلك.

س: هل حكم السفر لغاية محرّمة كحكم السفر المحرّم في ذاته أم لا؟

ج: إذا سافر المكلف ليفعل فعلاً حرمه الله عليه، كان كمن حرّم عليه نفس السفر، فمن سافر ليقتل نفساً محرّمة، أو ليقطع الطريق على عباد الله، أو ليزني، أو يشرب الخمر، أو يعين الظالمين على ظلمهم، وهكذا بقيّة الغايات المحرّمة، فعليه أن يتم الصلاة ويصوم.

س: ما حكم من سافر على دابة مغصوبة، أو مركب مغصوب، أو أرض مغصوبة مع عدم إذن المالك؟

ج: المسافر على الدابة المغصوبة، أو المركب المغصوب، أو في الأرض المغصوب، وإن كان آثماً عاصياً في تصرّفه بمال غيره بغير إذنه، وهذا لا ربط له بالسفر المحرّم.

س: من سافر لغاية محرّمة ثمّ عدل عنها في أثناء سفره، أو سافر لغاية محلّلة ثمّ عدل عنها في الطريق إلى غاية محرّمة ما حكمه؟

ج: إذا سافر المكلّف لغاية محرّمة ثم عدل عنها في الطريق إلى غاية محلّلة، أو سافر لغاية محلّلة ثم عدل عنها في الطريق إلى غاية محرّمة، فما قطعه قبل العدول يلحقه من القصر في المحلّلة والإتمام في المحرّمة، وما بقي من المسافة فكذلك يلحقه حكمه.

الشرط السادس: أن لا يكون المسافر ممّن لا منزل لهم ولا بلدة يسكنون بها، كأهل البوادي النقّالة الذين يحملون بيوتهم معهم من العرب وغيرهم الذين يتنقّلون في الفلوات من مكان إلى آخر طلباً لما يوافق أنعامهم (من) ماء وكلأ، فمن كان كذلك سفره فإنّه يتم ويصوم مهما قطع من المسافة بهذا النحو.

س: من كان من أهل البوادي وسافر إلى عمل خاص، كالحج والتجارة مثلاً، ما حكمه؟

ج: أهل البوادي الذين يحملون بيوتهم معهم في أسفارهم المنزلية، إذا سافر أحدهم إلى الحج أو التجارة مثلاً، وكان سفره جامعاً لبقيّة الشرائط قصر وأفطر؛ لأن سفره هذا غير سفره في التنقلات المنزلية الذي لا يعتبره الشارع سفراً.

الشرط السابع: أن لا يكون المسافر قد اتّخذ السفر عملاً وشغلاً له، كالمكاري والعامل في المراكب والسفن البحرية، والساعي والتاجر الحامل البضاعة على ظهره، أو دابة ينتقل بها من بلدة إلى أخرى، والراعي الذي يقطع المسافة في رعيه في بعض البلاد، فمن كان كذلك كان حكمه إتمام الصلاة والصوم.

س: متى يتحقّق الصدق العرفي على المسافر، فيقال اتّخذ السفر عملاً له ويلحقه حكمه شرعاً؟

ج: الظاهر أنّه لا يصدق عليه أنّه قد اتّخذ السفر عملاً له وأنّه كثير السفر إلا بشروعه في السفرة الثالثة، ففيها يُتم ويصوم مع عزمه من أوّل مرّة على اتّخاذ السفر عملاً له، ولو جمع بين القصر والإتمام في السفرة الثانية كان أحوط.

س: هل السفر الواحد الطويل يحقّق صدق كثرة السفر عرفاً وشرعاً أم لا؟

ج: الظاهر أنه لا يتحقّ صدق كثرة السفر واتّخاذه عملاً بسفرة واحدة وإن طالت، فلا يقال كثير السفر؛ بل يقال: طال سفره أو سافر سفرة طويلة.

س: من سافر مراراً متعدّدة لأمور عرضت عليه لم تكن بباله، فهل هو كمن اتّخذ السفر عملاً له أم لا؟

ج: السفر المتكرّر من المكلّف إذا كان من باب الإتّفاق والصدفة، لا يلحق صاحبه حكم من اتّخذ السفر عملاً له؛ بل حكمه القصر في سفره.

س: إذا تحقّق صدق كثير السفر على المكلّف، وأنّ عمله السفر، فهل يكون فرضه في السفر إتمام الصلاة على كلّ تقدير أم لا؟

ج: يجب على من صدق عليه أنّه كثير السفر، وأنّ عمله السفر أن يتمّ صلاته في سفره ويصوم في اليوم الذي يجب صومه، ويستمر على ذلك حتّى يقيم في بلدته ووطنه عشرة أيّام، ولو لم تكن منوية الإقامة، أو يقيم في بلدة غيرها عشرة أيّام ينوي إقامتها، فإذا أقام كذلك إنقطع حكم اتّخاذه السفر عملاً له شرعاً، وكان فرضه أن يقصّر ويفطر في السفرة الأولى إذا سافر، ويجمع في الثانية بين القصر والتمام إحتياطاً ويتم في الثانية.

س: ما حكم السائحين في الأرض والدراويش والذين يجولون في البلاد لمعرفة آثار الأمم الماضية؟

ج: مستمر السفر ولا وطن له كالسائح والدرويش، أو من تتبع آثار الأمم، حكمه التمام، والجمع له أحوط.

الشرط الثامن: وصول المسافر إلى حدّ الترخيص شرعاً، ليرتب آثار السفر من قصر الصلاة والإفطار، وحدّ الترخّص شرعاً هو المكان الذي يبعد عن البلدة التي يسافر منها بمقدار يتوارى فيه عن نظر المسافر جدران بيوت البلد، ويخفى عنه أذان المآذن في تلك البلد، فمن حين خروجه من بيته مسافراً جامعاً لجميع الشرائط السابقة لا تصح منه الصلاة قصراً، ولا يجوز له الإفطار حتى يبعد عن بلده مقداراً لا يرى فيه جدران بيوت البلد، ولا يسمع أذان المآذن، وحيننذ حكمه قصر الصلاة والإفطار.

س: همل يكفي في تحقّبق الوصول إلى حدّ الترخّص خفاء الأذان وحده، أو تواري الجدار وحده، أو لابد منهما معاً؟

ج: إذا بعد المسافر عن البلد إلى مكان توارت فيه جدران بيوت البلد عنه، فإن كان لم يزل يسمع أذان المآذن لا يجوز له قصر الصلاة ولا الإفطار، وأمّا إذا لم يعلم أنّ الأذان يُسمع في ذلك المكان أم لا يُسمع جاز له القصر والإفطار، وكان تواري الجدران كافياً، وكذلك لو خفي الأذان عليه، فإن كان يرى جدران بيوت البلد لم يكن خفاء الأذان كافياً، وإن كان لا يعلم تواريه وعدم تواريه، اكتفى بخفاء الأذان.

س: ما حكم المسافر الأعمى أو الأصم، أو ضعيف البصر أو السمع، أو من كان بصره أو سمعه زائداً عن المعتاد وخارقاً للعادة؟

ج: إذا كان المسافر ناقص البصر أو السمع، أو فاقداً لهما أو لأحدهما، أو زائداً عن أبناء نوعه في قوة السمع أو البصر أو فيهما معاً، كان حكمه أن يرجع إلى المتوسّط من الناس في سمعه وبصره، فحيث يتحقّق حدّ الترخّص للمتوسّط يكون هو الحدّ للناقص أو الزائد أو الفاقد.

س: ما هو الحكم في البلاد المرتفعة على البلال والجمال، وفي البلاد المنخفضة، وفي البلاد التي اتخذها أهلها تحت الأرض من جهة تواري الجدران وخفاء الأذان؟

ج: إذا كان البلد في مكان مرتفع تُرى جدران بيوته للناظر إليه من بعد زائد، كان الحكم فيه أن يفرض كونه في مكان مستو وبمقدار ما يتحقّق خفاء الأذان وتواري الجدران فيه، يكون حكم البلد المرتفع، وكذلك حكم البلد المنخفض، أو الكائن تحت الأرض فإنه يفرض كونه في مكان مستو.

س: ما هو المراد من توارى الجدران وخفاء الأذان؟

ج: المسراد مسن تسواري الجسدران أن لا تُسرى الجسدران للنساظر إليهسا بصورها وأشكالها، وأمّا أشباحها فلا أثر لها وإن كانت تُرى، والمراد من خفاء الأذان أن يميّز السامع فصوله، والأحوط أن يختفي صوت المؤذّن.

س: هل للوصول إلى حد الترخص دخل في القصر والإتمام حال رجوع المسافر إلى بلده وحال خروجه من بلد نوى فيه الإقامة عشرة أيّام 19 K?

ج: الوصول إلى حدّ الترخُص كما أنّه يكون منه مبدأ القصر والإفطار حال الذهاب، فإليه ينتهي القصر حال الإيّاب، وكذلك بكون محل الترخّص بالنسبة للبلد التي ينوي فيها المسافر إقامة عشرة أيام، ويقيم فيها، فإنَّه إذا خرج منها مسافراً يكون محل الترخُّص مبدأ قصره للصلاة، وكذلك حكمه في البلد التي لبث فيها ثلاثين يوماً متردّداً؛ لأنّه بعد الثلاثين حكمه الإتمام، فإذا سافر منها كان مبدأ قصره من محل " الترخّص.

## الكلام في الواجبات المطلوبة في الصلاة:

س: ما هو الجزء الأوّل من الصلاة الذي تنعقد الصلاة بالإتيان به، ولا يجوز بعد الإتيان به إبطال الصلاة مع وجود شرائطها؟

ج: الجزء الأوّل في الصلاة هـو تكبيرة الإحرام المقارنـة للنيّـة، وهـي الركن الذي تُبنى عليه الصلاة، وإنّما سميت بتكبيرة الإحرام لأنّه يحرم على المكلف بعدها كل عمل خارج عن الصلاة، حتى يتمها بالتسليم الذي هو الجزء الأخير منها.

س: ما هي تكبيرة الإحرام؟

ج: تكبيرة الإحرام هي قـول المصلّي: (الله أكبـر) عـن قصـد وإختيــار لتلك الفريضة، إمتشالاً لأمر الله قربة إلى الله، وهو النيّة المقارنة لتكبيرة الإحرام.

س: ما هو الجزء الأخير من الصلاة الذي تتمّ الصلاة بالإتيان به؟

ج: الجزء الأخير من الصلاة هو التسليم الواقع بعد التشهد والصلاة على محمّد وآل محمّد، فإذا جاء المصلّى بالتسليم تمّت صلاته وحلّ له ما حرم عليه من الأقوال والأفعال الخارجة عن الصلاة، فأول الصلاة تكبيرة الإحرام وآخرها التسليم، وبعبارة ثانية تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

س: ما هي الواجبات من الأفعال في الصلاة؟

ج: الأفعال الواجبة في الصلاة عشرة:

الأوّل: القيام حال تكبيرة الإحرام.

الثاني: القيام حال القراءة الواجبة.

الثالث: الركوع.

الرابع: الإنتصاب بعد الركوع، وهو رفع الرأس من الركوع حتّى يستوى منتصباً.

الخامس: الجلوس للسجود.

السادس: سجود السجدتين.

السابع: رفع الرأس من السجدتين حتّى يستوي جالساً.

الثامن: الجلوس بين السجدتين وبعدهما ولو بأقل مسمّاه.

التاسع: النهوض للقيام حتى يتم الصلاة.

العاشر: الجلوس للتشهّد والصلاة على محمّد وآل محمّد وللتسليم.

س: ما هي الواجبات من الأقوال في الصلاة؟

ج: الأقوال الواجبة في الصلاة عشرة:

الأوّل: النيّة، وهي وإن كانت تعقد في القلب إلاّ أنّها كالمنطوق به.

الثاني: تكبيرة الإحرام، وهي (الله أكبر) مقارناً للنيّة.

الثالث: قراءة سورة فاتحة الكتاب، وهي سورة الحمد في الركعة الأولى والثانية.

الرابع: قراءة أي سورة من القرآن سوى سور العزائم في الركعة الأولى والثانية بعد قراءة الفاتحة فيهما.

الخامس: قراءة التسبيحات الأربع ثلاثاً في الركعة الثالثة والرابعة، أو قراءة الفاتحة بدلاً من التسبيحات مخيّراً بينهما.

السادس: قراءة الذكر الواجب في الركوع.

السابع: قراءة الذكر الواجب في السجود.

الثامن: تشهد الشهادتين مرّة في فريضة الصبح، وفي بقيّة الفرائض مرّتين. التاسع: الصلاة على محمّد وآل محمّد بعد الشهادتين في الصبح مرّة واحدة، وفي بقيّة الفرائض اليومية مرّتين.

العاشر: التسليم بعد الصلاة على محمّد وآل محمّد وهـو: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

س: ما هو التشهّد الواجب في الصلاة؟

ج: التشهد الواجب في الصلاة شهادتان: الأولى أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والثانية بعد الأولى بلا فاصل، وهي أن تقول: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

س: ما هي الصلاة على محمّد وآل محمّد التي لا تصحّ الصلاة بدونها؟ ج: الصلاة على محمّد وآل محمّد التي يجب على المصلّي الإتيان بها في كلّ صلاة، ولا تُقبل الصلاة بدونها، هي أن تقول: اللهمّ صلٌ على محمّد وآل محمّد، ولا تصحّ بغير هذه العبارة.

س: ما هو التسليم الواجب في الصلاة الذي تتم به الصلاة؟

ج: التسليم الواجب هو أن تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإذا أتيت بهما معاً كانت الأولى واجبة والثانية مستحيّة.

س: هل قولنا في الصلاة: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) واجب أو مستحبً؟

ج: يستحب بعد قولك اللهم صل على محمد وآل محمد أن تقول قبل التسليم الواجب: السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته.

س: همل الواجيات المطلوبة في الصلاة من الأقوال والأفعال متساوية أم لا؟

ج: ليست الواجبات المطلوبة في الصلاة متساوية؛ بل بعضها ركن في الصلاة، وبعضها ليس بركن.

### الواجبات الركنية في الصلاة خمسة، وهي أركان الصلاة:

الأوّل: النيّـة، وهــي القصــد لإمتشال أمـر الله قربــة إلــي الله بتلــك الصــلاة المعيّنة؛ لأنّ الصلاة عبادة، والعبادة بلا نيّة كالجسم بلا روح.

الثاني: تكبيرة الإحرام، وهي أن يقول: (الله أكبر) مقارناً بها للنيّة.

الثالث: القيام حال تكبيرة الإحرام، والقيام الذي يركع عنه لمن

فرضه القيام، أو سا يقوم مقامه للعاجز عن القيام على حسب مراتب العجز.

الرابع: الركوع، وهو الإنحناء المتعارف بقدر ما يمكنه من وضع أصابع راحته على ركبتيه، وهو ركن، وفي كلّ ركعة ركوع.

الخامس: السجود، وهو وضع الجبهة على الأرض، أو على ما أنبته ممّا لا يؤكل ولا يلبس، ووضع الكفّين والركبتين ورؤوس إبهامي السرجلين على الأرض، أو على ما هو مستقر عليها بقصد الخضوع لله سبحانه، ويسجد سجدتين في كلّ ركعة، وهما معاً ركن في الصلاة.

س: ما الفرق بين هـذه الأركان الخمسة وبين غيرها من الواجبات في الصلاة؟

ج: الفرق بين الأركان الخمسة وبين غيرها، هو أن نقصان الركن أو زيادته مبطل للصلاة، سواء وقع عن عمد أو سهو، وغير الأركان إنّما تبطل الصلاة بزيادته أو نقصانه عن عمد، ولا تبطل بزيادته أو نقصانه عن سهو.

س: هل بترك السجدة الواحدة أو زيادتها سهواً تبطل الصلاة أم لا؟ ج: الركن هو السجدتان معاً، فإذا زاد في ركعة سجدة واحدة أو نقص سجدة واحدة سهواً لم تبطل صلاته، وإذا زاد في ركعة سهواً سجدتين أو نقص منها سجدتين بطلت صلاته.

س: ما هو الذكر الواجب في الركوع، وما هو المستحبّ بعده؟

ج: الذكر الواجب في الركوع هو أن تقول وأنت راكع: سبحان ربي العظيم وبحمده، والمستحب بعده أن تقول: اللهم صل على محمد وآله، ويقوم مقام هذا الذكر أن تقول: سبحان الله سبحان الله سيحان الله، ثمّ تقول: اللهم صل على محمد وآله.

س: ما هو الذكر الواجب في السجود، وما هو المستحب بعده؟ ج: الذكر الواجب في السجود، هو أن تقول وأنت ساجد: سبحان ربسي الأعلى وبحمده، أو سبحان الله ثلاثاً، ثم تقول: اللهم صل على محمد وآله.

س: ما هي التسبيحات الواجبة في الركعة الثالثة والرابعة؟

ج: التسبيحات الواجبة في الركعة الثالثة والرابعة: هي أن تقول وأنت قائم في الركعة: سبحان الله والحمد لله ولا إلىه إلا الله والله أكبر، والأفضل أن يقولها ثلاثا، والمصلي مخير بين التسبيح وبين قراءة الحمد في الركعة الثالثة والرابعة.

س: ما هي المستحبّات المطلوبة في الصلاة على نحو الإختصار؟
 ج: المستحبّات المطلوبة في الصلاة من الأقوال أمور:

الأوّل: أن تقول بعد تكبيرة الإحرام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثمّ تشرع بالواجب وهو الحمد.

الشاني: التكبير قبل الركوع وبعده، وبعد رفع الرأس من السجدة الأولى وقبل السجدة الثانية وبعدها، فيكون في الركعة الواحدة خمس تكبيرات مستحبة.

الثالث: أن تقول بعد رفع الرأس من الركوع وقبل التكبيرة المستحبّة: سمع الله لمن حمده الحمد لله.

الرابع: أن تقول بعد السجدة الأولى: أستغفر الله ربّي وأتوب إليه.

الخامس: أن تقول قبل القيام إلى الركعة الثانية: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد.

السادس: أن ترفع يديك وتبسط كفيك قبل الركوع للركعة الثانية،

وتدعو الله بما أحببت، وهذا هو القنوت المستحبّ في كلّ فريضة ونافلة وله أدعية خاصّة...

قوله عَلَيْنُكُم: «الحجّ جهاد كلّ ضعيف».

في (مجمع البحرين):(١) الحجّ في اللغة، القصد، وفي عرف الفقهاء قصد البيت للتقرّب إلى الله تعالى بأفعال مخصوصة، وبزمان مخصوص، في أماكن مخصوصة.

### [الحج في اللغة والاصطلاح و فروضه]:

قال البستاني في (دائرة المعارف):

الحجّ في اللغة القصد إلى معظّم، وفي الإصطلاح زيارة الأماكن المقدّسة، وفي الشرع الإسلامي زيارة البيت الحرام، مفروضة، مرّة في العمر، فإن تمّم واجباته صحّ وإلاّ أعيد مرّة أخرى...

ويجب أن يكون مُحرماً بنيّة الحج، ويشترط لفرضه أن يكون صحيح البدن، قادراً على تحمّل مشقّات السفر، وأن يكون آمناً من طائلة السلطان.

وفروض الحج ثلاثة: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف، وواجباته الوقوف بالمزدلفة، والسعى بين الصفا والمروة، ورمى الجمار، والحلق أو التقصير، وإنشاء الإحرام من الميقات، وحدّ الوقوف بعرفة إلى الغروب، والبداءة بالطواف من الحجر الأسود، والمشي فيه لمن

<sup>(</sup>۱) ج ۱: ۸۵۸.

ليس له عذر، والطهارة وستر العورة، وبداءة السعي بين الصفا والمروة من الصفا، والمشي فيه لمن ليس له عذر، والترتيب المعروف بين الرمي والحلق والذبح يوم النحر...

ومواقيت الحجّ : ذو الحليفة على عشرة مراحل من مكّة، وذات عرق على مرحلتين منها، والجحفة على ثلاث مراحل منها، وقرن على مرحلتين، ويلملم على مرحلتين منها...

ويتحدّث السيِّد قطب في تفسيره حينما يستعرض الآية: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَبَذُكُرُوا اسْمَ اللهِ...﴾(١) الآية.

والمنافع التي يشهدها الحجيج كثير، فالحج موسم ومؤتمر. الحج موسم تجارة وموسم عبادة. والحج مؤتمر إجتماع وتعارف. ومؤتمر تنسيق وتعاون. وهو الفريضة التي تلتقي فيها الدنيا والآخرة، كما تلتقي فيها ذكريات العقيدة البعيدة والقريبة... أصحاب السلع والتجارة يجدون في موسم الحج سوقاً رائجة، حيث تُجبى إلى البلد الحرام ثمرات كلّ شيء من أطراف الأرض، ويقدم الحجيج من كلّ فج ومن كلّ قطر، ومعهم من خيرات بلادهم ما تُفرق في أرجاء الأرض في شتّى المواسم. يتجمّع كله في البلد الحرام في موسم واحد. فهو موسم تجارة ومعرض نتاج؛ وسوق عالمية تقام في كلّ عام.

وهمو موسم عبادة تصفو فيه الأرواح، وهمي تستشعر قربها من الله في بيته الحرام. وهمي ترف حول هذا البيت وتستروح الذكريات التي تحوم عليه وترف كالأطياف من قريب ومن بعيد..

<sup>(</sup>١) الحج: ٢٨.

طيف إبراهيم الخليل عُلائلًا وهو يودع البيت فلذة كبده إسماعيل وأُمِّه، ويتوجِّه بقلبه الخافق الواجف إلى ربِّه: ﴿رَبُّنا إِنِّي أَسْكُنْتُ مِنْ ذُرَّبِّتِي بِوادٍ غِيْرِ ذِي ذِرْعِ عِنْدَ بَيْسَكَ المُحَرَّمِ رَبِّنا لِيقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلَ أَفْتِدَةً مِنَ التَّاس تَهُوي النِّيهِمْ وَارْزِقَهُمْ مِنَ الشَّمَواتِ لِعَلَهُمْ يَشْكُرُونَ﴾. <sup>(١)</sup>

طيف هاجر، وهي تستروح الماء لنفسها ولطفلها الرضيع في تلك الحرّة الملتهبة حول البيت، وهي تهرول بين الصفا والمروة وقد نهكها العطش، وهدر ها الجهد وأضناها الإشفاق على الطفل. ثم ترجع في الجولة السابعة وقد حطّمها اليأس لتجد النبع يتدفّق بين يدي الرضيع الوضئ. وإذا هي زمزم، ينبوع الرحمة في صحراء اليأس والجدب.

وطيف إبسراهيم عليلا وهسو يسرى الرؤيسا، فسلا يتسردد فسي التضحية بفلذَّة كبده، ويمضي في الطاعة المؤمنة إلى ذلك الأفق البعيد: ﴿إني أرى فِس المَسَام أنس أَذبَحُكَ فَانظرُ مِا ذا ترى (٢) فتجيبه الطاعة الراضية في إسسماعيل عَلَيْكِل: ﴿ قَالَ بِا أَبِتِ افْعَسَلَ مِا تَسَوُّمُو سَسَتِجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِسنَ الصَّابِرِنَ ﴾.(٣)

وإذا رحمِـة الله تتجلَّـى فيي الفـداء: ﴿ وَنَادُينِـا أُ أَنْ يِـا إِبـراهِيمُ \* قُــدُ صَدَّقَتَ الرُّؤْيِدَا إِنَّا كَذِلِكَ مَجْزِي المُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هذا لَهُوَ البَلامُ المُبِينُ ﴿ وَقَدْيْنَاهُ بذبح عَظِيم ﴾.(٤)

وطيُّف إبراهيم وإسماعيل المنكلاً يرفعان القواعد من البيت في إنابة

<sup>(</sup>۱) إبراهيم: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) الصافات: ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٤) الصافات: ١٠٤ – ١٠٧.

وخشوع: ﴿ رَبِّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ رَبَّنا وَاجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرَيِّتنا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَناسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنا إِنْكَ أَنْتَ النَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۗ . (١)

وتظل هذه الأطياف وتلك الذكريات ترف وتتابع، حتى يلوح طيف عبد المطلب، وهو ينذر دم إبنه العاشر إن رزقه الله عشرة أبناء، وإذا هو عبد الله، وإذا عبد المطلب حريصاً على الوفاء بالنذر، وإذا قومه من حوله يعرضون عليه فكرة الفداء، والقدح يخرج في كل مرة على عبد الله، حتى يبلغ الفداء مئة ناقة بعد عشر هي الديّة المعروفة، فيُقبل منه الفداء فينحر المئة وينجو عبد الله، ينجو ليودع آمنة أطهر نطفة وأكرم خلق الله على الله \_ محمّد رسول الله \_ ثمّ يموت! فكأنّما فداه الله من الذبح لهذا القصد الوحيد الكريم الكبير!

ثم تتواكب الأطياف والذكريات، من محمّد رسول الله وهو يدرج في طفولته وصباه فوق هذا الشرى، حول هذا البيت.. وهو يرفع الحجر الأسود بيديه الكريمتين فيضعه موضعه، ليطفئ الفتنة التي كادت تنشب بين القبائل.. وهو يصلّي.. ويطوف.. وهو يخطب.. وهو يعتكف.. وإن خطوانه عليلا لتنبض حيّة في الخاطر، وتتمثّل شاخصة في الضمير، يكاد الحاج هناك يلمحها وهو مستغرق في تلك الذكريات.. وخطوات الحشد من صحابته الكرام وأطيافهم ترف وتدف فوق هذا الثرى، حول ذلك البيت، تكاد تسمعها الأذن، وتكاد تراها الأبصار!

### [الحج مؤتمر عالمي للمسلمين]:

والحج بعد ذلك كله مؤتمر جامع للمسلمين قاطبة. مؤتمر يجدون فيه أصلهم العريق الضارب في أعماق الزمن منذ أبيهم إبراهيم الخليل

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٢٧ و١٢٨.

غلطلا: ﴿ مِلْمَةُ أَبِيكُمُ إِبراهِيمَ هُو سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هذا ﴾. (١) ويجدون محورهم الذي يشدهم جميعاً إليه: هذه القبلة التي يتوجّهون إليها جميعاً ويلتقون عليها جميعاً. ويجدون رايتهم التي يفيئون إليها. راية العقيدة الواحدة التي تتوارى في ظلّها فوارق الأجناس والألوان والأوطان. ويجدون قوتهم التي قد ينسونها حيناً. قوة التجمّع والتوحد والترابط الذي يضم الملايين. الملايين التي لا يقف لها أحد لو فاءت إلى رايتها الواحدة التي لا تتعدد، راية العقيدة والتوحيد.

وهو مؤتمر للتعارف والتشاور وتنسيق الخطط وتوحيد القوى، وتبادل المنافع والسلع والمعارف والتجارب، وتنظيم ذلك العالم الإسلامي الواحد الكامل المتكامل مرة في كلّ عام، في ظلّ الله، بالقرب من بيت الله، وفي ظلال الطاعات البعيدة والقريبة، والذكريات الغائبة والحاضرة، في أنسب مكان، وأنسب جوّ، وأنسب زمان.

فذلك إذ يقول الله سبحانه: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ ﴾. (٢) كلّ جيل بحسب ظروفه وحاجاته و تجاربه ومقتضياته، وذلك بعض ما أراده الله بالحجّ يوم أن فرضه على المسلمين، وأمر إبراهيم عَلَيْنَالًا أن يؤذن به في الناس.

وفي كتاب (روح الدين الإسلامي) لمؤلّفه عفيف عبد الفتّاح طبّارة: (الحجّ) لغة: القصد إلى معظّم، وفي الشرع الإسلامي قصد البيت

الحرام بمكّة للعبادة.

<sup>(</sup>١) الحج: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) الحج: ٢٨.

والحج من الشؤون الدينية التي كانت تعرف من لدن أقدم العصور عند جميع الأمم.

وكان العرب قبل الإسلام كسائر الأمم يحجّون إلى البيت الحرام الذي بناه إبراهيم وابنه إسماعيل المثلاً في مكّة.

فلمّا جه الإسلام أقرّ الحجّ ولكنّه لم يدعه على ما كان عليه في عهد الجاهلية، فإنّ العرب كانوا يطوفون بالبيت الحرام عراة الأجساد مشبكين بين أصابعهم يصفّرون ويصفّقون، وقد سجل الله عليهم هذه الحالة، فقال مستهزءاً بهم: ﴿وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ البَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وتَصُدِيَةً ﴾. (١)

كما أنّه لمّا قوي الإسلام، أمر الرسول هي أن لا يدخل البيت الحرام عريان.

### قصّة بناء الكعبة:

الكعبة هي الموطن الأساسي لأداء فريضة الحج، لذا يجدر بنا أن نلم بقصة بنائها:

إن بناء الكعبة يرجع إلى عصر إبراهيم الخليل على فقد فشت عبادة الأصنام في ذلك الزمن، وهجر الناس عبادة الله، فهاجر إبراهيم من بلاد الشام موطن آبائه وأجداده، ومعه زوجه هاجر وولدهما إسماعيل، واتّجه جنوباً حتّى حط رحله في بادية الحجاز بعيداً عن الناس ليكون أسرة تعبد الله وحده.

وعندما شب إسماعيل وبلغ أشده، أمر الله تعالى إبراهيم أن يقيم مصلى لتجتمع حوله الناس لعبادة الله، ولذكره وشكره على ما أنعم

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٣٥.

عليهم، وقد ذكر الله ذلك الحادث بقول: ﴿ وَإِذْ يَرْفُعُ إِبْ رَاهِيمُ الْقُواعِدُ مِنَ الْعَواعِدُ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا يَقَابُلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ . (١)

فلمّا أتمّ إبراهيم البناء مع إبنه إسماعيل، أمرهما الله أن يحافظا عليه، ويبعّدا عنه كلّ رجس سواء أماديّاً كالأقذار، أم معنوياً كالإشراك بالله.

قال الله تعالى: ﴿ ... وَعَهدُنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنُ طَهَرًا بَيْسَيَ لِلطَّانِفِينَ وَالْمُخْعِ السُّجُودِ ﴾ (\* ) فالكعبة هي أوّل بيت وضع لكناس لعبادة الله وحده كما يقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ أَوْلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لللذِي بِبَكَةَ مُبَارَكاً وَحُدى لِلْعَالَمِينَ \* فِيهِ آيَاتٌ بَيْنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ﴾ (\* )

مات إبراهيم وتبعه إسماعيل عليه المؤلاء وطال النزمن فأدخل الناس في أمور الحج أشياء منكرة من الشرك وعبادة الأصنام، لهذا بعث الله محمداً المؤلا للقضاء على الشرك وللرجوع إلى توحيد الله، كما دعا إليه إبراهيم عليه الله تعالى مخاطباً أمّة محمد عليه الدين مِنْ حَرَج مِلَة أَبِكُمْ إبراهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ... (3)

## روح الحجّ في الإسلام:

الإسلام يعتبر الحج وسيلة لا غاية لتحقيق الفوائد الروحية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية، وتنطق بذلك هذه الآية: ﴿ وَأَذْنُ فِي النّاسِ بِالْحَجَ يَاتُوكُ رِجَالاً وَعَلَى كُلِ ضَامِرٍ يَا أَيْنَ مِنْ كُلِ فَجٍ عَمِيقٍ \* لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمُ

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٩٦ و٩٧.

<sup>(</sup>٤) الحج: ٧٨.

وَيِذُكُوُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَامٍ مَعُلُوماتٍ عَلَى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ﴾.(١)

تأمّل قوله تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ ﴾ وقد فسر العلماء المنافع بأنها دينية ودنيوية معاً، والدين والدنيا في نظر القرآن مترابطان ترابط الروح بالجسد، فإذا كان الدين يمد الروح بالإيمان الصحيح والآداب، فإن أمور الدنيا تمده بأسباب البقاء ودواعي الإرتقاء.

فلو أردنا أن نستقصي ما يمكن أن يثمره الحج للمسلمين كافة من وجوه المنافع الأدبية والمادية لضاق بنا المجال، فإن لم يكن فيه إلا تعارف الشعوب الإسلاميّة، وإلمام بعضها بحاجات بعض لكفاها ذلك للوصول إلى مستوى رفيع بين شعوب العالم، ولكن يا للأسف لا تزال الأمم الإسلاميّة تجهل أو تهمل هذه النواحي العظيمة الجديرة بالإلتفات والإهتمام.

فالحج مؤتمر عام لتوحيد غايات المسلمين، وتوجيههم إلى مصادر الحياة الصحيحة بما يقتبسه بعض شعوبهم، من ثقافات البعض الآخر ممّا يكونون قد هُدوا إليه دون غيرهم، سواء أكان ذلك في عالم العلم أو العمل.

ويتبع هذا أيضاً ناحية لا تقل أهمية عن الأولى، إن لم تكن تفوقها قوة، تلك هي الناحية الاقتصادية، فإن لكل شعب من الشعوب الإسلامية صناعات، ونبوغاً في بعض ضروب المحاولات، ولبلادهم منتوجات لا توجد في غيرها، وبواسطة هذا المؤتمر العام يمكن إبرام إتّفاقات على

<sup>(</sup>١) الحج: ٢٧ و ٢٨.

تبادلها فيما بينهم، وإن مشول أصحابها في مجتمع عام يسهل عليهم تمدارس الوسائل المختلفة لتسهيل أمر ذلك التبادل وجعلبه أمرأ واقعياً بتذليل ما عسى أن يقوم أمامه من العقبات.

### من يجب عليه الحجَّ؟

والحجّ يجب على المسلم العاقل البالغ الصحيح البدن، والذي يستطيع الإنفاق على نفسه، أي أنَّه يملك زاد السفر، وأجرة الإنفاق، وأجرة الإنتقال، كما أنّه يملك من المال ما يمكّن عياله من النفقة على أنفسهم في بحبوحة حال سفره، على أن يكون هٰذا المال الذي يملكه خالصاً من الدين والحقوق، خالياً من الربا والمحظورات، مدفوعاً عنه فريضة الخمس والزكاة، وأن يكون فوق ذلك كلُّه الطريق إلى مكَّة مأموناً.

### أركان الحج:

وأركان الحج هي: ١\_ الإحرام، ٢\_ الطواف، ٣\_ السعى بين الصفا والمروة، 1\_الوقوف بعرفة، ٥\_حلق شعر الرأس أو تقصيره، ٦\_ ترتيب هذه الأفعال. وإليك حكم كلّ ركن من هذه الأركان.

### حكمة الإحرام:

كانيت العرب تضرب الحمي لمراعيها، وتجعل ليه حيدوداً لا تتعدَّاها القبائل الأخرى، وكان العزيز منهم من يتَّخذ له متَّسعاً من الأرض يجعله حمى له، إلى أن جاء الإسلام فأبطل كل حمى إلا حمى الله، وجعل لبيته (أي الكعبـة) حرماً ومواقيت لا يتعـدّاها من يريـد الـدخول إلـي الحرم إلاَّ إذا كان على وصف معيِّن. فإذا دخل المسلم في الإحرام حرّم عليه الإسلام أن يتخذ أي وسيلة من وسائل الرفاهية والزينة، فلا يتطيّب بأي طيب، وكما منع من مسرّ الطيب منع من شمّه إذا قصد الرفاه واللذّة، وكذلك حرّم عليه الإسلام أن يلبس من الثياب ما فصل على الجسم وخيط من حلة وقميص، ولا يتنعّل حذاءاً إلا نعلاً ساذجة وما أشبه ذلك.

وحكمة الإمتناع عن هذا كله، أنّ الحجّ عبادة، الغرض منها التقرّب إلى الله والوصول إلى ما أعدّ سبحانه للنفس المحسنة من حسن الجزاء، ولا يكون ذلك عادة إلا بإبعاد النفس عن شهواتها وخروجها عن مألوفاتها، وكفّها عن لذائذها، ومظهر هذا الإقتصار عن الضروريات من الحياة والتجرّد لله في جميع الحركات والسكنات.

ومن حكمه أيضاً أنّه يسوحي بالتقشّف والزهد في مُتع الحيساة، والسموّ والإرتفاع فوق المادّة، وفوق ما اعتدنا أن نخضع له من شهوات وضيعة.

إنّها لرياضة تُرجع النفس إلى طبيعتها الأولى، ونحن في الفترات القليلة التي نعود فيها إلى طبيعتنا نشعر أنّنا أزكى أرواحاً وأطهر قلوباً.

كما أن الحكمة من ذلك رياضة النفس على المشقّة وإحتمال المكروه.

لقد كان لنظام الكشّافة الذي إبتدعه (بادن بول) نتائج حميدة في تربية نفوس النشئ على قوة الإحتمال، ممّا جعل كثيراً من الأمم توليه عنايتها، وإنّه ليسوغ لنا القول أن رياضة الإحرام أعظم أثراً في النفس من رياضة (الكشفية) فإنّ الإحرام أثقل حملاً وأطول مدّة، وهي في جوّ ديني يجعل تأثيرها على النفس أعظم، وفائدتها أكثر.

### الإحرام والسلام:

يقول المحرم عندما يرى البيت الحرام: «اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتكريماً ومهابة، وزد من حجه، أو اعتمره تكريماً وتشريفاً».

هذا الدعاء يدلُّ على أنَّ من أهداف الإسلام في الحجّ غرس حبّ السلام في النفوس، وإستئصال روح الكراهية والبغض منها، وتوجيه الناس إلى أن يعيشوا إخوة متحابين، ويؤيّد هذا المعنى ما جاء في القرآن ﴿ الحَجَّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فِرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فِلا رَفْثُ وَلا فَسُوق وَلا جدال فِي الحَبِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ مَعْلَمْهُ اللَّهُ ﴾.(١)

بهذه الآية فرض الله على المحرم أن يكون وديعاً مسالماً لا يخاصم أحداً، فهي تأمره بأن يجتنب فيه الرفث فلا يقول فيه الخنا، ولا يفحش في المنطق، ولا يلغو في الكلام، وأن يترك الفسوق فلا يخرج عن طاعة الله ولا يرتكب شيئاً من المحظورات، وأن يدع الجدال فيه أيضاً خشية التدرُّج إلى السباب والتكذيب، وإذا كان مجرّد الجدال إثماً فلا شك أنّ ما فوقه أشدٌ وأعظم نكراً.

ولغرس حب السلام في الأنفس حرّم الإسلام على المحرم أن يقتل الحيوان البريء سواء أكان أكله مباحاً أم غير مباح.

قِيالِ الله تعمالي: ﴿ أَحِمِلُ لَكُمْ صِمَيْدُ الْإِحْرِ وَطُعَامُهُ مَنَاعَا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُوْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرْ مَا دُمُتُمْ حُرُمًا وَانْقُوا اللَّهُ الذِي ٱلِيْهِ تَخْشَرُونَۗ ۗ (\*\*

إنّ الدعوة إلى السِلم في الحجّ في أشمل معانيه، يريد أن يغرسها الإسلام في متّبعيه بالمرانة والتدريب، أي بالإعتماد على قانون العادة.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٩٦.

#### [حكمة المناسك]:

الخضوع والانقياد لله:

يردد المحرم بصوت مرتفع هذه النلبية في كل فرصة وعند كل مشهد: «لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» إن هذه الكلمات بمنزلة النشيد الذي ينشده الجند في ساحة الحرب، فتشع فيهم روح الحماسة والإقدام، والغاية من ترديد هذه التلبية أن يلقي الإنسان مقادته لله وأن تتحطم كبرياؤه، لكي يعيش كما أمره الله أن يعيش مخلوقاً وديعاً واقفاً عند الحدود التي شرعها له.

حكمة الطواف حول الكعبة:

يطوف الحاج سبعة أشواط حول الكعبة، جاعلاً الحجر الأسود نقطة الإبتداء لتلك الأشواط، والطواف حول الكعبة هو بمثابة تحيّة للكعبة التي هي أوّل بيت وضع لعبادة الله وحده.

والحجر الأسود هو حجر الزاوية للكعبة، وهو قد وضع هناك كشعار أو رمز إلى أن هذا الذي خلّفه إبراهيم عليك ، وقد كان العرب يحتفظون به كلّما تغيّر البناء...

ثم إن الطواف حول الكعبة تشبه بالملائكة الحافين بعرش الله الطائفين به المسبّحين له لا يفترون، وفي هذا من سمو للروح ما فيه، هذا والمسلمون في صلاتهم يتوجّهون شطر الكعبة خمس مرات في اليوم، فيجب عليهم إذا ذهبوا لأداء فريضة الحج أن يطوفوا محيّين هذا المكان الذي بناه إبراهيم غليم لعبادة الله وحده.

حكمة السعي بين الصفا والمروة:

السعي هو السير بسرعة تزيد على المشي وتقل عن الركض، وقد

كان السعى بين الصفا والمروة من أركان الحج في الجاهلية فأبقاه الإسلام كذكرى لحادثة تاريخية، فإن أوّل من سعى بين الرابيتين هي أمّ إسماعيل زوجة إبراهيم عُلْكُلُ وقد احتفظ الجاهليون بهذه العبادة، إلاّ أنَّهم وضعوا على كلِّ من الرابيتين صنماً يقال لأحدهما أساف، وللآخر نائلة، فلمّا جاء الإسلام كسّر جميع الأصنام وأبقى السعى بين الصفا والمروة نقيّاً من شوائب الشرك والأوثان، وقد احتفظ الإسلام بالسعى بين الصفا والمروة أيضاً، لأنه يوافق مبادئ الإسلام من حيث بثّ النشاط في جسم الحاج، وهو أشبه بالتمارين العسكرية الرياضية.

#### حكمة الوقوف بعرفة:

فرض الإسلام الوقوف بعرفة في التاسع من ذي الحجّة، ومزايا هذا الوقوف لا تُعدّ، فهو المؤتمر العامّ لجميع المسلمين من أي مكان، يجتمع فيمه الهندي والمصري والعراقمي والجاوي والتركي والسوري واللبناني، وسائر وفود الأقطار الإسلامية، يقفون في صعيد واحد يدعون الله ويسألونه الرحمة وغفران الـذنوب، هـذا الموقف الـذي تظهر فيــه المساواة بين الناس أعظم مظهر يمثّل الإشتراكية الحقّة بكلّ معانيها.

#### حكمة الحلق والتقصير:

إنّ الإمتناع عن الزينة ضرورة قضت بها أعمال الحجّ للحِكم التي ذكرناها فيما سبق، فإذا ما انتهى الحاج من أعمال الحج وجب عليه أن ينظُّف ويحلق، وبهذا تنتهي أهم أعمال الحج، وإذا لاحظنا أنّ بداءة أعمال الحج كانت بأعمال النظافة (الإحرام) وأن نهايته كانت بالنظافة (الحلق والتقصير) أدركنا حرص الإسلام على النظافة في سائر عباداته التي تتخلّل حياة المسلم من مهده إلى لحده.

#### تجديد الشخصية:

ومن حِكَم الحج تجديد الشخصية: فمن أغراض الحج أيضاً الإنخلاع من الماضي المشوب بالإثم والباطل والشر، وتجديد العهد مع الله على استئناف حياة نظيفة مستقيمة، فنقاطع الشيطان في كل ما نحاوله من الإتصال بتفكيرنا والإيحاء إلينا بما يحوقظ أنانيتنا ومطامعنا وشهواتنا. قال الشيء المسن حج ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمّه، ""

# شهادة الدكتور حتَّي في الحجُّ:

نختم هذا الموضوع بما قاله الدكتور (فيليب حتّي) في كتابه (تاريخ العرب) عند كلامه عن الحجّ عند المسلمين:

ولا يزال الحج على كر العصور نظاماً لا يبارى في تشديد عرى التفاهم في الإسلام والتأليف بين مختلف طبقات المسلمين، وبفضله بتسنّى لكل مسلم أن يكون رخالة مرة في حياته على الأقل، وأن يجتمع مع غيره من المؤمنين إجتماعياً أخويّاً، ويوحد شعوره مع شعور سواه من الفادمين من أطراف الأرض، وبفضل هذا النظام يتيسّر للزنوج والبربر والصينيين والفرس والترك والعرب وغيرهم، أغنياء كانوا أو فقراء، عظماء أو صعاليك، أن يتآلفوا لغة وإيماناً وعقيدة، وقد أدرك الإسلام نجاحاً لم يتفق لدين آخر من أديان العالم في القضاء على فوارق الجنس واللون والقومية خاصة بين أبنائه، فهو لا يعترف بفاصل بين أفراد البشر

<sup>(</sup>۱) أنظر: عوالي اللئالي 1: ٤٢٦/ ح ١١٣، وفيه: «من حج ولم يرفث ولم يفسق، خرج من **ذنوبه كيوم** ولدته أمّه».

إلاَّ اللَّذي يقوم بسين المؤمنين وبسين غيسر المؤمنين، ولا شلك أنَّ الإجتماع في مواسم الحج أدى خدمة كبرى في هذا السبيل.

قال الفيض الكاشاني في (المحجّة البيضاء):(١)

الباب الثاني: في ترتيب الأعمال الظاهرة من أوّل السفر إلى الرجوع، وهي عشر جمل:

# [ في السنن من أوّل الخروج إلى الاحرام]:

الجملة الأولى: في السنن من أوّل الخروج إلى الإحرام، وهي ثمانية:

الأولى: في المال، فينبغي أن يبدأ بالتوبة، وردّ المظالم، وقضاء الديون، وإعداد النفقة لكل من يلزمه نفقته إلى وقت الرجوع، ويردّ ما عنده من الودائع، ويستصحب المال الطيّب الحلال ما يكفيه لذهابه وإيابه من غير تقتير، بل على وجه بمكنه معه التوسيع في الزاد والرفق بالضعفاء والفقراء، ويتصدّق بشيء قبل خروجه، ويشتري لنفسه دابة قويّة على الحمل لا تضعف، أو يكتريها، فإن اكترى فليظهر للمكاري كلّ ما يريد أن يحمله من قليل وكثير، ويحصّل رضاه فيه.

الثانية: في الرفق، ينبغي أن يلتمس رفيقاً صالحاً محبًا للخير معيناً عليه، إن نسبى ذكره، وإن ذكر أعانه، وإن جبن شبجعه، وإن عجيز قيواه، وإن ضاق صدره صبره، وأمّا رفقاؤه المقيمون وإخوانه فيودعهم ويلتمس أدعيتهم، فإن الله تعالى

<sup>(</sup>۱) ج ۲: ۲۲۱ – ۱۸۲.

جاعــل فــي دعــائهم خيــراً، والشــنّة فــي الــوداع أن يقــول: «أســتودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك». (١)

وكان رسول الله ﷺ يقول لمن أراد السفر: «في حفظ الله وكنفه، زوّدك الله التقوى وغفر ذنبك، ووجّهك للخير أينما توجّهت». (۲)

الثالثة: في الخروج من الدار، ينبغي إذا هم بالخروج أن يصلي أوّلاً ركعتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيّها الكافرون، وفي الثانية الإخلاص، فإذا فرغ يرفع يديه ودعا الله عن إخلاص صاف ونيّة صادقة، وقال: «اللهم أنت الصاحب في السفر، وأنت الخليفة في المال والأهل والولد والأصحاب، إحفظنا وإيّاهم من كلّ آفة وعاهة، اللهم إنّا نسألك في مسيرنا هذا البرّ والتوفيق والتقوى ومن العمل ما ترضاه، اللهم إنّا نسألك نسألك أن تطوي لنا الأرض، وتهون علينا السفر، وأن ترزقنا في سفرنا سلامة البدن والدين والمال، وتبلّغنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيّك سلامة البدن والمال والولد والأصحاب، اللهم اجعلنا وإيّاهم في جوارك، في الأهل والمال والولد والأصحاب، اللهم اجعلنا وإيّاهم في جوارك،

الرابعة: إذا حصل على باب الدار قال: «بسم الله، توكّلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربّ أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليّ، اللهم إنّي لم أخرج أشراً ولا يطراً ولا رياءً ولا سمعة؛ بل خرجت إتقاء سخطك وإبتغاء مرضاتك وقضاءاً لفرضك واتباع سنّة نبيّك هي وشوقاً إلى لقائك»، فإذا مشى قال: «اللهم للهرضك واتباع سنّة نبيّك اللهم اللهمة المعرفة اللهمة المعرفة اللهمة اللهمة المعرفة اللهمة اللهمة اللهمة اللهمة المعرفة اللهمة اللهمة اللهمة اللهمة اللهمة اللهمة اللهمة اللهمة المعرفة اللهمة اللهمة المعرفة اللهمة اللهمة اللهمة اللهمة اللهمة اللهمة اللهمة اللهمة المعرفة اللهمة المعرفة المعرفة المعرفة اللهمة اللهمة المعرفة المعرفة المعرفة اللهمة المعرفة الم

<sup>(</sup>١) الوسائل ١١: ٧٠٧/ ح ١٥١١٩.

<sup>(</sup>۲) كنز العمال ٦: ٧٧٦ ح ١٧٥٩٥.

بك انتشرت، وعليك توكّلت، وبك اعتصمت، وإليك توجّهت، اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي فاكفني ما أهمّني وما لم أهتمٌ به، وما أنت أعلم به منّي، عنزٌ جارك وجلٌ ثناؤك، ولا إله غيرك، اللهم زوّدني التقوي، واغفر لي ذنبي، ووجّهني للخير أينما توجّهت» ويدعو بهذا الدعاء في كلّ منزل يرحل عنه.

الخامسة: في الركوب، فإذا ركب الراحلة يقول: «بسم الله وبالله والله أكبر، توكُّلت على الله ولا حول ولا قوَّة إلاَّ بالله العلى العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنّا مقرنين، وإنّا إلى ربّنا لمنقلبون، اللهم إنّي وجّهت وجهى إليك، وفوّضت أمري إليك، وتوكّلت في جميع أموري عليك، أنت حسبي ونعم الوكيل» فإذا استوى على الراحلة واستوت تحته قال: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبع مرات، وقال: «الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم أنت الحامل على الظهر وأنت المستعان على الأمور».

السادسة: في النزول، والسنّة أن لا ينزل حتّى يحمى النهار، ويكون أكثر سيره في الليل، قال ١١٠ الله العلم اللالجة، فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار".(١) وليقلّل نومه بالليل حتّى يكون عوناً على السير، ومهما أشرف على المنزل فليقل: «اللهم رب السماوات السبع وما أظللن، وربّ الأرضين السبع وما أقللن، وربّ الشياطين وما أضللن، وربّ الرياح وما ذرين، وربّ البحار وما جرين، أسألك خير هذا المنزل

<sup>(</sup>۱) الوسائل ۱۱: ۲۲۲/ ح ۱۵۰۳۲.

وخير أهله، وأعوذ بك من شرّ هذا المنزل وشرّ ما فيه، أصرف عنّي شرّ شرارهم»، فإذا نزل المنزل صلّى فيه ركعنين، ثمّ قال: «اللهم إنّي أعوذ بكلماتك التامّات التي لا يجاوزهن برّ ولا فاجر، من شر ما خلقت» فإذا جن عليه الليل يقول: «يا أرض ربّي وربّك الله، أعوذ بالله من شرّك وشر ما فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شرّ كل أسد وأسود وحيّة وعقرب، ومن شر ساكن البلد ووالد وما ولد، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم».

السابعة: الحراسة، ينبغي أن يحتاط بالنهار فلا يمشي منفرداً خارج القافلة؛ لأنَّه ربِّما يُغتال أو ينقطع، ويكون بالليل متحفِّظاً عند النوم، وإن تام في ابتداء الليل افترش ذراعه، وإن نام في آخر الليل نصب ذراعه نصباً وجعل رأسه في كفّه، هكذا كان ينام رسول الله علي في أسفاره، والأحب بالليل أن يتناوب الرفيقان في الحراسة، فإذا نام أحدهما حرس الآخر، فهو السُنّة، وإن قصده عدو أو سبع في ليل أو نهار فليقرأ آية الكرسي، وشهد الله، والإخلاص، والمعوّد تين، وليقل: «بسم الله ما شاء الله، لا قـوّة إلاّ بـالله، حسـبي الله، توكّلـت علـي الله، مـا شـاء الله، لا يــأتي بــالخيرات إلاَّ الله، لا يصــرف الســوء إلاَّ الله، حســبي الله وكفـِـي، ســمع الله لمن دعاه، ليس وراء الله منتهي، ولا دون الله ملجأ، ﴿كُلُّبُ اللَّهُ لأَعْلِبُنُّ أَنَّا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَـويٌّ عَزِيزٌ ﴾ (١) تحصّنت بالله العظيم، واستعنت بالحي الـذي لا يموت، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، اللهم ارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا، اللهم اعطف علينا قلوب عبادك وإمائك برأفة ورحمة إنّك أنت أرحم الراحمين».

<sup>(</sup>١) المجادلة: ٢١.

الثامنة: مهما علا نشراً من الأرض في الطريق فيستحبّ أن يكبّر ثلاثاً ثم يقول: «اللهم لك الشرف على كل الشرف، ولك الحمد على كل حال» ومهما هبط سبّح، ومهما خات الوحشة في سفره قال: «سبحان الله الملك القدروس ربّ الملائكة والروح، جلّلت السماوات والأرض بالعزّة والجبروت».

## [ في آداب الاحرام من الميقات]:

الجملة الثانية: في آداب الإحرام من الميقات، وهي ستة:

الأوّل: أن يغتسل وينسوي بسه غسسل الإحسرام، أعنسي إذا انتهسي إلى الميقات المشهور الذي يحرم الناس منه \_ وإن كان لحج التمتّع فيحرم من مكّة ولا يجزئ من غير ذلك إلا مع الجهل أو النسيان \_ ويتمّم غسله بالتنظيف أوّلاً والإطلاء سيهما للعانة والإبطين، وتقليم الأظفار وقيص الشارب والسواك، وينبغي أن يوفّر شعر رأسه من أوّل ذي القعدة، وهو من السنن الوكيدة.

الشاني: أن يفارق الثياب المخيّطة ويلبس ثوب الإحرام فيتَرر ويرتدى بثوبين طاهرين نظيفين أبيضين ممّا يجوز فيه الصلاة.

الثالث: أن يحرم عقيب فريضة، فإن لم يتّفق صلّى ركعتين، وفي بعيض الأخبيار سيت ركعيات، وأفضل السياعات للإحسرام عنيد زوال

الرابع: أن يدعو عقيب الصلاة ويتلفُّظ بما يعزم عليه، ويشترط أن يحلُّه الله حيث حبسه، وإن لم تكن حجَّة فعمرة، وفي صحيحة معاوية بن عمّار عن أبى عبد الله على الله الفائد: «إذا انفتلت من الصلاة فاحمد الله على وأثن

عليه وصلٌ على النبي ، وتقول: اللهم إنِّي أسألك أن تجعلني ممَّن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك، فإنّى عبدك وفي قبضتك، لا أوقي إلا ما وقيت، ولا آخذ إلا ما أعطيت، وقد ذكرت بالحج (١) فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنّة نبيّك وتقويني على ما ضعفت عنه وتتسلّم منّي مناسكي في يسر منك وعافية، واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت وسمّيت وكتبت، اللهم إنّي خرجت من شقّة بعيدة وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك، اللهم فتمّم لي حجّي، اللهم إنبي أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنَّة نبيُّك صلواتك عليه وآله، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلّني حيث حبسني لقدرك الذي قدرت عليَّ، اللهم إن لم تكن حجّه فعمرة، أحرم لك شعري وبشري ولحمى ودمي وعظامي ومخّى وعصبي، من النساء والثياب والطيب، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة» يجزئك أن تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم، ثمّ قمّ فامش هنيهة فإذا استوت بك الأرض ماشياً كنت أو راكباً فلبّ. (٢)

وفي (صحيحة) حمّاد بن عثمان عنه غلط قال: قلت: إنّي أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ قال: «تقول: اللهم إنّي أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسُنّة نبيّك، وإن شئت أضمرت الذي تريد.

الخامس: أن يصبر بعد التهيّؤ والعزم حتّى تنبعث به راحلته إن كان راكباً، أو يبتدئ السير إن كان راجلا، ثمّ يأتي بالتلبية كما مرّ في الرواية المتقدّمة.

<sup>(</sup>١) كذا، وفي المصدر: الحج.

<sup>(</sup>٢) من لا يحضره الفقيه ٢: ٣١٨/ ح ٢٥٥٨.

<sup>(</sup>٣) الكافي ٤: ١٣٣٢ ح ٣.

وفي (صحيح) آخر: «والأفضل أن تمضى قليلاً ثمّ تلبّى». (١)

وصورة التلبية: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك» وإن زاد قال: «لبيك ذا المعارج لبيك وإن شاء زاد عليه بما ورد في الأخسار من التلبيات، وينبغي أن يـذكر فـي تلبيـة عمـرة التمتّـع الحـج والعمـرة معـاً، فينـوي فعـل العمرة أوّلاً ثمّ الحج بعدها باعتبار دخولها في حجّ التمتع.

وفي الصحيح: أنّ أميـر المـؤمنين عَلَيْتُكُم كـان يقـول: «لبّيـك بحجّـة وعمرة معاً لبيك»(٢) ولو أهل المتمتع بالحج جاز لدخول عمرة التمتع فيه.

ومن وقت الإحرام حرّم عليه المحظورات التي ذكرناها من قبل.

والقارن بالخيار بين أن يعقد إحرامه بالتلبية أو الإشعار أو التقليد، وبأيّها بدأ كان الآخر مستحبّاً، ولا يلزم الإحرام إلا بأحدها.

والإشعار أن يطعن في سنامها من الجانب الأيمن، قيل: ويلطخ صفحته بدمه، والتقليد أن يقلُّد في رقبته نعلا خلقاً، ويختصُّ بـ البقر والغنم لضعفهما.

السادس: أن يكثر من التلبية ويكررها في دوام الإحرام، وخصوصاً قوله: «لبيك ذا المعارج لبيك» ويجددها كلما لقي راكباً أو عللا أكمة، أو هبط وادياً، ومن آخر الليل، وعند الإستيقاظ، وفسى أدبار الصلوات، وعند كل ركوب ونزول رافعاً بها صوته وفي رواية حريز: أن رسول الله الله الحرم أناه

<sup>(</sup>١) الوسائل ١٢: ٣٧٢/ ح ١٦٥٤٦، وفيه: والفضل أن تمضي...

<sup>(</sup>٢) الإستبصار ٢: ١٧١/ ح ٥٩٤.

جبرئيل عَلَيْكُلُ فقال: مسر أصحابك بالعجّ والسّبّج، فالعجّ رفع الصوت بالتلبية، والثجّ نحر البدن. (١)

ومن أحرم من مسجد الشجرة وكان راكباً فالأفضل أن لا يجهر بالتلبية حتى علت راحلته البيداء، ومن أحرم من مكّة فلا يلبّي حتّى ينتهي إلى الرقطاء، ولا يجهر بها حتّى يشرف على الأبطح، ويجب قطعها عند زوال الشمس من يوم عرفة إن كان حاجّاً، وإذا شاهد بيوت مكّة إن كان معتمراً بمفردة وقد خرج من مكّة للإحرام، وإن أحرم من خارج فعند دخول الحرم.

## [آداب دخول الحرم إلى الطواف]:

الجملة الثالثة: في آداب دخول الحرم إلى الطواف وهي ستّة:

الأوّل: أن يغتسل لدخول الحرم من بئر ميمون أو من فخ، ويقول عند الدخول: «اللهم إنّك قلت في كتابك المنزل \_ وقولك الحق \_ عند الدخول: «اللهم إنّك قلت في كتابك المنزل \_ وقولك الحق في النّاس بِالْحَجَ يَاتُوكَ رِجالاً وعلى كُلِ ضامِر يَأْتِينَ مِنْ كُلِ فَجَ عَمِيقٍ (" وَوَالله اللهم وَإِنّي النّاس بِالْحَجَ وَانَ أكونَ ممّن أجاب دعوتك، وقد جئت من شقة بعيدة ومن فج عميق، سامعاً لندائك ومستجيباً لك، مطيعاً الأمرك، وكل بعيدة ومن فج عميق، سامعاً لندائك ومستجيباً لك، مطيعاً الأمرك، وكل ذلك بفضلك علي وإحسانك إلي، فلك الحمد على ما وفقتني له، أبتغي بنذلك الزلفة عندك والقربة إليك، والمنزلة لديك والمغفرة لذنوبي، والتوبة علي منها بمنك، اللهم صل على محمد وآل محمد، وحرم بدني على النار، وآمني من عذابك وعقابك برحمتك يا كريم».

<sup>(</sup>١) من لا يحضره الفقيه ٢: ٣٢٥/ ح ٢٥٧٩.

<sup>(</sup>٢) الحج: ٢٧.

الثاني: أن يدخل مكة على غسل بسكينة ووقار من جانب الأبطح من ثنيّة كدا \_ بفتح الكاف \_ قيل: عدل رسول الله على من جادة الطريق إليها، وإذا خرج من ثنية كدا \_ بضم الكاف \_ وهي الثنية السفلى، والأولى هي العليا.

الثالث: أن يدخل المسجد الحرام على غسل بسكينة ووقار من باب بني شيبة حافياً مقدّماً للرجل اليمنى بخشوع، فإنّه من دخله بخشوع غفر له، ويقول وهو على باب المسجد: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله، والسلام على رسول الله وآله، والسلام على أبياء الله ورسله، والحمد لله رب العالمين».

الرابع: أن يقول عند النظر إلى الكعبة: «الحمد لله الذي عظمك وشرّفك وكرّمك، وجعلك مثابة للناس وأمناً، مباركاً وهدى للعالمين».

الخامس: أن يقول عند النظر إلى الحجر الأسود وهو مستقبل إليه:
«الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله، سبحان الله،
والحمد لله، ولا إله إلاّ الله، والله أكبر، لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، له
الملك وله الحمد يحيي ويميت، ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت،
بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير، اللهم صل على محمّد وآل محمّد
كأفضل ما صليت وباركت وترحّمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك
حميد مجيد، وسلام على جميع النبيين والمرسلين، والحمد لله ربّ
العالمين، اللهم إنّي أؤمن بوعدك وأصدق رسلك وأتبع كتابك».

السادس: أن يستلم الحجر ويقبّله، فإن لم يقدر فيمسّه بيده ويقبّلها، فإن لم يقدر فيمسّه بيده ويقبّلها، فإن لم يقدر فيشير إليه بيده ويقبّلها ويقول: «أمانتي أذيتها

وميشاقي تعاهدت لتشهد لي بالموافاة، آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت والله وكفرت بالجبت والطاغوت والله وعبادة الشيطان وعبادة الأوثان وعبادة كل ند يُدعى من دون الله».

#### [ في الطواف]:

الجملة الرابعة: في الطواف، ويجب أن يراعي فيه شروط الصلاة، من طهارة الحدث والخبث في الشوب والبدن والمطاف وستر العورة، وأن يكون مختوناً، والطهارة إنّما يشترط في الطواف الواجب دون المندوب، ويجب فيه النيّة والبداءة بالحجر والختم به، وتكفي البداءة العرفية، والمتأخّرون أو جبوا جعل أوّل جزء من الحجر محاذياً لأوّل جزء من مقاديم بدنه، بحيث يمر عليه بعد النيّة بجميع بدنه علماً أو ظناً، ويجب جعل البيت على يساره، وأن يُدخل الحجر في الطواف، وأن يطوف بين البيت والمقام مراعياً قدر ما بينهما من جميع الجهات إلا مع لضرورة وأن يكمله سبعاً.

ويستحب أن يكون على سكينة ووقار، وأن يقارب بين خطاه، وأن يدنو من البيت ولكن لا يطوف على الشادروان فإنّه من البيت، وأن يقبّل الحجر في كل شوط كما وصفناه، ويلتزم الأركان كلّها سيّما اليماني، فإذا بلغ باب البيت قال: «سائلك فقيرك مسكينك ببابك فتصدق عليه بالجنّة، اللهم البيت بيتك، والحرم حرمك، والعبد عبدك، وهذا مقام العائذ المستجير بك من النار، فأعتقني ووالدي وأهلي وولدي وأخواني المؤمنين من النار يا جواد يا كريم».

فإذا بلغ مقابل الميزاب قال: «اللهم اعتق رقبتي من النار، ووسم

علي من الرزق الحلال، وأدرأ عني شر فسقة العرب والعجم، وشر فسقة الجن والإنس، ويقول وهو جائز: «اللهم إني إليك فقير، وإني منك خائف مستجير، فلا تبدّل إسمي ولا تغيّر جسمي».

ويقول في الطواف: «اللهم إنّي أسألك باسمك الذي يمشى به على طلل الماء، كما يمشى به على جدد الأرض، وأسألك باسمك المخزون المكنون عندك، وأسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم الله إذا دُعيت به أجبت، وإذا سُئلت به أعطيت أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تفعل بي كذا وكذا».

فإذا بلغ الركن اليماني التزمه وقبّله وصلّى على النبي وآله في كلّ شوط، ويقول بين هذا الركن والركن الذي فيه الحجر: ﴿ رَبّنا آتِنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً وَفِي الأَخِرَة حَسَنَةً وقنا عَذاب النّار ﴾ (١) فإذا كان في الشوط السابع وقف بالمستجار وهو مؤخّر الكعبة ممّا يلي الركن اليماني بحذاء باب الكعبة، فبسط يديه على البيت وألزق خدّه وبطنه بالبيت ويقول: «اللهم البيت بيتك، والعبد عبدك، وهذا مقام العائذ بك من النار، اللهم إنّي حللت بفنائك فاجعل قِراي مغفرتك، وهب لي ما بيني وبينك، واستوهبني من خلقك ويدعو بما شاء، ثمّ يقرّ لربّه بذنوبه ويقول: «اللهم من قِبَلك الروح والراحة والفرج والعافية، اللهم إنّ عملي ضعيف فضاعفه لي، واغفر لي ما أطلعت عليه منّي وخفى على خلقك، أستجير بالله من النار» ويكثر لنفسه من الدعاء، ثمّ يستلم الركن اليماني والذي فيه الحجر الأسود ويقبّله ويختم به ويقول: «اللهم قنّعني بما رزقتني وبارك لي فيما آتيتني».

فإذا فرغ من الطواف أتى مقام إبراهيم ويصلّي ركعتين، ويجعل

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٠١.

المقام أمامه ويقرأ في الأولى بعد الحمد التوحيد، وفي الثانية الجحد، ثم يتشهد ويسلّم ويحمد الله ويثني عليه، ويصلّي على النبي وآله، ويسأل الله أن يتقبّله منه وأن لا يجعله آخر العهد منه، فيقول: «الحمد لله بمحامده كلّها على نعمائه كلّها حتّى ينتهي الحمد لما يحب ربّي ويرضى، اللهم صل على محمّد وآل محمّد، وتقبّل منّي، وطهّر قلبي، وزك عملي، وليجتهد في الدعاء، ثم يأتي الحجر الأسود فيستلمه ويقبّله أو يمسحه بيده أو يشير إليه ويقول ما قاله أوّلا فإنّه لابد من ذلك، وقد عرفت أن الطواف ركن في كلّ من الحج والعمرة، من تركه عامداً بطل حجّه أو عمرته، فلو كان ناسياً قضاه ولو بعد المناسك، ولو شق العود إستناب فيه.

#### [في السعي] :

الجملة الخامسة: في السعي، فإذا فرغ من الطواف وتوابعه أتى زمزم، فإن قدر أن يشرب من مائة قبل أن يخرج إلى الصفا فليفعل ويقول حين يشرب: «اللهم اجعله علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً وشفاءاً من كلّ داء وسقم إنّك قادر يا ربّ العالمين».

شمّ يخرج إلى الصفا من بابه ويقوم عليه حتّى ينظر إلى البيت ويستقبل الركن الذي فيه الحجر ويحمد الله ويثني عليه ويذكر من آلائه وحسن ما صنع إليه ما قدر عليه، ثمّ يقول: «لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كلّ شيء قدير» ثلاث مرّات، ويقول: «اللهم إنّي أسألك العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة» ثلاث مرّات، ويقول: ﴿رَبُّنا إنّنا فِي الدُّنيا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَة حَسَنَةٌ وَقِي الآخِرة والله مرّات، ويقول: «الحمد لله» مائة مرّة، و «الله حَسَنَةٌ وَقِنا عَذَابَ النّار ﴾ ثلاث مرّات، ويقول: «الحمد لله» مائة مرّة، و «الله

أكبر» مائسة مسرّة، و«سبحان الله» مائسة مسرّة، و«لا إلسه إلاّ الله» مائسة مسرّة، و«أستغفر الله وأتوب إليه» مائة مرة، و«صل على محمد وآل محمد» مائة مرة، ويقول: «يا من لا يخيب سائله ولا ينفد نائله، صل على محمد وآل محمّد، وأعلني من النار برحمتك، ويدعو لنفسه بما أحب، وليكن وقوف على الصفا أوّل مرّة أطول من غيرها، ثمّ ينحدر ويقف على المرقاة الرابعة حيال الكعبة ويقول: «اللهم إنّي أعوذ بك من عذاب القبر وفتنت وغربت ووحشته وظلمت وضيقه وضنكه، اللهم أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك» ثم ينحدر عن المرقاة وهو كاشف عن ظهره ويقول: «يا ربّ العفو، يا من أمر بالعفو، يا من هو أولى بالعفو، يا من يثيب على العفو، العفو العفو العفويا جواديا كريم يا قريب يا بعيد أردد على نعمتك، واستعملني بطاعتك ومرضاتك، ثم يمشى وعليم السكينة والوقار حتّى يصير إلى المنارة وهي طرف المسعى فيسعى ملء فروجه ويقول: «بسم الله والله أكبر، اللهم صل على محمّد وآل محمّد، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عمّا تعلم إنّك أنت الأعز الأكرم، واحدني للتي هي أقوم، اللهم إنّ عملي ضعيف فضاعفه لي وتقبّل منّي، اللهم لك سعيي، وبك حولي وقوتي، تقبّل عملي، يا من يقبل عمل المتّقين».

فإذا جاز زقاق العطارين يقطع الهرولة ويمشى على سكون ووقار ويقول: «يا ذا المن والطُّول والكرم والنعماء والجود، صل على محمّد وآل محمد واغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا كريم، فإذا أتى المروة يصعد عليها ويقوم حتّى يبدو له البيت ويدعو كما دعا على الصفا، ويسأل الله حوانجه ويقول في دعائه: «يا من أمر بالعقو، يا من يجزئ على العفو، يا من دل على العقو، يا من زيّن العفو، يا من يثيب على العفو، يا من يحبّ العفو، يا من يعطي على العفو، يا من يعفو على العفو، يا من يعفو على العفو، يا رب العفو، العفو العفو»، ويتضرع إلى الله ويبكي فإن لم يقدر على البكاء فيتباكى، ويجهد أن يخرج من عينيه المدموع ولو مشل رأس الذباب، ويجهد في الدعاء، ثمّ ينحدر عن المروة إلى الصفا وهو يمشي فإذا بلغ زقاق العطارين يسعى ملء فروجه إلى المنارة التي تلي الصفا، فإذا بلغها يقطع الهرولة ويمشي حتّى يأتي الصفا ويقوم عليه ويستقبل البيت بوجهه ويقول مثل ما قاله في الدفعة الأولى حتّى يأتي المروة، في طوف بين الصفا والمروة سبعة أشواط يكون وقوفه على الصفا أربعا، فيطوف بين الصرة أربعاً والسعي بينهما سبعاً يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ومن ترك الهرولة في السعي في بعض المكان لم يحول وجهه ورجع القهقرى حتّى يبلغ الموضع الذي ترك فيه الهرولة، ثمّ يهرول منه إلى الموضوع الذي ينبغي له أن يقطعها فيه.

ويستحبّ في السعي الطهارة من الحدث والخبث، وقد عرفت أنّ السعي ركن في الحجّ والعمرة، من تركه عامداً بطل حجّه أو عمرته، فلو كان ناسياً أتى به فإن شق عليه إستناب فيه.

فإذا فرغ من السعي نزل من المروة وقصّر من شعر رأسه من جوانبه ومن حاجبه ومن لحيته، ويأخذ شاربه ويقلم أظفاره، ويكفي مسمّى الأخذ من الشعر أو الظفر، فإذا فعل ذلك فقد أحل من كلّ شيء أحرم منه.

#### [الوقوف بعرفات]:

الجملة السادسة: في الوقوف بعرفات وما قبله، الحاج إذا أحرم بالحج توجّه إلى منى ملبيّاً كما مرّ، وينبغي أن يكون ذلك يوم التروية، إمَّا قبل أن يصلِّي الظهرين أو بعـد علـي التخييـر إلاَّ الإمـام فقبـل؛ لأنَّ عليــه أن يوقعهما بمنى مؤكّداً، ويقول وهو متوجّه إلى منى: «اللهم إياك أرجو، وإياك أدعو، فبلّغني أملي. واصلح لي عملي، فإذا أتى منى يقول: «الحمد لله الذي أقدمنيها صالحاً في عافية، وبلغني هذا المكان، اللهم وهذه منى وهي ممّا مننت به على أوليائك وأهل طاعتك، فإنّما أنا عبدك وفي قبضتك» ثم يصلي بها المغرب والعشاء الآخرة والفجر في مسجد الخيف، ولتكن صلاته فيه عند المنارة التي في وسط المسجد وعلى ثلاثين ذراعاً من جميع جوانبها فذاك مسجد النبي الله ومصلى الأنبياء الذين صلّوا فيه قبله عليه، وما كان خارجاً من ثلاثين ذراعاً حولها من كلّ جانب البيت فليس من المسجد، وينبغي أن يبيت بمني إلى طلوع الفجر من يوم عرفة، لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس، ويكره الخروج منها قبل الفجر إلاّ لضرورة، وعلى الإمام أن يقيم بها إلى طلوع الشمس، ثم يمضي إلى عرفات ويقول وهو متوجّه إليها: «اللهم إليك صمدت، وإياك اعتمدت، ووجهك أردت، وقولك صدقت، وأمرك اتبعت، أسألك أن تبارك لي في أجلي، وأن تقضى لي حاجتي، وأن تجعلني ممّن تباهي به اليوم من هو أفضل منّي».

ئم يلبّي وهو مار إلى عرفات، فإذا أتى عرفات يضرب خباءه بنمرة قريباً من المسجد، فإن ثمّة ضرب رسول الله على خباءه وقبّته، فبإذا زالت الشمس ينوم عرفة يقطع التلبينة ويغتسل ويصلى بهنا الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وإنَّما يتعجّل في الصلاة ويجمع بينهما ليفرغ للدعاء فإنه يوم الدعاء والمسألة.

ثم يأتي الموقف وعليه السكينة والوقار، ويقف بسفح الجبل في

ميسرته ويدعو بدعاء الموقف، ويدعو لأبويه كثيراً ويستوهبهما من ربّه رَجَّة ولا يقف إلا وهو على طهر وقد اغتسل، وجمع رحله وتوجّه بقلبه إلى الدعاء، ويجب الوقوف بها إلى الغروب فإن أفاض قبله عامداً جبره ببدنة، ولو كان جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه.

وهناك دعاء للحسين بن علي علي الله يوم عرفة مشهور، وكذا لعلي بن الحسين عليلل في الصحيفة المباركة.

ومسمّى الكون بعرفة ركن من تركه عامداً فلا حج له، وإن كان لعذر تداركه ولو قبل الفجر من يوم النحر إن أمكنه، وإلا اجتزأ بالوقوف بالمشعر، ولو تردد في إمكان إدراكه قبل الفجر لم يجب عليه إتيانه ويكتفى بالمشعر وقد تم حجّه.

<sup>(</sup>١) من لا يحضره الفقيه ٢: ٥٤٣ ح ٣١٣٥.

## [الإفاضة إلى المزدلفة]:

الجملة السابعة: في الإفاضة من عرفات إلى المشعر الحرام والوقوف به، قال في الفقيه: فإذا غربت الشمس يوم عرفة فامش وعليك السكينة والوقار وأفض بالإستغفار فإنَّ الله عَلَىٰ يقول: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَبِّثُ أَفَاضَ الثَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾. (١)

وروى زرعـة عـن أبـي بصـير قـال: قـال أبـو عبـد الله عُلَيْئُلا: «إذا غربـت الشمس ينوم عرفة فقيل: (اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف، وارزقنيه أبداً ما أبقيتني، واقلبني اليوم مفلحاً منجحاً، مستجاباً لي مرحوماً مغفوراً لي بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من وفدك وحجّاج بيتك الحرام، واجعلني اليوم من أكرم وفدك عليك، وأعطني أفضل ما أعطيت أحداً منهم من الخير والبركة والرحمة والرضوان والمغفرة، وبارك ليي فيما أرجع إليه من أهل ومال أو قليل أو كثير، وبارك لهم فيُّ.

فإذا أفضت فاقتصد في السير وعليك بالدعة واترك الوجيف الذي يصنعه كثير من الناس في الجبال والأودية، فإنّ رسول الله ﷺ كان يكفّ ناقته حتّي تبلغ رأسها الورك ويأمر بالدعة، وسُنَّته السُّنَّة التي تتّبع، فإذا إنتهيت إلى الكثيب الأحمر وهو على يمين الطريق فقل: (اللهم ارحم موقفي وبارك لي في عملي وسلّم لى ديني وتقبّل مناسكي)، فإذا أتيت مزدلفة \_وهي جمع \_فانزل في بطن الوادي عن يمين الطريق قريباً من المشعر الحرام، فإن لم تجد فيه موضعاً فلا تجاوز الحياض التي عند وادي محسّر فإنّها فصل ما بين جمع ومني، وصلٌ المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ثمّ صلٌّ نوافل المغرب بعد العشاء، ولا

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٩٩.

تصل المغرب ليلة النحر إلا بالمزدلفة، وإن ذهب ربع الليل إلى ثلثه فبت بالمزدلفة، وليكن من دعائك فيها: (اللهم هذه جمع فاجمع لي فيها جوامع الخير كلّه، اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي، وعرّفني ما عرّفت أولياءك في منزلي هذا، وهب لي جوامع الخير واليسر كلّه)، وإن استطعت أن لا تنام تلك الليلة فافعل فإن أبواب السماء لا تغلق لأصوات المؤمنين، لها دوي كدوي النحل، يقول الله تعالى: (أنا ربكم وأنتم عبادي، يا عبادي أديتم حقي، وحق عليً أن أستجيب لكم) فيحط تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه ويغفر ذنوبه لمن أراد».

قال: «وخذ حصى الجمار من جمع وإن شئت أخذتها من رحلك بمنى، ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي، ولا تكسر الأحجار كما يفعل عوام الناس، ولا بأس أن تأخذ حصى الجمار من حيث شئت من الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف، وتكون منقطة كحلية مثل الأنملة أو مثل حصى الخذف، واغلسها وهي سبعون حصاة وشدها في طرف ثوبك واحتفظ بها.

فإذا طلع الفجر فصل الغداة، وقف بالمشعر الحرام بسفح الجبل، ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر برجله أو براحلته إن كان راكبا، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذَكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَاذَكُرُوهُ كُما هَداكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَيْلِهِ لَمِنَ الضالينَ ﴾. (١)

وليكن وقوفك وأنت على غسل وقل: (اللهم رب المشعر الحرام، ورب الأسود وزمرة ، ورب الأيام

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٩٨.

المعلومات فلك رقبتي من النار وأوسع علي من رزقك الحلال، وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس، وشر فسقة العرب والعجم، اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول، ولكل وافد جائزة، فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي، وتقبل معذرتي، وتتجاوز عن خطيئتي، وتجعل التقوى من الدنيا زادي، وتقبلني مفلحاً منجحاً، مستجاباً لي بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك، وحجّاج بيتك الحرام).

فإذا طلعت الشمس فاعترف لله تعالى بذنوبك \_ سبع مرات \_ واسأله التوبة \_ سبع مرات \_ وإذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم، ارتفعوا إلى المأزمين»، انتهى كلامه. (١)

وأقول: مسمّى الكون بالمشعر ركن، من تركه عامداً فلا حجّ له، وإن كان لعذر تداركه ولو قبل الزوال، وإلا بطل حجّه، وإن أدرك إختياري عرفه على الأصحّ.

#### [الإفاضة إلى مني]:

الجملة الثامنة: في الإفاضة من المشعر الحرام إلى منى وقضاء مناسكها، قال في الفقيه: فإذا طلعت الشمس على جبل ثبير، ورأت الإبل مواضع أخفافها، فأفض، وإيّاك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس فيلزمك دم شاة، وأفض وعليك السكينة والوقار، واقصد في مشيك إن كنت راجلاً، وفي مسيرك إن كنت راكباً، وعليك بالإستغفار فإنّ الله تعالى يقول: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيَّثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّهَ إِنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾. (\*)

<sup>(</sup>١) من لا يحضره الفقيه ٢: ١٥٤٦ ح ٣١٣٧.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٩٩.

ويكره المقام عند المشعر الحرام بعد الإفاضة، فإذا انتهيت إلى وادي محسّر وهو وادي عظيم بين جُمّع ومنى وهو إلى منى أقرب، فاسع فيه مقدار مائة خطوة، وإن كنت راكباً فحرّك راحلتك قليلاً، وقل: «ربّ اغفر وارحم و تجاوز عمّا تعلم، إنّك أنت الأعز الأكرم» كما قلت في السعي بمكّة، وكان رسول الله على يحرك ناقته فيه ويقول: «اللهم سلّم عهدي واقبل توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني فيما تركت بعدي».

ومن ترك السعي في وادي محسر فعليه أن يرجع حتّى يسعى فيه، ومن لم يعرف موضعه سأل الناس عنه.

ثمّ امض إلى منى، فإذا أتيت رحلك بمنى فاقصد إلى جمرة العقبة وهو القصوى وأنت على طهر، وأخرج ممّا معك من حصى الجمار سبع حصيّات وتقف في وسط الوادي مستقبل القبلة، يكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات أو خمسة عشر خطوة، وتقول: وأنت مستقبل القبلة والحصى في كفّك اليسرى: «اللهم هذه حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي» ثمّ تتناول منها واحدة واحدة وترمي الجمرة من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها، وتقول مع كلّ حصاة إذا رميتها: «الله أكبر، اللهم ادحر عني الشيطان وجنوده، اللهم اجعله حجّاً مبروراً، وعملاً مقبولاً، وسعياً مشكوراً، وذنباً مغفوراً، اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك وعلى سنة نبيك محمّد اللهم عنى ترميها بسبع حصيّات، ويجوز أن تكبّر مع كلّ حصاة ترميها تكبيرة، فإن سقطت منك حصاة في الجمرة أو في طريقك، فخذ مكانها من تحت رجليك ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمى.

قال: وترمى يسوم الشاني والثالث والرابع كل يسوم بأحد وعشرين حصاة، وترمى إلى الجمرة الأولى بسبع حصيّات، وتقف عندها وتدعو، وإلى الجمرة وإلى الجمرة

الثالثة بسبع حصيًات ولا تقف عندها، فإذا رجعت من رمي الجماريوم النحر إلى رحلك بمنى فقل: «اللهم بك وثقت وعليك توكّلت فنعم الرب أنت ونعم المولى ونعم النصير».

واشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر أو من الغنم وإلا فاجعله كبشاً سميناً فحلاً، فإن لم تجد فحلاً فموجوءاً من الضأن، فإن لم تجد فتيساً فحلاً، فإن لم تجد فما تيسر لك، وعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ولا تعط الجزار جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق بها ولا تعط السلاخ منها شيئاً.

أقول: ولا يجزئ في الهدي أقل من واحد إلا مع الضرورة فيجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد، وفي الصحيح يشترط أن يكون ثنياً في غير الضأن، وفيه يكفي الجذع، والثني من الإبل ما دخل في السادسة ومن الآخرين ما دخل في الثالثة، وقيل: الثانية، وأن يكون

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٧٩.

<sup>(</sup>۲) الأنعام: ۱۹۲ و۱۹۳.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط.

تاماً فلا يجزيء العوراء ولا العرجاء ولا المقطوعة الأذن إلا أن يكون مشقوقاً أو مثقوباً، ولم يذهب منهما شيء.

وفي (الفقية)(١) قيال رسول الله هي الا يضحي بعرجاء بين عرجها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ولا بالجذعاء ولا بالعضبان، وهي المكسورة القرن، والجذعاء المقطوعة الأذن».

ويستحب أن يكون سميناً ينظر في سواد ويمشي في سواد، ويمشي في سواد، ويأكل ويشرب في سواد كما ورد في الأخبار، (٢) والوجوه الثلاثة في تفسيرها مشهورة، وقيل: كلها مروية عن أهل البيت المنهم، وأن يكون مما عرف به \_أي أحضر عشية عرفة بعرفات \_، وأن يكون أنشى من الإبل والبقر وفحلاً من الغنم، وأن ينحر الإبل قائمة قد ربطت بين الخف والركبة ويطعنها من الجانب الأيمن، وأن يتولى الذبح بنفسه إذا أحسن، وإلا وضع يده مع يد الذابح.

وإذا فرغ من الذبح حلق رأسه بأن يستقبل القبلة ويبدأ بالناصية ويقول: «اللهم أعطني بكل شعرة نوراً يوم القيامة» ويدفن شعره بمنى وإن شاء قصر، والحلق للصرورة والملبّد أولى بل يتعيّن.

وإذا حلق فقد حل له كل شيء إلا الطيب والنساء، فإذا طاف للحج وسعى حل له الطيب، وإذا طاف للنساء حللن له.

ويجب على المتمتع أن يمضي إلى مكّة لطواف الزيارة والسعي وطواف النساء يوم النحر أو من غده، ولا يؤخّر عن ذلك، وموسّع للمفرد أن يؤخّر.

ويجب على الحاج أن يبيت بمنى ليلتي الحادي عشر والشاني

<sup>(1) = 1: 193.</sup> 

<sup>(</sup>٢) أنظر: الكافي ٤: ٤٩٠/ ح ٤.

عشر، فإن بات بغيرها فعليه عن كل ليلة دم شاة إلا أن يكون مشتغلاً بالعبادة أو يخرج من مني بعد إنتصاف الليل.

#### [النفر من مني]:

الجملة التاسعة: في النفر من منى، قال في الفقيه: فإذا أردت أن تنفر من منى يوم الرابع من يوم النحر نفرت إذا طلعت الشمس، ولا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده، فإذا أردت أن تنفر في النفر الأوّل وهو يوم الثالث فانفر إذا زالت الشمس فإنّه ليس لك أن تنفر قبل الزوال، وإن أنت أقمت إلى أن تغيب الشمس فليس لك أن تخرج من منى ووجب عليك المقام إلى يوم الرابع من يوم النحر، وهو النفر الأخير، وأفض إلى مكّة مهلّلاً وممجّداً وداعياً، فإذا بلغت مسجد النبي وهو مسجد الحصباء دخلته وإستلقيت فيه على فإذا بلغت مسجد النبي في وهو مسجد الحصباء دخلته وإستلقيت فيه على قفاك بقدر ما تستريح، ومن نفر في النفر الأول فليس عليه أن يحصب، ثمّ ادخل مكّة وعليك السكينة والوقار، وقد فرغت من كلّ شيء لزمك في حجّ أو عمرة، وابتع بدرهم تمراً وتصدّق به يكون كفّارة لما دخل عليك في إحرامك ممّا لم تعلم.

وإن أحببت أن تدخل الكعبة فادخلها، وإن شئت لم تدخلها إلا أن تكون ضرورة فلا بدد لك من دخولها، واغتسل قبل أن تدخلها وقبل أن تدخلها وقبل إذا دخلتها: «اللهم إنّك قلت في كتابك: ﴿وَمَنْ دُخَلَهُ كَانَ آمِنا ﴾(١) فآمني من عذابك عذاب النار، ثم صلّ بين الإسطوانتين على البلاطة الحمراء ركعتين تقرأ في الأولى الحمد وحم السجدة، وفي الثانية عدد آيها من القرآن، وتصلّي في زواياه وتقول: «اللهم من تهيّا أو تعبّا أو أعد أو

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٩٧.

استعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده ونوافله وجوائزه، فإليك يا سيّدي نهيئتي وإعدادي واستعدادي، رجاء رفدك ونوافلك وجوائزك، فلا تخيّب اليوم رجائي، يا من لا يخيّب عليه سائل، وينقصه نائل، ولا يبلغ مدحته قائل، فإنّي لم آتك بعمل صالح قدّمته، ولا شفاعة مخلوق رجوتها، لكنّي أتيتك مقررًا بالظلم والإساءة على نفسي، أتيتك بلاحجة ولا عذر فأسألك يا من هو كذلك أن تعطيني منيتي وتقلبني برحمتك ولا تردني محروماً خائباً، يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم، أسألك يا عظيم أن تغفر لي العظيم، ألا العظيم، ولا تدخلها بحذاء ولا خف، ولا تبزق فيها ولا تمتخط.

فإذا أردت وداع البيت فطف به أسبوعاً وصل ركعتين حيث أحببت من الحرم، وائت الحطيم \_ والحطيم ما بين باب الكعبة والحجر المسود \_ فتعلّق بأستار الكعبة وأنت قائم واحمد الله تعالى وأثن عليه وصل على النبي وآله، ثم قل: «اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملته على دوابك وسيرته في بلادك وأقدمته المسجد الحرام، اللهم وقد كان في أملي ورجائي أن تغفر لي، فإن كنت يا ربّ قد فعلت ذلك فازدد عني رضى وقربني إليك زلفى، فإن لم تكن يارب قعلت ذلك، فمن الآن فاغفر لي قبل أن تنأى داري عن بيتك، غير راغب عنه ولا مستبدل به، هذا أوان انصرافي إن كنت قد أذنت لي، اللهم فاحفظني من بين يدي ومن خلفي، ومن تحتي ومن فوقي، وعن يميني وعن شمالي مين يداي ومؤونة خلقك، فإذا أقدمتني أهلي فلا تخل منّي، واكفني مؤونة عيالى ومؤونة خلقك».

فإذا بلغت باب الحناطين فاستقبل الكعبة بوجهك وخر ساجداً

واسأل الله عَلَىٰ أن يتقبّله منك ولا يجعله آخر العهد منك، ثمّ تقول وأنت مارٌ: «آئبون تائبون، حامدون لربنا، شاكرون إلى الله، راغبون إلى الله راجعون، وصلَّى الله على محمَّد وآله كثيراً، وحسبنا الله ونعم الوكيل».

#### [زيارة المدينة وآدابها]:

الجملة العاشرة: في زيارة المدينة وآدابها، وزيارة أهل البيت اللِّمُ اللُّهُ.

روى في (الفقيه):(١) عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن إبراهيم بن أبى حجر الأسلمي عن أبى عبد الله غليت قال: قال رسول الله عليه: «من أتى مكّمة حاجًاً ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة، ومن أتاني زائراً وجبت له شفاعتي، ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنّة، ومن مات في أحد الحرمين مكَّة والمدينة لم يعرض ولم يحاسب، ومات مهاجراً إلى الله ﷺ وحشر يوم القيامة مع أصحاب بدر».

وروي فيه: عن هشام بن المثنّي عن سدير عن أبي جعفر عَلَيْكُلُّ قَالَ له: «ابدؤوا بمكّة واختموا بنا».

وعن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عَالِيُّلًا قبال: «إنَّما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها، ثمّ يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم».

وفيه: قال الحسين بن على بن أبي طالب المنكا لرسول الله عليه: يا أبتاه ما جزاء من زارك؟ فقال رسول الله عليه: "يا بني من زارني حيّاً أو ميّتاً، أو زار أباك، أو زار أخاك، أو زارك، كان حقّاً على أن أزوره يسوم القيامة وأخلّصه من ذنوبه».

<sup>(</sup>١) أنظر: ج ٢: ٥٦٥ - ٥٧٧/ ح ٣١٥١ - ٣١٣١.

روى الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا على قال: «إن لكل إمام عهداً في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم، وتصديقاً بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاؤهم يوم القيامة».

### أخبار وآثار في الحج:

في (الفقيه): (أ قبال الله تعبالى: ﴿فَفِرْوا إِلَى اللَّهِ ﴾ (أ يعنبي حجّوا إلى الله ومن أتّخذ محملاً للحجّ كان كمن ارتبط فرسًا في سبيل الله.

قال: وروي أن الجبار ظلة يقول: «إن عبداً أحسنت إليه وأجملت إليه، فلم يزرني في هذا المكان في كلّ خمس سنين لمحروم». (٣)

وقال أبو جعفر على المحلقين عبد يؤثر على الحج حاجة من حوائج المدنيا، إلا نظر إلى المحلقين قد انصرفوا قبل أن يقضى له تلك الحاجة».

وقال الصادق عليه الما تخلف رجل عن الحج إلا بذنب، وما يعفو الله أكثر».

<sup>(</sup>۱) ج ۲: ۲۰۱۱ ح ۲۱۳۷، و ۲۱۷۰ و وص ۲۲۰۱ ح ۲۲۲۲ وح ۲۲۲۲ و و ۲۲۲۲ وح ۲۲۲۲

<sup>(</sup>۲) الذاريات: ۵۰.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأحكام ٥: ١٩٨ - ٢/٥٦.

وسئل عُلِيْتُلَا عـن رجـل ذي ديـن يستدين ويحـجٌ؟ فقـال: «نعـم هـو أقضى للدين». انتهى كلام الفقيه.

وفي (الصحيح) عن أبي عبد الله عليلا: «أنْ رسول الله عليه لقيه أعرابي فقال: يا رسول الله إنّي خرجت أريد الحجّ ففاتني، وأنا رجل مليء \_ يعني كثير المال \_ فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج، قال: فالتفت إليه رسول الله عليه فقال: أنظر إلى أبي قبيس فلو أن أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت ما يبلغ الحاج، ثمّ قال: إنّ الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئاً ولم يضعه إلا كتب له عشر حسنات، ومحاعنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، فإذا ركب بعيره لم يرفع خفاً ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه، فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، ... فإذا رمي الجمار خرج من ذنوبه. (قال: فعدد رسول الله علي كذا وكذا موقفاً إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه) ثمم قال: أنَّى لك أن تبلغ الحاجَّ»، قال أبو عبد الله غليلا: «ولا يكتب عليه الذنوب أربعة أشهر، ويكتب له الحسنات إلاّ أن يأتي بكبيرة ٩٠٠ (١١

وفي (الصحيح) عن معاوية بن عشار عنه غليلًا قبال: قبال رسول الله الحج والعمرة ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد»، قال الحديد، معاوية: فقلت: حجّة أفضل أو عنق رقبة؟ قال: «حجّة أفضل»، قلت:

<sup>(</sup>١) تهذيب الأحكام ٥: ١٩/ ح ٢/٥٦.

فثنتين؟ قبال: «حجّبة أفضل»، فلم أزل أزيد ويقول: «حجّبة أفضل» حتّبى بلغت ثلاثين رقبة، فقال: «حجة أفضل». (١)

وفي (الصحيح): «الحاج ثلاثة أصناف: صنف يعتق من النار، وصنف يخرج من ذنوبه كهيأة يوم ولدته أمّه، وصنف يحفظ في أهله وماله، وهو أدنى ما يرجع به الحاج». (٢)

وفي (الفقيمه): (الله قيال على بن الحسين عَلَيْكُل: «الساعي بين الصفا والمروة تشفع له الملائكة، فتشفع فيه بالإيجاب»... إلخ.

\* \* \*

### [الصيام زكاة الأبدان]:

قوله غلال «ولكل شيء زكاة وزكاة البدن الصيام».

لقد مر القول في بعض أبحاثنا عن الزكاة ومنافعها الحيوية، فلننتقل الآن إلى الصيام وفوائده الروحية والمعنوية:

كان من الطبيعي أن يفرض الصوم على الأمّة التي يفرض عليها الجهاد في سبيل الله، لتقرير منهجه في الأرض، وللقوامة به على البشرية، وللشهادة على الناس.

فالصوم هو مجال تقرير الإرادة العازمة الجازمة؛ ومجال اتّصال الإنسان بربّه إتّصال طاعة وإنقياد؛ كما أنّه مجال الإستعلاء على ضرورات الجسد كلّها، وإحتمال ضغطها وثقلها، إيثاراً لما عند الله من الرضا والمتاع.

<sup>(</sup>۱) تهذيب الأحكام ٥: ١٩/ ح ٦/٦٠.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٤: ٢٥٣/ ح ٦.

<sup>(</sup>۴) ج ۲: ۸۰۲/ ح ۱۲۰۸٪

وهذه كلّها عناصر لازمة في إعداد النفوس لإحتمال مشقات الطريق المفروش بالعقبات والأشواك، والذي تتناثر على جوانبه الرغائب والشهوات، والذي تهتف بالسالكين آلاف المغريات.

وذلك كله إلى جانب ما ينكشف على مدار الزمان من آثار نافعة للصوم في وظائف الأبدان، بما يظهر للعين من فوائد حسية، إذ الحكمة الأصيلة فيها هي إعداد هذا الكائن البشري لدوره على الأرض، وتهيئته للكمال المقدر له في حياة الآخرة.

﴿ لَيْهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُبُبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُبُبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمُ نَتْقُونَ ... ﴾ (\* الآية.

إن الله سبحانه يعلم أن التكليف أمر تحتاج النفس البشرية فيه إلى عون ودفع واستغاثة، لتنهض به وتستجيب له، مهما يكن فيه من حكمة ونفع، حتى تقنع به وتراض عليه.

ومن ثم يبدأ التكليف بذلك النداء الحبيب إلى المؤمنين، المذكر لهم بحقيقتهم الأصيلة، ثم يقر لهم \_ بعد ندائهم ذلك النداء \_ أن الصوم فريضة قديمة على المؤمنين بالله في كل دين، وأن الغاية الأولى هي إعداد قلوبهم للتقوى والشفافية والحساسية والخشية من الله.

\* ﴿ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُ وَا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ (\*\*

وهكذا تبرز الغاية الكبيرة من الصوم، إنها التقوى، التقوى هي التي تستيقظ في القلوب، وهي تؤدّي هذه الفريضة، طاعة لله، وإيثاراً لرضاه. والتقوى

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

هي التي تحرس هذه القلوب من إفساد الصوم بالمعصية، ولو تلك التي تهجس في البال، والمخاطبون بهذا القرآن يعلمون مقام التقوى عند الله ووزنها في ميزانه، فهي غاية تتطلّع إليها أرواحهم، وهذا الصوم أداة من أدواتها، وطريق موصل إليها، ومن ثم يرفعها السياق أمام عيونهم هدفاً وضيئاً يتجهون إليه عن طريق الصيام، ﴿لَعَلَكُمُ تَقُونَ﴾.

ف التقوى هي الحارس اليقظ في داخل الضمائر، وفي حنايا القلوب، تكفّها عن مواضع الجرائم والخطيئات.. إلى جانب الشريعة النيّرة البصيرة بخفايا ومكنونات القلوب. وكان هناك ذلك التكامل بين التنظيمات والشرائع من ناحية، والتوجّهات والعبادات من ناحية أخرى، تتعاون جميعها على إنشاء مجتمع سليم التصور سليم الشعور، نظيف الحركة نظيف السلوك؛ لأنّها تقيم محكمتها الأولى في داخل الضمير!

حتى إذا جمحت الصورة البهيميّة في حين من الأحيان، وسقط الإنسان سقطة، وكان ذلك حيث لا تراقبه عين ولا تتناوله يد القانون، تحوّل هذا الإيمان نفساً لوّامة عنيفة، ووخزاً لاذعاً للضمير، وخيالاً مروّعاً، لا يرتاح معه صاحبه حتى يعترف بذنبه أمام القانون، ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة، ويتحمّلها مطمئناً مرتاحاً، تفادياً من سخط الله، وعقوبة الآخرة.

«إنّها التقوى.. إنّها التقوى».

\* \* \*

### [الصوم عبرالتاريخ الإنساني]:

قال البستاني في (دائرة المعارف):

... الصوم من جملة الذرائع الدينية التي بلتمس بها المخلوق

التقرّب إلى الخالق، ولم يخل منه دين من الأديان المعروفة قديماً وحديثاً إلا دين زرادشت.

فالمصريون القدماء كانوا يصومون تعبداً لإيسيس، واليونان تعبداً للديميتير آلهة الزراعة وغيرها، وكان إذا رام أحدهم أن ينخرط في زمرة المطلعين على أسرار كيبيلي استعد لذلك بصوم عشرة أيام، ويفرض الصوم عندهم أيضاً على المتهيئين للإستخارة.

وكان الرومان أكثر صوماً من اليونان، ولهم أيّام معلومة يصومونها كل عام تعبّداً للزفس (المشتري) وسيريس (ذيمينير)، وإذا ألمّت بهم نازلة صاموا إستعطافاً لمعبوداتهم.

وأمّا الهنود فقد فاقوا جميع الأمم مغالاة في صيامهم، حتّى لقد يقضون الأيّام الطوال وهم لا يهذوقون طعاماً ولا شراباً، ويأتلفون على ذلك من صغرهم حتّى لا توهن قواهم كثرة الصيام.

أمّــا الإســرائيليون فلــم تفــرض علــيهم شــربعة موســى إلا صــيام يــوم واحــد كـلّ ســنة، وهــو اليــوم العاشــر مـن الشــهر الســابع، ولكـنّهم زادوا أزمنــة الصيام بعد ذلك تذكاراً للرزايا التي إنتابتهم...

وأمّا النصارى الكاثوليك فكان الصيام عندهم كثيراً وشديداً في بدء النصرانية، وكانوا إذا صاموا يمسكون عن الطعام والشراب يومهم وليلهم ولا يأكلون إلا قرب المساء، وإذا أفطروا لا يشربون خمراً ولا يتأتقون في المآكل على أنّه لم يكن فرضاً عليهم إلاّ الصوم الكبير السابق لعيد الفصح، وما سواه كان نفلا، يقصد به التعبّد، تعبّداً غير مفروض...

أمّا البروتستانت: فالصوم عندهم سنّة حسنة لا فرض واجب، ولا يطلق عندهم إلا على الإمساك عن الطعام مطلقاً بخلاف أكثر الطوائف المسيحية الأخرى، فإن الصوم والإنقطاع عن بعض المآكل كادا يصيران مترادفين، وكثيراً ما يقوم أحدهما مقام الآخر.

أمّا المسلمون فالصيام عندهم من الفجر عند تبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى المغرب، ثمّ لا يحظر على الصائم تناول شيء من الأطعمة بعد قضاء صومه، فيأكل ويشرب ما شاء ممّا يحلّ أكله وشربه، والصوم فرض كلّ رمضان لا يجوز تركه إلا بحصول إحدى العوارض المبيحة: كالسفر والحمل والإرضاع والمرض وعجز الشيوخ...

\* \* \*

جاء في (تفسير المنار)، عند ذكر الآية من سورة البقرة ﴿كُلِبَ مَا كُلِبُ مَا كُلِبُ عَلَى الَّذِينَ مِنُ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾(١):

الصيام في اللغة: الإمساك والكفّ عن الشيء، وفي الشرع: الإمساك عن الأكل والشرب وغشيان النساء من الفجر إلى المغرب إحتساباً لله، وإعداداً للنفس، وتهيئة لها لتقوى الله بالمراقبة له، وتربية الإرادة على ترك كبح جماح الشهوات، ليقوى صاحبها على ترك المضار والمحرّمات.

وقد كُتب على أهل الملل السابقة، فكان ركناً من كل دين؛ لأنه من أقوى العبادات وأعظم ذرائع التهذيب.

وفي إعلام الله تعالى لنا بأنه فرضه علينا كما فرضه على الذين من قبلنا، إشعار بوحدة الدين في أصوله ومقصده، وتأكيد لأمر هذه الفريضة وترغيب فيها.

ألهم الله هؤلاء الذين من قبلنا. فالمعروف أنّ الصوم مشروع في

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٣.

جميع الملل حتى الوثنية، فهو معروف عن قدماء المصريين في أيّام وثنيّتهم، وانتقل منهم إلى اليونان فكانوا يفرضونه لاسيّما على النساء، وكذلك الرومانيون كانوا يعنون بالصيام، ولا ينزال وثنيّو الهند وغيرهم يصومون إلى الآن، وليس في أسفار التوراة التي بين أيدينا ما يدل على فريضة الصيام، وإنّما فيها مدحه ومدح الصائمين، وثبت أنّ موسى غليلًا صام أربعين يوماً، وهو يدل على أنّ الصوم كان معروفاً مشروعاً ومعدداً من العبادات.

واليهود في هذه الأزمنة يصومون أسبوعاً تذكاراً لخراب أورشليم وأخذها، ويصومون يوماً من شهر آب، ويُنقل أنّ التوراة فرضت عليهم صوم اليوم العاشر من الشهر السابع، وأنهم يصومونه بليلته، ولعلهم كانوا يسمّونه عاشوراء، ولهم أيّام أخر يصومونها نهاراً.

وأمّا النصارى فليس في أناجيلهم المعروفة نص في فريضة الصوم، وإنّما فيها ذكره ومدحه واعتباره عبادة: كالنهي عن الرياء وإظهار الكآبة فيه؛ بل تأمر الصائم بدهن الرأس وغسل الوجه حتّى لا تظهر عليه أمارة الصيام فيكون مرائياً كالفرسيين، وأشهر صومهم وأقدمه الصوم الكبير الذي قبل عيد الفصح، وهو الذي صامه موسى، وكان يصومه عيسى للمنكا، والحواريون، ثمّ وضع رؤساء الكنيسة ضروباً أخرى من الصيام، وفيها خلاف بين المذاهب والطوائف، ومنها صوم عن اللحم وصوم عن السمك وصوم عن البيض واللبن.

وكان الصوم المشروع عند الأولين منهم كصوم اليهود يأكلون في اليوم والليلة مرة واحدة، فغيروه وصاروا يصومون من نصف الليل إلى نصف النهار، ولا نطيل في تفصيل صيامهم ابل نكتفي بهذا في فهم

قول تعالى: ﴿كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمُ ﴾ (١) أي فُرض عليكم كما فَرض على المؤمنين من أهل الملل قبلكم، فهو تشبيه الفريضة بالفريضة، ولا تدخل في صفته ولا عدة أيّامه، وفي قصتي زكريا ومريم عَلِمُهُ النّهم كانوا يصومون عن الكلام، أي مع الصيام عن شهوات الزوجية والشراب والطعام.

﴿ لَعَلَّكُمْ تَنْقُونَ ﴾ هذا تعليل لكتابة الصيام ببيان فائدته الكبرى وحكمته العليا، وهو أنّه يعد نفس الصائم لتقوى الله تعالى بترك شهواته الطبيعية المباحة الميسورة إمتئالا لأمره واحتساباً للأجر عنده، فتتربّى بذلك إرادته على ملكة ترك الشهوات المحرّمة والصبر عنها، فيكون إجتنابها أيسر عليه، وتقوى على النهوض بالطاعات والمصالح والإصطبار عليها فيكون الثبات عليها أهون عليه، ولذلك قال بالطاعات أهون عليه، ولذلك قال النهوية الصيام نصف الصبر». (1)

وهذا معنى دلالة (لعلَّ) على الترجي، فالرجاء إنّما يكون فيما وقعت أسبابه، وموضعه هذا المخاطبون لا المتكلم، ومن لم يصم بالنيّة وقصد القربة لا ترجى له هذه الملكة في التقوى. فليس الصيام في الإسلام لتعذيب النفس لذاته؛ بل لتربيتها وتزكيتها.

إن الوثنين كانوا يصومون لتسكين غضب آلهتهم إذا عملوا ما يغضبهم، أو لإرضائها وإستمالتها إلى مساعدتهم في بعض الشؤون والأغراض، وكانوا يعتقدون أن إرضاء الآلهة والتزلف إليها يكون بتعذيب النفس وإماتة حظوظ الجسد، وانتشر هذا الإعتقاد في أهل الكتاب، حتى جاء الإسلام يعلمنا أن الصوم ونحوه إنّما فرض لأنّه يعدنا

<sup>(</sup>١) البِقرة: ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) عوالي اللثالي ١: ١١٥/ ح٣٣؟ مسند أحمد ٤: ٢٦٠.

للسعادة بالتقوى، وأنَّ الله غنى عنَّا وعن عملنا، وما كتب علينا الصيام إلاَّ لمنفعتنا

إنْ معنى (لعلُّ الإعداد والتهيئة، وإعداد الصيام نفوس الصائمين لتقوى الله تعالى يظهر من وجوه كثيرة أعظمها شأناً، وأنصعها برهاناً، وأظهرها أثراً، وأعلاها خطراً (شرفاً) أنّه أمر موكول إلى نفس الصائم لا رقيب عليه فيه إلاّ الله تعالى، وسر بين العبد وربه لا يشرف عليه أحد غيره سبحانه، فإذا ترك الإنسان شهواته ولذّاته التي تعرض له في عامّة الأوقات لمجرّد الإمتثال لأمر ربّه والخضوع لإرشاد دينه مدّة شهر كامل في السنة، ملاحظاً عند عروض كلّ رغيبة له \_ من أكل نفيس، وشراب عذب، وفاكهة يانعة، وغير ذلك \_ إنّه لولا إطَّلاعِ الله تعالى عليه ومراقبته له لما صبر عن تناولها وهو في أشدَّ التوق لها، لا جرم أنّه يحصل له من تكرار هذه الملاحظة المصاحبة للعمل ملكة المراقبة لله تعالى والحياء منه سبحانه أن يراه حيث نهاه.

وفي هذه المراقبة من كمال الإيمان بالله تعالى والإستغراق في تعظيمه وتقديسه أكبر معلة للنفوس ومؤهل لها لضبط النفس ونزاهتها في الدنيا، ولسعادتها في الآخرة.

كما تؤهّل هذه المراقبة النفوس المتحلّية بها لسعادة الآخرة تؤهّلها لسعادة الدنيا أيضاً.

أنظر هل يُقدم من تلابس هذه المراقبة قلبه على غش الناس ومخادعتهم؟ همل يسمهل عليمه أن يسراه الله آكللا لأموالهم بالباطل؟ همل يحتال على الله تعالى في منع الزكاة وهدم هذا الركن الركين من أركان دينه؟ همل يحتمال على أكمل الربما؟ همل يقتموف المنكرات جهماراً؟ همل يجترح السيّئات ويسدل بينه وبين الله ستارأ؟ كلا إن صاحب هذه المراقبة لا يسترسل في المعاصي، إذ لا يطول أمد غفلته عن الله تعالى، وإذا نسي وألم بشيء منها يكون سريع التذكّر قريب الفيء والرجوع بالتوبة الصحيحة. ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكُّرُوا فَإِذَا هُمُ مُبْصِرُونَ ﴾ (ا) فالصيام أعظم مرب للإرادة، وكابح لجماح الأهواء، فأجدر بالصائم أن يكون حراً يعمل ما يعتقد أنه خير، لا عبداً للشهوات.

إنّما روح الصوم وسرّه في هذا القصد والملاحظة التي تحدث هذه المراقبة، وهذا هو معنى كون العمل لوجه الله تعالى. وقد لاحظه من أوجب من الأئمة تبييت النيّة في كلّ ليلة، ويؤيّد هذا ما ورد من الأحاديث المتّفق عليها كقوله على: "من صام رمضان إيماناً وإحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه" \_ أي من الصغائر \_ وقد يكون الغفران للكبائر مع التوبة منها، لأنّ الصائم إحتساباً وإيماناً على ما بينا يكون من التائبين عمّا اقترفه فيما قبل الصوم، وقوله في الحديث القدسي: اكلّ عمل ابن آدم له إلاّ الصوم فإنّه لي وأنا أجزي به "" وفي حديث آخر "يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي".

ومن وجوه إعداد الصوم للتقوى، أنّ الصائم عندما يجوع يتذكّر من لا يجد قوتاً، فيحمله التذكّر على الرأفة والرحمة الداعيتين إلى البذل والصدقة، وقد وصف الله تعالى نبيّه بأنّه رؤوف رحيم، ويرتضي لعباده المؤمنين ما ارتضاه لنبيّه على ولذلك أمرهم بالتأسّي به ووصفهم بقوله: (رُحَماءُ بَيْنَهُمُ). (""

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) أمالي الطوسي: ١٥٠/ ح ٢٤٧/ ٦٠، وسنن الترمذي ٢: ح ٨٠٥.

<sup>(</sup>٣) أنضر: الخصال: ٤٥/ ح ٤٢؛ صحيح البخاري ٧: ٦١.

<sup>(</sup>٤) الفتح: ٢٩.

## [الفوائد الاجتماعية والصحية للصوم]:

ومن فوائد عبادة الصيام الاجتماعية: المساواة فيه بين الأغنياء والفقراء، والملوك والسوقة.

ومنها: تعليم الأمّة النظام في المعيشة، فجميع المسلمين يفطرون في وقت واحد لا يتقدّم أحد على آخر دقيقة واحدة، وقلّما يتأخّر عنه دقيقة واحدة.

ومن فوائده الصحيّة: أنّه يفني المواد الراسبة في البدن، والسيّما أبدان المترفين أولى النهم وقليل العمل، ويجفُّف الرطوبات الضارّة، ويطهّر الأمعاء من فساد الـذرب والسموم التي تحدثها البطنة، ويـذيب الشحم أو يحمول دون كثرتم فمي الجموف، وهمي شمديدة الخطم علمي القلب، فهو كتضمير الخيل الذي يزيدها قوّة على الكرّ والفرّ.

قال عليه: «صوموا تصحوا» (١) ويؤيّده «اغروا تغتنموا وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا». (٢) قال بعض أطباء الإفرنج: إنّ صيام شهر واحد في السنة يذهب بالفضلات الميتة في البدن مدّة سنة.

وأعظم فوائده كلُّها الفائدة الروحية التعبُّدية المقصودة بالذات: وهي أن يصوم لوجه الله تعالى كما هو الملاحظ في النيّة على ما قدّمنا، ومن صام لأجل الصحّة فقط فهو غير عابد لله في صيامه، فإذا نوى الصحّة مع التعبّد كان مثاباً، كمن ينوي التجارة مع الحجّ، فإنّه لولا العبادة لاكتفى بالجوع والحميّة، وآية الصيام بهذه النيَّة والملاحظة التجلِّي بتقوى الله تعالَى وما يتبعها من أحسن الصفات والخلال، وفضائل الأعمال...

<sup>(</sup>١) عوالي اللئالي ١: ٢٦٨/ ح ٤٠٠ كنز العمال ٨: ٤٥٠/ ح ٢٣٦/٥.

<sup>(</sup>٢) دعائم الإسلام ١: ٣٤٢؛ مجمع الزوائد ٣: ١٧٩.

ويتحدد السيد محمد صفي الدين الحسيني العاملي، في كتابه (مناهل الأشواق):

للصوم سرّ خفي يمتاز به بعد النيّة في ساعاته عند مكافحة عوامل الشهوات، غالبة أو مغلوبة، لابتنائه على حقيقة دقيقة لا يعلمها إلاّ من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

الصوم لله عبادة تقرّبنا إليه سبحانه زلفى، يقرّبنا الصوم إلى الله زلفى ويبعّدنا عن متابعة السير بدافع الشهوات، في صفاء سماء فضائل النفس الكاملة حتى لا يتبدّل صفاؤها بغياهب رذائل الإمتلاء والجشع.

يخفّ ف الصوم كثيف الرطوبات من مجاري مدارك المعقولات، ويخفف ما تثاقل من البلغم في أنابيب مارن العرنين، ومسارح مسارب تامور الصدر حتى يرتفع بالجملة عن القلب حجاب الغفلة، وبذلك يتخلّص من أشباك الآثام والتبعات أهل التقوى والإخلاص.

تندك بالصوم دعائم العجب فينهال عنها صرح التكبّر بعد تجرع مرارة الجوع والعطش، وتحمّل آلام مخالفة العادات في تمتع النفس بشهواتها، وحينئذ يتحلّى مذاق الصائم بحلاوة اللين والرقّة والحنان والرأفة على الفقراء والمساكين.

# الصوم بين حكماء الأبدان وأحكام الأديان: حكماء الأبدان:

تعترف فلاسفة حكماء الأبدان من الديانين بما للصوم من الثواب يوم العرض والحساب، وبإستثمار الصائمين منافع صيامهم، في كونهم الأوّل بفوائد صحيّة وفوائد أخلاقية، حتّى أدرك سرّ الثاني من لا يعترف

بالموحيات السماوية والأحكام الربّانية، فالصيام بحكم العلم والوجدان يدفع داء التخمة ويرفع موانع إفراز المعدة بعد البطنة، «صوموا تصحّوا».

# أحكام الأديان:

تحكم الأديان بنص قوانينها على العباد بالصيام إنقياداً لحكمة أوامر الله المنعم، وشكراً له على إنعامه. وحقيقة الصوم هي الإمساك، وبها تشترك جميع الأديان، وإنما اختلفت كيفياته بحسب مصالح العباد وفقاً لأسرار الحكمة الربانية.

## سعة دائرة الصوم قبل الشريعة الإسلامية:

يظهر من نص القانون الإسلامي عند بيان ولادة المسيح عيسى بن مريم عليه التالية السيام واسع الدائرة بمعناه الشرعي في ذلك الزمن، على نهج معناه اللغوي في كل زمن، وحيث لابد من ذكر آية الولادة بتمامها ليظهر المقصود من الصوم الذي نذرت مريم بنت عمران المناسب أن نشير إلى ما تقدمها من بيان ولادة يحيى بن ذكريا عليه المناسب أن نشير إلى ما تقدمها من بيان ولادة يحيى بن ذكريا عليه المناسب السورة الشريفة:

كانت ولادة يحيى بن زكريا عليما الادة نادرة، وبينها وبين المعتاد من الولادة بعد عظيم، بشر الله سبحانه زكريا بيحيى فقال: ﴿ يَا زَكْرِيَا إِنَا نَبُشَرُكَ بِغُلامِ اللهُ مَنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴾.(١)

قَامَ زَكْرِيا لُوقَعَ تَلَكَ البَشَارَةَ مَتَفَكِّراً مَتَعَجَّباً قَائلاً: ﴿ رَبِّ أَنَّى يُكُونُ لِي غُلامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً وَقَدُّ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِنِيًّا ﴾.(٢)

<sup>(</sup>١) مريم: ٧.

<sup>(</sup>۲) مريم: ۸.

فزكريا على حين وجد تلك البشارة من خوارق العادات؛ لأن المرأة العاقر كزوجة زكريا وهي التي لا يتولد منها بحسب إستعداد مزاجها ولداً أبداً، وكذلك من وهن عظمه وذاب لحمه وضعف عصبه واشتعل بالشيب رأسه، وبلغ من العمر عتيا ببلوغه مائة سنة، فجف من صلبه ماؤه وخف من مجاري حياته نماؤه، كزكريا غليلا، تصبح بحكم العادة بشارته بالولد مما لا يؤمن بها أحد، لذلك قال زكريا ما قاله مستفهما متعجباً، ولما كانت ولادة يحيى ولادة نادرة الوقوع وهي أقرب إلى الأذهان مما هو أبعد منها، كان من المناسب تقديمها على ولادة المسبح تقريباً للأذهان وتوطيناً للنفوس على تعقّل ما لم تحط به خبراً.

نعم كان إفتتاح سورة مريم بذكر رحمة الله لعبده ونبيّه زكريا إذ نادى ربّه نداءاً خفيّاً، طالباً منه سبحانه ولداً مرضيّاً عنده مطيعاً له، فقص ً الله سبحانه علينا لطيف الذكرى من ولادة يحيى غلينلا وأتبعها بلا فاصل بذكر ولادة المسيح غلينلا.

#### سعة الصيام بآية ذكر ولادة المسيح عليلا:

قال الله سبحانه: ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِنّابِ مَرْهَ إِذِ الْتَبَدْتُ مِنْ أَهْلِها مَكاناً الله سبحانه: ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِنّابِ مَرْهَ إِذِ الْتَبَدْتُ مِنْ أَهْلِها مَعَاناً اللها رُوحِنا قَتَمَثْلَ لها بَسَواً سَوِيًا ﴿ قَالَ إِنْمَا أَنَا رَسُولُ رَبِكِ لِأَهَبِ اللهِ قَالَتُ إِنْ كُفْتَ تَقِيّا ﴾ قال إنما أنا رَسُولُ رَبِكِ لِأَهَبِ لَكِ عُلاماً زَكِيًا ﴿ قَالَ إِنْمَا أَنَا رَسُولُ رَبِكِ لِأَهَبِ لَكِ عُلاماً زَكِيًا ﴿ قَالَ إِنْمَا أَنَا رَسُولُ رَبِكِ لِأَهَبِ لَكِ عُلاماً وَكُن اللهِ عَلاماً وَكُن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

رَّبُكِ تَخْسَكِ سَرِيًّا \* وَهُرَي إِلْيكِ بِجِدْعِ النَّخْكَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا \* فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِي عَيْناً فَإِمَّا تَرَبِنَ مِنَ البَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّحْنِ صَوْما فَلَنْ أَكْلَمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾.(1)

لفظة مريم هذا معناها العابدة بلغة آل عمران، بلغة ذلك الزمان، وإنّما سمّيت كذلك الأن أمّها نذرت ما في بطنها عندما أحسّت بامارة حملها محرّراً أي خالصاً للعبادة ﴿إذْ قالَتِ امْرَأْتُ عِمْرانَ رَبِ إِنّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَنَقَبَلُ مِنِي إِنْكَ أَنْتَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (٢)

وغاية قصدها في نذرها أن يكون ما في بطنها ولداً ذكراً دائب الإعتكاف في مسجد العبادة، والمرأة لا يمكنها اللبث في المساجد أيام حيضها، ولذلك أظهرت الأسف حينما وضعت حملها، ﴿فَلَمّا وَضَعَهُا قَالَتُ رَبِ إِنّي وَضَعْتُمُا أَشَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتُ وَلَيْسَ الذّكُو كَالأَنْيُ ﴿ فَهِي قَالَتُ رَبّ إِنّي وَضَعْتُهُا أَشَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتُ وَلَيْسَ الذّكُو كَالأَنْي ﴾ ( فهي تظهر أسقها ملتزمة بنذرها، وقد رأت تمام المناسبة بأن تسميها العابدة، وهو بلسانهم مريم، وحين جعلتها أمها في المسجد، عظم الخصام واحتدم النزاع بين الأحبار على حضانة مريم وكفالتها، فكل واحد منهم يريد الإختصاص ليفوق سواه بخدمة مريم بنت عمران بنت إمامهم وصاحب قربانهم، مكافاة له بعد موته.

وكان زكريا يرى نفسه أنّه أولى بها من غيره؛ لأنّ زوجته خالتها، وبهذا احتج على الأحبار، فأجابه جلّهم بأنّها لو تركت لأحقّ الناس بها لتركت لأمّها التي أولدتها، فاتّفقوا على أن تكون لمن تخرج في سهمه بالقرعة.

<sup>(</sup>۱) مريم: ۱۳-۲۳.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٣٦.

ذهبوا للإقتراع على مريم وهم تسعة وعشرون رجلاً ذهبوا بسهامهم إلى نهر هناك، فألقوا بعد التوسل والتقرّب لله بما يرضيه سهامهم في ذلك النهر، فرسبت كلها إلا سهم زكريا فإنّه ارتفع على وجه الماء، وذلك عندهم علامة قبوله دونهم، والسهام هي الأقلام في قوله سبحانه: ﴿ ذِلكَ مِنْ أَنِهَا وِ الْعَبْبِ نُوحِيهِ إَلَيْكَ وَمَا كُمْتَ لَدّيهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلامَهُمْ أَيّهُمْ يَكُلُلُ مَرْمَ وَمَا كُمْتَ لَدّيهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلامَهُمْ أَيّهُمْ يَكُلُلُ مَرْمَ وَمَا كُمْتَ لَدّيهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقلامَهُمْ أَيّهُمْ يَكُلُلُ مَرْمَ وَمَا كُمْتَ لَدّيهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقلامَهُمْ أَيّهُمْ يَكُلُلُ مَرْمَ وَمَا كُمْتَ لَدّيهِمْ إِذْ يُخْتَمِمُونَ ﴾ (\*)

والحقيقة تقضي بأن زكريا أولى بمريم من غيره لمكان قرابتها في بيته؛ ولأنه رأس الأحبار ونبيهم وقد اتخذ لها في المسجد محراباً خاصًا بها، ولم يزل زكريا يكرمها ويرى لها من الله الكرامة بما يراه عندها من فاكهة الصيف في الشناء وفاكهة الشناء في الصيف، وهو رزق لا يصل لسواها من العابدين في ذلك المسجد، حتى أصبح زكريا حريصاً على وجود ولد له، هنالك اشتد شوق زكريا للولد ونادى ربه نداءاً خفياً، هنالك دَعا زَكَرِيا ربّه قال ربّ هَب لي مِن لَدُنْك ذُريّه طَيبَة إنك سَمِيع الدُعاء ﴾. (٢)

فرزقه الله سبحانه يحيى، ولم تزل مريم عابدة في محرابها بحضانة زكريا يقدّسها عموم الأحبار ويحترمها عامّة قومها آل عمران لا تحس بشيء من الكدر والبلاء حتّى انفردت عن الأحبار أيّام طمثها بخروجها إلى بيت خالتها، وهناك بعد انقضاء أيّامها انفردت للطهارة من ذلك الحدث في مطلع الشمس بتلك الدار، ﴿ إِذِ انْتُهذَتْ مِنْ أَهْلِها مَكاناً شَرُقيًا \*

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٤٤.

<sup>(</sup>۲) آل عمران: ۳۸.

فَأْتَخَـذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً الله عنه الله عن النظر إليها، حتى إذا تمت طهار تها ولبست مدرعتها رأت داخل الحجاب ما أذهلها.

رأت مريم داخل الحجاب بصورة البشر ملكاً كريماً ﴿فَأَرْسَلُنا إِلَيْهِا رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشُراً سَوِّيًا ﴾.(٢)

أرسل الله سبحانه إليها جبرائيل علي الله وهو المعروف بالروح الأمين لأنه من العالم الروحاني وهو أمين الله على وحيه لعامّة أنبيائه ورسله.

وإنّما قال سبحانه ﴿فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا ﴾ ولم يقل الروح الأمين أو جبرائيل، تكريماً له وتنبيها على شرفه وقربه من الله بتلك الإضافة اللطيفة، كما يقول أحد الملوك أو الأمراء مخاطباً أحد وزرائه إنّا قد أرسلنا خليلنا إلى فلان، والذي أرسله اسمه خليل، غير أنّ الملك أراد أن يعلم المخاطب وغيرها ما لخليل عنده من المنزلة والقرب فأضافه إليه بالكلام وقال: خليلنا، وكذلك المقصود من قوله سبحانه: ﴿فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا ﴾.

وبما أن الإنسان وإن كان نبيّاً أو وليّاً لا يطيق النظر إلى أحد المملائكة بصورته الحقيقيّة، أمر الله سبحانه الروح الأمين أن يكلّمها وهو بصورة البشر، ﴿ فَنَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِّيًا ﴾.

وكانت مريم لا تحسّ ولا تفكّر بأحد يدخل إلى مكانها، لذلك اندهشت منذعرة حين رأت بقربها بشراً سويّاً، وقالت: ﴿إِنْي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُلُت تُقِياً ﴾ (٣ أي: إن كنت تتقي الله، أي إني أعتصم بالرحمن منك فاخرج من عندي ولا تستحل النظر إليّ إن كنت تقيّاً \_ أي إن كنت تتقي الله و تخافه \_ فأجابها

<sup>(</sup>۱) مریم: ۱۳ و۱۷.

<sup>(</sup>٢) مريم: ١٧.

<sup>(</sup>٣) مريم: ١٨.

جبرائيل بقوله: ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ عُلاماً زَكِيًا ﴾(١) أي طاهراً من الأدناس، فزادها بخبره دهشة وحيرة عن موقفه ومنظره، ولم تكد تسمع مريم خبيره حتى نطق بالإستغراب والتعجب وخوف الوصمة والعار لسانها، فقالت: ﴿أَنِّى يَكُونُ لِنِي عُلامٌ وَلَمْ يَسْسُنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴾(١) لقضاء حقيقة التناسل وضرورته باستحالة وجود الولد بلا أب عادةً، وغير ذات الزوج لا تلد إلا فاجرة زائية وهي البغي.

ولمّا سمع جبرائيل تعجّبها من خبره وإستنكارها لبشارته كلّمها بما يقرّب لها البعيد ويهون عليها ما حلّ بها، قال لها: ﴿كذلك﴾ أي أن الأمر كما وصفته لك وقد ﴿قَالَ رَبُكِ هُو عَلَيّ هَين وَلنَجْعَلَهُ آية لِلنّاس وَرَحْمَة مِنّا وَكانَ أَسُراً مَقْضِيًّا ﴾ أي أن خلق الولد بلا أب هين على الله، فكما خلق الله الإنسان الأول وهو آدم عَلَيْلًا من غير أمّ ولا أب وجعله آيسة للملائكة، كذلك خلق الله عيسى بن مريم من غير أب وجعله آية ورحمة للناس.

ولم يكن من جبرائيل على المعد إخباره لمريم بأنّه رسول الله إليها ليهب لها غلاماً زكيّاً، وبعد رفعه عنها أثقال تعجّبها وأعباء استنكارها تولد الولد منها بدون زوج يمسّها، لم يكن بعد ذلك كلّه إلا تنفيذ ما أمر به وهو أن ينفخ في مدرعتها، فنفخ فيها فتكوّن بقدرة الله تعالى الجنين في رحمها تامّاً كاملاً كما يكمل في أرحام النساء بأقصى مدّة الحمل، وحين أحسّت به متحركاً في أحشائها وطاش لبّها وعظم كربها، ورفعت

<sup>(</sup>۱) مريم: ۱۹.

<sup>(</sup>۲) مريم: ۲۰.

<sup>(</sup>۳) مريم: ۲۱.

ذلك الحجاب وخرجت، نظرت إليها خالتها فأنكرت أمرها واسترابت من شكلها، ومريم تقرأ ذلك من صفحات وجه خالتها، وأمواج الخجل والحياء منها ومن أهلها تدفعها إلى الفرار بحملها، ﴿فَانْبُدْتُ بِهِ مَكَانَا قصِيبًا ﴾(١) أي فرّت متنحّية بحملها إلى مكان بعيد حياءاً من قومها وخوفاً من سوء التهمة والسمعة على نفسها.

فرّت مريم نافرة في الصحراء وهي تراها على سعتها كسمّ الخياط أو أضيق، ولم تكن إلا ساعات حتى نظرت إلى أكمة هناك، فصعدت إليها وإذا بجذع نخلة نُخِرت لا سعف عليها، وحين رأته مريم وأسندت ظهرها إليه ريثما ترتاح من وعشاء سفرها وتنظر في عاقبة أمرها، ﴿ فَأَجِاءُهَا المُخاصُ ﴾، (٢) والمخاض هو الطلق وألم الولادة.

كان مبدء حركة الولادة حال انتهائها إلى جذع النخلة واتكائها عليه، وحين استهلَّ الولد بين بديها قالت: ﴿ بِا لَيْنِي مِتُ قَبْلُ هَـذَا وَّكُلْتُ نسُيا مُنْسِيًا ﴾، قالت هذا بعد أن تراكمت عليها قبل الولادة أمور تذهل عقول عظماء الرجال، فما ظنَّك بفتاة لا تعرف سوى أهلها ومحرابها.

ثم تفاقم الأمر وعظم الخطب وظهر الحزن بعد ألم الولادة ووحشة الإنفراد والجزم بالبلاء من قومها والعار من عامّة الناس، فهي بعد ذلك كلَّه ﴿قَالَتْ يَا لَيْنِي مِتُ قَبْلَ هذا وَّكُفَّتُ نَسْيَا ۚ مَنْسِيًّا ﴾. (٣

وكان من لطف الله سبحانه بها أنَّه أقدر ولدها على النطق ليرفع عنها وحشة الإنفراد ويريها نعمة الله عليها، ويرشدها إليها، فناداها من

<sup>(</sup>۱) مريم: ۲۲.

<sup>(</sup>۲) مريم: ۲۳.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

تحتها ﴿ أَلاَّ تَحْزَني قَدْ جَعَلَ رَبُكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴾ (') ناداها ليخفّف عنها حزنها بما تراه من النعم، رأت تحتها سريّاً أي نهراً جارياً بقدرة الله تعالى إكراماً لها بعد أن كان جافّاً لا ماء فيه، فهو يقول لها: هذا الماء بين يديك ولم يكن قبل هذا، ﴿ وَهُزِي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النّحُلَةِ تُساقِطُ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا ﴾ ('')

وهذه النخلة قد حملت بقدرة الله إكراماً لك بعد يباسها في غير زمن حملها، بأن يستحيل بحكم العادة أن يخرج الطلع ويظهر نُورُه ويلقِّح، وبعد مرور زمن يكون بُسراً ثمَّ بعد ذلك يكون رطباً، فكما أوجد الله الرطب في غير زمنه من نخلة يابسة، بأقل من وقته أوجد ولدك من غير أب في أقبل من زمن الحمل ناطقاً حين ولادته فلا تعجبي، ﴿وَهُـزَي إِلْيِكِ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تَساقِطْ عَلَيْكِ رُطَبا ۚ جَنِيًّا \* فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِي عَبْنا ۗ اللهِ فإن الله قد أزاح عنك غياهب الحزن وألم الولادة ووحشة الإنفراد وننزق التعجّب والتحيّر فبلا تخافي من قومك وغيرهم، فإنّ حراجة اللوم ووصمة العار مدفوعة عنك غير لاصقة بك، فإن سألك أحد عنّى فأشيري إلى ولا تكلّميه وأعلميه بإشارتك أنّك نذرت لله الصيام حتّى عن الكلام، وبجواب وللدها ترتفع عنها في ذلك الموقف الرهيب كلفة الجواب وحمرة الخجل وصفرة الوجل، ويظهر للسائلين برهان نزاهتها وبراءة ساحتها ممّا يتوهم نسبته إليها، ولذلك قال لها: ﴿ فَإِمَّا تُرَبِنَّ مِنَ البَّشَرِ أَحَدا فَقُولِي إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا ۚ فَلَنْ أَكَلَمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾.(<sup>(3)</sup>

<sup>(</sup>۱) مريم: ۲٤.

<sup>(</sup>٢) مريم: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) مريم: ٢٥ و٢٦.

<sup>(</sup>٤) مريم: ٢٦.

نعم كذلك كانت القضيّة حينما أتت به قومها تحمله، وكان ما كان من توبيخهم لها ولومهم عليها فإنّها أشارت إليه ولم تكلّمهم، فقالوا: ﴿كُلُّهُ مَنْ كَانَ فِي إِلْمَهُ دِ صَبِيًّا ﴾ (" ومذ تم استنكارهم كلامه أجابهم من مهده بقوله: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴾ ("

قال: إنّي عبد الله مقدماً العبودية على سواها دَفعاً لتوهم ما وقع من نسبة البنوة والربوبية إليه، ثم أكّد أنه عبد الله بقوله: ﴿وَجَعَلَنِي مُبارِكا أَبِنَ ما كُثُتُ وَأُوصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا \* وَبَرًّا بوالدَّنِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَعِيًّا \* وَالسَّلاَمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدُتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمٍ أَبْعَثُ حَيًّا \* ذَلِكَ عِيسَي ابنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحِقِ الدِي فِيهِ مَثَرُونَ \* ما كانَ إللهِ أَنْ يَتَجِدُ مِنْ وَلَدٍ سُبُحانَهُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنْما يَقُولُ الْدِي فِيهِ مَثَرُونَ \* ما كانَ إللهِ أَنْ يَتَجِدُ مِنْ وَلَدٍ سُبُحانَهُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنْما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ﴾. (")

هذه هي الحقيقة في تكوين المسيح عيسى بن مريم المملكا وخلقه من غير أب بقدرة الله تعالى، كما خلق آدم من قبل بلا أب ولا أمّ.

وقد ظهر لك من هذه الآيات أنّ الصيام في الشرائع السابقة واسع الدائرة، وأنّه كُتب علينا كما كُتب على الذين من قبلنا، قال سبحانِه:

ُ ﴿ إِيَّا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كُمَّا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَـ يُلِكُمُ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ﴾. ("

لا ريب في توجّه أوامر الله سبحانه ونواهيه إلى كل بالغ عاقل بلا فرق بين من آمن بالله ومن كفر به، وإنّما تجد الخطاب موجّها بلسان

<sup>(</sup>۱) مريم: ۲۹.

<sup>(</sup>۲) مريم: ۳۰.

<sup>(</sup>٣) مريم: ٣١ - ٣٥.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٨٣.

التخصيص بالمؤمنين تشريفاً، وإعزازاً وتعظيماً وإرشاداً لهم على قبول أعمالهم وإنتفاعهم بها، وغير المؤمنين أعمالهم كرماد اشتدّت به الريح في يوم عاصف.

شم قال سبحانه بعد هذه الآية بلا فاصل: ﴿ أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِضاً أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَرَ ... ﴾ (" الآية، تجد بعد التدبر لطف التعبير بقوله: ﴿ أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ ﴾ بعد قوله: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيامُ ﴾ حيث لا تقف النفس بمداركها على أهميّة قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيامُ ﴾ موقف المتثاقل من عظمة كلفة التكلف إلا ويجاب عنها ذلك باختصار، هذا التكليف وقلّته حينما تراه أيّاماً معدودات يقضيها من يضرّه الصوم في مرضه والمسافر بعد ثبوت حقيقة السفر وفرضه تخفيفاً منه سبحانه على عباده؛ لأنه يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر.

نعم أعلمت اسبحانه أن الصيام أيّام معدودة، فكان ذلك بنا من جميل اللطف والعطف بالفرج بعد الضيق والرخاء بعد الشدّة، ثيم حركنا بضروب الترغيب والتشويق إلى صيام تلك الأيّام بقوله: ﴿ شَهْرُ رَمَضِانَ الذِي أُنْزِلَ فِيهِ القُرُانَ هُدىً لِلنّاس وَبِيّناتٍ مِنَ اللهُدى وَالْفُرْقان فَمَنْ شَهدَ مِنْكُمُ الشّهْرَ فَلْيَصُمُهُ ﴾. (٣)

هــذه هــي الحكمـة البالغـة والأحكام البليغـة، هـذه هــي الأسـباب القاضية بحكم العادة على من سمعها بالتحرّك نحو ما سمعه بكل ما فيه لينال من الله سبحانه ما يرضيه.

كانت الأيّام التي يجب صومها مبهمة مجملة، فعيّنها مختّصة بشهره حين قال: شهر رمضان؛ لأنّ رمضان من أسمائه تعالى ولذلك نهينا

<sup>(</sup>١) الْبِقْرَة: ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) اليقرة: ١٨٥.

عن قولنا جاء رمضان أو انتهى رمضان؛ بل الذي أمرنا به أن نقول جاء شهر رمضان وانتهى شهر رمضان، فبيّن سبحانه أن تلك الأيّام هي شهره لا بقيّة الأيّام، ثم بيّن ما لذلك الشهر من الكرامة بأنّه أنزل فيه القرآن لأشرف غايمة تختص بالإنسان، وهمي هدايته وخروجه من هوة الجهالة وحيسرة الضلالة، والفرقان هو القرآن، وهو القانون الإسلامي، القانون الربّاني، القانون العامّ لعموم النوع الإنساني يتّفق مع الإنسان في كلّ زمان و مكان.

#### كلام في حقيقة الصوم:

س: ما هي حقيقة الصوم في الشريعة الإسلاميّة؟

ج: حقيقة الصوم في الشريعة الإسلاميّة: هي الإمساك والإمتناع من طلوع الفجر إلى غياب الشمس عن عشرة أشياء بقصد وإختيار، ناوياً بصومه امتثال أمر الله قربة إلى الله.

الأول: الإمساك عن الأكل.

الثاني: الإمساك عن الشرب.

الثالث: الإمساك عن الجماع.

الرابع: الإمساك عن الإستمناء، أي من إخراج المني.

الخامس: الإمساك عن تعمد الكذب على الله أو رسوله أو أحد

#### المعصومين.

السادس: الإمساك عن إيصال الغبار إلى الحلق.

السابع: الإمساك عن الإرتماس في الماء.

الثامن: الإمساك عن تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر.

التاسع: الإمساك عن الحقن بالمايع.

العاشر: الإمساك عن تعمّد القيء.

هذه الأشياء العشرة هي التي يجب الإمساك عنها شرعاً في النهار الدي يجب صومه على المكلف، وهي المفطرات التي لو ارتكب الصائم واحداً منها بطل صومه.

\* \* \*

الكلام في وجوب اجتناب الصائم عن الأكل والشرب بلا فرق بين ما كان معتاداً أكله وشربه وبين ما لم يكن معتاداً أكله وشربه ولا فرق بين الكثير والقليل كحبّة الخردل:

س: ما حكم الريق المتكون في الفم هل يجوز ابتلاعه أم لا؟ ج: يجوز للصائم ابتلاع الريق المتكون في فمه إذا لم يكن معه شيء آخر من غيره.

س: ما حكم رطوبات الدماغ إذا نزلت إلى فضاء الفم؟

ج: لا يجوز ابتلاع رطوبات الدماغ إذا نزلت إلى فضاء فم الصائم، أما لو نزلت إلى جوفه بدون أن يبتلعها من فمه فإنها لا تضر في صومه ولا تبطله.

س: ما حكم الرطوبات التي تتصعد من الصدر إلى فضاء الفم؟

ج: لا يجوز للصائم ابتلاع الرطوبات التي تتصعد ممّا دون الفم، أو تتصعد من الصدر إلى فضاء الفمّ بعد وصولها إلى فضاء الفمّ فابتلاعها مفطر للصائم.

س: هل يبطل الصوم بالأكل والشرب نسياناً أم لا؟

ج: لا يبطل الصوم بالأكل والشرب نسياناً، فمن ذهل أنّه صائم فشرب أو أكل لم يبطل صومه.

# حرمة الجماع نهاراً على الصائم وإفساد الجماع للصيام:

س: بماذا يتحقّق الجماع المفطر للصائم والمفسد لصومه؟

ج: يتحقَّق الجماع بإدخال ذكر الرجل في فرج المرأة قبلاً أو دبراً، بلا فرق بين الواطئ والموطوء، ويتحقِّق الوطء بإدخال الحشفة في الفرج أو إدخال مقدارها من مقطوع الحشفة.

س: هل إفساد الصوم بالجماع متوقّف على نزول المني أم لا؟

ج: الجماع بنفسه مفطّر للصائم ومحرّم عليه في نهار يجب صومه عليه بلا فرق بين نزول المني وعدم نزوله، وقصد إنزاله أو عدم قصد إنزاله.

س: إذا تحقّق الجماع في نهار يجب صومه على المكلّف سهواً أو ذهولاً منه عن كونه في نهار يجب صومه ما حكمه؟

ج: الجماع المبطل للصوم هو الجماع عن قصد واختيار، وبدون ذلك لا يبطل الصوم.

# حرمة الإستمناء وإفساده للصوم إذا صدر نهاراً:

س: هل يجوز الإستمناء في غير أيّام الصوم أم لا؟

ج: الإستمناء اللذي همو إخراج المنسي بقصد واختيار يحرم على المكلّف في جميع أحواله إلا في الجماع أو لضرورة تجوز له ذلك، فإذا كان صائماً وتحرك بما يسبّب إخراج المني منه كان مرتكباً لحرمة الإستمناء وحرمة إبطال الصيام ومبطلاً لصيامه. س: ما حدّ الإستمناء المبطل للصوم؟

ج: الإستمناء المبطل للصوم هو إخراج المني من مخرجه نهاراً بقصد وإختيار بسبب الملامسة أو التقبيل أو حركة اليد أو غير ذلك ممّا يمكن وقوعه.

س: ما حكم الصائم إذا قبّل أو لامس أو لاعب زوجته في نهار يجب صومه، ولم يكن قاصداً خروج المني فصادف أنّه خرج منه منيّه؟

ج: إذا قبَل الصائم زوجته أو لاعبها نهاراً، وكان من عادته خروج المني بذلك فخرج منه المني بطل صومه وإن لم يقصد خروج المني فعلاً، وإذا لم يكن من عادته فصادف أن خرج منيه إتفاقاً لم يبطل صومه.

# حرمة الكذب على الله ورسوله وكون الكذب مفسداً للصوم:

س: هل يجوز الكذب على الله ورسوله في غير نهار الصوم أم لا؟

ج: الكذب قبيح بحكم العقل، ومحرّم بحكم الشارع الإسلامي، بلا فرق بين كونه على الله تعالى أو على رسوله أو أحد المعصومين أو أحد من الناس، وأمّا الكذب المبطل لصيام المكلّف فهو الكذب في نهار يجب صومه إذا كان كذباً على الله تعالى أو على رسوله أو على أحد المعصومين، وأمّا الكذب على بقيّة الناس فإنّه محرّم ولكن لا يفسد صيام الصائم.

س: هل حكم الكذب على أحد الأنبياء أو أحد أوصيائهم، بحكم الكذب على نبيّنا محمّد أو على أحد أوصيائه من جهة إبطال الصوم أم لا؟

ج: الكذب على أحد الأنبياء أو على أحد أوصيائهم عمداً في نهاد يجب صومه، وحكم حكم حكم الكذب على نبينا محمد أو على أحد أوصيائه.

س: هل حال الفتوى كذباً عن عمد في الأمر الديني كالخبر أم لا؟ ج: الفتوى كذباً عن عمد في الأمر الديني كالإخبار عن الله أو رسوله، تفسد صيام الصائم إذا صدرت منه وهو صائم.

# حرمة إدخال الغبار الغليظ إلى جوف الصائم:

س: ما حد الغبار الغليظ المسبّب لفساد الصوم إذا دخل إلى جوف الصائم من فمه؟

ج: الغبار الغليظ هو الذي يمكن أن يحس به الملتفت بلا تعمق في التدقيق عنه، ولا يخفي على عامّة الناس الفرق بينه وبين الغبار الـذي يحمله الهواء غالباً ولا تدركه إلا بعد الدقّة التامّة.

س: هل يوجد فرق بين غبار التراب وبين غبار الدقيق وغبار يابس الأعشاب أم لا؟

ج: الغبار اللذي يدخل إلى حلق الصائم ويبتلعه مفطر له، سواء كان غبار تراب أو دقيق أو من يابس الأعشاب أو غيره.

س: هل الدخان الكثير كالغبار الغليظ مفسد للصوم أم لا؟

ج: الدخان الكثير إذا دخل إلى حلق الصائم وابتلعه بطل صومه، بلا فرق بين دخان التبغ والحطب وغيره، ومثله البخار الكثير الغليظ.

# حرمة الإرتماس على الصائم وكون الإرتماس مفسداً للصوم:

س: ما حد الإرتماس بالماء المفسد للصوم؟

ج: الإرتماس المبطل للصوم هو رمس الرأس بتمامه دفعة في الماء لا في غيره من الماثعات. س: هل يفسد الصوم برمس البدن في الماء مع بقاء الرأس خارجاً عن الماء أم لا؟

ج: رمس البدن في الماء بدون رمس الرأس بتمامه دفعةً واحدة لا يبطل الصوم.

> س: ما حكم الصائم إذا ارتمس قهراً أو سهواً بالماء؟ ج: لا يبطل الصوم بإرتماس الصائم في الماء قهراً أو سهواً.

س: إذا وجب على الصائم الإرتماس بالماء لإنقاذ غريق منه ما حكمه؟

ج: يبطل صوم الصائم إذا ارتمس في الماء لإنقاذ الغريق وإن كان يجب عليه الإرتماس لأجل إنقاذه.

س: إذا ارتمس الصائم في الماء للغسل من الجنابة ما حكم صومه وغسله؟

ج: إذا تعمد الصائم الإرتماس في الماء في نهار يجب صومه لأجل الغسل من الجنابة بطل صومه وغسله إذا كان الصوم واجباً معيّناً، وفـي صـورة النسـيان يصـحٌ صـومه، وأمّـا إذا كـان الصـوم مسـتحبّاً أو واجبــاً موسّعاً وتعمّد الإرتماس فصومه باطل وغسله صحيح.

حرمة تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر على الصائم وكونه مبطلاً للصوم:

س: ما حدّ تعمّد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر؟ ج: إذا كان المكلُّف بالصيام جنباً في الليل وتعمَّد ترك الغسل ليلاَّ وبقي بلا غسل إلى طلوع الفجر، كان صومه في ذلك النهار باطلاً. س: هل يختص بطلان الصوم بسبب تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر بصوم شهر رمضان أم يعمّ غيره؟

ج: تعمّد البقاء على الجنابة من الليل إلى طلوع الفجر مبطل للصوم سواء كان في شهر رمضان أو قضاء شهر رمضان، أو الصيام الواجب بالنفذر ونحوه، مضيّقاً كان أو موسّعاً؛ بل الصيام المندوب كذلك

س: الإصباح على جنابة بلا تعمّد هل يبطل الصوم أم لا؟

ج: إذا أصبح المكلّف جنباً من ليلته بلا تعمّد، فإن كان في شهر رمضان أو في صيام واجب مضيّق لم يبطل صومه، وإن كان في قضاء شهر رمضان مع سعة الزمن لقضائه في غير ذلك اليوم، أو في واجب آخر موسّع بطل صومه.

س: هل الإحتلام في نهار الصوم مبطل للصوم أم لا؟

ج: الجنابة عن إحتلام في النهار الذي يجب صومه لا تبطل الصوم سواء كان الصوم في شهر رمضان أو قضائه أو واجب آخر، بلا فرق بين الموسّع والمضيّق.

س: هل يوجد فرق بين كون الجنابة عن جماع أو احتلام أم لا؟ ج: لا فرق في تعمّد البقاء على الجنابة بين كونها مسبّبة عن جماع

أو إحتلام.

س: ما حكم تعمد البقاء على حدث الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر؟

ج: إذا تحقّق نقاء المرأة من الحيض أو النفاس قبل طلوع الفجر بمقدار يسبع الغسل أو التيمم، وتركت المرأة الغسل أو التيمم أثمت ويبطل صومها، وأمّا إذا كان ما بين النقاء وطلوع الفجر لا يسع الغسل أو التيمّم بدلاً عنه صحّ صومها في الواجب المضيّق دون الموسّع.

س: هل يجوز لمن احتلم في النهار وهو صائم أن يؤخر غسل الجنابة أم لا؟

ج: يجوز لمن احتلم فأجنب في النهار وهو صائم أن يؤخّر غسل الجنابة إلى أن يتضيّق عليه وقت فريضة الصلاة، ولا يضر ذلك في صومه؛ بل المبطل للصوم هو الجنابة العمدية.

س: من أجنب ليلاً في شهر رمضان هل يجب عليه الغسل قبل النوم ليلاً أم لا؟

ج: من أجنب ليلاً في شهر رمضان أو في الصيام المضيّق وكان يعلم من عادته أنه إذا نام لا ينتبه إلى النهار وجب عليه أن يغتسل قبل النوم ليلا، وإذا ترك الغسل ونام إلى النهار كان صومه باطلا لأنه متعمّد البقاء على الجنابة إلى النهار.

#### تنبيه:

الـذي من عادته الإنتبـاه من نومـه لـيلاً وهـو يحتمـل عـدم الإنتبـاه إذا نام ليلاً مع كونه جنباً في شهر رمضان له أحكام متعدّدة:

س: ما هي الأحكام المختلفة في حقّ الجنب باعتبار نومه ليلاً؟

ج: المجنب ليلاً في شهر رمضان إذا أراد النوم قبل الغسل من الجنابة، ينقسم إلى أقسام متعددة، وتختلف أحكامه بحسب أقسامه الآتية:

الأوّل: إذا نام الجنب ليلاً وهو عازم على ترك الغسل إلى النهار، واستمرّ نومه إلى طلوع النهار وهو جنب بطل صومه وكان عليه قضاؤه والكفّارة عنه.

الشاني: إذا نام الجنب ليلاً وهو متردد في الغسل من الجنابة قبل النهار وعدم الغسل، واستمر نومه إلى النهار وهو جنب بطل صومه وكان عليه القضاء والكفّارة.

الثالث: إذا نام الجنب ليلاً وهو ذاهل غافل عن الغسل قبل النهار، واستمر نومه إلى النهار وهو جنب فالأحوط أن يقضي يومه، وأحوط من ذلك أن مكفّر عنه.

الرابع: إذا نام الجنب ليلاً وهو عازم على الغسل قبل النهار، وكان من عادته الإنتباه في الليل فاتّفق أن استمرّ نومه إلى النهار وهو جنب فصومه صحيح ولا شيء عليه.

الخامس: إذا نام الجنب ليلاً وهو عازم على الغسل قبل النهار ثمّ انتبه من نومه وقد بقى من الليل مقدار، فنام ثانياً مع عزمه على الغسل قبل النهار واحتماله الإنتباه من قبل النهار واتَّفق أن استمرَّ نومه إلى النهار وهو جنب، فصومه باطل وعليه قضاؤه ولا يجب عليه التكفير عنه.

السادس: إذا نام الجنب ليلاً وهو عازم على الغسل قبل النهار ثم انتبه وقد بقى من الليل مقدار، فنام ثانياً وهو عازم على الغسل قبل النهار ثم انتبه وقد بقى من الليل مقدار، فنام ثالثاً وهو عازم على الغسل قبل النهار، ويحتمل الإنتباه، فاتَّفق أن استمرّ نومه إلى النهار بطل صومه وعليه قضاؤه والكفّارة عنه.

حرمة الإحتقان بالمائع على الصائم في النهار وبطلان الصوم بالإحتقان:

س: ما حدّ الحقنة بالمائع المفطرة للصائم المسبّبة لبطلان صومه؟

ج: إذا احتقن الصائم نهاراً بمائع من دواء أو غيره، ودخل ذلك المائع إلى جوفه بطل صومه.

س: ما حكم الصائم إذا كان مضطراً إلى الإحتقان بالمائع نهاراً؟ ج: إذا اضطر الصائم إلى الإحتقان نهاراً جاز له الإحتقان، وبطل صومه وكان عليه قضاؤه.

س: هـل يبطـل الصـوم بالإحتقـان بالجامـد مـن الأدويـة إذا وصـل إلـى الجوف في النهار أم لا؟

ج: إذا احتقن الصائم بالجامد نهاراً لا يبطل صومه، والإحتياط يقضى بقضاء ذلك النهار.

حرمة القيء عمداً على الصائم نهاراً، ومعرفة كونه من مبطلات الصوم:

س: ما هو القيء المبطل للصوم إذا كان عن عمد؟

ج: القيء ما تقذف المعدة من الطعام والشراب مسبّباً عن عدم إستقامة المزاج، فيخرج من الفمّ قبل أن تعمل فيه القوّة الطبيعية عملها، ويكون بغير الإختيار، كما يكون بالإختيار، وبه يبطل الصوم.

س: ما حكم المكلّف إذا شك بأن الخارج منه قيء أم غيره؟

ج: تحديد القيء وتمييزه يرجع فيه إلى العرف، وفي صورة الشك فيه لا يترتّب عليه حكم القيء ولا يبطل الصوم به.

س: التجشيء إذا خرج معه شيء هل يبطل الصوم أم لا؟

إذا خرج مع التجشيء شيء وصدق عليه أنّه قيء، وكان عن عمد بطل الصوم وإلاً لم يبطل الصوم.

س: هل يجوز للصائم أن يبتلع ليلاً ما يوجب القيء نهاراً أم لا؟ ج: إذا ابتلع الصائم في الليل ما يوجب القيء نهاراً، وحصل القيء في النهار بطل صومه وكان آثماً في ابتلاعه.

# نيّة الصوم وبيان كونها الركن الضروري في كلّ عبادة:

س: ما هي نيّة الصوم التي لا يصحّ الصوم بدونها؟

ج: النيّة هي القصد الإمتشال أمر الله قربة إلى الله في كل عبادة واجبة أو مستحبّة، وفي الصوم هي أن يقصد صوم ذلك النهار إمتشالا لأمر الله قربة إلى الله.

س: هل يجب تعيين نوع الصوم وأنّه بنحو الأداء أو القضاء أم لا؟

ج: بختلف حال الصوم، ففي شهر رمضان يكفي قصد امتثال أمر الله قربة إلى الله، وفي غيره يجب تعيين كون ذلك اليوم قضاءاً عن شهر رمضان، أو كفّارة أو ناذراً أو نيابة عن غيره أو ندباً عن نفسه؛ لأنّ شهر رمضان لا يقع فيه غيره، وأمّا بقيّة الأيّام فإنّها قابلة في حدّ ذاتها إلى صوم القضاء، وبقية أقسام الصوم، ولذلك وجب أن ينوي الصائم في غير شهر رمضان ما به يتعيّن الصوم الذي يصومه.

س: متى يجب على الصائم أن ينوي الصوم؟

ج: يجب على الصائم أن ينوي الصوم قبل طلوع الفجر حتّى يكون الجزء الأوّل من النهار منوياً صومه، ويجوز تقديم النيّة على طلوع الفجر، ففي أي جزء من الليل نوى صيام النهار المقبل صح منه ذلك، ولا يجوز تأخيرها من أوّل الفجر، فإن أخّرها عمداً بطل صومه.

س: ما حكم المكلّف إذا نسى النيّة إلى النهار؟

ج: إذا نسبي النيّة إلى النهار، أو جهل أنّ ذلك اليوم من شهر رمضان أو ممّا تعين عليه صومه، وجب أن ينوي الصوم فوراً ويصح صومه إلى ما قبل الزوال، وأمّا من الزوال إلى الغياب فإنّ إيجادها لا ينفع في صحّة اليوم، فغاية التوسعة للناسي ونحوه أن تتحقّق منه النيّة قبل الزوال.

# الأحكام التي ترتبط بالصائم فيما إذا خالف تكليفه:

س: هل يبطل الصوم بارتكاب أحد المفطّرات بدون قصد أم لا؟

ج: إنّما يبطل الصوم بارتكاب أحد المفطّرات عن عمد وقصد، وأمّ ارتكاب أحد المفطّرات عن سهو ونسيان فلا يبطل الصوم.

س: هل يُحسب الإكتحال من المفطّرات للصائم أم لا؟

ج: الإكتحال بما فيه مسك ونحوه ممّا لا يصل طعمه أو رائحته إلى الدماغ مكروه إستعماله في أيّام الصوم وليس مفطراً.

س: هل شمّ الرياحين من المفطّرات أم لا؟

ج: شم الرياحين من النباتات لا سيّما النرجس يكره للصائم أن يشمّه نهاراً، وليس من المفطّرات، وأمّا الطيب فيستحبّ شمه للصائم بجميع أنواعه.

س: هل يجوز للصائم أن يذهب إلى مكان يعلم أنّه يُجبر فيه على الإفطار أم لا؟

ج: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى مكان يعلم أنّه يجبر فيه على تناول أحد المفطرات، فإذا فعل وإضطر إلى الإفطار بطل صومه لإقدامه على الإفطار.

# ترتب الكفارة على إفساد الصوم في الموارد التي تجب فيها الكفارة:

س: متى تجب الكفّارة لإفساد الصوم على من أفسد صومه؟

ج: تجب الكفّارة على من أفسد صومه بارتكاب أحد المفطرات عن عمد وإختيار من غير كره ولا إجبار.

س: هل تجب الكفّارة في جميع أقسام الصوم أم تجب في بعضها؟

ج: تجب الكفّارة في أربعة أقسام من الصوم:

الأوّل: تجب الكفّارة على من أفطر متعمّداً في شهر رمضان مع وجوب الصوم عليه فيه، وكفّارته مخيّرة بين العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إفطار ستّين مسكيناً، والإحتياط بـأن يختـار العتـق، فـإن عجـز عنه فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً، وإذا أفسد صومه بالإفطار على محرم كالميتة والخمر وغير ذلك وجب عليه التكفير بالخصال الثلاثة، وهذه هي كفّارة الجمع.

الثانى: تجب الكفّارة على من أفطر عمداً في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وكفّارته إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ من الطعام، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام، وإن أفسد صومه في قضاء شهر رمضان قبل الزوال فلا كفّارة عليه.

الثالث: تجب الكفّارة على من أفسد صومه في يوم تعيّن عليه وجوب صومه بالندر، وكفّارته مثل كفّارة من أفسد صومه في شهر ر مضان.

الرابع: تجب الكفّارة على من جامع حال الإعتكاف في المسجد وهبو صائم نهاراً أو مفطراً ليلاً؛ لأن المعتكف كالمحرم في الحجّ يحرم عليه ما يحرم على المحرم، ولا تجب الكفّارة على المعتكف لو أفسد صومه حال الإعتكاف بغير الجماع؛ بل إنّما تجب لو جامع حال الإعتكاف كما عرفت، وكفّارته مثل كفّارة شهر رمضان.

س: ما حكم من أكره زوجته في نهار الصيام على الجماع؟

ج: إذا أكره الرجل زوجته في شهر رمضان على الجماع فجامعها عمداً مع وجوب الصوم عليها، وجب عليه أن يكفّر عنه وعنها، ويتحمّل عنها التعزير، وإذا هي أكرهته لا تتحمّل عنه شيئاً.

س: ما حكم من وجبت عليه الكفّارة وأخّرها سنين متعدّدة؟

ج: لا تتكرّر الكفّـارة بتأخيرها على من وجبت عليه سنين متعــلدّدة؛ لأنّ وجوبها موسّع.

#### الموارد التي يجب فيها القضاء ولا تجب فيها الكفارة:

س: ما هي الموارد التي يفسد فيها الصوم فيجب القضاء دون الكفّارة؟

ج: يجب القضاء ولا تجب الكفّارة على من بطل صومه في عشرة أقسام:

الأوّل: يجب القضاء ولا تجب الكفّارة على من تناول أحد المفطرات قبل مراعاة الفجر ثمّ تبيّن له أنّ الفجر كان متحقّقاً قبل تناوله للمفطّر، سواء كان قادراً على مراقبة الفجر أو عاجزاً عنها، ومثله من نظر واعتقد عدم طلوع الفجر فأكل أو شرب ثمّ تبيّن له أنّ الفجر كان متحقّقاً قبل تناوله المفطر.

الشاني: يجب القضاء ولا تجب الكفّارة على من تناول أحد

المفطّرات في السحر معوّلاً في بقاء الليل على إخبار من أخبره، ثمّ تبيّن له أنَّه تناول المفطر بعد طلوع الفجر، وأنَّ من أخبره قد اشتبه.

الثالث: يجب القضاء ولا تجب الكفّارة على من أكل أو شرب في السحر بعد أن أخبره مخبر بطلوع الفجر فظنّه أنه يسخر به، ثمّ تبيّن له بعد ذلك صدقه، وأن تناوله للمفطر كان في النهار.

الرابع: يجب القضاء ولا تجب الكفّارة على من تناول المفطر مساءً اعتماداً على من أخبره بدخول الليل ثمّ تبيّن له أنّه تناول المفطر نهاراً، فإن كان من أخبره يجوز التعويل على خبره، وكان المكلف عاجزاً عن معرفة الحقيقة، كان عليه القضاء فقط، وإن كان من أخبره لا يجموز التعويمل علمي خبسره بمدخول الليمل، والمكلُّف قمادراً علمي معرفمة الحقيقة، ومع ذلك عول وأكل أو شرب فعليه القضاء والكفّارة.

الخامس: يجب القضاء ولا تجب الكفّارة على من أفطر بعد قطعه بدخول الليل لظلمة أوهمته، ثمّ تبيّن له أنّه أفطر في النهار ولم تكن علّة في السماء، أمّا إذا كان في السماء غيم يوجب القطع بدخول الليل فلا قضاء عليه إذا قطع بدخول الليل ثمّ تبيّن اشتباهه.

السادس: يجب القضاء ولا تجب الكفّارة على من أدخل الماء في فمه للتبريد ونحوه فسبق الماء إلى جوفه بدون قصد، وإذا كان يتمضمض لأجل الصلاة فسبق الماء إلى جوفه فلا قضاء عليه، بلا فرق بين صلاة الفريضة والنافلة، هذا إذا لم يعلم بأنَّه إذا تمضمض يدخل الماء إلى جوفه، وإذا كان يعلم كان متعمّداً لإفساد صومه.

السابع: يجب القضاء ولا تجب الكفّارة على من سبقه المني بسبب الملاعبة والملامسة في نهار تعيّن وجوب صومه. الشامن: يجب القضاء ولا تجب الكفّارة على من أجنب ليلاً ونسي غسل الجنابة حتى مضى يوم أو أيّام تعيّن عليه وجوب صومها، فإذا ذكر وجب عليه الغسل وقضاء تلك الأيّام التي صامها وهو جنب.

التاسع: يجب القضاء ولا تجب الكفّارة على من أبطل صومه بسبب الإخلال بالنيّة، أو بسبب نيّة قطع الصوم مع كونه لم يتناول أحد المفطّرات.

العاشر: يجب القضاء ولا تجب الكفّارة على من أجنب ليلاً ثم نام عازماً على الغسل من الجنابة قبل النهار، ثمّ انتبه مع بقاء مقدار من الليل ونام عازماً على الغسل قبل النهار فلم ينتبه حتّى طلع النهار.

## فيمن يجب عليه الصوم وفيمن يصح منه الصوم:

س: على من يجب صوم شهر رمضان أو غيره بسبب من أسباب وجوبه، وممّن يصح الصوم؟

ج: يجب الصوم على من اجتمعت فيه شروط ستّة، ويصح الصوم ممّن وجدت فيه الشروط الستّة مع إسلامه وإيمانه.

الأول: البلوغ، فالذكر يتحقّق بلوغه إمّا ببلوغ الخمسة عشرة سنة من عمره، أو بالإحتلام بخروج منيّه، ولو قبل الخمسة عشر سنة، أو بإنبات الشعر على عانته ولو قبل الخمسة عشر سنة، والأنثى يتحقّق بلوغها إمّا ببلوغ التسع سنوات من عمرها، أو بالإنبات أو بالإحتلام، والبلوغ شرط أساسي في جميع التكاليف الربانية والعقلائية، فغير البالغ لا يجب عليه شيء.

#### تنبيه:

لو بلغ شخص بعد مضي جزء من النهار لا يجب عليه صوم ذلك النهار، نعم يستحب له صومه. الشاني: العقبل، ومعرفة العاقبل لا تخفي على العقبلاء، فبلا يجب الصوم ولا غيره على المجنون، ولا يصح منه، بلا فرق بين الجنون الإطباقي والأدواري إذا كان فسي يسوم يجب صمومه ولمو بجمزء من ذلمك اليوم، وإذا كان جنونه في الليل وجب عليه الصوم في نهاره الذي يجب صومه مع عقله في تمامه.

الثالث: عدم الإغماء الذي يغيب معه الإنسان عن رشده ويفقد معه جملة إحساسه، فلا يجب الصوم على من أصابه الإغماء في النهار يجب صومه، ولو في جزء من ذلك النهار، فإن كان قد نوى الصوم قبل عروض الإغماء عليه وانتبه قبل تمام النهار أتم صيامه من باب الإحتياط فقط.

الرابع: عدم المرض الذي يضر معه الصوم، أمّا يزيادة المرض بسبب الصوم أو بصعوبة زواله، وعلاجه مع الصوم، وكذلك لـ وكان الصوم بسبب حدوث المرض، ومعرفة ذلك بإخبار أهل الخبرة من الأطباء اللذين يوجب إخبارهم الإطمئنان، فإذا تحقَّق ذلك لا يجب الصوم ولا يصحّ.

الخامس: خلو المرأة من الحيض والنفاس، فلا يجب الصوم على الحائض ولا على النفساء سواء كان الحيض أو النفاس في تمام النهار الذي يجب صومه أو في جزء منه، نعم يجب على الحائض والنفساء قضاء اليوم الذي فاتها بسبب الحيض أو النفاس.

السادس: الحضر، فلا يجب الصوم على المسافر الذي وجب عليه قصر الصلاة، فمن كان تكليفه إتمام الصلاة كان الصوم واجباً عليه.

س: همل يوجد فرق بين كون السفر قبل الزوال أو بعده بالنسبة لوجوب الصوم وعدمه أم لا؟ ج: إذا سافر المكلف بالصوم قبل الزوال وجب عليه الإفطار ولا يصح صومه، وإذا سافر بعد الزوال وجب عليه الصوم وصح صومه.

س: المسافر إذا حضر إلى وطنه أو نـوى إقامـة عشـرة أيّـام فـي غيـر وطنه ما حكم صومه في ذلك اليوم؟

ج: من كان مسافراً في شهر رمضان فحضر إلى وطنه أو نوى الإقامة مدة عشرة أيّام في غير وطنه، فإن كان حضوره لوطنه أو نيّة إقامة عشرة أيّام في غير وطنه قبل الزوال ولم يكن تناول أحد المفطرات وجب عليه صوم ذلك اليوم وصح منه صومه، وإن كان حضوره لوطنه أو نيّته إقامة عشرة أيّام في غير وطنه بعد الزوال لم يجب عليه صوم ذلك اليوم، ولو لم يكن تناول المفطر، وكذلك لو كان قد تناول المفطر فيما لو كان حضوره قبل الزوال أو نيّته لإقامة العشرة أيّام.

#### التفكيك بين قصر الصلاة والإفطار وإتمامها ووجوب الصوم:

س: هل يمكن التفكيك بين القصر والإفطار والإتمام والصوم أم لا؟ ج: يمكن التفكيك بين قصر الصلاة ووجوب الإفطار والإتمام والصوم في ثلاثة موارد:

الأوّل: كلّ مسافر إذا كان في أحد الأماكن الأربعة المشرّفة: وهي المسجد الحرام، ومسجد النبي الله ومسجد الكوفة، والحائر الحسيني، فهو مخيّر بين أن يصلّي قصراً أو إتماماً، فتصح منه الصلاة تماماً ويجب عليه الإفطار ولا يصح صومه.

الشاني: المسافر إذا خرج من بلدت بعد الزوال قبل أن يصلي الفريضة وجب عليه الصوم وصلاته تكون قصراً.

الثالث: المسافر إذا رجع إلى بلده بعد الزوال ولم يكن صلى الفريضة وجب عليه الإفطار وصلاته تكون تماماً.

## أقسام الصوم ونسبتها إلى الأحكام الشرعية في القانون الإسلامي:

س: إلى كم قسم ينقسم الصوم، وهمل ينطبق على الأحكمام الخمسة في القانون الإسلامي أم لا؟

ج: ينقسم الصوم إلى أقسام أربعة فيكون منطبقاً على أربعة من الأحكام الشرعية: وهي الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة، ولا يكون مباحاً لأنه عبادة، وكذلك غيره من العبادات.

### القسم الأوّل: الصوم الواجب:

في تسعة موارد:

الأوّل: صوم شهر رمضان.

الثاني: صوم الكفّارة.

الثالث: صوم القضاء.

الرابع: الصوم الواجب بالنذر والعهد واليمين.

الخامس: الصوم الواجب بشرط الوفاء به.

السادس: الصوم الواجب بالإجارة.

السابع: الصوم الواجب في الإعتكاف وهو صوم اليوم الثالث.

الثامن: الصوم الواجب في بدل الهدي في حج التمتع.

التاسع: الصوم الواجب على الولد الذكر الأكبر قضاءاً عن أبيه.

#### القسم الثاني: الصوم المندوب:

أي المستحب، وهو منصوص عليه من صاحب الدعوة الإسلامية

الرسول الأمين محمّد ومن أهل بيته في وموارده كئيرة جداً: منها صوم الأيّام البيض في كلّ شهر، وصوم شهر رجب وشهر شعبان، وصوم يوم مولد النبي في ومبعثه، ومن أراد معرفتها ليعلمها أو يعمل بها فعليه بكتب الأدعية والرسائل العملية، ويمكنك أن تعلم بأن الصوم تقرّباً إلى الله تعالى مستحب في كلّ يوم سوى ما وجب صومه أو حرم أو كره لقلة توابه، والموارد التي ذكرنا بعضها هي أشد إستحباباً من غيرها.

### القسم الثالث: الصوم المحرّم:

في تسعة موارد:

الأوّل: صوم العيدين عبد الفطر وعيد الأضحى.

الثاني: صوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لمن كان بمني.

الثالث: صوم يوم الشك بنيّة أنّه من شهر رمضان.

الرابع: صوم نذر المعصية.

الخامس: صوم الصمت أي ترك الكلام.

السادس: صوم الوصال أي وصل يوم بيوم صائماً.

السابع: صوم الزوجة في غير الواجب مع نهي زوجها، ومثله صوم المملوك مع نهي مولاه، والولد مع نهي أبويه في غير الواجب مع مزاحمة حقوقهم.

الثامن: صوم المريض ومن يضره الصوم.

التاسع: صوم المسافر إلا في الموارد المستثناة له.

القسم الرابع: الصوم المكروه:

\_ أي قليل الثواب \_ في أربعة موارد:

الأوّل: صوم اليوم العاشر من المحرّم.

الثاني: صوم يوم عرفة لمن كان يضعفه الصوم عن الدعاء.

الثالث: صوم يوم عرفة مع الشك في هلال ذي الحجّة خوفاً من كونه يوم العيد.

الرابع: صوم الضيف بدون إذن من هو في ضيافته.

# الطرق التى يثبت بها هلال شهر رمضان وهلال شوال فيجب الصوم في الأوّل والإفطار في الثاني:

س: ما هي الطرق التي يثبت بها هلال شهر رمضان وهلال شوال؟ ج: الطرق المثبتة لتحقّق هلال شهر رمضان وهلال شوال سبعة:

الأوّل: رؤية المكلّف بنفسه الهلال، بلا فرق بين وجود الموانع في الأفق وعدمها مع جزمه بأنّ ما رآه هو الهلال.

الثانى: العلم الحاصل للمكلّف بسبب رؤيته بالجملة وشهادة غيره له.

الثالث: التواتر، وهو شهادة جماعة كثيرة متَّفقين في شهادتهم، يمتنع عادةً تواطؤهم على الكذب أو إشتباههم.

الرابع: الشياع المفيد للعلم برؤية الهلال وتحقّق طلوعه في ذلك الأفق، ولا ينفع الشياع إذا لم يحصل منه العلم برؤية الهلال.

الخامس: إكمال العدّة بمضى ثلاثين يوماً من هلال شهر شعبان، أو مضى ثلاثين يوماً من هلال شهر رمضان، فإذا تمّت العدة في الأول وجب الصوم، وإذا تمّت العدة في الثاني وجب الإفطار، فيقوم إكمال العدة مقام رؤية الهلال.

السادس: شهادة البينة الشرعية، وهمي شهادة عدلين من أمل

الإيمان، معروفين بالعدالة عند من يشهدان له بلا فرق بين الحاكم الشرعي وغيره بشرط موافقة أحدهما للآخر.

السابع: حكم الحاكم الشرعي، وهو العالم المجتهد في الأحكام الشرعية الذي لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده، فإذا علم خطأه من حيث إستناده إلى الظن المستفاد من الشياع أو الإستناد إلى أهل التقويم والتنجيم، أو خطأ مستنده فيما علم كذب البيّنة التي شهدت له لم يكن حكمه طريقاً لمن علم خطأه أو خطأ مستنده. انتهى.

\* \* \*



# قوله غليلا:

فَرضَ اللّهُ الإيمانَ تَطْهِيراً مِنَ الشّر في الصّلاة تَنْزيها عَن الشّر في والصلاة تَنْزيها عَن الْكِبْر، والزّكاة تَسْبِيباً لِلرّزْق، والحلّيام البتلاء لإخلاص والحلّيام البتلاء لإخلاص المخلق، والحرّج تَقْربَة لِلدّين، والْجهادَ عزاً للإسلام.

(نهج البلاغة ٤: ٥٥/ ٢٥٢)

#### [الإيمان مطهر من الشرك]

قال ابن أبي الحديد:

هـذا الفصل يتضمّن بيان العبادات إيجاباً وسلباً، قال عَلَيْتُلا: «فرض الله الإيمان تطهيراً من الشرك، وذلك لأن الشرك نجاسة حكمية لا عينية، وأي شيء يكون أنجس من الجهل أو أقبح، فالإيمان هو تطهير القلب من نجاسة ذلك الجهل، «وفرضت الصلاة تنزيهاً من الكبر» لأن الإنسان يقوم فيها قائماً، والقيام مناف للتكبّر وطارد له، ثمّ يرفع يديه بالتكبير وقت الإحرام بالصلاة فيصير على هيأة من يمد عنقه ليرسطه السيّاف، ثم يستكتف كما يفعله العبيد الأذلاء بين يدي السادة العظماء ثم يركع على هيأة من يمد عنقه ليضبها السيّاف، ثم يسجد فيضع أشرف أعضائه وهو جبهته على أدون المواضع وهو التراب، ثمّ تتضمّن الصلاة من الخضوع والإمتناع من الكلام والحركة الموهمة لمن رآها أن صاحبها خارج عن الصلاة، وما في غضون الصلاة من الأذكار المتضمّنة الذلّ والتواضع لعظمة الله تعالى، «وفرضت الزكاة تسبيباً للرزق، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقَتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخِلِفُهُ ﴾(١) وقال: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقَرِّضُ اللَّهَ قَرُّضًا حَسَنا فَيُضَاعِفُهُ لهُ (٢) «وفرض الصيام ابتلاءاً لإخلاص الخلق، قال النبي ، حاكياً عن الله تعالى: «الصوم لى وأنا أجزي به» وذلك لأن الصوم أمر لا يطلع عليه أحد، فلا

<sup>(</sup>١) سبأ: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) اليقرة: ٢٤٥.

يقوم به على وجهه إلا المخلصون، اوفرض الحج تقوية للدين وذلك لما يحصل للحاج في ضمنه من المتاجر والمكاسب، قال الله تعالى: ﴿لِيَشُهُدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَيَذُكُرُوا اسْمُ اللهِ فِي أَيَامٍ مَعْلُوماتٍ عَلَى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنعامِ ('' وأيضاً فإن المشركين كانوا يقولون: لولا أن أصحاب محمّد كثيرة وأولو قوة لما حجّوا، فإن الجيش الضعيف يعجز عن الحج من المكان البعيد.

«وفرض الجهاد عزاً للإسلام» وذلك ظاهر، قال الله تعالى: ﴿ وَلُهُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ وَعَدُوكُمْ ﴾ (٣) (٤) السّمُ اللهِ كَثِيراً ﴾ (٣) وقيال سبحانه: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبِاطِ النّهِ وَعَدُوكُمْ ﴾ (٣) (٤)

\* \* \*

وقال ابن ميثم البحراني:

أشار عَلَيْكُ إلى فرائض الله، ونبّه على عللها الغائية في الحكمة، ليكون أوقع لذكرها في النفوس، وذكر منها تسع عشرة فريضة:

الأولى: بدأ بالإيمان؛ لأنه الأصل لجميع الفرائض والسنن، وجعل من أغراضه التطهير عن الشرك، ولمّا كان للتطهير من الشرك غاية مطلوبة للشارع وهي كمال النفس بمعرفة الله تعالى كان التطهير غاية غرضه من الإيمان.

<sup>(</sup>١) الحح: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) لحج: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٦٠.

<sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة ١٩: ٨٦.

الثانية: الصلاة، ولمّا كان وضعها لتطويع النفس الأمّارة التي هي مبدأ الكبر للنفس المطمئنة ورياضتها وقهرها لاجرم كان من غاياتها تنزيه الإنسان عن الكبر.

الثالثة: الزكاة، وذكر من غايات فرضها كونها سبباً للرزق، إذ كان منها رزق الفقراء والمساكين، ومن عيّنتها الشريعة حقّاً له.

الرابعة: الصيام، ولمّا كان من الشدائد الشاقة على الأبدان خصّه بأن غايته كونه إبتلاء من الله لإخلاص خلقه، وإن كانت هذه غاية من كلّ العبادات.

الخامسة: الحج، وإنما جعل غايته كونه تقوية للدين؛ لأنه عبادة تستلزم اجتماع أكثر أهل الملة في مجمع واحد على غاية من الذلة والخضوع والإنقياد لله، ومشاهدة كلّ من الخلق الحاضرين لـذلك الجمع العظيم من الملوك وغيرهم، فيتأكُّد في قلبه قوّة الدين في عظمته دون سائر العبادات.

السادسة: الجهاد، وكون غايته عزّ الإسلام وقوّته ظاهر...(١)

قال الشيخ ابن مغنية:

المراد بالإيمان هنا التوحيد، المقابل للشرك بدلالة قول الإمام على الله الإيمان تطهيراً من الشرك، وتسمى كلمة التوحيد بكلمة التنزيه والإخلاص والتجريد، لأنها تجرد اللاات الإلهية القدسية عن المادة والمثيل، وأيضاً تجرد البشرية عن صفات الألوهية، وعن حقّ

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة/ ابن ميثم ٢: ٥٧٩.

السيطرة والإستغلال، وتبطل مزاعم الذين يسرون لأنفسهم امتيسازاً على غيرهم، وتضع الجميع على مستوى واحد في الحقوق والواجبات.

«والصلاة تنزيهاً عن الكبر» لأنها خضوع وخشوع وسجود وركوع.

«والزكاة تسبيباً للرزق» تماماً كالضمان الإجتماعي.

«والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق» حيث لا رقيب على الصائم إلاّ الله، ومن لا يخلص لخالقه لا يخلص لنفسه ولا لوطنه وأمّته.

«والحــج تقربــة للــدين» أي لأهــل الــدين حيـث يجتمعــون فــي آن واحد، ومكان واحد، وفي زيّ واحد، وينشدون نشيداً واحداً.

«والجهاد عزاً للإسلام» وبه نما وانتشر، وأيضاً به تقدم المسلمون في كلّ ميدان، ولمّا تركوه ذلوا وتخلّفوا.(١)

\* \* \*

#### [الجهاد في الإسلام]:

أقول: قال البستاني في (دائرة المعارف):

الجهاد في إصطلاح الشرع محاربة من ليس بمسلم، ويسمّى بالمغازي أيضاً، وله عندهم فضل عظيم لبذل النفس فيه وركوب المشقّات والمخاطر، وقد جعله النبي في الفضل بعد الصلاة وبرّ الوالدين، وسئل أيضاً: أيّ الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان بالله ورسوله ثمّ الجهاد في سبيل الله».

وإن كان المقصود فيه الطمع في الغنيمة فلا فضل فيه ولا أجر

<sup>(</sup>١) في ظلال نهج البلاغة ٤: ٣٦٥.

لصاحبه، ولكن إذا قصد الجهاد بالحقيقة ثمّ طمع في الغنيمة فـذلك غيـر منكر، كما تصح التجارة في طريق الحج.

وحد الجهاد في كتب الشرع الدعاء إلى الدين الحق، وقتال من لم يقبله، وقيل هو بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة أو معاونة بمال أو رأى أو تكثير سواد أو غير ذلك.

والجهاد فيرض كفايسة لا فرض عين، وأمر به إبتداءاً وعليه ﴿وَجاهِـدُوا فِي اللَّهِ حَبِيٌّ جهادِه ﴾(١) وتحريمه في الأشهر الحرم منسوخ، وعلى ذلك الآية ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرَكِينَ حَيْثُ وَجَدُنَّتُوهُمُ﴾.(١)

ولا يفرض الجهاد على صبى ولا على بالغ منعه أبواه أو أحدهما؛ لأن طاعة الوالدين فرض عين وهو مقدّم على فرض الكفاية، ولا على عبد، ولا على امرأة، ولا أعمى، ولا مقعد.

والجهاد يكون فرض عين إذا هجم العدو فيخرج الكل، ولكن لابدة من الإستطاعة، فلو كان مريضاً غير مستطيع الخروج لم يفرض عليه...

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدافِعُ عَن الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبِ يُكُلُّ حَوَّان كَفُود \* أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنْهُمْ طَلِمُوا إِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصَرِهِمْ لَقَدِيرٌ \* الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِن ديارهِمْ بِغَيْرِ حَقَّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضَ لَهُدَمَتْ صَوَابِعُ وَبَيَعٌ صَلَّواَتٌ وَمَساجِدُ يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَيْثِراْ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ

<sup>(</sup>١) الحج: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٥.

لَقَى وَيِّ عَزِيزٌ \* الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَاهُمْ فِي الأُرْضِ أَصَّامُوا الصَّلاةَ وَآتَسُوا الزَّكَاةَ وَأَمَسرُوا بِالْمَغَرُوفِ وَهَوُّا عَنِ الْمُنْكُرُ وَلِلْهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ ﴾.(١)

تنضم الآيات إذنا للمؤمنين في القتال، وهي كما قيل: أول ما نزلت في الجهاد، وقد كان المؤمنون منذ زمان يسألون النبي الله أن يأذن لهم في قتال المشركين، فيقول لهم: لم أؤمر بشيء في القتال، وكان يأتيه كل يوم وهو بمكة قبل الهجرة أفراد من المؤمنين بين مضروب ومشجوج ومعذب بالفتنة يشكون إليه ما يلقونه من عتاة مكة من المشركين، فيسليهم ويأمرهم بالصبر وإنتظار الفرج حتى نزلت الآيات، وهي تشتمل على قوله: ﴿أَذِنَ لِلذِينَ يُقاتَلُونَ ... ﴾(") الآية.

وهي \_ كما تقدم \_ أوّل ما نزلت في الجهاد، وقيل: أوّل ما نزلت في الجهاد، وقيل: أوّل ما نزل فيه قوله فيه قوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ: إِنّه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهُ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ ﴾. (""

والاعتبار يستدعي أن تكون آية سورة الحج هي التي نزلت أولاً، وذلك لاشتمالها على الإذن صريحا واحتفافها بالتوطئة والتمهيد وتهييج القوم وتقوية قلوبهم وتثبيت أقدامهم بوعد النصر تلويحاً وتصريحاً، وذكر ما فعل الله بالقرى الظالمة قبلهم، وكل ذلك من لوازم تشريع الأحكام الهائة وبيانها وإبلاغها لأول مرة، وخاصة الجهاد الذي بناؤه على أساس التضحية والتفدية، وهو أشق حكم اجتماعي وأصعبه في

<sup>(</sup>١) الحج: ٣٨ – ٤١.

<sup>(</sup>٢) الحج: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) التوبة: ١١١.

الإسلام وأمسته بحفظ المجتمع الديني، قائماً على ساقه، فإن إبلاغ مثله لأوّل مرّة أحوج إلى بسط الكلام واستيقاظ الأفهام كما هو مشاهد في هذه الآبات.

فقد افتتحت أوّلاً بأن الله هو مولى المؤمين المدافع عنهم، ثمّ نص على إذنهم في القتال وذكر أنهم مظلومون والقتال هو السبيل لحفظ المجتمعات الصالحة، ووصفهم بأنّهم صالحون لعقد مجتمع ديني يعمل فيه الصالحات، ثم ذكر ما فعله بالقرى الظالمة قبلهم وأنّه سيأخذهم كما أخذ الذين قبلهم.

قال السيد قطب في تفسيره عند ذكر هذه الآيات:

إنَّ قبوى الشِّر والضلال تعمل في هذه الأرض، والمعركة مستمرّة بين الخير والشرّ والهدى والضلال، والصراع قائم بين قوى الإيمان وقوى الطغيان منذ أن خلق الله الإنسان.

والشرّ جامح والباطل مسلّح. وهو يبطش غير متحرّج، ويضرب غير متورّع، ويملك أن يفتن الناس عن الخير إن اهتدوا إليه، وعن الحقّ إن تفتّحت قلوبهم له، فلابد للإيمان والخير والحق من قوة تحميها من البطش، وتقيها من الفتنة وتحرسها من الأشواك والسموم.

ولم يشأ الله أن يترك الإيمان والخير والحق عزلاً تكافح قوى الطغيان والشر والباطل، إعتماداً على قبوة الإيمان في النفوس وتغلغل الحقّ في الفطرة، وعمق الخير في القلوب، فالقوّة المادية التي يملكها الباطل قد تزلزل القلوب وتفتن النفوس وتزيغ الفطرة. وللصبر حد وللإحتمال أحد، وللطاقمة البشرية مدى تنتهمي إليه. والله أعلم بقلوب الناس ونفوسهم. ومن ثمّ لم يشأ أن يترك المؤمنين للفتنة، إلا ريثما يستعدّون للمقاومة، ويتهيأون للدفاع ويتمكّنون من وسائل الجهاد.. وعندئذٍ أذن لهم في القتال لردّ العدوان.

وقبل أن يأذن لهم بالإنطِلاق إلى المعركة آذنهم أنّه سيتولّى الدفاع عنهم فهم في حمايته، ﴿إِنَّ اللّهَ يُدافِعُ عَنِ الذِينَ آمَنُوا﴾.

وأنّه حكم لهم بأحقيّة دفاعهم وسلامة موقفهم من الناحية الأدبية، فهم مظلومون غير معتدين ولا متبطّرين ﴿أَذِنَ لِلّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنْهُمْ طُلِمُوا﴾.

وأنْ لهِم أن يطمئنوا إلى حماية الله لهم ونصره إيّاهم: ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾.

وأن لهم ما يبرر خوضهم للمعركة فهم منتدبون لمهمة إنسانية كبيرة، لا يعود خيرها عليهم وحدهم، إنما يعود على الجبهة المؤمنة كلها؛ وفيها ضمان لحربة العقيدة وحرية العبادة، وذلك فوق أنهم مظلومون أخرجوا من ديارهم بغير حق ﴿ الذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارهِمْ بِغَيْرِ حَقْ اللهِ اللهُ وَأَحَى كلمة بأن تقال، وأحق كلمة بأن تقال.

ومن أجل هذه الكلمة وحدها كان إخراجهم، فهو البغي المطلق الذي لا يستند إلى شبهة من ناحية المعتدين، وهو التجرد من كل هدف شخصي من ناحية المعتدين عليهم، إنّما هي العقيدة وحدها من أجلها يخرجون، لا الصراع على عرض من أعراض هذه الأرض التي تشتجر فيها الأطماع، وتتعارض فيها المصالح، وتختلف فيها الإتجاهات وتتضارب فيها المنافع!

ووراء هذه كلّها تلك القاعدة العامّة.. حاجة العقيدة إلى الدفع

عنها، ﴿ وَلَهِ وَلا دَفْعُ اللَّهِ النَّسَاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُ وَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلُواتٌ وَمُسَاجِدُ يُذَكُّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كُيْرِا ﴾.

والصوامع أماكن العبادة المنعزلة للرهبان، والبيع للنصاري عامّة وهي أوسع من الصوامع، والصلوات أماكن العبادة لليهود، والمساجد أماكن العبادة للمسلمين.

وهمي كلُّها معرّضة للهدم \_على قداستها وتخصيصها لعبادة الله \_ لا يشفع لها في نظر الباطل أن اسم الله يذكر فيها، ولا يحميها إلا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي دفع حماة العقيدة لأعدائها الذين ينتهكون حرمتها، يعتدون على أهلها، فالباطل متبجّح لا يكفّ ولا يقف عن العدوان إلاّ بدفع بمثل القوّة التي يصول بها ويجول، ولا يكفي الحقّ أنّه الحقّ ليقف عدوان الباطل عليه؛ بل لابد من القوة تحميه وتدفع عنه، وهي قاعدة كليّة لا تتبدّل ما دام الإنسان هو الإنسان!

ولا بد من وقفة أمام هذه النصوص القليلة الكلمات العميقة الدلالة، وما وراءها من أسرار في عالم النفس وعالم الحياة.

إن الله يبدأ الإذن بالقتال لِللذين قاتلهم المشركون، واعتدى عليهم المبطلون بـ ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدافِعُ عَن الَّذِينَ آمُنُوا ﴾ وأنَّه يكره المعتدين عليهم من الكفّار الخائنين.

﴿ إِنَّ اللَّهُ يُدافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّان كَفُور ﴾.

فقُد ضمن للمُؤمنين إذن أنَّه هو تعالى بدافعُ عنهُم، ومن يدافع الله عنه فهو ممنوع حتماً من عدوه، ظاهر حتماً على عدوه. ففيم إذن يأذن لهم بالقتال؟ وفيم إذن يكتب عليهم الجهاد؟ وفيم إذن يقاتلون فيصيبهم القتــل والجــرح، والجهــد والمشــقّة، والتضــحية والآلام... والعاقبــة معروفــة، والله قادر على تحقيق العاقبة لهم بلا جهد ولا مشقّة، ولا تضحية ولا ألم، ولا قتل ولا قتال؟

والجواب: أن حكمة الله في هذه هي العليا، وأن لله الحجّة البالغة.. والذي ندركه نحن البشر من تلك الحكمة ويظهر لعقولنا ومداركنا من تجاربنا ومعارفنا، أن الله سبحانه لم يرد أن يكون حملة دعوته وحماتها من (التنابلة) الكسالي، الذين يجلسون في استرخاء، شمّ يتنزّل عليهم نصره سهلا هيّناً بلا عناء، لمجرد أنّهم يقيمون الصلاة ويرتّلون القرآن ويتوجّهون إلى الله بالدعاء كلما مسهم الأذى ووقع عليهم الإعتداء!

نعم إنهم يجب أن يقيموا الصلاة، وإن يرتَلوا القرآن، وأن يتوجّهوا إلى الله بالدعاء في السرّاء والضرّاء.

ولكن هذه العبادة وحدها لا تؤهلهم لحمل دعوة الله وحمايتها؟ إنّما هي الـزاد الـذي يتزودون للمعركة، والـذخيرة التي يـدخرونها للموقعة، والسلاح الذي يطمئنون إليه وهم يواجهون الباطل بمثل سلاحه ويزيدون عنه سلاح التقوى والإيمان والإتصال بالله.

ولقد شاء الله تعالى أن يجعل دفاعه عن الدين آمنوا يتم عن طريقهم أنفسهم، كي يتم نضجهم هم في أثناء المعركة.

فالبيّنة الإنسانية لا تستيقظ كل الطاقات المذكورة فيها كما تستيقظ وهي تواجه الخطر؛ وهي تدفع وتدافع، وهي تستجمع كل قوتها لتواجه القوة المهاجمة. عندئذ تتحفّز كل خلية بكل ما أودع فيها من إستعداد لتؤدي دورها؛ ولتتساند مع الخلايا الأخرى في العمليات المشتركة، ولتؤتي أقصى ما تملكه، وتبذل آخر ما تنطوي عليه؛ وتصل إلى أكمل ما هو مقدور لها وما هي مهيّأة له من الكمال.

والأمِّة النبي تقوم على دعوة الله في حاجة إلى استيقاظ كلُّ خلاياها، واحتشاد كلّ قواها، وتوفّر كلّ استعدادها، وتجمع كلّ طاقاتها، كي يستم نموها، ويكمل نضجها، وتتهيّأ بذلك لحمل الأمانة الضخمة والقيام عليها.

والنصر السريع الذي لا يكلُّف عناء، والذي يتنزَّل هيِّناً ليِّناً على القاعدين المستريحين، يعطل تلك الطاقات عن الظهور؛ لأنَّه يحفِّزها ولا يدعوها...

وذلك فـوق أنَّ النصـر السـريع الهـيّن اللـيّن سـهل فقدانـه وضـياعه، أوّلاً لأنه رخيص الثمن لم تبذل فيه تضحيات عزيزة، وثانياً لأنَّ الذين نالوه لم تدرّب قواهم على الإحتفاظ به ولم تشحذ طاقاتهم وتحشد لكسبه، فهي لا تتحفّز ولا تتحشد للدفاع عنه.

وهناك التربية الوجدانية والدربة العملية، تلك التي تنشأ من النصر والهزيمة والكرّ والفرّ، والقوّة والضعف والتقدّم والتقهقر، ومن المشاعر المصاحبة لها من الأمل والألم، ومن الفرح والغمّ، ومن الإطمئنان والقلق، ومن الشعور بالضعف والشعور بالقوّة.. ومعها التجمّع والفناء في العقيدة والجماعة والتنسيق بين الإتّجاهات في ثنايا المعركة، وقبلها وبعدها، وكشف نقاط الضعف ونقاط القوَّة، وتدبير الأمور في جميع الحالات.. وكلُّها ضرورية للأمَّة التي تحمل الدعوة وتقوم عليها وعلى الناس.

#### [تأخر النصر لا يعنى الفشل]:

من أجل هذا كلُّه، ومن أجل غيره ممَّا يعلمه الله. جعل الله دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم؛ ولم يجعله لقية تهبط عليهم من السماء بلا عناء.

والنصر قد يبطئ على الذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حقّ إلاّ أن يقولوا: ربّنا الله. فيكون هذا الإبطاء لحكمة يريدها الله.

قد يبطئ النصر لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نضجها، ولم يتم بعد تمامها، ولم تحشّد بعد طاقاتها، ولم تتحفّز كلّ خلية وتتجمّع لتعرف أقصى المذخور فيها من قوى استعدادات، فلو نالت النصر حينتنو لفقدته وشيكاً لعدم قدرتها على حمايته طويلاًا

وقد يبطئ النصر حتّى تبذل الأمّة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة، وآخر ما تملكه من رصيد، فلا تستبقي عزيزاً ولا غالياً، لا تبذله هيّناً رخيصاً في سبيل الله.

وقد يبطئ النصر حتى تجرّب الأمّة المؤمنة آخر قواها، فتدرك أنّ هذه القوى وحدها بدون سند من الله لا تكفل النصر، إنّما يتنزّل النصر من عند الله عندما تبذل آخر ما في طوقها ثمّ تكلّ الأمور بعدها إلى الله.

وقد يبطئ النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بالله، وهي تعاني وتتألم وتبذل؛ ولا تجد لها سنداً إلا الله، ولا متوجّها إلا إليه وحده في الضراء، وهذه الصلة هي الضمانة الأولى لاسقامتها على النهج بعد النصر عندما يتأذّن به الله، ولا تطغى ولا تنحرف عن الحق والعدل والخير الذي نصرها به الله.

وقد يبطئ النصر لأن الأمّة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذلها وتضحياتها لله ولدعوته فهي تقاتل لمغنم تحققه، أو تقاتل حمية للذاتها، أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها، والله يريد أن يكون الجهاد له وحده في سبيله، بريئاً من المشاعر الأخرى التي تلابسه، وقد سئل رسول الله الله الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل لسرى

[مكانه] (١) فأيها في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله». (٢)

كما قد يبطئ النصر لأن في الشر الذي تكافحه الأمة المؤمنة بقية من خير، يريد الله أن يجرد الشر منها ليتمحّض خالصاً، ويـذهب وحـده هالكاً، لا تتلبّس به ذرة من خير تذهب في الغمار!

وقد يبطئ النصر لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينكشف زيفه للناس تماماً، فلو غلبه المؤمنون حينئذ فقد يجد له أنصاراً من المخدوعين فيه، لم يقتنعوا بعد بفساده وضرورة زواله؛ فتظل له جذور في نفوس الأبرياء الذين لم تنكشف لهم الحقيقة، فيشاء الله أن يبقى الباطل حتى ينكشف عارباً للناس، ويذهب غير مأسوف عليه من ذي بقية!

وقد يبطئ النصر لأن البيشة لا تصلح بعد لاستقبال الحق الخير والعدل الذي تمثّله الأمّة المؤمنة، فلو انتصرت حينتذ للقيت معارضة من البيشة لا يستقر لها معها قرار، فيظل الصراع قائماً حتى تتهيّأ النفوس من حوله لاستقبال الحق الظافر، ولإستبقائه!

من أجل هذا كلّه، ومن أجل غيره ممّا يعلمه الله، قد يبطئ النصر، فتتضاعف التضحيات، وتتضاعف الآلام، مع دفاع الله عن الـذين آمنـوا وتحقيق النصر لهم في النهاية.

وللنصر تكاليف وأعباؤه حين يتأذّن الله به بعد استيفاء أسبابه وأداء ثمنه، وتهيّؤ الجو لإستقباله وإستبقائه.

<sup>(</sup>١) من المصدر.

<sup>(</sup>٢) ميزان الحكمة ٢: ١٦٤٨ صحيح ابن حبان ١٠: ٤٩٣، مع اختلاف في اللفظ.

﴿ وَلَيَنْصُونَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُوهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ ﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأَمُورِ ﴾. (1)

فوعد الله المؤكّد الوثيق المتحقّق اللذي لا يتخلف، هو أن ينصر من ينصره.. فمن هم هؤلاء الذين ينصرون الله فيستحقّون نصر الله، القوي العزيز الذي لا يهزم من يتولام؟ إنهم هؤلاء:

﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾.. فحققنا لهم النصر، وثبتنا لهم الأمر.. ﴿أَقَامُوا الله ووثقوا صلتهم به، واتّجهوا إليه طائعين خاضعين مستسلمين.. ﴿وَالْتَوُ الزَّكَاةَ﴾.. فأدّوا حقّ المال، وانتصروا على شحّ النفس، وتطهّروا من الحرص، وغلبوا وسوسة الشيطان، وسدّوا خلّة الجماعة، وكفلوا الضعاف فيها والمحاويج، وحققوا لها صفة الجسم الحي كما قال رسول الله المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى». (٢)

﴿وَأَمَـرُوا بِالْمَغْرُونِ ﴾.. فدعوا إلى الخير والصلاح، ودفعوا إليه الناس. ﴿وَنَهَوْا بِهِذا وذاك الناس. ﴿وَنَهَوْا عَن الْمُنْكُر ﴾.. فقاوموا الشرّ والفساد، وحققوا بهذا وذاك صفة الأمّة المسلمة التي لا تبقى على منكر وهي قادرة على تغييره، ولا تقعد عن معروف وهي قادرة على تحقيقه..

هؤلاء هم الذين ينصرون الله، إذ ينصرون نهجه الذي أراده للناس في الحياة، معتزين بالله وحده دون سواه. وهؤلاء هم اللذين يعدهم الله بالنصر على وجه التحقيق واليقين.

<sup>(</sup>١) الحج: ٤٠ و ٤١.

<sup>(</sup>٢) كنز العمال ١: ١٤٩/ ح ٧٣٧ ونحوه في مجمع البيان ١: ٢٨٨.

فهو النصر القائم على أسبابه ومقتضياته، المشروط بتكاليف وأعبائه.. والأمر بعد ذلك لله، يصرفه كيف يشاء فيبدّل الهزيمة نصراً، والنصر هزيمة، عندما تختل القوائم أو تهمل التكاليف، ﴿وَلَلَّهِ عَاقِبَهُ الأُمُور ﴾. إنّه النصر الذي بؤدّي إلى تحقيق المنهج الإلهي في الحياة. من إنتصار الحقّ والعدل والحرية المتّجهة إلى الخير والصلاح، المنظور فيه إلى هذه الغاية التي يتوارى في ظلّها الأشخاص والذوات، والمطامع والشهوات..

وهو نصر له سببه وله ثمنه، وله تكاليفه، وله شروطه، فبلا يعطي لأحد جزافاً أو محاباة، ولا يبقى لأحد لا يحقّق غايته ومقتضاه.

قال عفيف عبد الفتّاح طبّاره في كتابه (روح الدين الإسلامي) عند ذكر الآيات:

﴿ أَذِنَ لِلَّهِ مِنْ يُقَا تَلُونَ سِأَ هُمْ طُلِكُ وَا وَإِنَّ اللَّهِ عَلى نَصْرِهِمْ لِقَدِيرٌ \* الَّدِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيارهِمْ بِغَيْرِ حَق إلا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْ لا دَفَّعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْض لهُدَّمَتْ صَوامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلواتٌ وَمَساجِدُ يُذكرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ تَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لقويٌّ عَزِيزٌ ﴾ (١)

تناولت هاتان الآيتان الإذن بالقتال، وعلّلت هذا الإذن بما منى به المسلمون من الظلم والإعتداء، وما أكرهوا عليه من الخروج من الديار والأوطان بغيس الحيق، ثبم ذكر الله أنَّيه ليولا القتبال ومنا شبرعه الله للأنبيباء والمؤمنين من قتال الأعداء في كل عصر، لهدّمت في شريعة كل نبي

<sup>(</sup>١) الحج: ٣٩ و ٤٠.

معابــد أمّتــه، فهــدّمت صــوامع الرهبــان وبيــع النصــارى، وصــلوات اليهــود، ومساجد المسلمين التي يذكرون فيها اسم الله كثيراً.

ثم بين القرآن الواجب بعد النصر وبعد قهر المؤمنين المشركين، عقب الآيات التي ذكرناها ﴿ الدِينَ إِنْ مَكَنَاهُمْ فِي الأُرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَـوُا الزُّكاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكُرِ وَلِلَهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾. (١)

فليست الغاية من النصر توسعاً في الملك كما تفعل الدول المستعمرة، ولا وضع اليد على موارد الشروات وكنوز الأرض، ولا علواً وإستكباراً في الأرض لكي يكون جنس أعلى من جنس، ولكن لغاية واضحة وهي: أن يقيموا الصلاة، أي أنهم توجّهوا إلى السمو الروحي من عبادة الله و تطهير أنفسهم، وآتوا الزكاة، أي انهم حققوا العدالة الإجتماعية من إعطاء المحتاجين حقهم في هذه الحياة، وأمروا بالمعروف، أي أشاعوا الخير والحق بين الناس، ونهوا عن المنكر، أي حاربوا الشر والفساد واستأصلوها من المجتمع.

تسأمر هذه الآيسات أن يقاتسل المسلمون في سبيل الله الدين يقاتلونهم، وتأمرهم بتتبعهم حيث وجدوا وتشتيتهم كما شتوهم من

<sup>(</sup>١) الحج: ٤١.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٩٠ - ١٩٣.

قبل، وتنهاهم عن الإعتداء، وتؤكّد هذا النهي بعدم محبّة الله للمعتدين، ثم ترشد إلى أن إخراج الناس من ديارهم وترويعهم في أمنهم وإيذائهم ليحرموهم من دينهم، هو فتنة أشد قبحاً من القتل، إذ لا بلاء على الإنسان أشد من إيذائه واضطهاده وتعذيبه على اعتقاده، الذي تمكن من عقله، فيجب مقاتلة المثيرين لهذه الفتئة، ثم تمنع المسلمين عن القتال في الأماكن المقدسة، فإن انتهكت حرمتهم فيها ساغ لهم أن يردوا العدوان مثلاً بمثل، ثمّ تختتم هذه الآيات إلى بيان الغاية التي تنتهي بها الحسرب وهسي: ألا تكون فتنة في الدين، وأن يكون الدين لله ليحصل الناس على حريّتهم الديئية من غير اضطهاد.

### القتال في سبيل الله:

الأمّـة الإسلاميّة مكلّفة بتحقيق العدالة في الأرض، وهـذا التكليـف يقتضي (من) المسلمين أن يكافحوا الظلم والبغي حيث كانوا ويزيلوا أسبابه، لا ليملكوا الأرض ويستولوا على المرافق، ويستذلُّوا الأنفس؛ بل لتحقيق كلمة الله في الأرض خالصة من كلُّ غرض، وهذا ما يطلق عليه في الإسلام (الجهاد في سبيل الله) و(القتال في سبيل الله).

وسبيل الله هو سبيل الحقّ، فكلّ قتال لأجل الدين والدفاع عنه فهو في سبيل الله، وكل قتال لدفع الظلم، ومعاونة المظلومين ضد الظالمين ونصرة الحقّ هـ و من القتال في سبيل الله، وكلّ طريق للوصول إلى الحقّ أو حمايته أو الدفاع عنه هو من سبل الله سبحانه وتعالى.

والقرآن يدعو في كثير من الآيات للقتال في سبيل الله خالصاً من أي غرض دنيوي، أنظر إلى هذه الآيات التي نزلت على الرسول وهو في ففي هاتين الآيتين لفت لطيف إلى أنّ الحرب في الإسلام ليست للتحكّم في الرقاب ولإذلال العباد؛ بل هي في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين من المؤمنين الساكنين في مكّة الذين استذلّهم أهل مكّة الكفّار، وآذوهم أشد الإيذاء ليمنعوهم من الهجرة، وليفتنوهم عن دينهم، هؤلاء المستضعفون الذين فقدوا النصير واستعانوا بالله، فعليكم أيّها المؤمنون أن تنصروهم وترفعوا عنهم الظلم.

شمّ قبال تعالى بعيد ذلك عفّ الآيتين التي ذكرناهما: ﴿ اللّهُ الْمَسُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالدِّينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطّاعُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشّيُطانِ إِنَّ كَيْدَ الشّيُطانِ كَانَ ضعِيفًا ﴾. (٢)

والطغيان حسب ما نصّت عليه معاجم اللغة هو مجاوزة الحدة، وكلّ شيء جاوز المقدار والحدة في العصيان فهو طاغ، يقال طغا السيل: ارتفع حتّى جاوز الحدة في الكثرة. وكذلك إذا تجاوز الإنسان الحدة وعلا في الأرض يفسد فيها، ويستعبد الناس ويسلبهم حقوقهم ويحرمهم ثمرات الأرض وخيراتها، فذلك هو (القتال في سبيل الطاغوت) الذي ندد به الله وجعله شعار الكفّار.

<sup>(</sup>١) لنساء: ٤٧ و ٧٥.

<sup>(</sup>۲) النساء: ۷۱.

أمًا القتال في سبيل الله فهو الذي غايته أن يرفرف القانون الإلهي العادل على العالمين، دون أن يكون هناك غاية شخصية أو علو في الأِرض كما أمر به تعالى ﴿نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضُ وَلا فُساداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾.(١)

وقد ورد في الحديث أنه قال أعرابي للنبي ١١٠ الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال ﴿ الله عَلَيْكِ: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله». (٢٠)

فالإسلام في جهاد دائم لا ينقطع أبداً، لتحقيق كلمة الله في الأرض، أي لتحقيق النظام الصالح الذي يسعد البشرية، والأمّنة الإسلاميّة منتدبة لرفع الظلم عن الأفراد والجماعات في أقطار الأرض كافّة بقطع النظر عن ألوانهم وأجناسهم وأديانهم...

ومن مزايا الشريعة الإسلاميّة أنّها شريعة عملية، تواجه الحقائق البشرية بالحل العملي، فما دامت الموعظة الحسنة لا ترد الظلم والإعتداء، وما دام العقيدة، فإن الحرب واقعة بين الناس، ولهذا أمر الإسلام بالإستعداد لها، وأخذ الأهبّة للحرب.

قبال الله تعبالى: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قَوَّةٍ وَمِنْ رِسَاطِ الْحَيْسِلِ تَزْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهُمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمُ لا تُظْلَمُونَ ﴾. (٣)

أمر الله المسلمين في هذه الآية بأن يستعدّوا لأعدائهم بكل ما يستطيعون من قوّة، وهو أمر لا يختصّ بزمان ولا بفريق من الناس، ولفظ

<sup>(</sup>١) القصص: ٨٣.

<sup>(</sup>٢) ميزان الحكمة ٢: ١٢٤٨؛ مسند أحمد ٤: ٤٠٢، وفيه: (ليذكر) وليس (للذكر).

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٦٠.

القوة عام في كل (ما) يتقوى به على حرب العدو، وكل ما هو آلة للحرب من الحصون وأسلحة البرّ والبحر والهواء على اختلاف أنواعها وأشكالها بحسب الأزمنة والأمكنة المختلفة، ومصانع الذخيرة، وكل ما يفيد في صلاحية الأمّة للحرب، كإنشاء معاهد لتعليم فنون الحرب، وغير ذلك ممّا بجعل الأمّة قوية مرهوبة الجانب.

ومعنى قوله تعالى: ﴿وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ ﴾ يعنى حبسها واقتنائها، وقد أمر الله بإعداد رباط الخيل؛ لأن الخيل كانت مركب الحرب في زمن الرسول، فإذا تغيّر الزمان وصار مركب الحرب سفناً حربية وطائرات وسيارات مصفّحة، وجب على المسلمين أن يعدوا ذلك؛ لأن الأمر بإعداد رباط الخيل ليس لذات الخيل؛ بل لأنها مركب الحرب، فإذا صار مركب الحرب شيئاً غيرها أقوى منها إنتقل الأمر إليه.

والقصد من إعداد هذه القوى إرهاب الأعداء وإخافتهم من عاقبة التعدي على بلاد الأمّة الإسلامية ومصالحها، ولأجل أن تكون آمنة في عقر دارها، وهذا ما يسمّى في عرف هذا العصر بالسلم المسلّح، وقد أوجبه الإسلام قبل أن يعرفه أهل أوروبا بزمن طويل، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ لَرُهِ بُونَ بِهِ عَدُو اللّهِ وَعَدُوكُمُ ﴾.

ثمّ حض الإسلام المؤمنين على إنفاق المال في سبيل الله لإعداد القوى العسكرية إلتي أقرَّ بها، إذ لا يتمّ بدون المال شيء منه، فقال: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ العسكرية إلتي أقرِّ بها، إذ لا يتمّ بدون المال شيء منه، فقال: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظُلّمُونَ ﴾ فقد وعد الله المؤمنين بأن ما ينفقونه في سبيل الله قل أو كثر يجزون عليه في الدنيا والآخرة جزاءً وافياً.

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٦٠.

والقرآن في آية أخرى جعل ترك إنفاق المِال في سبيل الله من أسباب التهلكة، ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمُ إِلَى النَّهْلُكُةِ ﴾ (١) والمعنى: لا تهلكوا أنفسكم بأيديكم بترك الإنفاق فيغلبكم العدو، لأنّ عدم إنفاق المال في الإستعداد للقتال يضعفكم ويمكن الأعداء من نواصيكم فتهلكون.

#### القوّة المعنوية:

وسلاح المسلمين في الحرب على نوعين: سلاح مادي، وسلاح معنوي. فالسلاح المعنوي ما وقر في القلب وثبت في الصدر، ألا وهو الإيمان الكامل بالله، وأنَّهم يقاتلون في سبيله، وهذا العتاد المعنوي يعتمد على أمور:

منها: أن الله معهم في حربهم يملهم بالملائكة، وأنَّه سبحانه سيقذف في قلوب أعدائهم الرعب فما يطيقون حرباً.

قال الله تعِالَى: ﴿ إِذْ يُوحِي رَّبُكَ إِلَى الْمَلاِنكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَنَبْتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأَلْقِي فِي قَلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ ﴾.(٢)

فما ظنك بهذا الجيش الذي يسمع أنّ الله معه يمدّ، بالملائكة، ثمّ يسمع من آيات التشجيع أن الفئة القليلة التي تقاتِل في سبيل الله تغلب فئة كثيرة من أعِداثها، ﴿قَالَ الَّذِينَ يَظَنُّونَ أَهُمْ مُلاقُوا اللَّهِ كُمْ مِنْ فِئْةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتُ فِيْةَ كَثِيرَةً بِإِذِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (٣) وقوله سبِحانه: ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغِلْبُوا مِانَتُيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِانَةٌ يَغِلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾. (\*\*

<sup>(</sup>١) اليقرة: ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ١٢.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) الأنفال: ٥٥.

فهؤلاء العشرون الذين يغلبون مائتين، والمائة الذين يغلبون ألفاً، وهذه الفئة القليلة التي تغلب الفئة الكثيرة كانت تمتاز بسلاح روحي يغطني عجزها من حيث الكمية ويجعلها تتفوق على خصمها الذي يفوقها عدداً.

ومنها: أنّ الله فتح أمام الجنود الذين يقاتلون في سبيله باب الأمل، مبيّناً ما أعدة من الجزاء العظيم والأجر الكبير الذي ينتظرهم في الآخرة، قال سبحانه: ﴿ فَالدِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتلُوا وَقُيلُوا لِأَكْفَرِنَ عَنْهُمْ سَيّناتِهمْ وَلأَدْخِلَنّهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْيِهَا الأَنْهارُ ثُواباً مِنْ عَنْدَهُ حُسْنُ اللهِ وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ اللهِ اللهِ وَالله عِنْدَهُ حُسْنُ الله اللهِ وَالله عِنْدَهُ حُسْنُ الله وَالله عَنْدَهُ حُسْنُ الله وَالله عَنْدَهُ حُسْنُ اللهِ وَالله عَنْدَهُ حُسْنُ الله وَالله عَنْدَهُ حُسْنُ اللهُ وَالله وَاللهُ عَنْدَهُ حُسْنُ اللهِ وَالله وَاله وَالله وَل

ومنها: أنّ الله رغّب المؤمنين في القتال في سبيله وحبّبه إلى قلوبهم بأنّ عاقبته ستكون لهم في حالتي البقاء والإستشهاد، فإذا ظلّوا أحياءاً كان لهم الإستخلاف في الأرض، ﴿وَعَدَ اللّهُ الذِينَ آمَنُوا مِنْكُمُ وَعَبِلُوا الصّالِحاتِ لَيسَتَخُلِفَنَهُمْ فِي الأَرْضَ كَمّا استَخْلَفَ البَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ (") وإذا الصّالِحاتِ لَيسَتَخُلِفَنَهُمْ فِي الأَرْضَ كَمّا استَخْلَفَ البَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ (") وإذا السّتشهدوا كانت لهم الجنّة، ﴿وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْ مُتَمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرُحْمَة خَيْرٌ مِمّا لَحِمْعُونَ ﴾ (")

ثم نجد القرآن يسلك تعبيراً آخر يعيد الطمأنينة إلى النفوس ويهدئ من إضطرابها، فيعطيها وثيقة بالحياة بعد الموت، وأن هذا الإستشهاد في سبيل الله ليس موتاً أبدياً؛ بل أن هؤلاء المستشهدين لا

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) النور: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٥٧.

يزِالون أحياءاً في الآخرة، قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تُحْسَبُنُ الَّذِينَ قِتَلُوا فِي سَبيل اللهِ أَمُواناً بَلِ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِهِمْ يُوْزِقُونَ﴾.(١)

وقد تنوّعت أساليب القرآن في هِذا الصدد ترغيباً في الجهاد وتشويقاً إليه، مِن ذلكِ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْرَى مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمُ أَمْ وَالْهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّة يُقَالِمُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقِلِّلُونَ وَيُقتلُونَ وَعُدا عَلَيْهِ حَقا فِي التوراةِ وَالإنجيلِ وَالقراآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الدِّي بايغتمُ بِهِ وَذِلِكَ هُوَ الفَوْزَ العَظِيمُ ﴾.(")

ففي هذه الآية قرّب الله الجهاد إلى النفوس، وجعله بيعاً وتجارة تمثيلاً بما يتعاطاه المرء من البيع والشراء مع البشر، ولكن هنا بيع وشراء، الله هـو المشـتري والعبـد هـو البـائع، ولا أحـد أصـدق مـن الله فـي عهـده ووعـده، ثـمّ جعـل الله الجنّـة ثمنـاً لنفـوس المـؤمنين وأمـوالهم بحيـث إذا بذلوها في سبيله استحقُّوا الثمن.

وكما رغّب الله المؤمنين القتال في سبيله؛ وحبّبه إلى نفوسهم، وشوقهم في ثواب الدار الآخرة وجزائها الحسن، نجده في مواطن أخرى يحلُّرهم من ترك الجهاد في سبيله، وينذرهم من أن يرضوا بالحياة الدنيا، وأنَّ الدنيا لا يقاس المقام فيها بمقام الآخرة.

أَيْظِر إِلِي قولِه تعالى: ﴿ إِمَا أَيُّهَا الْهِذِينَ آمَنُوا مِا لَكُمْ إِذَا قِيلٍ لَكُمُ الْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثْنَاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَبِياةِ الدُّنيا مِنَ الْآخِرَةِ فَعا مَسَاعُ الْحَياةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اللَّاقِلِيلُ ﴾. (٣)

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ١١١.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٣٨.

ثم ينتقل إلى التحذير فيقول: ﴿ إِلاَّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبِكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾. (١)

ينذرهم الله إذا هم تثاقلوا عن تلبية الدعوة إلى الجهاد بالعذاب الأليم، عذاب الذلّ والإستعباد، وانتقال الملك والسلطان إلى قوم غيرهم. انتهى.

### أخبار وآثار: باب فضل الجهاد:

في (المجلّد الخامس):(٢) من (فروع الكافي):

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عمر بن أبان، عن أبي عبد الله عليه المال الله عليه المال السيف، ولا يقيم الناس إلاّ السيف، والسيوف مقاليد الجنّة والنار». (٣)

<sup>(</sup>١) التوبة: ٣٩.

<sup>(</sup>۲) ص ۲.

<sup>(</sup>٣) إنما كان الخبر كله في السيف وتحت ظلّ السيف؛ لأنّه به يسلم الكفّار، وبه يستقيم الفجّار، وبه ينتظم أمور الناس، لما فيه من شدّة البأس، وبه يثاب الشهداء، وبه يكون الظفر على الأعداء، وبه يغنم المسلمون ويفيء إليهم الأرضون، وبه يؤمن الخائفون، وبه يعبد الله المؤمنون. والمقاليد: المفاتيح، يعني أن السيوف مفاتيح الجنّة للمسلمين ومفاتيح النار للكفّار. قال المجلسي يُظِيئَةُ كونها مقاليد النار إذا لم تكن بإذنه. المؤلف يَظِيئَةُ .

وفقـراً فــي معيشــته ومحقــاً فــي دينــه، إن الله رُجَّالُ أغنــي أمّتــي بســنابك خيلهــا ومراكز رماحها».

وبإسناده قال: قال رسول الله على: «خيول الغزاة في الدنيا خيولهم في الجنّة، وإنّ أردية الغزاة لسيوفهم».

وقال النبي ﴿ الخبرني جبرئيل عليك بأمر قرّت به عيني وفرح به قلبى، قال: يا محمّد من غزا من أمّتك في سبيل الله فأصابه قطرة من السماء أو صدع كتب الله عَلَق له شهادة».

علة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن حيدرة، عن أبي عبد الله عَلَيْكُ قال: «الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض».

أحمد بن محمّد بن سعيد، عن جعفر بن عبد الله العلوي؛ وأحمد بن محمّد الكوفي، عن على بن العبّاس، عن اسماعيل بن إسحاق جميعاً، عن أبي روح فرج بن قرّة، عن مسعدة بن صدقة قال: حدّثني ابن أبي ليلى، عن أبى عبد الرحمن السلمى، قال: قال أمير المؤمنين غليلا: «أمّا بعد فإنّ الجهاد باب من أبواب الجنّة، فتحه الله لخاصّة أوليائه وسوّغهم كرامية منيه لهيم ونعمية ذخرها، والجهاد هيو لبياس التقيوي ودرع الله الحصينة وجنَّته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذلَّ وشمله البلاء وفارق الرضا ودُيّب بالصغار والقماءة، وضرب على قلبه بالأسداد، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد، وسئم الخسف ومنع النصف...».

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن على بن الحكم، عن أبي حفص الكلبي، عن أبي عبد الله علي قال: ﴿إِنَّ اللهُ عَلَىٰ بعث رسوله بالإسلام إلى النباس عشر سنين، فأبوا أن يقبلوا حتّى أمره بالقتال، فالخير في السيف وتحت السيف والأمر يعود كما بدأ».

على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب رفعه قال: قال أمير المؤمنين عَلَيْكا: «إن الله رفعه فرض الجهاد وعظمه وجعله نصره وناصره، والله ما صلحت دنيا ولا دين إلا به».

على، عن أبيه عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليلا قال: قال رسول الله عليه: «جاهدوا تغنموا».

ولنكتف بهذا القدر اليسير من باب الأحاديث وإلا فهو باب طويل المدى.



# قوله غليتلا:

عِظَمُ الْخَالِقَ عِنْدَكَ يُصَغِّرُ الْمَخْلُوقَ فِي عَيْنكَ.

(نهج البلاغة ٤: ٣٠/ ١٢٩)



## [عظمة الله في قلب المؤمن]

قال ابن أبي الحديد:

لا نسبة للمخلوق إلى الخالق أصلاً، وخصوصاً البشر؛ لأنهم بالنسبة إلى فلك القمر كالذرة بالنسبة إلى قرص الشمس؛ بل دون هذه النسبة بما يعجز الحاسب الحاذق عن حسابه، ذلك وفلك القمر بالنسبة إلى الفلك المحيط دون هذه النسبة، ونسبة الفلك المحيط إلى الباري سبحانه كنسبة العدم المحض والنفي الصرف إلى الموجود الثابت؛ بل بهذا القياس أيضاً غير صحيح؛ لأن المعدوم يمكن أن يصير موجوداً ثابتاً، والفلك لا يتصور أن يكون صانع العالم الواجب الوجود لذاته.

وعلى الجملة فالأمر أعظم من كلّ عظيم وأجلّ من كلّ جليل، ولا طاقة للعقول والأذهان أن تعبّر عن جلالة ذلك الجناب وعظمته؛ بل لو قيل أنها لا طاقة لها أن تعبّر عن جلال مصنوعاته الأولى المتقدّمة علينا بالرتبة العقلية والزمانية لكان ذلك القول حقاً وصدقاً، فمن هو المخلوق ليقال أنّ عظم الخالق يصغره في العين، ولكن كلامه عظيمًا محمول على مخاطبة العامّة الذين تضيق أفهامهم عمّا ذكرناه. (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ١٨: ٣٢١.

قال ابن ميثم البحراني:

هذا أمر وجده العارفون بالله، فإن من عرف عظمة الله وجلاله، ولحظ جميع المخلوقات بالقياس إليه حتى علم ما لها من ذواتها وهو الإمكان والحاجة وعدم استحقاق الوجود إلا منه تعالى، علم أنها في جنب عظمته عدم ولا أحقر من العدم وشدة صغر المخلوق في اعتبار العارف بحسب درجته في عرفانه.

وقيل لبعض العارفين: فلان زاهد، فقال: في ماذا؟ فقيل: في الدنيا، فقال: الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة فكيف يعتبر الزهد فيها، والزهد إنّما يكون في شيء والدنيا عندي لا شيء.(١)

\* \* \*

وقال الشيخ ابن مغنية:

يعجب الناس العادلون إذا فوجئوا بشيء من الطبيعة، أو من آثار العقل وإبداعه ما كانوا يعرفونه من قبل، كما عجبوا وذهلوا حين اكتشف العلماء الخلايا في جسم الإنسان والعديد من الكواكب وغيرها، وحين انتقل الإنسان من عصر الشراع إلى عصر البخار، ومنه إلى الكهرباء، ثمّ إلى عصر الذرّة والفضاء.

أمّا الصفوة وأهل المعرفة بالله وعظمته، فإنّهم لا يعجبون من أي جديد يظهر من غرائب الكون، أو يكتشفه الإنسان مهما كبر، لأنهم يعلمون بأن قدرة الله تعالى لاحد لها ولا نهاية، وأنّ هذا الجديد وفوقه

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة/ ابن ميثم ٢: ٥٤١.

بملايين الملايين هو أقل من القليل بالقياس إلى فيض القدرة الإلهية التي تقول للشيء: كن فيكون. (١)

وقال الخوئي في (منهاج البراعة):<sup>(٢)</sup>

طوبى لمن فتح عين قلبه ونفذ بصيرته إلى ما وراء ما يرى ببصره، فيُدرك خالق الأشياء، ومصور الحسناء، وموجد الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الشرى، فيدرك عظمة الله الذي أوجدها، فكلما أدرك من عظمة الخالق يدرك صغر المخلوق ويصل إلى حد من العرفان يضمحل فيه المخلوق، ولا يرى إلا الله تعالى ﴿كُلُ شَيْءٍ هالِكُ إلا وَجُهَهُ ﴾ (٣)

[أقسام معرفة الله]:

وقال السيد كاظم القزويني في (المجلد الأول) من كتابه (شرح نهج البلاغة):

أي أوّل مراتب العبودية معرفة الله تعالى، وهي أدنس المراتب، والمعرفة على ثلاثة أقسام:

القسم الأوّل: المعرفة الإجمالية الناقصة، مثلاً نرى شبحاً من بعيد،

<sup>(</sup>١) في ظلال نهج البلاغة ٤: ٢٩٩.

<sup>(</sup>۲) ج ۲۱: ۱۹۷.

<sup>(</sup>٣) القصص: ٨٩ .

ولا نعلم ما هو، إنسان أم حيوان، ذكر أم أنشى، أسود أم أبيض، كذلك العقل يحكم أن كل مصنوع لا بد له من صانع، فإذا نظر الإنسان السليم العقل المجرد عن الأديان والتقاليد، إلى هذه السماء والأرض، وسائر الموجودات يعلم ويعرف بأن لها صانعاً وخالقاً فقط، وهذا القسم من المعرفة أدنى المراتب.

القسم الثاني: المعرفة الكاملة، ومعنى الكاملة هنا هو الكمال بالنسبة إلى بعدها، وهو بالنسبة إلى بعدها، وهو القسم الثالث:

وبيان ذلك أن هذه المعرفة التي أشار غلط إليها هي المعرفة المتداولة بين المسلمين من التوحيد ونفي الصفات السلبية، وإثبات الصفات الثبوتية، بأن يعلم العبد أن الله ليس بمركب ولا جسم ولا مرئي إلى آخر ما هو مذكور في محله.

والقسم الثالث: هي المعرفة التامّة، وهي أن يطلع العبد على حقيقة ربّه، ويعلم كنهه ويدركه بعقله، وقد سبق أن هذا القسم محال، ولا يحصل لأحد المخلوقين، كما أشار إلى ذلك رسول الله الله لله لله المعراج، لما أتاه النداء من ربّ العزّة: «أن يا أحمد هل عرفتني حق معرفتي؟» فقال الله : «إلهنا ما عرفناك حقّ معرفتك» إذ المقصود من السؤال والجواب ليس هو القسم الثاني قطعاً؛ بل هو القسم الثالث، وإنّما عبّر أمير المؤمنين غليلا بقوله: «أوّل الدين معرفته» بالمعرفة الكاملة؛ لأن القسم الثالث غير ممكن ومستحيل حصوله لأحد من الخلق.

### [أوّل الدين معرفة الله]:

فلنعد إلى قول ابن أبي الحديد في المجلّد الأوّل من (شرح النهج) عند قول الإمام عُلِيْكُلُ في خطبته:

«أوّل الله ين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده...».

قال: إنّما قال على السلاد السلاد السلاد المعرفة الله التقليد باطل، وأوّل الواجبات الدينية المعرفة ويمكن أن يقول قائل الستم تقولون في علم الكلام أوّل الواجبات النظر في طريق معرفة الله تعالى، وتارة تقولون القصد إلى النظر، فهل يمكن الجمع بين هذا وبين كلامه غليلا؟

وجوابه: أنّ النظر والقصد إلى النظر إنّما وجبا بالعرض لا بالذات؛ لأنهما وصلة إلى المعرفة هي المقصود بالوجوب، وأميس المؤمنين عليلا أراد أول واجب مقصود بذات من الدين معرفة الباري سبحانه، فلا تناقض بين كلامه وبين آراء المتكلّمين.

وأمّا قول علان معرفت التصديق به فلان معرفت قد تكون ناقصة هي المعرفة بأن تكون ناقصة هي المعرفة بأن للعالم صانعاً غير العالم، وذلك بإعتبار أن الممكن لا بد له من مؤثّر، فمن علم هذا فقط علم الله تعالى، ولكن علماً ناقصاً.

وأمّا المعرفة التي ليست ناقصة، فأن تعلم أنْ ذلك المؤثّر خارج عن سلسلة الممكنات، والخارج عن كلّ الممكنات ليس بممكن، وما ليس بممكن فهو واجب الوجود، فمن علم أنْ للعالم مؤثّراً واجب الوجود فقد عرفه عرفاناً أكمل من عرفان أن للعالم مؤثراً فقط، وهذا

الأمر الزائد هو المكنّى عنه بالتصديق به، لأن أخص ما يمتاز به الباري عن مخلوقاته هو وجوب الوجود...

\* \* \*

أقول: أوّل الواجبات الدينية معرفة الله سبحانه وإطاعته وعبادته، والطاعة والعبادة فرع معرفة المطاع والمعبود، فما لم يُعرف لا يمكن طاعته، ولذلك أنّ أمير المؤمنين عُلِيْلًا بعد ما سأل عنه حَبر بقوله: هل رأيت ربّك حين عبدته؟ أجاب عُلَيْلًا بقوله: «ويلك ما أعبد ربّاً لم أره»، قال: كيف رأيته؟ قال: «ويلك لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان». (1)

ئم إن معرفة الله قد تكون ناقصة وقد تكون تامّة \_ كما مر \_ أمّا الناقصة فهي إدراك أن للعالم صانعاً مدبّراً، وأمّا التامّة فقد أشار إليها غلاللا بقوله: «وكمال معرفته التصديق به» أي الإذعان بوجوده ووجوبه، وأنّه واحد لا شريك له ولا شبه له، فإن من عرف الله بهذه الكيفية حرم الله جسده على النار وأوجب له دخول الجنّة.

\* \* \*

روى الصدوق بين في كتاب (التوحيد) (۱) بإسناده عن زيد بن وهب عن أبي ذرّ، قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله عليه يمشي وحده ليس معه إنسان، فظننت أنّه يكره أن يمشي معه أحد، قال: فجعلت أمشي في ظل القمر، فالنفت فرآني، فقال: «من هذا؟» فقلت: أبو

<sup>(</sup>١) أنظر: الكافي ١: ٩٧، ح ٦.

<sup>(</sup>۲) التوحيد: ۲۵/ ح ۲۶ و۲۸ و ۳۱.

ذر جعلني الله فداك، فقال: «يا أبا ذر تعال»، فمشيت معه ساعة فقال: «إن المكشرين هم الأقلُّون يـوم القيامـة إلاَّ مـن أعطـاه الله خيـراً فـنفخ منـه بيمينـه وشماله ومن بين يديه وورائه وقال فيه خيراً»، قال: فمشيت ساعة، فقال لى: «اجلس ههنا» وأجلسني في قاع حوله حجارة، فقال لي: «اجلس حتى أرجع إليك».

قال: فانطلق في الحرّة حتّى لم أره وتوارى عني، وأطال اللبث، ثمّ إنَّى سمعته وهو مقبل يقول: «وإن زنسي وإن سرق»، قال: فلمَّا جاء لـم أصبر حتى قلت له: يا نبى الله جعلنى الله فداك من تكلّمه في جانب الحرّة فإنّى ما سمعت أحداً يرد عليك شيئاً؟ فقال عليه: «ذاك جبرئيل عرض لى في جانب الحرّة فقال: بشر أمّنك أنّه من مات لا يشرك بالله علله شيئاً دخل الجنَّة، قال: قلت: يا جبرئيل وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر؟ قال: نعم وإن شرب الخمر».

قال الصدوق بعد ذكر الحديث: يعني بـذلك أنَّه يوفِّق للتوبـة حتَّـي يدخل الجنّة.

وفيه أيضاً عن الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال: كنت رافقت النبي على فقال: «يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد؟» يقولها ثلاثاً، قلت: الله ورسوله أعلم، فقال رسول الله ﷺ: ﴿حَقَّ الله ﷺ على العباد أن لا يشركوا به شيئاً»، ثم قال: «هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «أن لا يعذَّبهم»، أو قال: «أن لا يدخلهم التار».

وفيه أيضاً عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله عليه: «والذي بعثني بـالحقّ نبيّــاً لا يعــذّب الله بالنــار موحّــداً أبــداً، وإنّ أهــل التوحيــد ليشــفعون فيشفعون»، ثم قال الله: «إنّه إذا كان يوم القيامة أمر الله تبارك وتعالى بقوم ساءت أعمالهم في دار الدنيا إلى النار، فيقولون: يا ربّنا كيف تدخلنا النار وقد كنّا نوحّدك في دار الدنيا؟ وكيف تحرق النار ألسنتنا وقد نطقت بتوحيدك في دار الدنيا؟ وكيف تحرق قلوبنا وقد عقدت على أن لا إله إلا الله؟ أم كيف تحرق وجوهنا وقد عفرناها لك في التراب؟ أم كيف تحرق أيدينا وقد رفعناها بالدعاء إليك؟

فيقول الله على عبادي ساءت أعمالكم في دار الدنيا فجراكم نار جهنم، فيقولون: يا ربّنا عفوك أعظم أم خطيئتنا؟ فيقول الله على بسل رحمتي عفوي. فيقولون: رحمتك أوسع أم ذنوبنا؟ فيقول الله على بسل رحمتي فيقولون: إقرارنا بتوحيدك أعظم أم ذنوبنا؟ فيقول الله على بسل إقراركم بتوحيدي أعظم. فيقولون: يا ربّنا فليسعنا عفوك ورحمتك التي وسعت كل شيء. فيقول الله على ملائكتي، وعزّتي وجلالي ما خلقت خلقاً أدب إلي من المقرين بتوحيدي وأن لا إليه غيري، وحق علي أن لا أصلى بالنار أهل توحيدي، ادخلوا عبادي الجنّة».

غير أنَّ مجرِّد الإعتقاد بالتوحيد لا يكفي في ترتب الثواب ورفع العذاب؛ بل لا بد مع ذلك الإعتقاد بالولاية، والأخبار الواردة في أبواب التوحيد والمعرفة، وإن كانت مطلقة إلا أنّها تقيدها مضافة إلى إجماع أصحابنا أخبار أخر مقيدة لكون الولاية شرطاً في التوحيد، وبدونها لا ينتفع بشيء منها.

وهذه الأخبار كثيرة جدّاً بالغة حدّ الإستفاضة بل التواتر.

منها ما رواه في (جامع الأخبار)(١) بإسناده عن محمّد بن عمارة عن أبيه

<sup>(</sup>١) جامع الأخبار: ١٥/ ٧٠.

\* \* \*

\* \* \*

وفي (الوسائل) (" و (مجمع البيان) " عن أبي حمزة الثمالي، قال: قال لنا علي بن الحسين المناه الله البقاع أفضل؟ « فقلنا: الله ورسوله وابن

<sup>(</sup>۱) الكافي ۱: ۱۸۰.

<sup>(</sup>۲) وسائل الشيعة ١: ١٢٢/ ح ١٢/٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ٢: ٣٤٩.

رسوله أعلم. فقال: «أفضل البقاع لنا ما بين الركن والمقام، ولو أن رجلاً عمر ما عمر نوح على اللهار عمر ما عمر نوح على اللهار ويقوم اللهار ويقوم الليل في ذلك المكان، ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئاً».

\* \* \*

وفي (الوسائل)(۱) أيضاً بإسناده عن المعلّى بن خنيس، قال: قال أبو عبد الله عَلَيْكُل: «يا معلّى لو أن عبداً عبد الله مائة عام ما بين الركن والمقام يصوم النهار ويقوم الليل حتّى يسقط حاجباه على عينيه ويلتقي تراقيه هرماً جاهلاً بحقنا لم يكن له ثواب».

وفيه أيضاً: عن جعفر بن محمّد عن أبيه المنظمة قال: «نزل جبرئيل على النبي ومن عليهن، وما خلقت موضعاً أعظم من الركن والمقام، ولو أن عبداً دعاني منذ خلقت السماوات والأرض، ثم لقيني جاحداً لولاية علي لأكببته في سقر».

وروى على بين إبراهيم القمّي بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر غلط الله على حديث قال: «ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن، الطاعة للإمام بعد معرفته، أما لو أن رجلاً قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله، وحبح جميع دهره، ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه، وتكون جميع أعماله بدلالته ما كان له على الله حق في ثوابه، ولا كان من أهل الإيمان».

وبالتالي فقد تحصل من هذه الأخبار وغيرها من الأخبار الكثيرة

<sup>(</sup>۱) وسائل الشيعة 1: ۱۲۲/ ح ۱۳/۳۰۹، وص ۱۲۲/ ح ۱۵/۳۱۱، وص ۱۱۹/ ح ۲/۲۹۸.

أنّ معرفة الإمام والطاعة له شرط في صحّة الفروع والأصول، كما ظهر أنَّ اللازم أخذ الأحكام الشرعية والمسائل الدينية عنهم، لأنَّهم الباب اللذي أمر الله أن يؤتى منه، حيث قال: ﴿ وَلَيْسَ البُّرُّ بِأَنْ تُاتُوا البُّيُّوتَ مِنْ ظهُورها وَلَكِنَّ البرَّ مَن اتقى وَأَنُوا البُيُوتَ مِنْ أَبُوابِها ﴾.<sup>(١)</sup>

روي في (تفسير الصافي)(١) عن أمير المؤمنين عَلَيْكُلُ أنَّه قال: «نحن البيوت التي أمر الله أن يؤتي أبوابها، نحن باب الله وبيوته التي يؤتي منه، فمن تابعنا وأقرّ بولايتنا فقد أتى البيوت من أبوابها، ومن خالفنا وفضًل علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها، إنَّ الله لو شاء عرَّف نفسه حتَّى يعرفونه ويأتونه من بابه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله، وبابه الـذي يؤتي منه»، قال: «فمن عدل عن ولايتنا وفضًل علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها، وما لهم عن الصراط لناكبون».

وفي (الكافي) (٣ بإسناده عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عَلَيْكُلُّ يقول: «كل من دان الله ﷺ بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضالً متحيّر، والله شانيء لأعماله، ومثله كمثل شاة ضلّت عن راعيها وقطيعها، فهجمت ذاهبة أو جائية يومها، فلمّا جنّها الليل بصرت بقطيع غنم مع غير راعيها، فحنّت إليها واغترت بها فباتت معها في مربضها، فلمّا أن ساق الراعي قطيعه أنكرت راعيها وقطيعها فهجمت متحيرة تطلب راعيها وقطيعها، فبصرت

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير الصافي ١: ٢٢٨.

<sup>(</sup>۳) ج ۱: ۱۲ × ح ۸.

بغنم مع راعيها فحنّت إليها واغترت بها، فصاح بها الراعي إلحقي براعيك وقطيعك فأنت تائهة متحيّرة عن راعيك وقطيعك، فهجمت ذعرة متحيّرة تائهة لا راعي لها يرشدها إلى مرعاها أو يردّها، فبينا هي كذلك إذا اغتنم الذئب ضيعتها فأكلها، وكذلك والله يا محمّد من أصبح من هذه الأمّة ولا إمام له من الله ظلّه ظاهر عادل أصبح ضالاً تائها، وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق، واعلم يا محمّد أن أنمّة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله ظلّت قد ضلّوا وأضلّوا فأعمالهم التي يعملونها ﴿كُرَمادٍ الشّدَتُ بِهِ الرّبِحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ لا يَقُدِرُونَ مِمّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذِلكَ هُو الضلالُ البعيدُ ﴾ (١) ».

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) إبراهيم: ۱۸.



# قوله غليلا:

وَ فِي الْقُرْآنِ نَبَا مَا قَبِلُكُم، وَحُكْمُ مَا وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُم، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ.

(نهج البلاغة ٤: ٧٤/ ٣١٣)

#### [القرآن شاهد على الأمّة]

قال ابن أبي الحديد:

هذا حق لأن فيه أخبار القرون الماضية، وفيه أخبار كثيرة عن أمور مستقبلة، وفيه أخبار كثيرة شرعية، فالأقسام الثلاثة كلها موجودة فيه.(١)

\* \* \*

وقال الشيخ ابن ميثم البحراني:

فنبأ ما قبلهم أخبار القرون الماضية، وخبر ما بعدهم ذكر أحوال الموت والقيامة والوعد، وحكم ما بينهم بيان الأحكام الخمسة المتعلّقة بأفعالهم، وهو في معرض مدح القرآن والحث على قراءته وفهمه. (٢)

\* \* \*

قال ابن مغنية:

يرينا القرآن صور الكائنات أمثلاً وأضداداً، ويخبرنا عن الأمم الماضية والقرون الخالية، وعن مصيرنا وعاقبة أمرنا، وأيضاً فيه تفصيل لأحكام ما نحتاجه في سلوكنا وحياتنا. (٣)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ١٩: ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة/ ابن ميثم ٢: ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) في ظلال نهج البلاغة ٤: ٤٠٤.

قال الخوئي ميرزا حبيب الله في (منهاج البراعة):(١)

الظاهر أن غرضه على من المعارف وتتوق إليه نفسه من العلوم، كاف للمسلم فيما يحتاج إليه من المعارف وتتوق إليه نفسه من العلوم، فإن الإنسان يريد أن يعرف نفسه من أين جاء، وكيف يكون، وكيف يعيش، وإلى أين يصير؟ والقرآن بين تطور الإنسان من عالم المادة ومبدء التراب إلى أن نفخ فيه الروح وإنشائه خلقاً آخر، وقرر ما يحتاج إليه من الآداب والأحكام في طول حياته إلى أن يموت، وبين ما يعرض له بعده من البرزخ والقيامة وما يؤول إليه أمره من الجنة والنار.

ويريد أن يعرف أحوال بني جلدته وسائر ما بحضرته، ففي القرآن أخبار القرون الماضية وأخبار عن أمور مستقبلة، وفيه أحكام وآداب فيما بين الناس من شتّى وجوه الحياة والمعيشة.

\* \* \*

أقول: وقال عليه أيضاً في مقام آخر: «ليس لأحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غني». (٢)

فهو عَلَيْكُ يعني بقوله: «ليس لأحد بعد القرآن من فاقة...».

يعني بقوله هذا: أن أحداً درس القرآن ووقف على ما فيه من علوم وفنون وأخلاق، ثمّ خرج إلى معترك الحياة وناله عوز أو فقر أو حرمان، هذا الدارس لم يوجد ولن يوجد في العالم إلى نهاية العالم؛ لأن القرآن قد ضمن الحياة في الدارين للحي القائم في توجيه الحياة على

<sup>(</sup>۱) ج ۲۱: ۲۰غ.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ٢: ٩١/ خ ١٧٦. وفيه: اليس على أحد بعد القرآن....

الإخلاص في دراسة القرآن والخضوع لأوامره ونواهيه والإعتصام بجوهره عن أعراض الحياة التي تفضي بأبنائها إلى الفاقة والبؤس والشقاء.

أمّا أنّ أكثر من يعوزهم القوت في العالم هم من أتباع القرآن، فإنّ ذلك ناشئ فيهم عن الجهل في تفهم القرآن والتنكّر لما جاء به من ناموس يضمن لهم الحياة ويجعل السيادة في العالم وقفاً على الإعتصام به.

إنَّ القرآن مشحون بالدعوة إلى الإسلام في العالم، وبالحثُّ على العلوم والتفكير في خلق السماوات والأرض، ولا نرى أثراً لشيء من هذا في صدور المسلمين، وعلى العكس نجده كلاً أو بعضاً في رؤوس الغربيين اللذين أخذوا علومهم من تراث العرب والمسلمين في الشرق والغرب، وهذا التراث لولا القرآن لم يكون له وجود في العالم، إذن فقد صدق الإمام غليتلل بقول: «ليس لأحد بعد القرآن من فاقة...».

إنّ وسائل الحياة السامية الحرّة أصبحت في العالم وقفاً على العلوم والفنون القائمة على نهضة الإسلام من قبل، لذلك تراهم قد استهلكوا العالم الإسلامي باستعبادهم لتلك الوسائل، وحرمانهم من الحياة التي أفضت بالغرب إلى الخلود والشرق إلى الفناء.

أمّا الشقّ الثاني من كلمته عليل وهو قوله: «ولا لأحد قبل القرآن من غني». وليس يعنى الإمام بقوله هذا: قبل نزول القرآن، وإنَّما يعني به: قبل دراسة القرآن والإيمان بما فيه، ثمّ العمل على تنفيذه.

وإذا رجعنا إلى قول تعالى: ﴿وَلِلَّهِ العِلزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ( علمنا

<sup>(</sup>١) المتاققون: ٨.

أنّ العزّة وقف على الإيمان، وأنّ الإيمان لا يقوم إلاّ على دراسة القرآن واتباع أوامره ونواهيه، وهذا هو عين الغنى مادياً وأدبياً، ومن عجائب ما يمرّ علينا فيما نقرأ من سير أئمّتنا أهل البيت: أنْ تاجراً لم يفلح فيما يتجر به، شكا لأحد الأئمّة إخفاقه في عمله هذا. فقال له الإمام عَلَيْتُلا: «بكّر في النزول إلى متجرك واكنس أمامه، واقرأ القرآن»، ففعل الرجل ذلك، ففتح الله عليه.

إنْ قول الإمام هذا ليس من عنده وإنّما هو من صميم الدين الذي نزل به القرآن، فأمره بالتبكير في فتح متجره مأخوذ من قول الرسول الأعظم: «بكّروا تسعدوا» وقوله هي: «بورك لأمّتي في بكورها» (۱) وأمر الإمام للتاجر بكنس الشارع أمام متجره مأخوذ من قوله هي: «النظافة من الإيمان». (۱) وأمّا أمره إياه بقراءة القرآن فليتفقّه في دينة ويدرس أحكامه ويعمل بواجبه في مهنته التي هي كلّ وسيلة للحياة في القرآن، فالأوامر التي أسداها الإمام لسائله هي من صميم الدين؛ لأنّ الله تعالى يقول في كتابه العزيز: ﴿مَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا فَاكُمْ عَنْهُ فَانتُهُوا﴾. (١١)

وإذن فالمقصود للإمام بقوله: «قبل القرآن وبعده» وإنّما هو قبل دراسته والأخذ به، وبعد هذه الدراسة والعمل بها، فليس لنزول الوحي دخل في هذا فيقال: قبل نزوله وبعد نزوله، لأن قبل نزوله كان هنالك كتاب إلهي هو الإنجيل يصدق عليه ما يصدق على الفرقان، في أنّه عاصم الإنسان بعد الأخذ به وخاذل له قبل التفقّه فيه.

<sup>(</sup>۱) كنز العمال ۲: ۳۲۱/ ح ۳٥٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) مستدرك سفينة البحار ٦: ٦٠٥.

<sup>(</sup>٣) الحشر: ٧.

ويجمل التصرّف بالفاقة والغنى، فليست الفاقة قاصرة على الحاجة إلى المال في سبيل العيش، وإنّما هي أعم في الإنسان، فهو مفتقر إلى الكرامة والعزة في حياته، فوق افتقاره إلى المال، فرب مشر من حطام الكرامة والكنّه أحوج ما يكون إلى الكرامة على الله والهيبة في صدور الناس، والإنسان ذو فاقة إلى العلم الذي يضمن له الحياة أدباً ومادة، ثم هو محتاج إلى الخلق الفاضل الذي يفتح لمحبّنه صدور إخوانه وشركائه في الحياة، فلم يكن الإنسان إلا من الإنس والإيناس، وإذا لم يأنس به جليسه ولم يؤنس هو عشيره كان وحشياً وكان غريباً في أهله وقومه، ثم كان بعد ذلك أفقر الناس إلى الحياة.

هذا كلّه يضمنه القرآن للمؤمن به، وهكذا القول في الغنى، فليس هو قاصراً على المال، وإنّما هو إلى ذلك قناعة تفضي بصاحبها إلى أن يكفّ بصره عن متع الحياة خشية أن يفتتن بها فتعرض نفسه إلى أسوأ الفاقة، والغنى بالورع والعلم والأدب ومكارم الأخلاق التي تضمن له العزّة في قومه والكرامة عند ربّه، فقد يكون المرء في بحبوحة من العيش ولكنّه فقير في عقله ذليل في نفسه، وهذا ما يقع فيه الإنسان إذا لم يتجمّل بخُلُق الفرقان ويتنور بعلومه وحكمه.

قال سبحانه في كتابه الكريم: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطِى وَاتَقِى \* وَصَدَّقَ بالحُسْنى \* فَسَنُيَسِسِرٌ مُ لِلْيُسْرى \* وَأَمَّا مَسَنْ بَخِلَ وَاسْتَعْنى \* وَكُذْبَ بالحُسْنى \* فَسَنُيَسِرٌ مُ لِلْعُسُرى \* وَمَا يُغِنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴾ (١)

فكم في هَذه الآيات الكريمة من تعزيز لقول الإمام على الله بأن

<sup>(</sup>١) الليل: ٥ - ١١.

القرآن يهدي للتي هي أحسن، وأن الإنسان قبل قراءت والعمل به لا يدرك الحكمة التي هي وضع كل شيء في محله، وانظر بتأمّل في هذه الآيات إلى أين تسوق القارئ المؤمن؟

فالتقوى من الله، والبذل في سبيل الله، والتصديق بلا إله إلا الله التي هي الكلمة الحسنى، هذا كله هو الدين كله، إذ جمع في قلب المؤمن ما يربطه بربه، وما يربطه بأخيه الإنسان، هل الحياة شيء غير ذلك؟ وأمّا الإثراء المشفوع بالبخل، والكفر بالله المعبّر عنه بتكذيب الحسنى، فهو عين الشرك والإلحاد، إذ جمع في قلب الكافر ما يفصل بينه وبين ربّه، ثمّ جمع في هذا القلب الأعمى ما يقطع بينه وبين أبناء جلدته، وهل الموت شيء غير هذا؟

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٧٤: ١٣٤.

وقال علي علي الله القرآن على ما في النهج): «ينطق بعضه بعضه بيعض، ويشهد بعضه على بعض...»(١) الخطبة.

هـذا هـو الصراط المستقيم والصراط السوي الدي سلكه معلّموا القرآن وهداته الله الله الله المستقيم والصراط المستقيم والمستقيم والمستقيم والمستقيم المستقيم والمستقيم والمستقيم والمستقيم والمستقيم المستقيم والمستقيم والمس

\* \* \*

يقول محمود شلتوت شيخ الأزهر:(١)

عني المسلمون منذ فجر الإسلام ، وانبثاق نور الهداية الإلهية على ربوع العالم بالقرآن الكريم، مصدر تلك الهداية، ومنبع ذلك الإشراق، عناية كبرى شملت جميع نواحيه، وأحاطت بكل ما يتصل به، وكان لها آثارها المباركة الطيّبة في حياة الإنسان عامّة، والمسلمين خاصة.

أفاد منها العلم، وأفاد منها العقل، وأفاد منها الدين، وأفاد منها الفن، وأفاد منها الفن، وأفاد منها الفن، وأفاد منها الفنانون والتشريع، وأفادت منها الفلسفة والأخلاق، وأفادت منها السياسة والحكم، وأفاد منها كل مظهر من مظاهر النشاط الفكري والعملي عرفه الناس في حياتهم المادية والروحية.

ولقد زخرت المكتبة الإسلامية من آثار هذا النشاط العظيم؛ بل زخرت مكتبات أخرى في لغات أخرى وأمم أخرى، بكنوز رائعة يقف العقل أمامها حائراً مندهشاً، يخالجه مزيج من الإعجاب والمهابة، ويملكه معنى عميق من معاني الخشوع، أمام هذه العظمة التي لا كفاء لها إلا الإقرار بالعجز والخضوع!

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ٢: ١٧.

<sup>(</sup>٢) هو صاحب الفضيلة شيخ جامع الأزهر بمصر في وقته، وكان عَلَيْهُ قد أفتى بجواز العمل طبق المذهب الجعفري...

ولكي ندرك مدى هذه العناية الكبرى التي تلقّى بها المسلمون القرآن الكريم في جميع عصورهم ومراحل حياتهم، وعلى أيدي علمائهم وملوكهم ووزرائهم وأمرائهم وأغنيائهم، وأرباب الفن فيهم، وأهل الإحسان في كل ناحية من نواحي الإحسان، لكي ندرس مدى هذه العناية الكبرى علينا أن نلتفت إلى ما سجله التاريخ الفكري للمسلمين واشتغالهم بالعلوم المختلفة لخدمة القرآن.

لا نكاد نعرف علماً من العلوم التي اشتغل بها المسلمون في تاريخهم الطويل، إلا كان الباعث عليه هو خدمة القرآن الكريم من ناحية ذلك العلم.

فالنحو الذي يقوم اللسان ويعصمه من الخطأ، أريد به خدمة النطق الصحيح للقرآن.

وعلوم البلاغة التي تبرز خصائص اللغة العربية وجمالها، أريد بها بيان نواحي الإعجاز في القرآن، والكشف عن أسراره الأدبية.

وتتبع مفردات اللغة، والتماس شواردها وشواهدها وضبط ألفاظها، وتحديد معانيها، أريد بها صيانة ألفاظ القرآن ومعانيه أن تعدو عليها عوامل التحريف أو الغموض.

والتجويد والقراءات لضبط أداء القرآن وحفظ لهجاته.

والتفسير لبيان معانيه، والكشف عن مراميه.

والفقه لاستنباط أحكامه.

والأصول لبيان قواعد تشريعه العام وطريقة الإستنباط منه.

وعلم الكلام لبيان ما جاء به من العقائد، وأسلوبه في الإستدلال عليها. وقل مشل هذا في التاريخ الذي يشتغل به المسلمون تحقيقاً لما أوحى به الكتاب الكريم في مشل قوله: (نَحْسُنُ نَقُسِ عَلَيكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ). (١) (وَكُلاَ نَقُسُ عَلَيكَ مِنْ أَنْباءِ الرُسُلِ ما نَشَتُ بِهِ فُوَادَكَ). (٣) (وَلَقَدُ جَاءَهُمْ مِنَ الأَنْباءِ ما فِيهِ مُؤْدَجَرٌ فَيْ (٣) وقل مثل هذا أيضاً في علوم تقويم البلدان و تخطيط الأقاليم، الذي يوحى به مشل قوله تعالى: (سيرُوا فِي الأَرْضِ). (٣) (فَامُشُوا فِي مَناكِبها فَي الله وفي علوم الكائنات التي يوحي بها الأَرْض فَلَ الله ولا أَن السّماوات والأَرْض كاتسا رَقَعا فَنَقُناهُما مثل قوله: (أَولَمُ مُرَ الذِينَ كَفُرُوا أَنَ السّماوات والأَرْض كاتسا رَقعا فَنَقَناهُما مثل وَحِي بها مثل وقوله: (أَولَمُ مُرَ الذِينَ كَفُرُوا أَنَ السّماوات والأَرْض كاتسا رَقعا فَنَقَناهُما مثل وَجَعَلْنا مِنَ الساء كُل شَيْء حَيْه فَي الله مُراكِبها فَي وَعَنْ مَنْ يَشاء وَيَعَلَى الله مُنا مَنْ يَشاء مِنْ جبال فِيها مِنْ بُرَدُ فَي بَعِدُ مُنْ يَشْعِي عَلَى رَجُلُيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْعِي عَلَى رَجُلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْعِي عَلَى يَطِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رَجُلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْعِي عَلَى رَجُلَيْنَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْعِي عَلَى رَجُلُيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْعِي عَلَى رَجُلُكُ اللهُ عَلَى كُلُ شَيْء قَدِيرٌ ﴾ (٣)

و هكذا علوم الفلك والنجوم والطب، وعلوم الحيوان والنبات وغير ذلك من علوم الإنسان، لا يخلو علم منها أن يكون الإشتغال به \_ في نظر من اشتغل به من المسلمين \_ مقصوداً به خدمة القرآن، أو تحقيق إبحاء

<sup>(</sup>١) يوسف: ٣.

<sup>(</sup>۲) هود: ۱۲۰.

<sup>(</sup>٣) القمر: ٤.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ١١.

<sup>(</sup>٥) الملك: ١٥.

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٣٠.

<sup>(</sup>٧) النور: ٤٣ - ٤٥.

أوحى به القرآن. حتى الشعر إنّما اشتغلوا به ترقية لأذواقهم، وتربية لملكاتهم، وإعداداً لها كي تفهم القرآن وتدرك جمال القرآن، وحتى العروض كان من أسباب عنايتهم به أنّه وسيلة لمعرفة بطلان قول المشركين: إنّ محمّداً شاعر، وإنّ ما جاء به شعر.

# [القرآن يتجلى في العلم الحديث]:

أقول: اكتشف العلم الحديث في العصور الأخيرة أسراراً وعلوماً لبعض الآيات القرآنية الكريمة لم يتوصل إليها القدماء من العلماء، وهذه الأسرار العلمية هي ذخيرة وكنوز عالية، لذلك رأينا من الخير أن نستعرض بعضها للقراء في كتابنا هذا (أنوار الحكم ومحاسن الكلم) ننقلها من كتاب (القرآن والعلوم) لمؤلفه سعيد ناصر الدهان.

يقول المؤلف: سمعت بأذني من بعض المسيحيين، يقولون: إن القرآن ألفه فيلسوف يدعى علي بن أبي طالب ونشره رجل يدعى محمداً.

وهذا القول لا يقول ه حتى الأطفال، من عدة نواحي: منها أن محمداً كان أكبر من علي المنا بكثير، وأن النبي هو الذي ربّى علياً، وأن علياً أخذ جميع علومه من النبي ه، ثم هل يتمكن من تأليف كتاب فيه علوم الأولين والآخرين، وإذا كان البشر يتمكن من الإتيان بمثله، فلماذا عجز الناس عن الإتيان بمثله وقد تحداهم القرآن مذلك.

﴿ وَإِنْ كُتُتُمْ فِي رَبِبِ مِنَا نَزُّلُنا عَلَى عَبْدِنَا فَأَنُّوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا

شُهَداءًكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُثُتُمْ صادِقِينَ \* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَقُوا النَّـارَ الِّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾.(١)

ولـذا فـإنّني أحـاول فـي كتـابي هـذا شـرح بعـض الآيـات الغامضـة التـي اكتشفها الِعِلم فِي عصرنا هذا، منها المتعلّقة بماهية الإنسان.

﴿ وَلَقَدُ كُرَّمُنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيباتِ وَفَضَلْناهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِنَنْ خَلَقْنا تَفْضِيلاً ﴾.(١)

> من أي شيء خُلق الإنسان؟ هن أن الله عن أن المنافذ أن الم

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالَ كَالْفَخَّارِ﴾. (\*\*

الصلصال هو الطين اليابس، والطين هو التراب الممزوج مع الماء.

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقُكُمْ مِنْ نَرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَشْتَشِرُونَ ﴾. (''

وهـذه صـريحة بـأن خلقنـا مـن التـراب لا ريـب فيهـا، هـذه بدايــة الإنسان، ثِمّ يمرّ في مراحل حتّى يكون نطفة.

﴿ إِنَّا خُلَفْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً ﴾. (٥)

الأمشاج أي المختلط. فهذه النطفة تتولد من الدم الذي يتكون من المادة اللبنية الناتجة من الكبلوس، ومادة الكبلوس عبارة عن نواتج هظم الغذاء الذي أصله من الحيوان والنبات والماء، فأمّا الحيوانات فمعتمدة على الحيوانات الأخرى والنباتات، والحيوانات الثانية جميعها معتمدة

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٧٠.

<sup>(</sup>٣) الرحمن: ١٤.

<sup>(</sup>٤) الروم: ٣٠.

<sup>(</sup>٥) الإنسان: ٢.

على النباتات، والنباتات معتمدة على الماء والتربة، والمواد الموجودة في الماء نفسها موجودة في التربة، فالأصل برجع إلى التربة.

أمّا الأشياء العلمية التي اكتشفت حديثاً بواسطة علم التشريح واختراع الآلات الدقيقة المساعدة للفحوص، فنتج منها أخيراً أنّ المواد الموجودة في التربة نفسها موجودة في جسم الإنسان بعد التحليل الدقيق للمادتين، ولكن يختلف أحدهما عن الآخر في النسب.

وأنهما يتكونا من الكاربون، والهيدروجين، والأوكسجين، والأوكسجين، والكبريت، والفسفور، والنتروجين، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والكلور، والفلور (الفلورين)، والمنغنية، والمغنيسيوم، والتحاس، والحديد، والسيلكون، والزنك (الخارصين)، واليود، والكوبلت، والألمنيوم.

إن هـذه العناصر نفسها موجودة في التراب وجسم الإنسان، ولكن توجد نسبة بينهما كما توجد نسبة بين إنسان وآخر.

وهذه إحدى العلوم الساطِعة في الآيات اللامعة. ﴿ لَقَدُ أَنْزُلُنا آيَاتٍ مُبَيِّناتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾. (١)

أين محل النطفة من جسم الإنسان؟

﴿ وَإِذْ أَخَدَ رَبُكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُ وِرهِمْ ذُرَيْسَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنْفُسِهِمْ أَنْفُسِهِمْ أَنْفُسِهِمْ أَنْفُسِهِمْ أَنْفُسِهِمْ أَنْفُسِهِمْ أَنْفُسِهِمْ أَنْفُسِهِمْ أَنْفُلُوا مَنْفُولُوا مَوْمَ القِيامَةِ إِنَّاكُمُا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾.(٢)

إِنَّ هذه الآية الكريمة هي إحدى الآيات التي فيها العلوم الساطعة،

<sup>(</sup>١) النور: ٥٤.

<sup>(</sup>۲) الأعراف: ۱۷۲.

يقول تعالى على ما جاء في التفسير: (١) إن الله عندما خلق آدم، أخرج ذريّته من أصلاب آبائهم إلى أرحام أمّهاتهم، فعرّفهم بما خلق من آيات ربّهم من القدرة، فأشهدهم: ألست أنا الذي خلقتكم، قالوا: بلى أنت الربّ ونشهد بتوحيدك، بعد أن جعل في عقولهم أدلة على وحدانيته.

وبعد معرفتنا علم الأجنّة يظهر لنا سرّ قوله: ﴿مِنْ ظُهُورِهِمْ ﴾ تقول المصادر الموثوقة بأنّ الجنين عند تكوينه في الرحم تنبت الخصيتان في ظهره عند أسفل الكليتين تماماً، وتبقيان كذلك في ظهره حتّى أشهره الأخيرة في بطن أمّه، ثمّ تتحدّران إلى الأسفل وعند الولادة تكونان في المركز المعتاد.

وفي بعض الأحوال يتأخّر انحدارها فيولد الجنين وخصيتاه في ظهره، فيسمّى عندئذ (بذي الخصية غير النازلة).

وكذلك مركز المبيض في الأنشى، فإنه في الظهر تماماً تحت الكلية ذكراً كان أم أنثى.

ومعلـوم أنّ الخصـيتين والمبـيض همـا مسـتقرّا النطفـة التـي هـي مبـدأ تخلق الإنسان وهما في الظهر.

وهذا هو ما صرّح به القرآن قبل ألف وأربعمائة سنة تقريباً. ﴿ وَيَوْمَ شَعَثُ فِي كُلِ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِنْنا بِكَ شَهِيداً عَلَى هــؤلاءِ وَنَزَّلنا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ثِبْياناً لِكُلِ شَهِيءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) أنظر: تفسير مجمع البيان ٤: ٣٩١.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٨٩.

### من أين يحرج الإنسان؟

﴿ وَأَلِينَظُر الإِنسانُ مِمْ خَلِقَ \* خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ \* يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلُب وَالْوَائِبِ ﴾ . (أ)

الصلب: هو عظام فقرات الظهر السفلي.

أمّا الترائب: جمع تريبة، وهو عظام الصدر السفلي.

والآية الكريمة تقول \_والله العالم \_إن حويمن الرجل وبويضة المرأة منشأهما ومخرجهما من بين الصلب والترائب.

أمّا العلوم الساطعة في هذه الآبات اللامعة حسب ما اكتشفه علم التشريح. فتقول إحدى المصادر الموثوقة: بعد الشهر الأوّل وآخر الشهر الثاني من حياة الجنين المتكوّن في الرحم ينشأ جسم (وولف) وقناته على كلّ جانب من جوانب العمود الفقري، ثمّ ينشأ من جزء منه الكِلى وبعض المجاري البولية، كما تنشأ من الجزء الآخر خصية الذكر ومبيض الأنثى، وإنّهما مجاوران للكلية \_أي واقعان بين منتصف العمود الفقري تقريباً ومقابل أسفل الضلوع. أي أنّهما واقعان بين الصلب والترائب.

وعن مصدر آخر بقول: إنّ الخصية والمبيض يعتمدان على الأعصاب التي تتصل بالصغيرة اللاورطية، ثمّ بالعصب الصدرى العاشر الذي يخرج من النخاع بين الضلع العاشر والحادي عشر، وهذا أيضاً بين الصلب والترائب، ونرى في السنين الأخيرة أنّ العلم يكشف لنا العلوم الساطعة.

فتقول إحدى المصادر: إنّ منى الرجل يتكون من صلبه أي ظهره، وأن بويضات المرأة تتكون من عظام صدرها \_ أي ترائبها.

<sup>(</sup>۱) العارق: ٥ - ٧.

ونرى أن جميع المصادر تتفق مع هذا القول، فانظر كيف كانت هذه العلوم الساطعة مخزونة في هذه الآية اللامعة، مع العلم (أنها) نزلت في عصر همجي جاهلي.

رِ ﴿هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَىٌ وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾.(١)

## كيف يتكون الجنين؟

﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِسَانَ مِنْ سُلِالَةٍ مِنْ طِينِ \* ثُمَّ جَعَلْناهُ نَطْفَةً فِي قَرارِ مَكِينِ \* ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكُسَوْنَا الْعِظامَ لَحُماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارِكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾."

إن هـذه الآبات البيّنات فيها مـن أهـم العلـوم السـاطعة، وسنشـرحها إن شاء الله بالتفصيل.

شرحنا سابقاً كيف يتكون الإنسان من الطين، أمّا الآن فنشرح النطفة:

النطفة: هي حويمن الرجل وبويضة المرأة.

حويمن الرجل عند التناسل: يفرز الرجل (٢٦) مليون حويمن، وهو حيوان مجهري صغير طول ه (٥٥) ميكرومليمتر، ولا يرى بالعين. ويتكون من ثلاثة أقسام من رأس مفلطح بيضي الشكل، وعنق قصير، وذنب طويل ينتهي بالإستطالة.

البويضة: هي حجيرة صغيرة جداً بيضوية الشكل تحوي على قشرة فيها مادة البروتوبلازم، وفي وسطه النواة.

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱۳۸.

<sup>(</sup>٢) المؤمنون: ١٢ - ١٤.

وعند الجماع يدخل الحويمن إلى الرحم ويتحرّك بكل سرعة يمنة ويسرة للحصول على البويضة، والبويضة تكون راكدة في البوق.(١)

وعند شعور البويضة بالخطر من جهة هجوم الحويمنات يظهر على سطحها من الجانب المقابل للحويمن إنتفاخ صغير شمّ يرق قشره إستعداداً لهجومه، فيهجم عليها حويمن واحد من ذلك الإنتفاخ ويثقبه برأسه ويبقى ذنبه خارجاً فتنكمش عليه البويضة حتّى تقطع اللذنب فيمتزج الحويمن بالنواة داخل البويضة، وهذا ما يسمى بالتلقيح، وبعد التلقيح تنزل البويضة من البوق إلى الرحم. (٢)

وعن أحد المصادر يقول: وفي الرحم تنقسم البويضة قسمين شمّ أربع فثمان فست عشر، وهكذا تكوّن شكلاً مستطيلاً مشابهاً لعلقة الناموس التي تعرف باليرقات.

ويستمر الجنين علقة بشكله المستطيل مدة تقرب من أربعين يوماً، وبعد ذلك تستدير هذه النطفة التي زادت بإنقسامها وتتكور بغير انتظام، وتشابه عند أنه قطع اللحم الممضوغة في تكويرها وليونتها وتسمى بالمضغة، ولا يزيد طولها عن ربع إنج، والآن أصبح خمسين مرة بقدر البويضة، وتأخذ بعد ذلك المضغة بالإنقسام، فالجزء الخارجي من المضغة يكون الجلد والجهاز العصبي، والجزء الأوسط يكون العظام والعضلات والأوعية، والجزء الداخلي يكون الأحشاء.

<sup>(</sup>١) البوق قناة على طرفي الرحم من الداخل مكسوة بغشاء مخاطي ولها ذبذبات حريرية تنتهي بشرفات كثيرة تجلس عليها البويضة المنحدرة من المبيض ثمّ تنزل إلى الرحم.

 <sup>(</sup>٢) الرحم جسم عضلي كمتري الشكل يقع في تجويف البطن بين المثانة والمستقيم ويتكون من
 عضلات وألياف قوية لها قابلية الإمتداد والتقلص لحفظ الجنين حال الحمل ودفعه عند الولادة.

ففي الشهر الأوّل: تكون البويضة بقدر حجم بيضة الحمامة تقريباً، وتتغذّى من الحويصلة السرية.

وفي الشهر الشاني: تكون البويضة بقدر حجم بيضة الدجاجة ويظهر بعض نقاط عظيمة في الترقوة والفك السفلي.

وفي الشهر الثالث: تصبح البويضة بقد حجم البرتقالة، وأنّ أعضاء التناسل تبدأ بالظهور ولا يمكن تميّزها، ويبدأ ظهور بعض آثار الأظافر وظهور آثار بعض العظام.

وفي الشهر الرابع: تتضح الأعضاء التناسلية، ويبدأ ظهور الوبر على الجلد.

وفي الشهر الخامس: يظهر الشعر في الرأس.

وفي الشهر السادس: بظهور الأهداب والحاجبين وظهور الصفراء في الأمعاء، وتبدأ المواد الشحمية تحت الجلد.

وفي الشهر السابع: يبدأ الوبر بالزوال، وإنّ الجنين يعتبر قابلاً للحياة إذا ولد في نهاية هذا الشهر.

وفي الشهر الثامن: إزدياد المواد الشحمية تحت الجلد وزوال الوبر.

وفي الشهر التاسع: زوال اللون الأحمر اللامع للجلد.

وفي الشهر العاشر: وهو نهاية الحمل يصبح طول الجنين (٥٠) سم ووزنه (٣١٧٥) غرام، والذكر أثقل من الأنثى، وأنّ الوبر قد يزول من جميع الجسم ما عدا الأكتاف.

﴿ كِتَابُ فُصِلَتُ آيَاتُهُ قُرُآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾.(١)

<sup>(</sup>۱) فصلت: ۳.

ما حالة الإنسان في الرحم؟

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ \* ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴾. (١) لقد شرحنا الفقرات الأولى من الآيات الكريمة.

جاء في التفسير أن في الرحم يوجد ماء يحافظ على الجنين، ولكن أكثر من هذا لم يعرفوا، مع العلم أنّهم كانوا في عصر متأخر من الناحية العلمية، فكيف يتمكّن النبي الله أن يفهمهم وأنّهم على تلك الحال من قلة العلم.

فقد أعطاهم النبي ﷺ الرؤوس المهمّة فقط.

أمّا القرار المكين فيقول العلم ما هو نصّه: إنّ المضغة تتكوّن من قرص مضغي سفله كهف يسمّى الكيس الصفاري الذي ينفصل في الشهر الثاني للمضغة، وأعلاه كهف آخر تنشأ منه قربة ممتلئة بالماء، وهذا الماء هو الذي يدعى به (القرار المكين) تسمّى السلى تحيط بالمضغة إحاطة تامّة إلى حيث يتصل بها الحبل السرّي الغليظ، وهكذا تسبح المضغة في غلاف مائي يمنع عنها الصدمات. وهو يحافظ على توازن الرحم ويشد أزر الجنين ويحميه من الميل والسقوط، يطول معه إذا ارتفع عند تقدّم الحمل ويقصر إلى طوله الطبيعي تدريجيّاً بعد الولادة، وعند نهاية الحمل تفرز غدد، فمن الغدد ما هو يساعد على إنقباضات الرحم وتقلّصاته. وغدد تساعد على عملية إنزلاق الجنين، وغدد تساعد البخين على نزوله بصورة طبيعية، فأيّ مكان أأمن من هذا المكان؟

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ١٢ و١٣.

<sup>(</sup>٣) النحل: ١٨.

#### كيف موضع الجنين؟

﴿ يُخُلُّنُكُمُ فِي بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْق فِي ظُلُماتٍ ﴾. (١)

أمّا خلقاً من بعد خلق فقد فسّرت في تكوين الجنين ومراحله، أمّا في ظلمات ثلاث فقد فسّره ابن عبّاس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد، فجميعهم قالوا: الظلمات الثلاث: هي ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة. (٦)

أمًا العلوم الساطعة في هذه الآيات اللامعة فظهرت في العصور المتأخّرة جدّاً بعد الكشف الدقيق.

فتقول التقارير المتأخّرة: إنّ الجنين في بطن أمّه محاط بـثلاث أغشية صمّاء لا ينفذ منها الماء ولا الضوء ولا الحرارة، وهذه الأغشية تعرف بالمنباري، والأمينوني، والخرزبوني، والغشاء الذي لا ينفذ منه الضوء والحرارة والماء يدعى باللغة العربية ظلمة.

﴿ اللَّهُ نَبِزًلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنَابِ أَ مُتَسْبِ إِهِ أَ مُشَانِهِ أَ مُشَانِي تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الْدِينَ يَحْشُونَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تِلْينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إلى ذِكْرِ اللَّهِ ذِلْكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾.(٣)

كيف يخرج الإنسان إلى عالم الدنيا؟

﴿ وَاللَّهُ أَخْرِجَكُمْ مِنْ بُطُون أَنَّهِ إِتَّكُمْ لا تَعْلَسُونَ شَيْنًا ۗ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّيْمَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْتِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ("

<sup>(</sup>١) الزمر: ٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر: مجمع البيان ٨: ٣٨٧.

<sup>(</sup>٣) الزمر: ٢٣.

<sup>(</sup>٤) النحل: ٧٨.

هذه الآية تدل على أن الله هو الذي يخرجنا من بطون أمهاتنا، وليس للإنسان دخل في هذا الموضوع، وقد قررت التقارير الواردة أن العلم لم يتمكن من تعين يوم الولادة بالضبط، حيث أنّه يخرج قبل اليوم المعتاد بعدة أيّام، أو يتأخر عن اليوم المعتاد.

وإن التقرير يقول: مدّة الحمل تتراوح بين (٢٧٢ \_ ٢٨٨) يوماً، وفي بعض الحالات وصلت إلى (٣٤٩) يوماً، وكذلك يقرّر العلماء أنّ الولادة لا دخل لأيّ إنسان فيها، وكم مليون مولود ولد بدون مساعدة أحد سوى الله.

حيث ينقبض الرحم على الجنين ليطرده إلى الخارج.

وأمّا العلوم الساطعة في هذه الآية اللامعة فتقول إحدى المصادر: إنّ الطفل عندما يولد يسمع ولا يرى لعدّة أيّام، ثمّ يبدأ في تميّز الضوء والظلام ولا يرى إلاّ بعد خمسة عشر يوماً.

وأمّا العقل (الأفئدة جمع فؤاد وهنا جاء بمعنى العقل حيث له عدّة معانى) والحواس الأخرى فلا يستطيع استعمالها إلا بعد مدّة طويلة.

فالآن ارجع إلى الآية الكريمة، فانظر كيف أنّها مرتّبة حسب التكوين: السمع، والبصر، والفؤاد.

إن الله يقول: نحن نخبركم بهذه ولم تعلموها من قبل، فهل أنتم شاكرون لنعمتي؟

﴿ رَبَنَا آمَنًا بِمَا أَنزَلُتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَأَكُّتُمنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾.(١)

كيف تتم تغذية الرضيع؟ ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعُنَ أَوْلادَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلُيْنِ لِمَنْ أَوَادَ أَنْ يُتمَ الرَّضَاعَة ﴾. (٢)

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٣٣.

الرضاعة تتم بواسطة الثدي، (الثدي عبارة عن أوعية شبكية كبيرة العدد، دقيقة الحجم، وأوعبة الثدي تتميّز عن غيرها من الأوعبة الدموية بكثرة مرور الدم فيها.

هذه الأوعية تحيط بفجوات متسعة مبطنة بالخلايا الصانعة للبن الـذي تستخلصه من الـدم المار، ويخرج اللبن من هـذه الفجوات إلـي مستودعات يبلغ عددها من (١٥ \_ ٢٠)، مكانها تحت دائرة حلمة الثدي، وتضيق قنوات هذه المستودعات كلما قربت من سطح الحلمة حتمي تصبح فتحات ضيّقة بهذا العدد، وتوزّع اللبن توزيعاً عادلاً. وكلّما تمرّ الأيام على المولود يزداد تركيز اللبن، وهذه من أهم مميّزاتها.

ومن العجيب أنّ الشدي متصل بالجهاز التناسلي، وحين ترضع الأمّ طفلها ينتعش جسمها وتلتذ بلذة بليغة ولولاها لما جلست الأمّ في منتصف الليل ترضع طفلها حين يبكي، فسبحان المدبّر لأنّ لبنها مكيّف تكيَّفاً مناسباً لحالمة وبنيمة الطفل الرضيع منذ الساعات الأولى من ولادته، ولا شيء يساوي قيمته الغذائية والصحيّة.

ولا يغني عن لبن أمّ الطفل لبن امرأة أخرى، حيث في المرحلة الأولى من ولادته يتغذّى الطفل باللبأ (الصمغة) مدّة ثلاثة أيّام أو أربعة قبل ظهور اللبن، وله فائدة كبيرة حيث يقوم بدفع ما في أمعاء الطفل من المواد المسودة المتجمّعة أثناء مدّة الحمل.

هذه العلوم الساطعة اكتشفها العلم الحديث في فرعه الطبي، وهذا هو التفسير لما جاء في صدر الآية اللامعة ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ ﴾.(١)

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣٣.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنّ اللبن يبدأ بتركيز مادّته كلّما فاته يوم عن يوم الرضاعة.

ولكن أمّهاتنا لا يلاحظن ذلك، فنفس التركيز التي كانت تضع الحليب لطفلها في أوائل أيّامه تضعه في أواخر أيّامه، وهذه من الأخطاء الكبيرة.

ونف لاً عن المصادر عن الدكتور (الكسيس كاريل) أنّه يهيب بالأمّهات أن يؤدّين ما خلقن للطفل، فإنّ لبن الأمّ حقّ طبيعي للطفل.

وقد ثبت في الفحص الطبي أنّ عدد الوفيات في الأطفال الدين يرضعون بطرق صناعية عشرة أضعاف عدد الوفيات في الذين يرضعون بالرضاعة الطبيعية من الأمهات.

وعلاوة على هذا تجعل الطفل أقل مرضاً، كما أنها تمنحه قدرة على الصبر وسكينة النفس، بينما تسبب الرضاعة الصناعية علاوة على أمراض الجهاز الهضمي بروز الفك العلوي، وتشوه الأنف وتفطح قبوة الفم مما يؤثر على نبت الأسنان، ويعرض الرضيع لتلوث اللوزتين والبلعوم والآذان والجيوب الأنفية.

هندا عن مصدر الآية، أمّا عن ﴿ حَوْلَين كَامِلَين لِمَن أَرادَ أَنْ يُسِمُ الرَّضَاعَةَ ﴾، فاختلف الأطباء في هذا منذ نزول هذه الآية إلى القرون السابقة، وأخيراً بعد الفحوص الدقيقة عن عصر الإستكشافات ذكرت التقارير أن في حولين أي أربع وعشرين شهراً يكمل الطفل جهازه الهضمي من ناحية قابلية المضغ (مضغ الأطعمة).

أمّا الدكتور عبد العزيز إسماعيل فيقول في كتابه (الإسلام والطب الحديث): إنّ آخر ما تقرر في هذا الشأن أنّ مدة الرضاعة يجب أن يكون فوق السنة، ويستحسن أن يكون منتين كاملتين.

هذه العلوم الساطعة في هذه الآيات اللامعة.

القرآن كلّه علوم ساطعة، فأين الذي يخرجها؟

﴿ فُلْ لَوْ كَانَ الْبَخْرُ مِداداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِي وَلَوْجِنْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً ﴾ (١)

#### ما هي أهمية العظام؟

﴿ وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنُسِيَ خَلْقُهُ قَالَ مَنْ يُهِمِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾.(٣)

نرى في هذه الآية اللامعة أنَّ الله ﷺ رَكَّز الكلام في عصر كانوا يحسبون

أنَّ العظام لا حياة فيها وما هي إلاَّ سوى دعائم للجسم وكذلك في:

﴿ وَقَالُوا أَاذِا كُنَّا عِظاماً وَرُفاتاً أَايَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جُدِيداً ﴾. ٣٠

وهنا يركز الإستنكار على تعجّبهم، إنّ العظام إذا كانت متحوّلة إلى تراب والتراب ينتقل من مكان إلى آخر بواسطة المياه والرياح وغير ذلك، فيختلط عظام هذا بذاك، كيف يتمكن الله على أن يفصل بينهما؟

عزيزي القارئ: لا تتعجّب من هذا فإن الله قد خلق آيات في هذا الكون تدل على البعث، آتيك بمثال واحد، إذا أحضرنا قطعاً من الحديد والنحاس واللذهب والفضّة والرصاص والألمنيوم ومعادن أخر، وجئنا بقطعة ممغنطة (مغناطيسية) فقرّبنا القطعة من تلك المعادن، فأي معدن سوف ينجذب نحو القطعة المغناطيسية، فهل كل المعادن أم معدن واحد؟

سوف ينجذب معدن واحد هو الحديد فقط، فهذا أحد الأمثلة

<sup>(</sup>۱) الكيف: ١٠٩.

<sup>(</sup>۲) یس: ۷۸.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٨٩.

والـدلالات على أن الله سـوف يبعـث مـن فـي القبـور يـوم القيامـة، ونحـن لا نعلم بأي طريقة سوف يجمع عظام كلّ واحد منّا.

فالذي أودع قوة الجذب في المغناطيس يجوز أن يخلق قوة الجذب في المغناطيس يجوز أن يخلق قوة الجذب في العظام حتى تتجاذب عظام كل فرد إلى بعضها، وإن العلم لم يدركه لحد الآن، ونرجع الآن إلى كلامنا في العظام.

﴿ أَيِحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَنْ نَجْعَعَ عِظَامَهُ \* بَلِي قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِيَ بَنَانَهُ ﴾.(١)

إِنَّ في عصَرنا نرى أَنَّ التحريّات تأخذُ صورة بصَمة الإبهام من المجرمين الذين أجرموا حتّى يعرفوا، ومن عامّة الناس المشبوهين لئلا يرتكبوا الجرائم.

إنّ أهميّة الإبهام لم تكن معروفة إلى العصور المتأخّرة، وأخيراً توصّل العلم بأن لم يوجد في العالم رجلان صورتا إبهامهما متشابهتان، وهذا أخيراً عرفه العلم وأجرى عليه هذه الخطّة لطبع الأصابع، ولعلَّ قول الله: ﴿ بُلَى قادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسويَ بَنانَهُ ﴾ " يشير إلى هذا، أي أن نسوي نفس صورة الإبهام والأصابع التي كان يملكها الشخص في حياته، وهل ترى أين كانت هذه العلوم الساطعة، ونتبع القول في بحث العظام، فيقول إلله في:

العول في بعث المسلم المسلم المنظم مِنْ في وَالشُنَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَكُمْ أَكُنْ بِدُعالِكَ رَبِّ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنْ فِي وَالشُنَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَكُمْ أَكُنْ بِدُعالِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾ (\*\*)

إن في هذه الآية اللامعة من أهم العلوم الساطعة، فهذه الآية تقرر بأن زكريا عندما طلب غلاماً قال: إن عظمي وهن (ضعف) فكيف يكون

<sup>(</sup>١) القيامة: ٣ و كم.

<sup>(</sup>٢) القيامة: ٤.

<sup>(</sup>٣) مريم: ٤.

لى ولد؛ لأنَّه كان شيخاً كبيراً، وهذه الآية تدلُّ على أنَّ العظام جزء من الجسم، إذا ضعف الجسم أيضاً يضعف العظم.

واهتمّ القرآن بالجهاز العظمى إهتماماً كبيراً.

أمّا العلوم الكامنة في هذه الآيات، فتقول المصادر: إنّ العظام تحتوي على مواد يحتاج إليها الجسم: كالفسفور، والكالسيوم، وتوزّع هذه المواد توزيعاً دقيقاً إلى جميع أنحاء الجسم، وأنّ العظام تنتج كريّات الدم الحمراء والبيضاء في جسم الإنسان طول حياته، ونعرف بأن في الدقيقة الواحدة تموت من الكريّات الحمر (١٨٠) مليون كُريّة وعلى العظام تعويض ذلك. وكذلك تقول المصادر الموثوقة: بأنَّ الهيكل العظمي يحدُّد حياته بعد موت صاحبه وجنسه وعمره، وتدلّ العظام على الوقت الذي استغرقه قبل الموت وبعد الموت، وكذلك يعين الأمراض التي أصابت صاحبه وسبب موته.

هذه عن صدر الآية، أمّا ﴿ وَاسْتَعَلُ الرَّأْسُ شَيْباً ﴾ (١) فأيضاً أهميّة الشعر في الإنسان، حيث أنّ الشيب يصيب الكهول والشيوخ، أمّا الشيب المبكّر فهو من أمراض الشعر.

أمّا أهميّة الشعر فوقاية الرأس من الحرارة والبرودة والتغيّرات الجوية وحفظ حرارة البدن، وخروج بواسطة الثقب المكوّن في داخلها، وكذلك إمتصاص الرطوبة وغيرها من الأشياء التي تدركها عقولنا.

أمّا الشعر الذي أصيب بالشيب: فإنّه لا يقوم بواجباته تماماً مثل ما يقوم به الشعر العادي. وهذا من العلوم الساطعة في هذه الآيات اللامعة. ﴿ إِنَّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءًكُمْ بُوْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا الَّذِيكُمْ نُوراً مُبِيناً ﴾. "

<sup>(</sup>١) مريم: ٤.

<sup>(</sup>۲) النساء: ۱۷٤.

ماهي صورة الإنسان؟

﴿ لَقُدُ خَلَقَنَا الْإِنسانَ فِي أَحْسَن تَقُومِم ﴾. ("

والتقويم خلَق الإنسان فَي أُحسن صورة وكمال. عن إسراهيم ومجاهد، وقتادة. (\*)

حقًا أنَّ الإنسان في أحسن تقويم، ونرى منظره الخارجي جميلاً.

أولاً: حجمه، فنراه متوسط الحجم فلا هو صغير جداً ولا هو كبير جداً، فإن في الموجودات ما هو من أصغر الأشياء ومنها ما هو من أكبر الأشياء، فالذرة مثلاً هي من أصغر المواد المتفاعلة ولا ترى بالعين ولا بأكبر المجاهير، حيث أنها تعرف من تفاعلاتها الكيمياوية مع المواد. والنجم مثلاً في الكبر قد يكون أكبر من المجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية هي الشمس والأرض، والمريخ وزحل والزهرة والمشتري وعطارد، والنجميات وأورانوس ونبتون وبلوتو. بملايين المرات وبعضها أكثر من مليار.

أمّا منظره الخارجي فترى له الشعر وقد مرّت فائدة الشعر، وعيناه كلّ واحدة منهن على جهة، فلو كانت لنا عين واحدة لرأيت لو أصابها مصيبة فلا تقدر على النظر بتاتاً بالرغم أنّها تحرسها جفنان، ولكلّ جفن شعر يعكس الشمس عنها.

والعينان في أعلى موقع في الجسم لئلا يصيبها أذى، ولو أنها كانت في الرجل للقيت صعوبة فادحة، ولذهبت عن الحياة بسرعة، مع العلم أنّ العين في أعلى منطقة تدرك الأشياء التي تصادفها، فلو كانت في الأسفل لما أدركت طريقها لأقل حاجب.

<sup>(</sup>١) التين: ٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر: مجمع البيان ١٠: ٣٩٣.

والأنف، ففي داخله شعيرات تحجب الغبار والتراب، ولـوكان هذا الشعر في العين لرأيت الأذى.

وجعله الله أنفاً واحداً في منطقة واحدة، إذ لا يحتاج الإنسان إلى أكثر من ذلك.

وكذلك الفمّ خلقه إليه واحداً إذ لا يحتاج الإنسان إلى أكثر، لأن ليس دائماً يستكلم، وليس دائماً يأكل. فقس على هذا المثال اليدين والرجلين والكليتين والخصيتين والرئتين والأذنين.

ونرى أيضاً أن الله قد خلق الرئتين والقلب ووضعهما في قفص من العظم واللحم لمحافظتهما، لأنهما مهمّان، ونرى أن المخ والمخيخ قد وضعهما في قفص عظمي صلابته وسمكه أكثر من أي عظم في جسم الإنسان، مع العلم أنهما مبطّنين بأغشية ومواد سائلة ولزجة فإنهما موضع التفكير في الإنسان، وأمّا القفص الصدري فالقلب من الجهة اليسرى ويقابله الكبد من الجهة اليمنى.

وأختصر الكلام: لو أردنا أن نعرف ما هي ماهية الإنسان لما كفانا مجلّدات.

﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُخْصُوهِا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.(١)

هذًا جزء يسير من العلوم الساطعة في الآيات اللامعة التي اختصت بالإنسان، وليس لنا مجال لذكرها جميعاً.

بدرسان، ويس ساسبان معار بسير. هو سابر الأفاق وفي أنفسهم حَتَى يَبَيَنَ لَهُمْ أَنهُ الْحَقُ أُولَمْ يَكُفِ وَلِي أَنفُسِهِمْ حَتَى يَبَيَنَ لَهُمْ أَنهُ الْحَقُ أُولَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ أَنْهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾.(")

<sup>(</sup>١) النحل: ١٨.

<sup>(</sup>۲) فصلت: ۵۳.

# 00

# قوله عليلا في ذكر خباب:

يَر ْحَمُ اللَّهُ خَبَّابَ بِنَ الأَرَتُ فَلَقَد أُسْلَمَ رَاغِباً، وَهَاجَرَ فَلَقَد أُسْلَمَ رَاغِباً، وَهَاجَرَ طَائِعاً، وَقَنِعَ بِالْكَفَافِ، ورَضِي طَائِعاً، و وَقَنِعَ بِالْكَفَافِ، ورَضِي عَن اللَّه، وعَاشَ مُجَاهِداً.

(نهج البلاغة ٤: ١٣)

# [أسباب نزول الرحمة على العبد خبّاب بن الأرت نموذجاً]

## قال ابن أبي الحديد:

هو خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم، يكنّى أبا عبد الله، وقيل: أبا محمّد، وقيل: أبا يحيى، أصابه سبي فبيع بمكّة، وكانت أمّه ختانة، وخباب من فقراء المسلمين وخيارهم، وكان به مرض، وكان في الجاهلية قيناً حداداً يعمل السيوف، وهو قديم الإسلام، قيل إنّه كان سادس ستّة، وشهد بدراً وما بعدها من المشاهد، وهو معدود من المعذّين في الله، وسأله عمر بن الخطاب أيّام خلافته: ما لقيت من أهل مكّة؟ فقال: أنظر إلى ظهري، فنظر فقال: ما رأيت كاليوم ظهر رجل، فقال خباب: أوقدوا لي ناراً وسخنت عليها فما أطفأها إلا ودك ظهري.

وجاء خباب إلى عمر فجعل يقول أدنه أدنه، ثم قال له: ما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا أن يكون عمّار بن ياسر، نزل خباب إلى الكوفة ومات بها في سنة سبع وثلاثين، وقيل: سنة تسبع وثلاثين، بعد أن شهد مع أمير المؤمنين علي غلط صفين والنهروان، وصلى عليه علي غلط ، وكان سنة يدوم مات ثلاثاً وسبعين سنة ودُفن بظهر الكوفة، وهو أوّل من دفن بظهر الكوفة،

وعبــد الله بــن خبــاب هــو الــذي قتلتــه الخــوارج فــاحتج علــي غلاللا بــه وطلبهم بدمه.(')

قال الشيخ ابن ميثم البحراني:

خُبّاب بالخاء المعجمة والباء المشددة، كان من المهاجرين ومن أصحاب أمير المؤمنين علي ومات بعد إنصرافه من صفّين بالكوفة، وهو أوّل من قبره أمير المؤمنين علي بها، وقد مدحه علي بأوصاف ثلاثة من أوصاف الصالحين:

أحدها: إسلامه عن رغبة وهو الإسلام المنتفع به.

الثاني: مهاجرته إلى رسول الله ﷺ طائعاً، وهي الهجرة التامّة عن رغبة في الله ورسوله.

الْثالث: كونه عاش مجاهداً أمّا مع رسول الله على فللكفّار، وأمّا في وقته عَالِئًا فللبغاة والخوارج والناكثين. (٢)

وقال ابن مغنية في: (في ظلال نهج البلاغة):<sup>(٣</sup>

قال ابن عبد البر في الإستيعاب: اختلفوا في نسب خباب، والصحيح أنّه تميمي النسب، خزاعي الولاء، لحقه سباء في الجاهلية، فاشترته امرأة من خزاعة وأعتقته، وكان حداداً يعمل السيوف، وفاضلاً

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ١٨: ١٧١.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة/ ابن ميثم ٢: ٥١٠.

<sup>(</sup>٣) ج ٤: ٢٤٢.

قلديم الإسلام، وممن عُذّب في الله، وصبر على دينه، ومن المهاجرين الأولين، شهد بدراً وما بعدها من المشاهد مع رسول الله عليه.

وقال ابن حجر في الإصابة: روي أنّه أسلم سادس ستّة، ونـزل الكوفة ومات بها سنة سبع وثلاثين.

وقال ابن أبي الحديد: صلّى عليه أمير المؤمنين... وقد تقدّم قوله.

«أسلم راغباً» عن بصيرة ويقين، وصدق وإخلاص، وأوذي بالكثير من عتاة قريش في سبيل الإسلام، من ذلك أنهم أوقدوا النار على ظهره كي يرتد عن دينه، فثبت وصبر.. ولا جهاد أعظم من الصبر على التنكيل والأذى من أجل الحق ونصرته، وجاء يوماً إلى رسول الله وقال له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال له: «قد كان من قبلكم يؤخذ فيحفر له، ثمّ يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه، فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصد ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتّى يسير الراكب إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله.. ولكنكم الشعجلون».

«وهاجر طائعاً» نشأ الإسلام في مكّة فتألّب عليه صاديد الشرك والطغيان، وساموا أهله سوء العذاب وهم لا يملكون أيّة قوة سوى الصبر والثبات، وبعد (١٣) سنة من صبر الأحرار على البلاء هاجر النبي الله بالإسلام ليكون قوة رادعة لأهل الضلال، وحلقة جديدة من النضال والتضحية والفداء، فهاجر معه لهذه الغاية جماعة من الصحابة، منهم خبّاب، وأنشأوا معسكراً للدفاع عن السدين وحماية المستضعفين، وتأديب المعتدين، فصدق

على هم قول تعمالى: ﴿ إِنَّ الْهِ فِينَ آمَنُ وَالْهِ فِينَ هَا جَرُوا وَجَاهَ دُوا فِسِي سَبِيلِ اللهِ أُولِنْكَ يَرْجُونَ رَخْعَتَ اللهِ ﴾ (١)

"وقنع بالكفاف" رضي من الرزق بما يكفيه ويغنيه عن الناس بالزيادة وهذه فضيلة من أعظم الفضائل؛ لأنّه بهذا الرضا قلام خباب خدمة كبرى للإنسانية بعامّة، وللمعوزين بخاصة حيث ساواهم بنفسه، ولو أخذ الزائد عن سلاحاجته، وتمتّع به لكان قد حرم المحتاجين قوتهم الضروري، وصدق عليه قول الإمام في الحكمة الآتية: «فما جاع فقير إلا بما متّع به غني».

وجاء في (منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة):<sup>(٢)</sup>

كان خباب بن الأرت من أفذاذ أصحاب النبي الله المخلصين والحاملين لأسرار الشريعة الإسلاميّة، ممّن تلمّسوا الحقيقة بقلوبهم، وبلغوا الدرجة القصوى من اليقين بالنسبة إلى معالم الدين، ومن الذين كانوا شهداء على الناس وموازين للحقّ عند ظهور الخلاف، فكونه في صفّ أصحاب أمير المؤمنين عليه مجاهداً معه في صفّين من الأدلة القاطعة على أن علياً مع الحق، والحقّ مع علي يدور معه أينما دار، فمثله في أصحابه غليه مثل عمّار.

وقال الشارح المعتزلي: وهو قديم الإسلام، قيل: إنّه كان سادس ستّة، وشهد بدراً وما بعدها من المشاهد، وهو معدود في المعذّبين في الله.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢١٨.

<sup>(</sup>۲) ج ۲۱: ۸۱.

وفى (التنقيح) قبال العلامة الطباطبائي بِإِللهُ: إن فيه وفي سلمان وأبي ذرّ وعمّار أنسزل الله تعبالى: ﴿وَلا تَطُسرُدِ الْسَدِينَ يَسَدُعُونَ رَبَّهُم بِالْعُسداةِ وَالْعَشِسيِ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ ﴾.(١)

وفي (رجال المامقاني): وذلك أنّ المؤلفة قلوبهم جاؤوا إلى رسول الله وفيهم عينة بن حصين والأقرع بن حابس، فقالوا: إن نحيت عنّا هؤلاء \_ وكانت عليهم جباب الصوف \_ جلسنا نحن إليك وأخذنا عنك، فلا يمنعنا من الدخول عليك إلا هؤلاء. فنزلت هذه الآية، وكان رسول الله والله الله يجلس معهم حتى إذا أراد أن يقوم قام وتركهم، فأنزل الله تعالى: (واصبر نفسك مع الذين يَدْعُونَ رَبّهُمُ بالْغَداةِ وَالْعَشِيّ). (٢)

وعن الخصال: عن علي علي السبّاق خمسة: فأنا سابق العرب، وسلمان سابق الفرس، وبلال سابق الحبشة، وصهيب سابق الروم، وخباب سابق النبط».

وفي (حاشية التنقيح): عن اليافعي في تاريخه: أنّ فضائل صهيب وسلمان وأبي ذر وخباب لا يحيط بها كتاب.

وقد وصفه علي عَلَيْنَكُم في هذا الوجيز من الكلام بما لا مزيد عليه، وأثبت له فضيلة الرغبة إلى الإسلام والطموع على الهجرة، وصرف الحياة في الجهاد، فناهيك بهذه الفضائل عن التتبع للأقوال، وثناء سائر الرجال، والظاهر أن ما ذكره على الجمل التالية تغبط على خباب عرضه على سائر الأصحاب، وحثهم بذلك على سلوك سيرته والإقتداء بطريقته.

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٥٢.

<sup>(</sup>۲) الكهن: ۲۸.

ذكر ابن هشام في سيرته (مجلّد ١ ص ٣٦٧ ط مصر): في إسلام عمر بن الخطاب، قال ابن إسحاق:

وكان إسلام عمر فيما بلغني أن أخته فاطمة بنت الخطاب، وكانت عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وكانت قد أسلمت وأسلم بعلها سعيد بن زيد وهما مستخفيان بإسلامهما من عمر، وكان نعيم بن عبد الله النحام من مكة رجل من قومه من بني عدي بن كعب قد أسلم، وكان أيضاً يستخفي بإسلامه فرقاً من قومه، وكان خباب بن الأرت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرؤها القرآن... الخ. انتهى،

وكفى بذلك دليلاً على أن خباب أحد دعاة الإسلام السابقين الذين يعاونون النبي الله في بث الدعوة الإسلامية أبان غربة الإسلام واضطهاده من أعدائه الألداء.

قال ابن أبي الحديد: إنَّه أوَّل من دُفن بظهر الكوفة من الصحابة. (١)

\* \* \*

أقول: وفي (سفينة البحار): (٢) خبّاب \_ كشداد \_ ابس الأرت، بالراء المهملة والتاء المثنّاة المشددة، كأحب، صحابي بدري، وكان من فضلاء المهاجرين الأولين، شهد بدراً وما بعدها من المشاهد مع رسول الله الله على دينه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أنظر: شرح نهج البلاغة ١٨: ١٧٢.

<sup>(</sup>۲) ج ۲: ۷.

### [ما لاقاه خبّاب من عذاب قريش]:

روي أنّ قريشاً أوقدت له ناراً وسحبوه عليها فما أطفأها إلاّ ودك ظهره، وكان أثر النار ظاهراً عليه في جسده، ولمّا رأى عمر ظهره قال: ما رأيت كاليوم ظهر رجل مثله.(١)

وعن (أسد الغابة)(٢) أنّهم ألبسوه الدرع الحديد وصهروه في الشمس فبلغ منه الجهد ولم يعط الكفَّار ما سألوه.

روي أنَّه كان في سفر فشكت بنيَّته إلى النبي ﷺ نفاد النفقة، قال النبي ﷺ: «إيتيني بشويه لكم، فمسح يده على ضرعها فكانت تدر إلى إنصراف خبّاب. (۳)

الطبرسي: كان خبّاب رجلاً غنيّاً وله على العاص بن واثل دين فأتاه يتقاضاه، فقال له: لا أقضيك حتّى تكفر بمحمّد، قال: لن أكفر به حتّى نموت ونبعث. وباع خبّاب سيوفاً من العاص بن وائل، فجاءه يتقاضاه، فقال: أليس يزعم محمد أن في الجنّة ما ابتغى أهلها من ذهب وفضّة وثياب وخدم؟ قال: بلي، قال: فانظرني أقضك هناك حقّبك، فوالله لا تكون هِنبَاكِ وأصبِحابِك عِنــدِ إلله آثِـر منّبِي. فِنــزِلت: ﴿أَفَرَأْبِـتَ الْــذِي كَفَــرَ مَآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلِيداً \* أَطلعَ الغيُّبِ أَم اتَّخِذ عِنْدَ الرَّحْمَن عَهْدا \* كَلأَ سَنَكَتَبُ مَا يَقُولَ وَنَمُدُ لَهُ مِنَ العَذَابِ مَدًّا ۞ وَنُرْثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُدا ﴾ ﴿ \* أَنْ

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٢: ٩٩.

<sup>(</sup>٢) أنظر: ج ٢: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ١٧: ٣٨٢.

<sup>(</sup>٤) مريم: ٧٧ – ٨٠.

<sup>(</sup>٥) أنظر: مجمع البيان ٦: ٤٤٧.

وممًا جاء في (قاموس الرجال):(١)

روي أن خبّاباً أسلم سادس سنّة. وروي عن الشعبي قال: أعطوهم ما أرادوا حين عذّبوا إلا خباب بن الأرت فجعلوا يلصقون ظهره بالأرض على الرضف حتّى ذهب ماء متنه. وروي عن خبّاب قال: قد أوقد المشركون لي ناراً ثمّ سلقوني فيها، ثمّ وضع رجل رجله على صدري فما أتيت الأرض إلا بظهري، ثمّ كشف عن ظهره فإذا هو قد برص.

وروي عن قيس بن أبي حازم، قال: دخلنا على خبّاب نعوده وقد اكتوى في بطنه سبعاً، وقال: لولا أن النبي الله نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت.

وروي عن أبي صالح قال: كان خبّاب قيناً، وكان قد أسلم فكان النبي الله ويأتيه، فأخبرت بذلك مولاته، فكانت تأخذ الحديدة وقد أحمتها فتضعها على رأسه، فشكا ذلك إلى النبي الله فقال: «اللهم انصر خبّاباً»، فاشتكت مولاته رأسها \_وهي أمّ أنمار \_ فكانت تعوي مع الكلام، فقيل لها: اكتوي، فكان خبّاب يأخذ الحديدة قد أحماها فكان يكوي بها رأسها...

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ج ٤: ١٥٤.

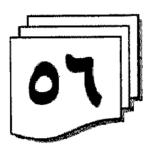

### قوله غلينلا:

(نهج البلاغة ٤: ٧٧)

# [ربيب علي علي الله محمد ابن أبي بكر]

قال ابن أبي الحديد:

قال عَلَيْنَكُم: إنّ حزننا به في العِظَم على قدر فرحهم به، ولكن وقع التفاوت بيننا وبينهم من وجه آخر، وهو إنّا نقصنا حبيباً إلينا، وأمّا هم فنقصوا بغيضاً إليهم.

فإن قلت: كيف نقصوا ومعلوم أنّ أهل الشام ما نقصوا بقتل محمّد شيئاً؛ لأنّه ليس في عددهم؟ قلت: لمّا كان أهل السام يعدّون في كلّ وقت أعداءهم وبغضاءهم من أهل العراق وصار ذلك العدد معلوماً عندهم محصور الكميّة نقصوا بقتل محمّد من ذلك العدد واحداً، فإنّ النقص ليس من عدد أصحابهم، بل من عدد أعدائهم السذين كانوا يتربّصون بهم الدوائر ويتمنّون لهم الخطوب والأحداث؛ كأنّه يقول: استراحوا من واحد من جملة جماعة كانوا ينتظرون موتهم.

\* \* \*

وقال ابن ميثم البحراني:

قول على الله على عنه عليه قدر سرورهم به اي بفقده، أراد أنه

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ١٩: ٢٣٧.

يناسبه في الشدّة، وأشار إلى القرق بين إعتبار نقصانه منهم ونقصانه منه، وذلك في معرض التألم لفقده. (١)

وقال ابن مغنية:

إذا كان موت الأبرار يحزن المتقين فمن الطبيعي أن يسر المنافقين، وقد مدح الإمام علي على الله محمد بن أبي بكر لما بلغه قتله ووصفه بأنه كان ولداً ناصحاً، وعاملاً كادحاً، وسيفاً قاطعاً. (")

وفي (منهاج البراعة) (٣) قال:

نبّه عَلَيْكُلا إلى عظيم قدر محمّد في أصحابه وأنصاره، وعظمة تأثيره في ردّ مخالفيه وأعدائه، فإنّه كان بمكان من الإخلاص بحضرته، وبموقع عال في قلوب المسلمين، لمكانته من أبيه أبي بكر، فكان قتله فت في عضد علي عَلَيْكُلا ونصر مبين لأعدائه، فقال عَلَيْكُلا: إنّ حزننا عليه يساوي فرح أعدائنا بقتله، فإنهم نقصوا بغيضاً مؤثراً لهم، ونقصناً حبيباً وقياً لنا.

\* \* \*

أقول: ومن المستحسن بهذه المناسبة أن نستعرض حياة محمد بن أبي بكر إليني.

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة/ ابن ميثم ٢: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) في ظلال نهيج البلاغة ٤: ٤١٠.

<sup>(7) 3 17: 713.</sup> 

قال ابن أبي الحديد في المجلد الثاني من شرح النهج (ص ٢١ ط الأولى بمصر):

## [أسماء بنت عميس أم محمد]:

أمّ محمّد بن أبي بكر، أسماء بنت عميس بن النعمان بن كعب بن مالك بن قحافة بن خثعم. كانت تحت جعفر بن أبي طالب، وهاجرت معه إلى الحبشة، فولدت له هناك عبد الله بن جعفر الجواد، ثمّ قتل عنها بوم مؤتة، فخلف عليها أبو بكر فأولدها محمّداً ثمّ مات عنها، فخلف عليها علي بن أبي طالب. وكان محمّد ربيبه وخريجه وجارياً عنده عبرى أولاده، رضع الولاء والتشيّع من زمن الصبا، فنشأ عليه فلم يكن يعرف له أباً غير علي ولا يعتقد لأحد فضيلة غيره، حتّى قال علي عليها محمّد ابني من صلب أبي بكر»، وكان يكني بأبي القاسم في قول ابن قتيبة، وقال غيره: بل كان يكني أبا عبد الرحمن.

وكان محمّد من نسّاك قريش، وكان ممّن أعان على عثمان في يوم الدار، واختلف هل باشر قتل عثمان أم لا، ومن ولد محمّد القاسم بن محمّد بن أبي بكر فقيه الحجاز وفاضلها، ومن ولد القاسم عبد الرحمن بن القاسم بن محمّد وكان من فضلاء قريش ويكنّى أبا محمّد، ومن ولد القاسم أيضاً أمّ فروة تزوّجها الباقر أبو جعفر محمّد بن علي فأولدها الصادق أبا عبد الله جعفر بن محمّد المناه فروة أشار الرضى أبو الحسن بقوله:

بتيم إذا عدد السوابق أو عدي عذار جواد في الجياد مقلو یفاخرنا قسوم ہمسن لسم تلسدهم وینسسون مسن لسو قسدموہ لقسدموا

فتى هاشم بعد النبى وباعها ولولا على ما علوا سرواتها أخذنا عليكم بالنبي وفاطم وطئنا بسبطي أحمد ووصيه وحزنا عتيقاً وهو غاية فخركم فجد نبي شم جد خليفة وما افتخرت بعد النبي بغيره

لمرعى علاً أو نيل مجد وسؤدد ولا جعجعوا فيها بمرعى ومورد طلاع المساعي من مقام ومقصاء رقاب الورى من متهمين ومنجلو بمولد بنت القاسم بن محتلو فيأكرم بجدينا عتيق وأحملو يد صفقت يوم البياع على يلو

قوله: (ولـولاعلـيّ مـا علـوا سـرواتها) البيـت، ينظـر فيـه إلــي قــول المأمون في أبيات يمدح فيها عليّاً، أوّلها:

ألام على حبّ الوصي أبا الحسن

وذلك عندي من أعاجيب ذا الزمن

والبيت المنظور إليه منها قوله: ولـولاه مـا عُـدت لهاشـم إمـرة

وكان مدي الأيام يعصى ويمتهن

## [عهد عليّ على الحمد حينما و لاه مصر]:

بعث أمير المؤمنين عليلًا محمّد بن أبي بكر والياً على مصر بعد قيس بن سعد بن عبادة، وزوّده بكتاب مطوّل جاء في بعض فقراته:

«واعلم يا محمّد أن أفضل الفقه الورع في دين الله والعمل بطاعته، فعليك بتقوى الله في سرّ أمرك وعلانيته، أوصيك بسبع هن جوامع الإسلام: اخش الله ولا تخش الناس في الله، خير القول ما صدّقه العمل، ولا تقض في أمر واحد بقضائين مختلفين فيتناقض أمرك وتزيع عن الحق، وأحب لعامّة رعيّتك ما تحبّه لنفسك، واكره لهم ما تكره لنفسك،

وأصلح أحوال رعيّتك، وخض الغمرات إلى الحق ولا تخف لومة لائم، وانصح لمن استشارك، واجعل نفسك أسوة لقريب المسلمين وبعيدهم، جعل الله خلقنا وودّنا خلّة المتّقين وودّ المخلصين، وجمع بيننا وبينكم في دار الرضوان أخواناً على سرر متقابلين إن شاء الله».

قال إبراهيم بن سعد الثقفي: فحدّثني محمّد بن عبد الله بن عثمان بن عليّ بن محمَّد بن أبي سيف عن أصحابه: أنَّ عليًّا عُللْئلًا لمَّا كتب إلى محمَّد بن أبي بكر هذا الكتاب، كان ينظر فيه ويتأدّب بأدبه، فلمّا ظهر عليه عمرو بن العاص وقتله، أخذ كتبه أجمع فبعث بها إلى معاوية، فكان معاوية ينظر في هذا الكتاب ويتعجّب منه، فقال الوليد بن عقبة وهو عند معاوية وقد رأى إعجابه به: مر بهذه الأحاديث أن تحرق، فقال معاوية: مه لا رأي لك، فقال الوليد: أفمن الرأي أن يعلم الناس أنَّ أحاديث أبي تراب عندك تتعلُّم منها، قال معاوية: ويحك أتأمرني أن أحرق علماً مثل هذا، والله ما سمعت بعلم هو أجمع منه ولا أحكم، فقال الوليد: إن كنت تعجب من علمه وقضائه فعلام تقاتله؟ فقال: لولا أنّ أبا تراب قتل عثمان ثم أفتانا لأخذنا عنه، ثم سكت هنيهة ثم نظر إلى جلسائه فقال: إنَّا لا نقول إنّ هذه من كتب على بن أبي طالب عَلْشَكْل، ولكن نقول هذه من كتب أبي بكر الصديق كانت عند ابنه محمّد فنحن ننظر فيها ونأخذ منها، قال: فلم تزل تلك الكتب في خزائن بني أميّة حتّى ولي عمر بن عبد العزيز فهو الذي أظهر أنّها من أحاديث عليّ بن أبي طالب عَلَيْكُلُ وكلامه.

قلت: الأليق أن يكون الكتاب الذي كان معاوية ينظر فيه ويتعجّب منه، ويفتي به ويقضي بقضاياه وأحكامه هو عهد علي غلاللا إلى الأشتر، فإنّه نسيج وحده ومنه تعلّم الناس الآداب والقضايا والأحكام والسياسة،

وهذا العهد صار إلى معاوية لمّا سمّ الأشتر ومات قبل وصوله إلى مصر، فكان ينظر فيه ويعجب منه، وحقيق مثله أن يقتني في خزائن الملوك...

قال ابن أبي الحديد بعد كلام طويل: ولمّا قتل مالك الأشتر بالسم، وجّه معاوية جيشاً كثيفاً إلى مصر بقيادة عمرو بن العاص لقتال محمّد.

قال إبراهيم: فحدَّثنا محمَّد بن عبد الله عن المدائني، قال: فأقبل عمرو بن العاص يقصد قصد مصر، فقام محمّد بن أبي بكر في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمّا بعد يا معاشر المؤمنين فإنّ القوم الذين كانوا ينتهكون الحرمة ويغشون أرض الضلالة ويستطيلون بالجبرية قمد نصبوا لكم العداوة وساروا إليكم بالجنود، فمن أراد الجنّة والمغفرة فليخرج إلى هـؤلاء القـوم فليجاهـدهم فـي الله، انتـدبوا رحمكـم الله مـع كنانة بن بشر، ثمّ ندب معه نحو ألفي رجل، وتخلّف محمّد في ألفين، واستقبل عمرو بن العاص كنانة وهو على مقدّمة محمّد، فلمّا دنا عمرو من كنائة سرّح إليه الكتائب كتيبة بعد كتيبة، فلم تأته من كتائب الشام كتيبة إلاَّ شدَّ عليها بمن معه فيضربها حتَّى يلحقها بعمرو، ففعل ذلك مراراً، فلمّا رأى عمرو ذلك بعث إلى معاوية بن خديج الكندي فأتاه في مثل اللدهم، فلمّا رأى كنانة ذلك الجيش نيزل عن فرسيه ونيزل معيه أصحابه فضاربهم بسيفه وهو يقول: ﴿وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذِنِ اللَّهِ كِنَّاما مُؤَجَّلاً ﴾(١) فلم يزل يضاربهم بالسيف حتى استشهد إلى .

قال إبراهيم: حدّثنا محمّد بن عبد الله عن المدائني، عن محمّد بن يوسف، أنْ عمرو بن العاص لمّا قتل كنانة أقبل نحو محمّد بن أبي بكر

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٤٥.

وقد تفرق عنه أصحابه، فخرج محمّد متمّهلاً فمضى في طريقه حتّى انتهى إلى خربة فآوى إليها، وجاء عمرو بن العاص حتّى دخل الفسطاط، وخرج معاوية بن خديج في طلب محمّد حتّى انتهى إلى علوج على قارعة الطريق فسألهم هل مرّبهم أحد ينكرونه، قالوا: لا، قال أحدهم: إنّى دخلت تلك الخربة فإذا أنا برجل جالس، قال ابن خديج هو هو وربّ الكعبة، فانطلقوا يركضون حتّى دخلوا على محمّد فاستخرجوه وقد كاد يموت عطشاً، فقال: اسقوني قطرة من الماء، فقال له معاوية بن خديج: لا سقاني الله إن سقيتك قطرة أبداً، والله لأقتلنّك يا بن أبي بكر وأنت ظمآن ويسقيك الله من الحميم والغسلين.

فقال له محمد: يا ابن اليهودية النسّاجة ليس ذلك اليوم إليك إنّما ذلك إلى الله يسقى أوليائه ويظمئ أعداءه وهم أنت وقرناؤك ومن تولاك وتولّيته، والله لو كان سيفي في يدي ما بلغتم منّي ما بلغتم، ثمّ قدّمه معاوية بن خديج فضرب عنقه وأدخله في جوف حمار ميّت وأحرقه بالنار، إنتهى مختصراً عن ابن أبى الحديد.

\* \* \*

قال القزويني في (الجزء الثالث) من كتاب (شرح نهج البلاغة):

محمّد بن أبي بكر، وأمّه أسماء بنت عميس، قال ابن أبي الحديد:
وكان محمّد ربيب علي وخريجه، وجاريا عنده مجرى أولاده، رضع
الولاء والتشيّع منذ زمن الصبا، فنشأ عليه، فلم يكن يعرف له أباً غير علي،
ولا يعتقد لأحد فضيلة غيره، حتّى قال علي غلظلا: «محمّد ابني من صلب
أبي بكر»، ويكنّى بأبي القاسم... ومن ولد محمّد القاسم... ومن ولد

القاسم أمّ فروة تزوّجها الباقر أبو جعفر محمّد بن علي، فأولدها الصادق أبا عبد الله جعفر بن محمّد المناكا... الخ.

\* \* \*

قال المامقاني يَشْهُ في (تنقيح المقال):

محمّد بن أبي بكر، ولد في حجّة الوداع، وقتل سنة سبع وثلاثين من الهجرة في مصر، وكان عاملاً عليها، وقد عده رجال الدراية من خواص الإمام أمير المؤمنين غلال وحواريه.

وقد وردت في شأنه أحادبث متواترة عن أهل البيت الله وإليك بعضها ليظهر لك شيء من عظمة الرجل وجلالة قدره وصلابة إيمانه.

وذكروا محمد بن أبي بكر عند الإمام الصادق على فقال الإمام: «رحمه الله وصلى عليه»، قال لأمير المؤمنين على يوما: ابسط يدك أبايعك، فقال: «أوَما فعلت؟» قال: بلى، فبسط يده، فقال محمد: أشهد أنّك إمام مفترض الطاعة، وأن أبى في النار.

وقال الإمام الصادق على الله النجابة من قبل أمّه أسماء بنت عميس، رحمة الله عليها لا قبل أبيه».

وقال الإمام الرضا على الله المسؤمنين على يقول: «إن المحامدة \_ جمع محمد \_ تأبى أن يعصى الله على، قال الراوي: ومن المحامدة؟ قال: «محمد بن جعفر، ومحمد بن أبي بكر، ومحمد بن حذيفة، ومحمد بن أمير المؤمنين».

تــزوّج علــي غلطت أمّـه أســماء بنــت عمــيس، وكــان محمّــد صــغيراً فربّاه الإمام، حتّى قال: «هو ابني من ظهر أبي بكر».

هذا قليل من كثير ممّا يدل على سمو قدره وعلّو منزلته، فلنأت الآن إلى ولايته في مصر:

لمّا قتل المسلمون عثمان بن عفّان في المدينة، طرد المصريون عامل عثمان على مصر، وهو عبد الله بن أبي سرح، وانتقلت الخلافة إلى أمير المؤمنين علينها، أرسل الإمام قيس بن سعد بن عبادة والياً على مصر، وكان قيس من شيعة علي ومناصحيه.

فخرج قيس إلى مصر ودخلها ومعه كتاب من الإمام أمير المؤمنين علينا الله أهل مصر، فصعد قيس المنبر وقرأ على المصريين كتاب الإمام علينا ولما فرغ خطب فيهم خطبة، وطلب منهم أن يبايعوا للإمام، فبايعوا واستقامت مصر ونواحيها لقيس بن سعد، إلا قرية واحدة فإنهم عظموا مقتل عثمان ولم يبايعوا لعلي، فهادنهم قيس ولم يجبرهم على البيعة.

وكتب معاوية كتاباً إلى قيس قبل واقعة صفين يخدعه بالطلب بدم عثمان، ويذكر له أن علياً أغرى الناس بعثمان حتى قتلوه. فلم ينخدع قيس من كتاب معاوية؛ لأن قيس كان في المدينة يوم مقتل عثمان، وكان يعلم القاتل والخاذل ويعرف موقف الإمام تجاه عثمان، ومحاولة الإمام إصلاح الأمر والدفاع عنه، ولكن ذلك الكتاب المختوم بخاتم عثمان هو الذي أفسد الأمر وآل الأمر إلى قتل عثمان، كان قيس يعلم هذه الأشياء كلها، وفي نفس الوقت كان يعرف معاوية ودسائسه وخدائعه، ولهذا جعل يصانعه ويجامله، فلا يحاربه ولا ينقاد له، فقطن معاوية لذلك فهدده بالخيل والرجال إن لم يستسلم لأوامر معاوية، فأجابه قيس بكتاب كالصاعقة، كشف له الغطاء عن رأيه حول معاوية وسوابقه قيس بكتاب كالصاعقة، كشف له الغطاء عن رأيه حول معاوية وسوابقه

ولواحقه، فيئس معاوية من قيس وعرف أنّه لا يستطيع التغلّب عليه عن الطرق الطبيعية المتعارفة، فجعل يدس له الدسائس، وذلك أنّه أخرج كتاباً مزوراً اختلقه إلى قيس بن سعد، وذكر في ذلك الكتاب إستنكار قيس وإستياءه من قتل عثمان، وأنّه بريد الطلب بدم عثمان، وأنّه جعل نفسه تحت تصرف معاوية وعند إرادته.

قرأ معاوية ذلك الكتاب المزور على أهل الشام وقال لهم: إنّ قيساً بايعكم فادعوا الله له، وانتشر الخبر فيما بين الناس حتّى وصل إلى الإمام غلالا فتعجّب من هذه المفاجأة.

فتقدم عبد الله بن جعفر إلى الإمام وطلب منه أن يعزل قيساً عن الإمارة، فقال على الله إلى غير مصدق بهذا على قيس». وبينما هم كذلك إذ ورد كتاب من قيس إلى أمير المؤمنين يخبره بالقريمة التي امتنع أهلها عن البيعة للإمام، وأن قيساً تركهم وحالهم رعاية للظروف واتباعاً للحكمة، وإنّما تركهم بصورة مؤقتة حتى يستقيم أمر الناس فيتّخذ التدابير اللازمة في حق الإنفصاليين.

لمّا اطّلع عبد الله بن جعفر على كتاب قيس خاف من انتشار الإنفصالية واختلاف الكلمة، فأصر على عمّه الإمام أن يكتب إلى قيس بمحاربة تلك القرية، فكتب الإمام إليه بذلك، فتعجّب قيس وكتب إلى الإمام مستغرباً هذا الأمر، وذكر أن تلك الطائفة لا يخاف شرّهم، وإنّ الأصلح ترك قتالهم.

فهنا ألزموا الإمام على أن يعزل قيساً ويرسل مكانه محمّد بن أبي بكر، فاستجاب الإمام على للذلك وبعث محمّداً والياً على مصر، ولمّا على على عضر متوجّهاً على قيس ذلك تعجّب عن سبب ذلك التغيّر، وخرج من مصر متوجّها نحو المدينة، وكان على غلي على يوم ذاك في الكوفة ولم يتّجه نحو

الكوفة، فلمّا نزل المدينة جاءه حسّان بن ثابت شامتاً به، وقال له: نزعك علي بن أبي طالب وقد قتلت عثمان، فبقي عليك الإثم ولم يحسن لك الشكر، فزجره قيس وقال له: يا أعمى القلب يا أعمى البصر، والله لولا ألقي بين رهطي ورهطك حرباً لضربت عنقك، ثمّ أخرجه من عنده.

وبعد زمن أقبل قيس إلى الكوفة ودخل على الإمام وأخبره بحوادث مصر من خبر تلك القرية وغيرها، فصد قه علي علينالا، وشهد قيس مع علي صفين ولم يزل موالياً مناصحاً إلى أن مات.

### [معاوية ومحمد]:

فلننتقل الآن إلى موقف معاوية تجاه محمّد بن أبي بكر:

وصل محمّد إلى مصر والياً من قبل علي على الله ومعه كتاب العهد على المذي كتبه على على الله إلى أهل مصر، فقرأ محمّد كتاب العهد على الناس، ولما فرغ خطب فيهم خطبة ونزل عن المنبر، ولبث شهراً كاملاً، ثم بعث إلى أولئك النفر الذين اعتزلوا ولم يبايعوا، وتركهم قيس على حالهم، أرسل إليهم وقال لهم: يا هؤلاء إمّا أن تدخلوا في طاعتنا وإمّا أن تخرجوا من بلادنا، فلم يوافقوا على الطاعة ولا الجلاء، واستمهلوا محمّد بن أبي بكر، وفي تلك الأيّام وقعت واقعة صفّين وآل الأمر إلى تحكيم الحكمين واختلاف كلمة أصحاب على وضعف شوكتهم.

تجرأ المعتزلون على محمد وتظاهروا بالمخالفة والعصيان والتمرد، فأرسل إليهم محمد رجلين فقتلوهما، وأرسل إليهم ثالثاً فقتلوه، وقام فيهم رجل يدعو إلى الطلب بدم عثمان فأجابته تلك العصابة وأناس آخرون، وفسدت مصر على محمد، فلما سمع الإمام على على الله ذلك

قال: «ما أرى لمصر إلا أحد الرجلين: صاحبنا الذي عزلناه بالأمس (قيس) أو مالك الأشتر بن الحرث الأشتر،

وبالتالي تقرر إرسال قيس بن عبادة إلى أذربيجان والياً، وإرسال الأشتر إلى مصر، ولمّا خرج الأشتر إلى مصر، ولمّا خرج نحو مصر قتله معاوية بعس مسموم فقضى نحبه قبل أن يصل إليها.

وعلم محمّد بخروج الأشتر نحو مصر فشق عليه ذلك، وكتب الإمام كتاباً إلى محمّد يعطف عليه ويجبر قلبه.

أمّا معاوية فقد أرسل عمرو بن العاص الذي بايع معاوية لتكون مصر طعمة له. ولهذا لمّا انتهى أمر صفّين لم يكن لمعاوية هم إلا مصر، فجمع شياطينه واستشارهم في أمر مصر، فأشاروا عليه أن يبعث جيشاً إلى مصر.

فكتب كتاباً إلى ابن خديج ومسلمة بن مخلد الأنصاري، وكانا من المناوئين لعلي علي الله وذكر لهما الطلب بدم عثمان ويحرضهما على ذلك، وأخبرهما أن الجيش الأموي قد توجّه نحو مصر لإمدادهما، وأرسل الكتاب مع عبده.

كان محمّد بن أبي بكر يومذاك أميراً ووالياً على مصر، والعصابة المتمرّدة كانت تهابه ولا تتجراً على التمرّد والتجاهر، فلمّا قرأ الرجلان كتاب معاوية، كتبا إليه الموافقة.

فعند ذاك أرسل معاوية ابن العاص مع جيش كثيف إلى مصر، ولمّا اقترب ابن العاص من مصر كتب إلى محمّد يأمره بالإنسحاب من مصر والتسليم، وأرسل إليه كتاب معاوية وفيه التهديد والوعيد، فأرسل محمّد الكتابين إلى أمير المؤمنين غلظلا وكتب إليه يخبره بقدوم ابن

العاص وفشل أصحابه واستمدّه بالمال والرجال، فكتب إليه الإمام عَلَلْكُلّا يشجّعه ويقوّي عزمه لمحاربة ابن العاص.

فكتب محمّد إلى ابن العاص كتاباً خشناً يذكر فيه إستعداده للحرب، وكتب كتاباً آخر إلى معاوية قريباً من الكتاب الأوّل. وقام خطيباً في أصحابه وجعل يحتّهم على الجهاد، فأرسل ألفي رجل مع كنانة بن بشير وبقي معه ألفان، واشتعلت نار الحرب، وكان الجيش المصري يحمل على كتائب الشام فيفرّقها ويردّها إلى مكانها.

فأقبل معاوية بن خديج في جيش جرار، فنزل كنانة بن بشير ونزل معه أصحابه فلم يزالوا يقاتلون حتى استشهد كنانة، وأقبل عمرو بن العاص إلى محمد بن أبي بكر وقد تفرق عنه أصحابه، فخرج محمد حتى وصل إلى خربة فاختفى فيها، وخرج معاوية بن خديج في طلبه فأخذ يسأل الناس عنه حتى ظفر به، وأقبل الناس يركضون حتى دخلوا عليه فأخرجوه من الخربة وقد أخذ العطش منه مأخذاً عظيماً حتى كاد يموت عطشاً...

فقال محمد: اسقوني قطرة من الماء، فقال معاوية بن خديج: لا سقاني الله إن سقيتك قطرة أبداً، ثم قدّمه فضرب عنقه وجعله في جوف حمار ميّت وأحرقه بالنار، ولمّا بلغ أمير المؤمنين علينا قتله حزن عليه حزناً شديداً حتّى رؤي ذلك فيه و تبيّن في وجهه وقال: «كان إليّ حبيباً ولي ربيباً».

\* \*

قال الشيخ ابن مغنية في (المجلّد الثالث) من كتابه في ظلال نهج البلاغة (ص ٥٣٩):

وللد محمّد بن أبي بكر قبل وفاة رسول الله على ببضعة شهور.

وأمّه أسماء بنت عميس الخنعمية، تزوّجها جعفر بن أبي طالب، فرزق منها أولاداً. منهم عبد الله الشهير بكرمه، ثمّ تزوّجها من بعده أبو بكر، فولدت له محمّداً، ومن بعد أبي بكر تزوّجها الإمام، فولدت يحيى.

فمحمد هو ابن أبي بكر وربيب الإمام، وكان يحبّه ويشي عليه، وولاه مصر.. ثمّ رأى أن يستبدل به الأشتر، ليكون حصناً منيعاً لمصر من معاوية وابن العاص، فكتب له العهد المشهور، ولمّا علم محمّد بن أبي بكر بذلك عتب وتألم.. ودس معاوية للأشتر السمّ بالعسل قبل أن يصل إلى مصر، فبقى محمّد والياً عليها، وكتب الإمام له هذه الرسالة:

الله محمد بن أبي بكر: أمّا بعد، فقد بلغني موجدتك من تسريح الأشتر إلى عملك، وإنّي لم أفعل ذلك استبطاءاً لك في الجهد ولا ازدياداً في الجدّ، ولو نزعت ما تحت يدك من سلطانك لوليتك ما هو أيسر عليك مؤونة، وأعجب إليك ولاية، إنّ الرجل الذي كنت وليته أمر مصر كان لنا رجلاً ناصحاً وعلى عدوتا شديداً ناقماً، فرحمه الله فلقد استكمل أيّامه ولاقي حمامه ونحن عنه راضون، أولاه الله رضوانه وضاعف النواب له، فاصحر لعدوّك وامض على بصيرتك وشمّر لحرب من حاربك، وادع إلى سبيل ربّك، وأكثر الإستعانة بالله يكفك ما أهمّك ويعنك على ما نزل بك إن شاء الله».

قوله عَلَيْكُا: «أمّا بعد، فقد بلغني موجدتك...» الخ.

لماذا صعب عليك إختياري للأشتر؟ أنظن أنّه أعز علي منك، أو أنّى أتهمك بالتقصير في عملك.. كلا، ولكن الحكمة والمصلحة قضت بذلك.. هذا، إلى أنّى ما أردت طردك وعزلك، وإنّما أردت نقلك إلى بلد آخر يسرك ويعجبك، ولا يجر عليك المتاعب والمصاعب كمصر القريبة من معاوية والتي جعلها طعمة لابن العاص، فهوّن عليك.

«إنّ الرجل الذي ولّيته أمر مصر...» الخ. وهو الأشتر، كان مخلصاً لله ولنا، وأنت كذلك يا محمّد، ولكن معاوية كان يهاب الأشتر ويتحاماه، حيث فعل به الأفاعيل في صفّين، ولولا رفع المصاحف لقضى عليه الأشتر، وما اغتاله معاوية إلا خوفاً من بأسه وصلابته، «فرحمه الله.. وضاعف الثواب له».

### [شهادة محمّد] :

قال المسعودي في (مروج الذهب):(٢)

في سنة (٣٨ه) وجّه معاوية عمرو بن العاص إلى مصر في أربعة آلاف، منهم معاوية بن خديج وأبو الأعور السلمي، فالتقوا هم ومحمّد بن أبي بكر بالموضع المعروف بالمسئاة، فاقتتلوا وانهزم محمّد بعد أن فر أصحابه عنه وأسلموه لأعدائه، وصار إلى موضع بمصر واختفى فيه، وأحيط به فخرج إليهم وقاتلهم حتّى قتل، فأخذه معاوية بن خديج وعمرو بن العاص وجعلوه في جلد حمار، وأضرموه بالنار، وقيل: فعل به ذلك وفيه شيء من الحياة.

وحزن عليه عليّ وسرٌ معاوية.

وقال الإمام: «جزعنا عليه قدر سرورهم. كان لي ربيباً وكنت أعده ولداً، وكان بي براً».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ١٦: ١٤٤.

<sup>(</sup>۲) مروج الذهب ۲: ۳۹.



قوله عليلا وقد جاءه نعي الأشتريني:

مَالِكٌ وَمَامَالِكٌ، وَاللَّهِ لَوْ كَانَ جَبَلاً لَكَانَ فِنْداً، وَلَوْ كَانَ حَجَراً لَكَانَ صَلْداً، لا يَرْتَقِيهِ الْحَافِرُ وَلا يُوفِي عَلَيْهِ الطَّائِرُ.

(نهج البلاغة ٤: ١٠٠٣/ ح ٤٤٣)

### [مالك الأشتربطل التشيع]

### قال ابن أبي الحديد:

قوله غلط المند القطعة من الجبل كيفما كانت، ولذلك قال: «لا يرتقيه طولاً، وليس الفند القطعة من الجبل كيفما كانت، ولذلك قال: «لا يرتقيه الحافر»؛ لأن القطعة المأخوذة من الجبل طولاً في دقّة لا سبيل للحافر إلى صعودها، ولو أخذت عرضاً لأمكن صعودها، ثمّ وصف تلك القطعة بالعلو المعظم، فقال: «ولا يوفى عليه الطائر» أي لا يصعد عليه، يقال وفى فلان على الجبل: أشرف. (١)

#### نسب مالك الأشتر:

قال ابن أبي الحديد في المجلد الثالث من شرح النهج (ص ٤١٦ ط الأولى بمصر):

هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن مسلمة بن ربيعة بن خزيمة بن سعد بن مالك بن النخع بن عمرو بن علة بن خالد بن مالك بن أدد.

وقد روى المحدّثون حديثاً يدل على فضيلة عظيمة للأشتر عليه

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ٢٠: ٩٣.

وهي شهادة قاطعة من النبي ﴿ بَانَّه مؤمن. روى هذا الحديث أبو عمر بن عبد البرّ في كتاب الإستيعاب في حرف الجيم في باب جندب:

قال أبو عمر لمّا حضرت أبا ذرّ الوفاة وهو بالربذة، بكت زوجته أمَ ذرً، فقال لها: ما يبكيك؟ فقالت: ما لي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض وليس عندي ثوب يسعك كفناً، ولا بدل لي من القيام بجهازك، فقال: ابشري ولا تبكي فإنّي سمعت رسول الله على يقول: «لا يموت بين امرئين مسلمين ولدان أو ثلاثة فيصبران ويحتسبان فيريان النار أبداً،، وقد مات لنا ثلاثة من الولد. وسمعت أيضاً رسول الله على يقول: «لنفر أنا فيهم: ليموتن أحدكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين ١٠ وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية وجماعة، فأنا لا أشك ذلك الرجل، والله ما كَذَبت ولا كُذَبت، فانظري الطريق، قالت أمّ ذرّ: فقلت: أنَّى وقد ذهب الحاج وتقطَّعت الطرق، فقال: إذهبي فتبصّري، قالت: فكنت أشتاد إلى الكثيب فأصعده فأنظر ثم أرجع إليه فأمرضه، فبينا أنا وهو على هذه الحال إذ أنا برجال على ركابهم كأنّهم الرخم تخب بهم رواحلهم، فأسرعوا إلى حتى وقفوا على وقالوا: يا أمة الله ما لك؟ فقلت: امرؤ من المسلمين يموت تكفّنونه، قالوا: ومن هو؟ قلت: أبو وأسرعوا إليه حتّى دخلوا عليه، فقال لهم: أبشروا فإنّى سمعت رسول الله الله يقول: «لنفر أنا فيهم: ليموتن رجل منكم بفلاة في الأرض تشهده الله والمرابعة المرابعة المر عصابة من المؤمنين، وليس من أولئك النفر إلا وقد هلك في قرية وجماعة، والله مما كَـٰذَّبت ولا كُـٰذَّبت، ولـو كـان عنـدي ثـوب يسـعني كفنــاً

أو لامرأتسي لـم أكفّ إلا في ثوب لي أو لها، وإنّ أنشدكم الله أن لا يكفّنني رجل منكم كان أميراً أو عريفاً أو بريداً أو نقيباً، قالت: وليس في أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار قال له: أنا أكفّنك يا عمّ في ردائي وفي ثوبين معي في عيبتي من غزل أمّي. فقال أبو ذرّ: أنت تكفّنني، فمات فكفّنه الأنصاري وغسّله النفر الذين حضروه وقاموا عليه ودفنوه في نفر كلهم يمان.

روى ابن عمر بن عبد البر قبل أن يروي هذا الحديث في أول باب جندب: كان النفر الذين حضروا موت أبي ذر بالربذة مصادفة جماعة منهم حجر بن الأدبر، ومالك بن الحرث الأشتر، قلت: حجر بن الأدبر هو حجر بن عدي الذي قتله معاوية وهو من أعلام الشيعة وعظمائها، وأمّا الأشتر فهو أشهر في الشيعة من أبي الهذيل في المعتزلة...

أمّا ثناء أمير المؤمنين عليه فقد بلغ مع إختصاره ما لا يبلغ بالكلام الطويل، ولعمري لقد كان الأشتر أهلاً لذلك، كان شديد البأس، جواداً رئيساً حليماً فصيحاً شاعراً، وكان يجمع بين اللين والعنف، فيسطو في موضع السطوة، ويرفق في موضع الرفق، إنتهى قول ابن أبي الحديد.

\* \* \*

#### [صفات مالك الأشتر]:

وفي كتاب (الراعي والرعية) لمؤلَّفه توفيق الفكيكي:

كان مالك الأشتر من علي غلط كما كان هو من رسول الله على عاملاً نصيحاً، وعلى عدوه شديداً، كان من زعماء العراق الأشداء، وضبارمه، نجيد من النجداء، وفارساً صنديداً لا يشق له غبار، كان شديد البأس، ورئيس أركان

الجيش لعساكر أبي الحسن غلال في حرب الجمل وصفّين والنهروان، وهو من لهاميم مذحج الأبطال المغاوير، وسيّد قروم نخع وشجعانها المساعير، ومن رواسي الجبال في الحلم، ومن السحاب الثقال في الكرم والسخاء.

كان من الأكياس العارفين في السياسة والتدبير، يجمع بين اللين والعنف، فيسطو في موضع السطوة، ويرفق في موضع الرفق، وقد شهد بذلك سيّده وإمامه أبو الحسن غلطلا:

"إنّه ممّن لا يخاف وهنه ولا سقطته، ولا بطؤه عمّا الإسراع إليه أحزم، ولا إسراعه إلى ما البطء عنه أمثل "."

وهو مع ذلك خطيب منبر مصقع، وقائد عسكر مرجب، خطير قاهر، ولا عيب فيه غير أنّه شاعر فصيح، وناشر بليغ، قد استطاع أن يخمد بذلاقة لسانه من الفتن العمياء ما أعيا حسامه إطفاءها في كثير من المواقف والمشاهد النبي نصر فيها الحق وحارب الباطل وخذل أهله، تعرف ذلك فيه من قول استاذه وسيده حين بلغه مقتله فقال: "إنّا لله وإنا إليه راجعون، مالك وما مالك وهل موجود مثل مالك، لو كان من حديد لكان فنداً، أو من حجر لكان صلداً، على مثله فلتبك البواكي».

كان شديد الصراحة في كلامه وأقواله، والصراحة من شيمة الأحرار وسجيّة الصادقين والطابع الخاص لأهل الإباء والأنفة، وهي من أهم خصائص أصحاب الجرأة الأدبية الذين لا يهابون ولا يخشون في نصرة الحق لومة لائم.

ولله در القائل وقد سئل عن الأشتر: ما أقول في رجل هزمت حياته أهل الشام، وهزم موته أهل العراق.

<sup>(</sup>١) أنظر: نهج البلاغة ٣: ١٤.

لقد ترجم أمير المؤمنين على غلاللا قائده الأشتر بكلمة من قصار كلماته فقال: «كان لى مالك كما كنت لرسول الله»، فهذه الكلمة القصيرة فتحت لنا ألف باب نصل منها إلى تلك النفس الزكية القدسية.

كان أمير المؤمنين علي خالصاً لرسول الله ، لا لأنَّه ابن عمَّه ومن أقرب الناس إليه نسباً ولحمة؛ بل لأنه النبي الصادق الأمين، جاء بالحقّ من عند الله قصدع به وبلُّغه، وهكذا يقضي التشبيه لمالك، ويدلُّ عليه مأثور فعلمه وقولمه فسي حالتي الغضب والإطمئنان والشدة والرخاء، وهو وإن لم يبت على قراش على ولكنَّه عرض نفسه للفداء له في كلُّ موقف وقفه ومشهد شهده.

كان الأشتر رضوان الله عليه متكلَّماً فصيحاً مفوّها، وكاتباً ألمعيّاً بارعاً، وخطيباً لوذعيّاً، مصقعاً، وشاعراً عبقرياً مجيداً مبدعاً، لـ قريحة خصبة وقّبادة، وشعور ملتهب حبى، وقلب نبابض حسّباس، وقبد رزقه الله حظاً وافراً من الذكاء والفطنة، وحباه بطبع رقيق شفّاف، وبمزاج صاف متلألاً، وذوق مستقيم سليم ما جعله آية من آيات الأدب العربي، وسورة بديعة من سور الفصاحة والبلاغة، ومعجزة لغة الناطقين بالضاد.

نظم الشعر وأجاد فيه فجاء شعره كما يتطلّبه الفنّ وتقتضيه الصناعة، متيناً رصيناً أخّاذاً رائعاً غاية في الجودة والإبداع، يهزّ النفس ويملأ القمّ ويشعّ بالحيوية والجاذبية، وقد تغلغلت بين طيّاته وفي قوافيه روح صاحبه ونفسيته العالية الرفيعة ما دفعه عن مستوى الشعر ونزِّهه عمّا يشينه من الإبتذال، وصرفه عن أبواب المديح والهجاء والتشبّب بالنساء والغلمان، والبكاء على الطلل والدمن والرسوم إلى أبواب الفخر والحماسة لا غير، فكان أصدق صورة عن تلك الشخصية الفذَّة الممتازة، وأصفى مرآة عن روحه الطاهرة النبيلة، ولم يكن نشره أقل خطراً من نظمه، ولا يقصر في الجودة والإبداع عن شعره، فلقد كادت كلماته أن تبلغ من الفصاحة والبلاغة حدّ الإعجاز، وأوشكت أن تقارب خطبه خطب أستاذه أمير المؤمنين غلاللا لولا تلك الروعة الهادئة التي تتجلّى في كلامه غلاللا، وإن كان قد قاربه في سرعة الخاطر وحضور البديهة، وقوة الإرتجال وجمال الأسلوب. (وسوف نستعرض قطعاً منها فيما يأتي).

## رأي الإمام علي فيه:

جاء في كتاب (مالك الأشتر) لمؤلّفه السيّد محمّد رضا الحكيم:

أمّا رأي الإمام غلط في مالك الأشتر، فقد كان رأياً حسناً وحسناً جداً؛ فإنّه كان شديد الثقة به كثير الإطمئنان إليه، معجباً به غاية العجب، مكبراً له إلى أبعد حدة، وكان يرى فيه المثل الأعلى للإنسانية الكاملة التي تسامت بفضائلها عن مستوى هذه البشرية المتواضعة الناقصة، والتي تستحق أن تكون في أوّل صف من صفوف عباقرة الإسلام الأفذاذ الذين كتب لهم الخلود على صفحة الأبد اللانهائي.

هكذا كان على الإمام على صاحبه الأشتر رضوان الله عليه، وهكذا كان على حين وآخر وهكذا كان يعرفه بين حين وآخر لخواصه ورجال شيعته، وينوه بجلالة قدره بين المسلمين، ولا تعوزنا النصوص للتدليل على ذلك، فبين يدينا كثرة منها تدلنا بكل وضوح وجلاء على مدى تقدير الإمام له وإعجابه به، فمن ذلك كتابه إلى أهل مصرحين بعثه أميراً عليهم، وإليك نصة:

«بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من بمصر

من المسلمين الذين غضبوا لله حين عصي في الأرض، وضرب الجور بأرواقه على البرّ والفاجر، فلا حقّ يستراح إليه، ولا منكر يتناهى عنه:

سلام عليكم، فإنّي أحمد الله إليكم الذي لا إله إلاّ هو.

أمّا بعد، فإنّي قد بعثت إليكم عبداً من عباد الله، لا ينام أيّام الخوف، ولا ينكل عن الأعداء، حذار الدوائر، لا ناكل من قِدم، ولا واه في عزم، من أشك عباد الله بأساً، وأكرمهم حسباً، أضر على الفجّار من حريق النار، وأبعد الناس عن دنس أو عار، وهو مالك بن الحارث الأشتر، حسام صارم، لا نابي الضريبة، ولا كليل الحد، حليم في السلم، رزين في الحرب، ذو رأي أصيل، وصبر جميل، فاسمعوا له وأطيعوا أمره، فإن أمركم بالنفر فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنّه لا يقدم ولا يحجم إلا بأمري، وقد آثر تكم به على نفسي، نصيحة لكم، وشدة شكيمة على عدو كم، عصمكم الله بالهدى، وثبتكم بالتقوى، لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». (1)

أقول: وبالتبالي لمّنا أحرز الإمام عللظلا من ماليك الكفياءة التامّية من جميع النواحي: كياسة وسياسة وعلماً وشجاعة، وحسن إدارة.

لمّا أحرز ذلك عقد له ولاية عامّة على مصر، وكتب إليه عهده المشهور الذي هو قانون دولي عام، لو عمل به المسلمون لسعدوا واستغنوا عن الغرب وقوانينه، ولكن من سوء الحظ تُرك هذا القانون الإسلامي وتُرك العمل به.

### [عهد الإمام علي اللك]:

لمًا ولأه عُلَيْنُكُمْ ولاية مصر كتب إليه:

«بسم الله السرحمن السرحيم، هذا منا أمسر بنه عبد الله علني أميسر

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ٣: ٦٣/ ٨٨.

المؤمنين، مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه، حين ولأه مصر، جباية خراجها، وجهاد عدوها، وإستصلاح أهلها، وعمارة بلادها.

أمره بتقوى الله، وإيشار طاعت، واتباع ما أمر به فسي كتابه من فرائضه وسننه، التي لا يسعد أحد إلا باتّباعها، ولا يشقى إلاّ مع جحودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفّل بنصر من ينصره، وإعزاز من أعزّه.

وأمره أن يكسر نفسه عند الشهوات، وينزعها (يزعها) عند الجمحات فإنَّ النفس أمَّارة بالسوء إلاَّ ما رحم الله.

ثمَ اعلم يا مالك أنَّى قد وجَّهتك إلى بـلاد قـد جـرت عليهـا دولٌّ قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنّما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك، وشح بنفسك عمّا لا يحلُّ لك، فإن الشحّ بالنفس الإنصاف منها فيما أحبَّت أو كرهت....... (١٠)

جاء في (المجلّد العشرين)(٢) من كتاب (منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة):

في هذا الفصل عقد الإمام علي المالك ولاية عامّة على كلّ أمور مصر وجمعها في أربع:

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ٣: ٨٢.

<sup>(</sup>۲) ص: ۱۹۸.

الأمور المالية والإقتصادية التي تتركّز في ذلك العصر في جمع الخراج، فإن مصر من الأراضي المفتوحة عنوة، إنتقلت أراضيها العامرة إلى المسلمين، فقرروا فيها الخراج.

٢ في الأمور العسكرية: فأثبت له القيادة العامة على القوى المسلّحة، والجامع لها جهاد الأعداء.

٣\_ الأمور الإجتماعية والنظم الحقوقية الراجعة إلى كل فرد،
 فعبر عنها بقوله: «وإستصلاح أهلها».

٤ \_ عمران البلاد بالزراعة والغرس وسائر ما يثمر للناس في معاشهم.

ثم ابتدأ بما يلزم عليه في نفسه من التأديب والحزم ليقدر على إجراء أمره عليلا، وحصرها في أمور:

١ \_ تقوى الله وإيثار طاعته.

٢ \_ اتّباع ما أمر الله في كتابه من الفرائض والسنن.

٣\_ نصرة الله بالقلب واليد واللسان.

قال الشارح المعتزلي: نصرة الله باليد: الجهاد بالسيف، وبالقلب الإعتقاد للحق، وباللسان: قول الحق.

أقول: لا تنحصر نصرة الله باليد على الجهاد بالسيف، فإنّها تحقّق في كمل أعمال الجوارح المرضية لله تعالى، ومنها الجهاد بالسيف إذا حان وقته وحضر شرطه.

ثم وصاه غلط بحفظ نفسه عن التغلّب عليه في أموره، وأمر بكسر شهواته وميوله نحو اللذائذ المادية وحذره منها أشد الحذر.

ثم خاطبه باسمه فقال: «ثم اعلم يا مالك أنّي قد وجّهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور».

فقد أثبت غلالا لمصر في تاريخها الماضي دول وحكومات ووصفها بأنها عدل وجور، فلابد من الفحص عن هذه الدول والفحص عن ما هي عدلة أو جائرة.

فهل المقصود من هذه الدول هي (العمّال الإسلاميين) بعد فتح مصر، وهل يصح التعبير عنهم بأنّها دول عدل ولو باعتبار شمول السلطة الإسلاميّة من أواخر خلافة أبي بكر إلى أيّام عمر وعثمان، فالدول الجارية دولة عمر وعنمان مثلاً، أو حكومة عمرو بن العاص فاتح مصر ومن وليه من أمثال ابن أبي سرح، وهن توصف واحدة منها بأنّها عادلة؟ أو المراد من الدول الجارية المتتالية في مصر، الدول قبل الإسلام في قرون كثيرة وأشكال شتّى، فلا بدّ من بيان إجمالي لهذه الدول، وهل يمكن (أن) تعرف دولة عادلة فيها أم لا.

#### [مصر عبرالتاريخ]:

فنقول: نتوجه إلى دول مصر في ضوء القرآن الكريم، فإنه قد تعرض لشرح بعض دولها إجمالاً فيما يأتي:

١\_دولة مصر المعاصرة ليوسف النبي على المعبر عنها بدولة
 عزيز مصر:

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِسَةِ امْرَأْتُ الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَها حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي صَلال مُبينٍ ﴾.(١)

والظاهر أن عزيز مصر هو حاكمها ورئيسها في ذاك العصر المعبّر عنه بفرعون، وقد قيل أنّ عزيز مصر غير فرعون مصر؛ بل هو رئيس

<sup>(</sup>١) يوسف: ٣٠.

جندها أو أحد أركان دولتها، ولكن سياق الآيات الواردة يأباها، فانظر إلى آية (٤٣) في بيان رؤيا الملك:

﴿ وَقَالُ الْمَلِكُ إِنْسِ أَرَى سَبِيْعَ يَقَراتٍ سِمان يَاكُنُهُنَّ سَبِعٌ عِجافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأَخَرَ مِآبِسَاتٍ بِمَا أَيْهَا الْمُلاَ أَفْتُونِي فِي رُعْبِايَ إِنْ كَثْبِتُمْ لِلرُّعْيَا نَعْبُرُونَ \* قَالُوا أَضِغانُ أَخُلِامٌ وَمَا نَحْنُ بِتُولِلِ الْأَخْلامِ بِعَالِمِينَ \* وَقَالَ الذِي نَجا مِنْهُما وَادْكُرَ يَعْدَ أُمَّةٍ إِنَّا أَبْسِنْكُمْ مِتَأُولِلِهِ فَأَرُسِلُون \* يُوسَفُ أَيْهَا الصَّدَيقُ أَفِتِنا فِي سَبْع بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عَجَافٍ وَسَبْع سُنُبُلاتٍ خُضرٍ وَأَخَرَ مِابِساتٍ لِعَلِي أَرْجِعُ إلى النَّاسِ لِعَلَّهُمْ يَعْلَمُ وِنَ \* قَالِ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِنِي سَنُنُوبِهِ إِلا قَلِيلاً مِمَّا تَأْكُلُونَ \* ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذِلكَ سَبْعٌ شِدادٌ يَأْكُن ما قدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلا قَلِيلاً مِمَّا تِحْصِنُونِ \* ثمَّ يَاتِي مِنْ بَعْدِ ذِلِكَ عامٌ فِيهِ يُعَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ التَّـونِي بِهِ فَلَمَّا جِاءَهُ الرَّسُولِ قَالَ ارْجِعُ إِلَى رَّبِكَ فِسُنْلَهُ مَا بِالْ النَّسُوةِ اللَّاتِي قِطعُنَ أَيدِيَهُنَّ إِنَّ رِّبِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ \* قَالَ مِا خَطبُكُنَّ إِذ رَاوِدُتنَ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأْةُ العَزيَز الْآنَ حَصْحَصَ الحَقُّ أَنا راوَدُتهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿ ذِلِكَ لِيَعْلَمَ أَنَّى لَمُّ أَخُنُهُ بِالغَيِّبِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الخَائِنِينَ ﴿ وَمَا أَيْرَى ْ فَنِي إِنَّ النَّفُسَ لَأَمَّارَةُ بالسَّوعِ إلا مِإ رَحِمَ رِّبِي إنَّ رَّبِي غفورٌ رَحِيمٌ \* وَقال المَلِكُ التَّونِي بِهِ أَسْتَخِلصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنْكَ الْيَوْمَ لَدُّينَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴾. ("

فسياق هذه الآيات يشهد بوضوح أن زوج زليخا وعزيز مصر رجل واحد، وهو حاكم مطلق على أمور مصر وليس فوقه أحد، ويستفاد من نص الآيات الأخيرة من سورة يوسف أن عزيز مصر لمّا اطلع على مقام يوسف وطهارته وعصمته ونبوّته تنزّل عن عرش مصر وفوّض إليه أمور مصر كافّة، فصار عزيز

<sup>(</sup>١) يوسف: ٤٣ - ٥٤.

مصر، كما في آية (٧٨): ﴿قَالُوا مِا أَيْهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَمَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُدْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نُواكَ مِنَ الْمُحْسِبِينَ \* قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدُنَا مَنَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَا إِذَا لَظَالِلُونَ \* فَلَيَّا اسْتَيْأْسُوا مِنْهُ خِلْصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمَّ أَكُمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ فَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثَقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسَفُ فَلَنْ أَبِرَحَ الأَرْضَ حَتَى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمُ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الحاكِمِينَ \* ارْجِعُوا إلى أَبِيكُمْ فَقُولُوا مِا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقِ وَمَا شَهِدُنَا إِلَّا بِمِا عَلِمُنا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظُينَ ﴾ وَسُشَلَ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الِّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصادِقُونَ \* قَالَ بَلَ سَوَّلَتُ لِكُمُ أَنْفُسُكُمُ أَمْراً فَصَبْرٌ جَعِيلَ عَسَى اللَّهُ أِنْ يَأْتِينِي بهم جَعِيعًا إنهُ هُوَ العَلِيمُ الحَكِيمُ \* وَتَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ بِا أَسَعَى عَلَى يُوسُفِ وَالْيَضَتُ عَيْنَاهُ مِنَ الحُزُن فَهُوَ كَظِيمٌ \* قَالُوا تَاللَّهِ تَفَتُؤُا تِذَكُرُ يُوسُفَ حَتَى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ \* قَالٌ إنها أَشْكُوا بَشِي وَخُزُني إلى اللهِ وَأَعْلِمُ مِنَ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ ﴿ يَا يَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفِ وَأَخِيهِ وَلا تَيْاسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ إِنَّهُ لا يَيْأْسِ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ ﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيْهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلُنَا الصَّرُّ وَجَنْنَا ببضاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الكُّلِّيل وَتَصَدَّقَ عَلَيْنا إِنَّ اللهَ يَجْزِي المُتَصَدَّقِينَ﴾. (١)

فعزيا مصر وهو زوج زليخا، وإن لم يتنازل عن العرش رسماً بحيث تتحوّل الحكومة من بيت إلى بيت، لكنه آمن بيوسف وانقاد له وفوض إليه أموره كما يستفاد من الآية (٣٤) عن قول مؤمن آل فرعون موسى: ﴿ وَلَقَدُ جَاءًكُمُ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيْنَاتِ فَما زِلْتُمْ فِي شَكُ مِمَا جَاءًكُمْ بِهِ حَتَى إذا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا ﴾.

ُ فعلى ضوء هذا التفسير كانت دولة عزيز مصر في زمن يوسف على دولة عادلة، ودولة فرعون مصر المعاصر لموسى بن عمران دولة

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۷۸ - ۸۸.

جائرة من كل النواحي، منكراً لله تعالى ولعبادته، ومنادياً على رؤوس الأشهاد: ﴿أَنَّا رَبُّكُمُ الأُعْلَى ﴿'' وظالماً لبني إسرائيل إلى حيث ينبح أبنائهم ويستحيي نسائهم، ويجر عليهم بلاءاً عظيماً ليستأصلهم عن شافتهم حتى صارت الأمثال السائرة العالمية في الجور والظلم والعدوان.

هذا بالنظر إلى مجمل التاريخ المنعكس في الكتب السماوية.

وقد انتهت حكومة مصر قبل الإسلام إلى بطالسة يونان فأثّروا في بسط الفلسفة اليونانية فيها، وأسسوا دوراً لتعليم الفلسفة ومكتبة عامّة بقيت إلى عصر الفتح الإسلامي، وكان حاكم مصر وواليها في ذلك العصر المقوقس الذي كتب إليه رسول الله عليه كتاباً يدعوه إلى قبول الإسلام...

قال ابن هشام: وبعث رسول الله وسلم من أصحابه وكتب معهم كتاباً إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام، فبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم، وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس، وبعث عمرو بن أميّة الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة، وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية... الخ. والمقوقس هذا رجل يوناني يحكم على مصر بعد ملوك البطالسة، وكان تحت حماية ملوك الروم البيزانطية في ذلك العصر، فلمّا جاءه رسول رسول الله وسلّم إليه الكتاب، لقيه ببشر وإحترام وردّه إلى رسول الله مصحوباً بهدايا، منها مارية القبطية التي قبلها رسول الله بقبول حسن وسر بها واتخذها لفراشه وأولدها، فولدت له إبراهيم ابن النبي، ونالت حظوة عند رسول الله

وقد دخلت مصر في حوزة الإسلام سنة عشرين من الهجرة،

<sup>(</sup>١) النازعات: ٢٤.

وأقدم على فتحها عمرو بن العاص بعدما استنب للمسلمين فستح سورية وتسلّطوا عليها وفرّ هرقل ملك الروم الشرقية إلى الفسطنطينية.

قد عرفت ممّا ذكرنا من ملخّص تاريخ فتح مصر بيد المسلمين، أنّه لم يحكم في مصر إلى أيّام أمير المؤمنين عليه وإلى حين صدور هذا العهد لتاريخي للأشتر النخعي إلا عمرو بن العاص، وعبد الله بن سرح بن أبي سرح الذي ولاه عثمان على مصر بعد عزل فاتحها عمرو بن العاص، فثار عليه الرومان، فاستعان عثمان بعمرو فسار إلى مصر وأخمد ثورة الرومان وأخرجهم من مصر، ولكن لم يرض عثمان بعزل عبد الله، فاشتركا في إدارة أمور مصر، وتنازعا ورجّح عثمان عبد الله بن سرح عليه، فرجع عمرو إلى المدينة ناقماً على عثمان، معيناً لأعدائه ومحرّضاً للقيام عليه حتّى قتل وهما واليان على مصر،

ولا يصدق على حكومتهما باعتبار أنهما عاملان للخليفة لفظ الدولة، ولا يمتازان بالعدل والجور؛ بل كلاهما من نسيج واحد ومن أهل النفاق ومن أعداء أهل البيت والمخالفين لولاية أمير المؤمنين علينلا ومن الحكام الجائرين، فإن عمرو بن العاص توجّه إلى مصر لجمع المال والإذخار حتّى بلغت ثروته إلى حيث ظهر للملأ إغتصابه لأموال المسلمين وأخذه من بيت المال فوق حقّه وسهمه، وبلغ الخبر إلى عمر بن الخطّاب فكتب إليه معاتباً له...

إنّ الدول التي وقع ذكرها في صدر هذا العهد، ووصفها عَلَيْتُلا بأنّ فيها عادل وجائر لا يصح أن تكون حكومة عمرو بن العاص وابن أبي سرح؛ لأنّها ليست دولة إلا بتكلّف، ولا يطلق عليها دول بلفظ الجمع، مع أنّهما جائران لأتباعهما، وحالهما معلومة أنّهما عريقان في النفاق.

فلا بدّ أن يكون المقصود من هذه الدول الحاكمة على مصر قبل الإسلام ممّا بقيت آثارها وأخبارها في كتب التاريخ.

فوجّه عَلَيْكُلُ مَالِكًا إلى هذا القطر العميق العريق في القدم، وملأ عهده هذا من القوانين السائدة في مصر القديمة، ومن بعض سير ملوكها العدول.

ولا ينافي توصيف بعض دول مصر بالعدالة مع كونهم وثنيين؟ لأن عدالة الدولة بالنسبة إلى رعاياها وحفظ النظم والحقوق لا يرتبط بمندهبها، ويمكن أن يعند ذلك من كرامات عَلَيْكُلُم وإحاطت بالعلوم والأخبار. انتهى ما نقلناه ملخّصاً عن منهاج البراعة.

# صفات الأشتر الكمالية:

قال العلاَّمة الشيخ عبد الواحد مظفّر في كتابه (قائد القوّاد العلوية):

مالك بن الحارث الأشتر، حسام صارم لا نابي الضريبة ولا كليل الحدة، حليم في السلم، رزين في الحرب، ذو رأي أصيل وصبر جميل، قال على عَلَيْتُكُم في كتابه إلى أهل مصر: «فاسمعوا له وأطيعوا، فإن أمركم بالنفر فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنَّه لا يقدم ولا يحجم إلاَّ بأمري، وقد آثرتكم به على نفسي، نصيحة لكم وشدّة شكيمة على عدو كم، عصمكم الله بالهدى وثبّتكم بالتقوى...».

لا تحسب أنّ الإقليم المصري الواسع الأطراف الكثير المدن، يحتاج إلى رجل حربي فقط؛ بل هو إلى رجل سياسي قدير له خبرة تامّة بشؤون الإدارة، ومعرفة واسعة بأطوار السياسية أحوج، وكما يحتاج إلى رجل حربي قدير وشخص سياسي خبير، يحتاج أيضاً إلى علاَّمة بجلَّ العلوم.

فقد دلٌ هذا الإختيار على تفوق الأشتر بكل هذه المزايا، وتميّزه على غيره بعامّة الخلال الفاضلة، وإلاّ لما كان لقوله عَلَيْنُلا: «ليس لها إلاّ صاحبنا الذي عزلناه بالأمس \_ يعني قيس بن سعد بن عبادة \_ أو الأشتر» أثر. أثبت غلظ فيه للأشتر أكثر مزايا الفضل التي تمتدح بها نبلاء الرجال، وتنفي عنه خلال الذمّ التي تتنكّب عنها عظماء الأقيال، فأثبت له التيقظ والإحتراس بقوله: «لا ينام أيّام الخوف» وهذه الصفة من أفضل صفات القواد وأميز مزايا الأمراء والرؤساء، فإذا كان القائد متيقظاً حذراً لم يمكن عدوّه من النسلط عليه، وحمى شعبه وجنده بحراسته ويقظته.

وأثبت غلظ للأشتر صفة الإقدام والجرأة بقوله: "لا ينكل" وهذه المزيّة الفذّة واليتيمة المثمنة لا توجد إلا في الأفذاذ من الأبطال والنوادر من الرجال، فإن أغلب أهل الشجاعة والفروسية ربّما نكلوا وأحجموا في بعض المواطن، وربّما فرّوا، كما فرّ جماعة من أبطال العرب وفرسانهم المجمع على فروسيتهم، وأتفقوا على تميّزهم في البطولة وقالوا: إنّهم أفرس العرب قاطبة في العصر الجاهلي، مثل: عتيبة بن الحارث بن شهاب التميمي اليربوعي المعروف بصيًاد الفوارس، وأبي الصهباء بسطام بن قيس البكري الشيباني فارس ربيعة، وأبي على عامر بن الطفيل العامري الكلابي، وعمرو بن معدي كرب الزبيدي صاحب الصمصامة، ومهله ل بن ربيعة أخو كليب التغلبي فارس الأراقم من ربيعة وغيرهم. فإنهم فرّوا في بعض الوقائع ونكلوا عن أقرانهم ووقعوا في رق الأسر.

وأمير المؤمنين عُلْظًا يثبت أنَّ الأشتر لا ينكل.

وأثبت غلاللا له المضاء في العزيمة: وهذه المزيّة أكمل من الأولى وأجل وأبيل، وحرى بالإطراء من أتصف بالمضاء فإنّه يعمّ أوقات الحرب والسلم، فإن كثيراً من موارد المضاء في العزيمة يقع في المقربات والطاعات: كالمضي إلى الحج وبذل الأموال في إعانة المحتاجين وإعطاء الحقوق، فإذا كان الرجل ماضي العزيمة لم يصرفه حبّ الجمع والإذخار عن صرف الأموال الطائلة في

مرضاة الله وتأدية الحقوق، ولا تصدّه نهنهة المعارض في كلّ ما يرى فيه الصلاح والإصلاح.

وإذا كان الإنسان واهي العزيمة انقبض عن الإنفاق وهاب الأعمال التي يوجبها الحزم، فوقف مع الضعف والوهن، وفاته حمد الدارين، وحرم فضيلة النشأتين الدنيا والآخرة.

وأثبت غلينك له شدّة البأس بقوله: «من أشدّ عباد الله بأساً» وهذه أكبر شهادة منه غلينك للأشتر بامتيازه على نظرائه وتفوقه على أقرانه، شجاعة ونجدة.

وشهد له غلط بشرف الأصل وكرم الحسب، والحسب إن كان بمآثر الآباء، فحسب مذحج غير خفي، وإن كان الحسب بمكتسبات النفس من الفضائل، ففضائل الأشتر لا تُجهل.

وشهد له عليلل بالإيمان الخالص، إذ لا بضر الفجّار إلا من خلص إيمانه ورسخت عقيدته ونفذت بصيرته.

ثم نقّى عنه الدنس: وهو ما يلحق الأحساب الكريمة من الفعال المذمومة وما يعرض للديانات من مقارفة المنهيات والمزجور عنها، فيقارفها أمّا جهلا أو عمداً بدعوى التأويل والإجتهاد.

وشهد له بالحلم الذي هو من سجايا الصالحين وسمات المؤمنين، وأفخر ما تمدّحت به العرب في جاهليتها وإسلامها حتّى فضلوا بهذه الصفة قيس بن عاصم السعدي سيد أهل الوبر، والأحنف بن قيس السعدي وكلاهما من بنى تميم على سائر العرب بهذه الخصلة.

وشهد له على الرزائة في الحرب، والرزائة ملكة نفسية تثيرها العواطف الإنسانية والشعور الروحي، وتعضدها قوة الإيمان، فينبعث منها الثبات أمام الأهوال المزعجة، والإطمئنان عند الصدمة المروعة التي

يشتد بها جيشان النفس عند الفزع، فلذا تجد الشجاع الجريء القوي الجنان لا يفزع إذا طاشت الحلوم وذهلت الألباب، كما قال الأشتر في بعض أهوال صفين لأصحابه: غمرات نم بجلينا.

وشهد له على بجودة الرأي في الحرب والسلم كليهما، أمّا جودة الرأي في الحرب، فإنّها تمل الجيش بالقوّة المعنوية، فإنّ جيّد الرأي البصير في الحرب دائم التيقّظ شديد الإحتراس فلا يستطيع العدوّ له كيداً، ولا يتمكّن أن يصيب منه غرّة، وهكذا كانت حالة الأشتر في الحرب، ثمّ يصيب بجودة رأيه كيد الأعداء فينال من الظفر بهم بغيته ويحصل في إصابة الغرّة منهم أمنيته، ولذا قيل: الحرب خدعة.

أمًا جودة الرأي في السلم: فهي ضرب من ضروب السياسة وفن من فنون الإدارة، فإن بالرأي تساس الرعية وتدار شؤون البلاد، وبها يكون إصلاح الشعوب ونظام المملكة، ولهذا قالوا: أعظم الناس سياسة علي بن أبي طالب غلال لأنه دخل العراق وهي تموج بالفتن، وقد انقسمت إلى حزبين سياسيين: حزب عثماني يرى من أعظم الواجبات الإنتصار لعثمان والإنضمام إلى صف نصرائه، وحزب علوي يرى من أعظم القرب إلى الله إبادة الحزب العثماني، وبسياسة علي غلال ألف بين الحزبين المتضادين، وضم أحدهما إلى الآخر، فجهز منهما جيشاً ضخماً صك به جيش أهل الشام المتحزّب لعثمان...

وشهد غلاللال بالصبر الجميل، وهذه الصفة محمودة شرعاً وعقلاً؛ لأن الإنسان إذا صبر عن اللذّات الشهوانية أمن من الوقوع في الورطة المهلكة، وإذا صبر على صدمات الأهوال ومعامع القتال، فقد أدى واجب الجهاد المفترض أحسن تأدية، وإذا صبر على البلاء فقد نال أجراً وحصل ذخراً لمعاده.

#### سخاء مالك:

السخاء عند العرب خلق طبيعي لهم، قلّ أن يخلو عربيّ من السخاء، وذلك أنّ العرب تعدّ السخاء مفخرة من مفاخرها ومنقبة من مناقبها.

وسخاء مالك يشهد له قول أمير المؤمنين علين الله عليه المتقدم، وقول الأشتر نفسه في سينيته:

بقيت وفري وانحرفت عن العُلا ولقيت أضيافي بوجمه عبوس

صرّح بأنّه يلقى أضيافه بوجه هش بش طلق المحيّا، تعلو أساريره لمعات الفرح بالأضياف، وأنّه لشد سخائه وعظم جوده وكرمه لا يبقي وفراً، وينفق ثروته في العطاء والبذل والسماح بها لذوي الحاجات، وهذا نظير قول حاتم: لقد علم الأقوام لو أنْ حاتماً أراد ثراء المال كان له وفر

# رأفة الأشتر ورقته:

إنّك إذا استعرضت سيرة الأبطال، ولاحظت أخبار الشجعان، وجدت القسوة والغلظة فيهم وفي طبائعهم الواشجة وعرفتها في أخلاقهم المتمكّنة، وقبل أن شجاعاً راحماً وبطلاً عطوفاً تأخذه الرقّة ويقوده الحنان والعطف، إنّ مشل هذا مستغرب وعجيب في صفات البطولة، حتى أن العرب ليمدحون البطل بالعبوسة والشجاع بالغلظة.

لكن إذا رزق الله البطل الإيمان وغمس روحه الطيّبة بروحانية القداسة الدينية، وقطرت عليها قطرات الرضوان، ذهبت تلك الغطرسة والخيلاء و تبدل العنف والقسوة بالرقة والعطف إلاّ على أعداء الدين وأضداد الملّة وبغاة الإسلام بالكيد والغوائل، فإنّه ينزداد عليهم حنقاً وغلظة، ويمطر عليهم حاصباً من قسوة، وقد اجتاح هذه الصفات أبو

إبراهيم مالك، فكان كما قال فيه أمير المؤمنين: «أضر على الفجّار من حريق النار» مع قوله: ٥ حليم ٥٠.

حدثنا نصر بن مزاحم في كتاب (صفّين) قال: كان من أهل الشام رجل بصفّين يقال له الأصبغ بن ضرار الأزدي، وكان طليعة ومسلّحة لمعاوية، فندب علي علي علي الأشتر فأخذه أسيراً من غير أن يقاتل، وكان علي علي علي عن قتل الأسير الكاف، فجاء به ليلاً وشد وثاقه وألقاه مع أضيافه، وكان الأصبغ شاعراً مفوّها، ولما نام أصحابه رفع صوته ليسمع الأشتر:

عليي الناس لا يأتيهم بنهار أحاذر في الإصباح ضرمة نار وفي الصبح قتلي أو فكاك أساري لما ردٌ عنَّى ما أخاف حذاري فصبراً على ما ناب يا بن ضراد أبى الله أن أخشى والأشتر جاري أطاع بها شمرت ذيل أزاري وقيلٌ من الأمر المخوف فراري وجار شريع الخيس قسر قسراري وزجر بن قيس ما كرهت نهاري دعوت رئيس القوم عند حذاري وعفسوهم عنسي وستسر عسواري

ألا ليست هذا الليسل طبَّق سرمداً يكون كذاحتني القيامة أتنسي فيا ليل طبّق إن في الليل راحة ولو كنت تحت الأرض ستّين وادياً فيا نفس مهلاً إنّ للموت غايمة أأخشى ولى في القوم رحم قريبة ولمو أنمه كمان الأسمير ببلمدة ولو كنت جار الأشعث الخير فكّني وجار سعيد أو عدي بن حاتم وجار المرادي العظميم وهانئ ولو أتني كنت الأسير لبعضهم أولئك قبومي لاعبدمت حياتهم

<sup>(</sup>۱) ص ٤٦٦.

فغدا به الأشتر على علي علي علي المير المؤمنين هذا رجل من المسلّحة لقيته بالأمس، فوالله لو علمت أن قتله الحق قتلته، فقال علي علي علي الأستر إلى منزله وقال: لك علي الخذناه منك ليس لك عندنا غيره.

# حلم مالك الأشتر:

وقد امتاز الأشتر بهذه العفّة فكان فيها كامل المروءة تام الإنسانية، قويّاً في دينه متأنّياً في نفسه، هاضماً لها عند النزوة والطموح، كابحاً لجماحها، قاهراً لها عن التعدّي على الضعفاء، ومن لا يستطيع الإنتصار.

قال المجلسي في (البحار): "حكي أن مالك الأشتر رضوان الله عليه كان مجتازاً في السوق وعليه قميص وعمامة، فرآه بعض السوقة فازدرى به ورماه ببندقة تهاوناً به، فمضى ولم يلتفت، فقيل له: ويلك أتعرف لمن رميت؟ فقال: لا، فقيل له هذا مالك صاحب أمير المؤمنين غلين فارتعد الرجل ومضى ليعتذر إليه، وقد دخل مسجداً وهو قائم يصلي فلما انفتل أكب الرجل على قدميه يقبلهما، فقال له مالك: ما هذا الأمر؟ فقال: أعتذر إليك مما صنعت، فقال: لا بأس عليك فوالله ما دخلت هذا المسجد إلا لأستغفر الله لك.

<sup>(</sup>١) ج ٤٢: ١٥٧، مع اختلاف في الألفاظ.

#### شاعريته:

فالأشتر شاعر الحماسة، وخطيب الفراسة، إن نظم كان شاعراً حماسياً يقطر شعره شجاعة وحماساً، وإن خطب كان خطيباً مصقعاً ومتكلّماً مفوّهاً، كما كان شاعراً مفلقاً، يعرب عن حكمة وينطق ببيان، فمن شعره بعد إنتهاء واقعة الجمل، لمّا دخل على عائشة في البصرة، وعاتبته عمّا صنع بابن أختها عبد الله بن الزبير:

ثلاثاً لألفيت ابن أختك هالكا كوقع الصياصي اقتلوني ومالكا خدّب عليه في العجاجة باركا وإنّي شيخ لم أكن متماسكا بقتل أتى أم ردة لا أباً لكا فقلت لها لابك من بعض ذالكا

أعائش لولا أنّني كنت طاوياً غداة ينادي والرماح تنوشه فلم يعرفوه إذ دعاهم وغمّه فنجَاه منّي شبعه وشبابه وقالت على أي الخصال صرعته أم المحصن الزاني الذي حل قتله

\* \* \*

وقال في الكوفة لمّا خوّفه جرير بن عبد الله البجلي بأبطال أهل الشاه:

لعمرك با جريس لقول عمرو وصاحبه معاوية الشامي وذي كلع وحوشب ذي ظليم أخف علي من زف النعام إذا اجتمعوا علي فخل عنهم وعن باز مخاليه دوام فلست بخائف ما خوفوني وكيف أخاف أحلام النام وهمهم الذي حاموا عليه من الدنيا وهمي ما أمامي

فإن أسلم أعمّهم بحرب وإن أهلك فقد قديّمت أمراً وقد زأروا إلى وأوعدوني

يشبب لهولها رأس الغلام أفوز بفلجه يوم الخصام ومن ذا مات من خوف الكلام

\* \* \*

وقال في الحدل التي كانت مع هاشم بن عتبة المرقال يوم صفّين:

أدرنا الرحى بصنوف الحدل وطعناً لهم بالقنا والأسل يخوضون أغمارها بالهبل ينادونهم أمرنا قد كمل بأسيافه كل حام بطلل على واضح القصد لا بالميل

وإنّا إذا ما احتسبنا الوغى وضرباً لهاماتهم بالسيوف عسرانين من مذحج وسطها ووائيل من مندحج نيرانها أبو حسن صوت خيشومها على الحق فينا له منهج

\* \*

وقال في صفّين يتهدد معاوية ليلة أراد الإمام أن يحمل في صبيحتها:

قد دنا الفصل في الصباح فرجال الحروب كل خدب يضرب الفارس المدجّج بالسيف يا بن هند شد الحيازيم للموت إن في الصبح إن بقيت الأمراً

وللسلم رجال وللحروب رجال مقحه لا تهدد الأهدوال إذا فسل فسي الدوغى الأكفال ولا يسلك الآمسال ولا يسلد مدن هوله الأبطال

فيه عنز العراق أو ظفر الشام فاصبروا للطعام بالأسل السمر إن تكونوا قتلتم النفر البيض فلنا مثلهم وإن عظم الخطب يخضرون الوشيخ طعناً إذا طلبوا الفوز في المعاد وفي ذا

بأهسل العسراق والزلسزال وضرب تجري به الأمشال وغالست أولئسك الآجسال قليسل أمشالهم أبسدال جرئت من الموت بينهم أذبال تستهان النفوس والأمسوال

وقال أيضاً يتهدده:

بقیت وفري وانحرفت عن العُلا إن لم أشن على ابن هند غارة خیلاً كأمثال السعالي شزباً حمّى لحديد عليهم فكأنه

ولقيت أضيافي بوجه عبوس لم تخل يوماً من نهاب نفوس تغدو ببيض في الكريهة شوس ومضاء برق أو شعاع شموس

وقال في صفّين:

وسار ابن هند بالغواية يبتغي فسرنا إليهم جهرة في بلادهم فأهلكهم ربّي وفرق جمعهم نسير إليكم بالقنابسل والقنا فلا يرجع الله الذي كان بيننا

قتال على والجيوش مع الحفل فصلنا عليهم بالسيوف وبالنبل فصلنا عليهم بالسيوف وبالنبل وكان لنا عوناً وذاقوا ردى الخبل وإن كان فيما بيننا سرف القتل ولا زال بالبغض امرءاً جلكم تغلي

# فدونكم حرباً عواناً ملحّة عزيزكم عندي أذل من البغل

# وقال أيضاً:

وما برحت مشل المهاة وسابح أقاسمهن العيش في الفقر والغنى فهذا لأيسام الهيساج وهسذه

وخطّارة عبر السرى من عياليا وندفع عسنهن السسنين احتباليا للهوى وهذى عدة لإرتحاليا

وقال أيضاً في صفين لمًا افتخر أهل الشام بقتل عمّار وشمتوا:

لمّا غذا قد أعلما اليقظان شيخاً مسلما س\_\_\_بعين رأس\_اً مجرمك لاقـــوا نكـالاً موتمــا نحـــــن قتلنـــــا حوشـــــبأ وذا الكــــــلاع قبلــــــه إن تقتلـــوا منّــا أبـــا فقد د قتلنا منكم أضحوا بصفين وقد

#### خطبه:

الأشتر أحد الخطباء الأبطال الفصحاء، وخطبه كثيرة وبديعة الأسلوب حسنة السبك.

روى نصر بن مزاحم في كتاب (صفّين)(١) عن الفضل بن أدهم، قال: حدّثني أبي:

<sup>(</sup>۱) ص ۲۳۸.

إن الأشتر قام يخطب الناس بقنسرين وهمو على فرس أدهم مشل الغراب فقال:

(الحمد لله الدي خلق السماوات العُلا، السرحمن على العسرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وم بينهما وما تحت الشرى، أحمده على حسن البلاء وتظاهر النعماء، حمداً كثيراً بكرة وأصيلاً، من يهده الله فقد اهتدى ومن يضلل الله فقد غوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و شهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالصواب والهدى وأظهره على الدين كله ولو كره المشركون على الدين كله ولو كره المشركون

ثم قد كان ما قضى الله وقد رأن ساقتنا المقادير إلى هذه البقعة من الأرض، ولفّت بيننا وبين عدونا، فنحن بحمد الله ونعمته ومنّه وفضله قريرة أعيننا طيّبة أنفسنا، نرجو في قتالهم حسن الثواب والأمن من العقاب. معنا ابن عمّ نبيّنا، سيف من سيوف الله عليّ بن أبي طالب، صلى مع رسول الله عليّ لم يسبقه بالصلاة ذكر، حتى كان شيخاً لم يكن له صبوة ولا نبوة ولا هفوة، فقيه في دين الله عالم بحدود الله، ذو رأي أصيل وصبر جميل وعفاف قديم، فاتقوا الله وعليكم بالحزم والجد".

واعلموا أنّكم على الحق وأنّ القوم على الباطل، يقاتلون مع معاوية وأنتم مع البدريين قريب من مائة بدري سوى ذلك من أصحاب محمّد على أكثر ما معكم رايات قد كانت مع رسول الله على ومع معاوية رايات كانت مع المشركين على رسول الله على فما يشك في قتال هؤلاء إلا ميّت القلب، فإنّما أنتم على إحدى الحسنيين أمّا الفتح وأمّا الشهادة، عصمنا الله وإيّاكم بما عصم به من أطاعه واتقاه، وألهمنا طاعته وتقواه، واستغفر الله لي ولكم).

وروى الخوارزمي في (المناقب)(١) قال:

كان الأشتر يرتّب الصفوف ويقول: اثبتوا في مواضعكم وأقيموا صفوفكم، فلمّا كتّب الكتائب ورتّب الصفوف أقبل عليها بوجهه ثمّ قال:

(أمّا بعد فقد كان سابقاً في علم الله إجتماعنا في هذه البقعة من الأرض لآجال اقتربت وأمور تصرّفت، يسوسنا سيّد الأوصياء ويرأسنا ابن عمم سيّد الأنبياء، فإمامنا المؤيّد بنصر الله من السماء، وسيف من سيوف الله الذي أنار الله به معالم الدين بعد إنخماد، وهاجم الجبابرة والمشركين بيوم بدر عن خير المرسلين، ورئيسهم معاوية بن آكلة أكباد الشهداء، يسوقهم إلى دار الشقاء، ونحن نرجو الثواب وهم ينتظرون العقاب، فإذا يسوقهم إلى دار الشقاء، ونحن نرجو الثواب وهم ينتظرون العقاب، فإذا حمي الوطيس وحف الرئيس، وثار القتام وطال العتاب والملام، والتقت حملي البطان وتقصّف المران، وجالت الخيل بالأبطال، وبلغت النفوس وعلى إمامنا والنصر لواؤنا.

أيها الناس غضّوا الأبصار وعضّوا على النواجذ والأضراس، فإنّها أشد لشؤون الرأس، واستقبلوا القوم بهامكم وخذوا قوائم سيوفكم بأيمانكم واطعنوا الشر سوف الأيسر فإنّه تقتل، وشد واشدة قوم موتورين بآبائهم وبدينهم ودماء إخوانهم، حنقين على عدوّهم قد وطنوا على الموت أنفسهم لئلا يسبقوا بثار ولا تلحقوا في الآخرة بنار.

واعلموا أن الفرار من الزحف مسبّة عند الله وقيه الخزي والمذمّة إلى يوم القيامة، وفيه كثرة تلف الأنفس في قبيلة ولّت الأدبار، والثبات

<sup>(</sup>۱) أنظر: ص ۲۲۰.

والوقـوف محمـدة، والحمـد أفضـل مـن الـذمّ، أعانــٰـا الله وإيّــاكم علـى طاعتــه واتّباع مرضاته ونصرة أوليائه وقهر أعداثه فإنّه خير معين)، انتهى.

ومن خطبه الرائعة في الكوفة يستحثّهم على الجهاد لمّا خذلهم الأشعري عن نصرة أمير المؤمنين غلظل:

قال الشيخ المفيد في كتاب (الجمل): (الشيخ الأشتر الأشتر الله والناستر الله والناس عليه، ثم قال:

(أيّها الناس اصغوا لي بأسماعكم، وافقهوا لي بقلوبكم، إنّ الله عَلَى قد أنعم عليكم بالإسلام نعمة لا تقدّرون قدرها ولا تؤدّون شكرها، كنتم أعداءاً يأكل قويّكم ضعيفكم وينتهب كثيركم قليلكم وتنتهك حرمات الله بينكم، والسبيل مخوف والشرك عندكم كثير، والأرحام عندكم مقطوعة، وكلّ أهل دين لكم فاهرون، فمن الله عليكم بمحمّد فجمع شمل هذه الفرقة وألف بينكم بعد العداوة، وكثركم بعد أن كنتم قليلين، ثمّ قبضه الله وحوّله إليه، فجرى بعده رجلان، ثمّ ولي بعدهما رجل نبذ كتاب الله وراء ظهره وعمل في أحكام الله بهوى نفسه، فسألناه أن يعزل لنا نفسه فلم يفعل، وأقام على أحداثه فاخترنا هلاكه على هلاك ديننا ودنيانا، ولا يبعد الله إلا القوم الظالمين.

وقد جاءكم الله بأعظم الناس مكاناً وأعظمهم في الإسلام سهماً ابن عمر رسول الله في المحتاس في السدين وأقراهم للكتاب وأشجعهم عند اللقاء يوم البأس، وقد استنفركم فما تنتظرون؟

أسعيد أم الوليد الذي شرب الخمر وصلّى بكم على سكر، والثاني منهما قد استباح ما حرّمه الله فيكم، أيّ هذين تريدون؟ قبّح الله من له هذا الرأي، ألا فانفروا مع الحسن ابن بنت نبيّكم ولا يتخلّف رجل له

<sup>(</sup>١) أنظر: ص ١٣٧.

قوة، فوالله ما يدري رجل منكم ما يضره وما ينفعه، وإنّي لكم ناصح شفيق علميكم إن كنتم تعقلون أو تبصرون، اصبحوا إن شاء الله غداً غادين مستعدّين، وهذا وجهي إلى ما هناك بالوفاء...) إنتهى.

وللأشتر خطب كثيرة وكثيرة إكتفينا بهذه القطعة منها.

#### شهادته:

لمّا قتل محمّد بن أبي بكر أرسل الإمام علي علي الله وقال له: أخرج إلى مصر رحمك الله، فإنّي لا أوصيك اكتفاءاً برأيك، واستعن بالله على ما أهمّك، واخلط الشدّة باللين، وارفق ما كان الرفق أبلغ، واعتزم على الشدّة حين لا تغني عنك إلا الشدّة، فخرج الأشتر ممتئلا لأمر الإمام على الشدة وتوجّه سائراً إلى مصر.

وبلغ معاوية خروج الأشتر إلى مصر، فقلق أشد القلق، وأخذ يفكر في رفع هذا الخطر الدائم ويقلب وجه الحيلة ليحول بين الأشتر وبين الوصول لمصر، فبعث إلى رجل من أهل الخراج يثق به في القلزم، وقال له: إن الأشتر قد ولي مصر فإن كفيتنيه لم آخذ منك خراجاً ما بقيت وبقيت، فاحتل في هلاكه ما قدرت عليه.

فلمّا انتهى الأشتر إلى القلزم استقبله ذلك الرجل وعظمه، وقال له هذا منزل فيه طعام وعلف، وأنا رجل من أهل الخراج فأقم واسترح، فنزل الأشتر عنده فقدم له ذلك الرجل الطعام حتّى إذا أكل سقاه شربة من عسل قد جعل فيها سمّاً، فلمّا شربها سرى السمّ في جميع بدنه واستولى على جميع عروقه حتّى قضى عليه، فأخذ في تجهيزه ودفن فيها، وكانت وفاته في سنة ثمانية وثلاثين هجرية رضوان الله عليه.



# قوله على لكميل بن زياد:

يَاكُمَيْلَ بُنَ زِيَادِ إِنَّ هَنَهِ الْقُلُوبَ أَوْعِيَةً فَخَيْرُهَا الْقُلُوبَ أَوْعِيَةً فَخَيْرُهَا أَوْعَاهَا، فَاحْفَظْ عَنِّي مَا أَقُولُ لَكَ، النَّاسُ ثَلاثَةً...

(نهج البلاغة ٤: ٣٥/ ١٤٧)



# [نصيحة عليّ على الكميل]

قَالَ كُمَيْلُ بْنُ زِيَادِ: أَخَذَ بِيَلِي أَمِيرُ الْمُوْمِنِينَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْكُ فَأَخْرَ جَنِي إِلَى الْجَبَّانِ فَلَمَّا أَصْحَرَ تَنَفَّسَ الصَّعَدَاءَ ثُمَّ قَالَ:

«يَا كُمَيْلٌ بْنَ زِيَادٍ إِنَّ هَادِهِ الْقُلُوبِ أَوْعِيَةً فَخَيْرُهَا أَوْعَاهَا، فَاحْفَظْ عَنِي مَا أَقُولُ لَكَ، النَّاسُ ثَلَاثَةً: فَعَالِمُ رَبَّانِيٌّ، وَمُنَعَلِمٌ عَلَى سَبِيل نَجَاةٍ، وَهَمَجٌ رَعَاعٌ مَا أَقُولُ لَكَ، النَّاسُ ثَلَاثَةً: فَعَالِمٌ رَبِّانِيٌّ، وَمُنَعَلِمٌ عَلَى سَبِيل نَجَاةٍ، وَهَمَجٌ رَعَاعٌ آثَبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ يَويلُونَ مَعَ كُلِّ دِيح، لَمْ يَسْتَضِيثُوا بِنُودٍ الْعِلْم وَلَمْ يَلْجَنُوا إِلَى رُكُن وَنِيقٍ.

يَا كُمَيْلُ الْعِلْمُ خَبْرٌ مِنَ الْمَالِ، الْعِلْمُ يَخْرُسُكَ وَأَنْتَ تَحْرُسُ الْمَالَ، وَالْمَالُ وَالْمَالُ الْعُلْمُ يَزْكُوا عَلَى الإنْفَاقِ، وَصَنِيعُ الْمَالِ يَزُولُ بِزَوَالِهِ.

يَا كُمَيْلَ بْنَ زِيَادٍ مَغْرَفَةُ الْعِلْم دِينَ بُدَانَ بِهِ بِكُسِبُ الإنسَانُ الطَّاعَةَ فِي حَبَاتِهِ، وَجَعِيلَ الأَحْدُونَةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَالْعِلْمُ حَاكِمٌ وَالْمَالُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ.

يَا كُمَيْلُ هَلَكَ خُزَّانُ الأَمْوَالِ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَالْعُلَمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِي الدَّهْرُ، أَعْبَانُهُمْ مَفْقُودَةً وَأَمْثَالُهُمْ فِي الْقُلُوبِ مَوْجُودَةً، هَا إِنَّ هَاهُنَا لَعِلْماً جَمَّا \_ وأشار بيده إلى صدره \_ كُو أَصَبْتُ لَة حَمَلَةً، بَلَى أَصَبْتُ لَقِناً غَيْرَ مَا مُونِ عَلَيْهِ، مُسْتَغْمِلاً آلَةَ الدِين لِلدَّنْيَا، وَمُسْتَظْهِراً بِنعَمِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَبَحُجَجِهِ عَلَى أُولِيَاتِهِ، أَوْ مُنْقَاداً لِحَمَلَةِ الْحَقِ لا بَصِيرةً لَهُ وَمُسْتَظْهِراً بِنعَمِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَبَحُجَجِهِ عَلَى أُولِيَاتِهِ، أَوْ مُنْقَاداً لِحَمَلَةِ الْحَقِ لا بَصِيرةً لَهُ فِي أَخْذَاتُهُ فِي قَلِيهِ لأُولِ عَارض مِنْ شُبْهَةٍ، أَلا لا ذَا وَلا ذَاك، أَوْ مَنْهُوماً فِي أَخْذَاتِهِ بَنْقَدِحُ الشَّكُ فِي قَلِيهِ لأُولِ عَارض مِنْ شُبْهَةٍ، أَلا لا ذَا وَلا ذَاك، أَوْ مَنْهُوماً فِي اللَّذَةِ سَلِسَ الْقِبَادِ لِلشَّهُورَةِ، أَوْ مُغْرَماً بِالْجَمْعِ وَالاذِخَادِ، لَيْسَا مِنْ رُعَاةِ الذِين فِي شَيْرُهُ وَاللَّهُ مَا الاَنْعَامُ السَّائِمَةُ، كَذَلِك بَمُوتُ الْعِلْمُ بِمَوْتَ حَامِلِيهِ.

اللَّهُمَّ بَلَى لا تَخْلُو الْلَّرْضُ مِنْ قَائِم لِلَّوبِحُجَّةِ، إِمَّا ظَاهِراً مَشْهُوراً، وَإِمَّا خَافِفاً مَغْمُوراً، لِنَلَّا تَبْطُلَ حُجَجُ اللَّهِ وَبَيْنَاتُهُ، وَكَمْ ذَا وَأَيْنَ أُولَيْكَ، أُولَيْكَ وَاللَّهِ الأَقلُونَ عَدَداً وَالأَعْظَمُونَ عِنْدَ اللَّهِ فَدَراً، يَحْفَظُ اللَّهُ يِهِمْ حُجَجَهُ وَبَيْنَاتِهِ حَنَّى لا وَلَيْكَ وَاللَّهِ يُوحِعُوهَا نُظَراءَهُمْ، وَيَزْرَعُوهَا فِي قُلُوبِ أَشْبَاهِمْ، هَجَمَ بِهِمُ الْعِلْمُ عَلَى حَقِيقَةِ يُوحِعُوا انْظَرَاءَهُمْ، وَيَزْرَعُوهَا فِي قُلُوبِ أَشْبَاهِمْ، هَجَمَ بِهِمُ الْعِلْمُ عَلَى حَقِيقَةِ الْبَصِيرَةِ، وبَالشَورُوا رُوحَ الْيَقِين، وَاسْتَلانُوا مَا اسْتَوْعَرَهُ الْمُثْرَفُونَ، وَإِنسُوا بِمَا اللهُ الل

### [نسب كميل]:

أقول: كميل بن زياد بن بهيل بن هيثم بن سعد بن مالك بن الحارث بن صهبان بن سعد بن مالك بن النخع بن عمرو بن وعلة بن خالد بن مالك بن أدد.

صاحب أميسر المسؤمنين غليثلا وحامل سسرّه، طالما كان علميّ غليثلاً بردفه على راحلته، وسرّه بأسرار لم يطلع عليها أحداً غيره.

كان يعدّ في طليعة الثقات، ومن رجالات أهل الكوفة.

كميل العبد الصالح، التقي، الورع، حافظ الدعاء المشهور، المنسوب إليه دعاء كميل الذي هو آية من آيات البلاغة.

كان من خلص أصحاب أمير المؤمنين علي وصاحب سره و تلميذه المبرر من بين أصحابه، وكان ثبتاً شجاعاً عالماً كريماً عارفاً،

<sup>(</sup>١) نهيج البلاغة ٤: ٣٥/ ١٤٧.

إختاره أميسر المؤمنين عليلك من جملة من اختارهم للولاية، أرسله والياً على هيت، ومعلوم ما لهيت في ذلك الحين من الأهميّة الكبرى.

## اطراء أرباب التاريخ له:

كميل بن زياد، قدم دمشق زمن عثمان، وشهد صفين مع علي علي علي الحديث، قتله علي الحديث، قتله الحجّاج. (الذهبي). (۱)

كميل بن زياد، شهد مع علي صفين، وكان شجاعاً فاتكا، وزاهداً عابداً، عاش مائة سنة، وقد روى عن كميل جماعة من التابعين، وله الأثر المشهور عن علي بن أبي طالب، الذي أوّله: «القلوب أوعية فخيرها أوعاها...» وهو طويل، وقد رواه جماعة من الحفّاظ الثقاة، وفيه مواعظ وكلام حسن رضي الله عن قائله. (ابن كثير الدمشقي). (1)

كميل بن زياد كان رجالاً ركيناً، وكان خصيصاً بأمير المؤمنين. (ابن الأثير).

كميل بن زياد النخعي، صاحب علي يَظْفُيُّ، وكان شريفاً مطاعاً شيعيّاً متعبّداً. (الحنبلي عبد الحي).

كميل بن زياد بن نهيك، ويقال ابن عبد الله النخعي، التابعي الشهير، له إدراك. (ابن حجر صاحب الإصابة). (")

<sup>(</sup>١) هذا الكلام لابن سعد في الإصابة ٥: ٤٨٦، راجع قول الذهبي فيه أيضاً، قال: كميل بن زياد، صاحب عليّ... قال ابن حبان: كان من المفرطين في حب عليّ... وثقه ابن سعد وابن معين. أنظر: ميزان الإعتدال ٣: ٤١٤.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ٩: ٥٧.

<sup>(</sup>٣) الإصابة ٥: ١٨٥.

كميل بن زياد، شهد مع علي صفين، وكان شريفاً مطاعاً في قومه، فلمّا قدم الحجّاج بن يوسف الكوفة دعا به فقتله. (ابن سعد صاحب الطبقات).

حميل بن زياد، أنّه ثقة رمي بالتشيّع، من الثانية \_ أي الطبقة الثانية \_، مات سنة (٨٣). (ابن حجر الشافعي المكّي). (١)

كميل \_ مصغّراً \_ بن زياد النخعي الكوفي، عن علي، وشهد معه صفّين، وعنه علي، وشهد معه صفّين، وعنه عبد الرحمن بن جندب وثقّه ابن سعد. (تفاريق الخزرجي).

كان كميل بن زياد ين تلميذ علي غلظلا. (السيّد حيدر عبد الأعلى).

كميل بن زياد، من أصحاب على غلال وشيعته وخاصّته، وقتله لحجّاج على المذهب فيمن قتل من الشيعة. (ابن أبي الحديد). (")

كميل بن زياد النخعي، صاحب علي ترايش ، روى عنه عبّاس بن ذريح وعبد الرحمن بن زياد، قال ابن حيّان: كان من المفرطين في علي، ممّن يروي عنه المعضلات، منكر الحديث جداً تقى روايته، ولا يحتج به ووتقه ابن سعد وابن معين. (الذهبي صاحب الميزان). ""

كميل بن زياد النخعي، صاحب الدعاء المشهور، كان من أعاظم خواص أمير المؤمنين على وأصحاب سرة. (القمّي).(1)

كميل بن زياد بن نهيك النخعي اليماني، المنسوب إليه الدعاء المشهور الخضري المرتضوي، كان من كبار أصحاب مولانا أميس المؤمنين علي عليهما صلوات

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٨: ٤٤٧.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة ١٤: ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) ميزان الإعتدال ٣: ٤١٥.

<sup>(</sup>٤) الكنى والألقاب ٣: ٢٤٥.

الله الملك الغنبي ومن أجلاً، علماء وقته، وعقىلاء زمانه، ونسّاك عصره، وفضلاء أوانه. (صاحب الروضات).

كميل بن زياد ﷺ كان صاحب أمير المؤمنين، وحقائقه ومكاشفته بلا واسطة، فلا حاجة إلى شرح حاله فهو كامل مكمّل... (السيّد محمّد نور بخش).

كميل، وهو المنسوب إليه الدعاء المشهور، وهو من أعاظم أصحاب أمير المؤمنين عليلا ومن أصحاب سره، وكان عامله على هيت، قتله الحجّاج، وكان أخبره عليلا بذلك. (تعليقات البهبهاني).

كميل بن زياد بن نهيك النخعي، تابعي ثقة من أصحاب علي بن أبي طالب، كان شريفاً مطاعاً في قومه، شهد صفين مع علي، وسكن الكوفة وروى الحديث، قتله الحجّاج صبراً. (خير الدين الزركلي). (۱) كميل بن زياد، كان من رؤساء الشيعة. (ابن عمّار). (۱)

وفي الكوفة من العبّاد: أويس، وعمرو بن عنبسة، ويزيد بن معاوية، والربيع بن خثيم، وهمام بن الحرث ومعضد الشيباني، وجندب بن عبد الله، وكميل بن زياد. (المدائني). (")

كميل بن زياد، كان ثقة، قليل الحديث، وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين ثقة، وقال العجلي كوفي تابعي ثقة، وقال ابن عمّار: رافضي، وهو ثقة من أصحاب عليّ، وقال في موضع آخر: كان من رؤساء الشيعة، وذكره ابن حبّان في الثقاة، وذكره المدائني في عبّاد أهل الكوفة. (العسقلاتي). ('')

<sup>(</sup>١) الأعلام ٥: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر: تهذيب الكمال ٢٤: ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) أنظر: تاريخ دمشق لابن عساكر ٥٠: ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) تهذيب النهذيب ٨: ٤٠٢.

... كان كميل يعد من كبار علماء عصره ومن الحكماء المعدودين، يعتبره الفلاسفة في عداد عظمائهم، وتعتبره الصوفية من مشايخهم، كان عابداً زاهداً شريفاً في قومه مطاعاً، وهو من فرسان العراق المشهورين وشجعانهم الذين لا يشق لهم غبار. (المصعبي).

ولنكتف بهذا القدر، وإلا فالأعلام الذين أطروا عليه أكثر ممّا يحصون. ولنعد الآن إلى تفسير كلمات الإمام عَلَيْكُ الواردة في كلامه لكميل: قال ابن أبي الحديد:

الجبان والجبانة الصحراء، وتنفّس الصعداء أي تنفّس تنفّس ممدوداً طويلاً، قول على الله البشر ممدوداً طويلاً، قول على الله على الحقيقة يعرف الله تعالى، وإمّا شارع باعتبار الأمور الإلهية: إمّا عالم على الحقيقة يعرف الله تعالى، وإمّا شارع في ذلك فهو بعد في السفر إلى الله يطلبه بالتعلّم والإستفادة من العالم، وإمّا لاذا ولاذاك وهو العامي الساقط الذي لا يعبأ الله به.

وصدق عَالِثُلَّا في أنَّهم همج رعاع أتباع كلَّ ناعق، ألا تسراهم ينتقلون من التقليد لشخص إلى تقليد الآخر لأدنى خيال وأضعف وهم.

# [أفضلية العلم على المال]:

ثمّ شرع على ذكر العلم وتفضيله على المال، فقال: «العلم يحرسك وأنت تحرس المال»، وهذا أحد وجوه التفضيل، ثمّ ابتدأ فذكر وجها ثانياً، فقال: «المال ينقص بالإنفاق منه والعلم لا ينقص بالإنفاق بل يزكو»، وذلك لأنّ إفاضة العلم على التلامذة تفيد المعلم زيادة إستعداد وتقرّر في نفسه تلك العلوم التي أفاضها على تلامذته وتثبتها وتزيدها رسوخاً، وأمّا قوله: «وصنيع المال يزول بزواله»، فتحته سرّ دقيق حكمي، وذلك لأنّ المال إنّما يظهر أثره ونفعه في الأمور

الجسمانية والملاذ الشهوانية: كالنساء والخيل والأبنية والمأكل والمشرب والملابس ونحو ذلك، وهذه الآثار كلّها تزول بزوال المال أو بزوال ربّ المال، ألا ترى أنّه إذا زال المال اضطر صاحبه إلى بيع الأبنية والخيل والإماء ورفض تلك العادة من المآكل الشهيّة والملابس البهيّة، وكذلك إذا زال المال بالموت فإنّه يزول آثار المال عنده فإنّه لا يبقى بعد الموت آكلاً شارباً لابساً.

وأمّا آثار العلم فلا يمكن أن تنزول أبداً والإنسان في الدنيا، ولا بعد خروجه عن الدنيا، أمّا في الدنيا فلأنّ العالم بالله تعالى لا يعود جاهلاً به؛ لأن إنتفاء العلوم البديهيّة عن الله هن وما يلزمها من اللوازم بعد حصولها محال، فإذاً قد صدق قوله على الفرق بين المال والعلم، أن صنيع المال ينزول بزواله، أي وصنيع العلم لا ينزول ولا يحتاج إلى أن يقول بزواله؛ لأنّ تقدير الكلام وصنيع المال يزول، المال ينزول، وأمّا بعد خروج الإنسان من الدنيا فإنّ صنيع العلم لا ينزول، وذلك لأنّ صنيع العلم في النفس الناطقة اللذّة العقلية الدائمة لدوام سببها، وهو حصول العلم في جوهر النفس الذي هو معشوق النفس مع إنتفاء ما يشغلها عن التمتّع به والتلذّذ بمصاحبته، والذي كان يشغلها عنه في الدنيا إستغراقها في تدبير البدن وما تورده عليها الحواس من الأمور الخارجية، ولا ريب أن تدبير البدن وما تورده عليها الحواس من الأمور الخارجية، ولا ريب أن العاشق إذا خلا بمعشوقه وانتفت عنه أسباب الكدر، كان في لذّة عظيمة، فهذا هو سرّ قوله غليليًا: «وصنيع المال يزول بزواله».

فإن قلت: ما معنى قوله على الله العلم دين يدان به وهل هذا إلا بمنزلة قولك معرفة المعرفة أو علم العلم، وهذا كلام مضطرب؟ قلت: تقديره معرفة فضل العلم أو شرف العلم أو وجوب العلم دين يدان به، أي المعرفة بذلك من أمر الدين، أي ركن من أركان الدين واجب مفروض.

ئم شرح غلظ حال العلم الذي ذكر أن معرفة وجوب أو شرفه دين يدان به:

فقال: «العلم يكسب الإنسان الطاعة في حياته».

أي من كان عالماً كان لله مطيعاً كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ " ثم قال علينلا: "وجميل الأحدوثة بعد وفاته " أي الذكر الجميل بعد موته.

ثمّ شرع في تفضيل العلم على المال من وجه آخر فقال:

«العلم حاكم والمال محكوم عليه» وذلك لعلمك أن مصلحتك في إنفاق هذا المال تنفقه ولعلمك بأن المصلحة في إمساكه تمسكه، فالعلم بالمصلحة داع وبالمضرة صارف، وهما الأمران الحاكمان بالحركات والتصرفات إقداماً وإحجاماً، ولا يكون القادر قادراً مختاراً إلا بإعتبارهما وليسا إلا عبارة عن العلم أو ما يجري مجرى العلم من الإعتقاد والظن، فإذن قد بان وظهر أن العلم من حيث هو علم حاكم، وأن المال ليس بحاكم بل محكوم عليه.

ثم قال غلظ الهدك خزان المال وهم أحياء وذلك لأن المال المخزون لا فرق بينه وبين الصخرة المدفونة تحت الأرض، فخازنه هالك لا محالة؛ لأنه لم يلتذ بإنفاقه ولم يصرفه في الوجوه التي ندب الله تعالى إليها، وهذا هو الهلاك المعنوي وهو أعظم من الهلاك الحشي.

ثم قال غلال: «والعلماء باقون ما بقى الدهر».

هذا الكلام له ظاهر وباطن: فظاهره قوله غلظ : «أعيانهم مفقودة» وأمثالهم في القلوب موجودة» أي آثارهم وما دوّنوه من العلوم فكأنهم

<sup>(</sup>۱) فاطر: ۲۸.

موجودون، وباطنه أنهم موجودون حقيقة لا مجازاً على قول من قال ببقاء الأنفس، وأمثالهم في القلوب كناية ولغز، ومعناه ذواتهم في حظيرة القدوس، والمشاركة بينها وبين القلوب ظاهرة؛ لأن الأمر العام الذي يشملهما هو الشرف، فكما أن تلك أشرف عالمها كذلك القلب أشرف عالمه، فاستعير لفظ أحدهما وعبر به عن الآخر.

قوله على العرفان والوصول إلى المقام الأشرف الذي لا يصل إليه إلا الواحد إلى العرفان والوصول إلى المقام الأشرف الذي لا يصل إليه إلا الواحد الفذ من العالم ممن لله تعالى فيه سر وله به إتصال، ثم قال: «لو أصبت له حملة» ومن الذي يطيق حمله؛ بل من الذي يطيق فهمه فضلاً عن حمله.

#### [أصناف حملة العلم]:

ثم قال: «بلى أصيب» ثم قسم الذي يصيبهم خمسة أقسام:

أحـــدهم: أهـــل الريـــاء والســـمعة الـــذين يظهـــرون الـــدين والعلـــم ومقصودهم الدنيا، فيجعلون الناموس الديني شبكة لإقتناص الدنيا.

وثانيها: قوم من أهل الخير والصلاح ليسوا بذوي بصيرة في الأمور الإلهية الغامضة، فيخاف من إفشاء السر إليهم أن تنقدح في قلوبهم شبهة بأدنى خاطر، فإن مقام المعرفة مقام خطر صعب لا يثبت تحته إلا الأفراد من الرجال الذين أيدوا بالتوفيق والعصمة.

وثالثها: رجل صاحب لذّات وطرب مشتهر بقضاء الشهوة، فليس من رجال هذا الباب.

ورابعها: رجل مغرم بجمع المال وإدّخاره لا ينفقه في شهواته ولا في غير شهواته، فحكمه حكم القسم الثالث. ئم قبال عَلَيْتُلا: "كذلك يموت العلم بموت حامليه، أي إذا مت مات العلم الذي في صدري؛ لأنبي لم أجد أحداً أدفعه إليه وأورثه إيّاه، شم استدرك فقال: «اللهم بلي لا تخلو الأرض من قائم بحجّة الله تعالى كيلا يخلو الزمان ممن هو مهيمن لله تعالى على عباده ومسيطر عليهم».

وهذا يكاد يكون تصريحاً بمذهب الإمامية، إلا أن أصحابنا يحملونه على أن المراد به الأبدال الذين وردت الأخبار النبوية عنهم أنهم في الأرض سائحون، فمنهم من يُعرف ومنهم من لا يُعرف، وأنهم لا يمونون حتى يودعوا السر وهو العرفان عند قوم آخرين يقومون مقامهم.

ثم استنزر غلظ عددهم فقال: «وكم ذا» أي كم ذا القبيل وكم ذا الفريق، ثم قال: «وأين أولئك» استبهم مكانهم ومحلهم، ثم قال: «هم الأقلون عدداً الأعظمون قدراً»، ثم ذكر ثن العلم هجم بهم على حقيقة الأمر، وانكشف لهم المستور المغطى. وباشروا راحة اليقين وبرد القلب وثلج العلم، واستلانوا ما شق على المترفين من الناس، ووعر عليهم نحو التوحد ورفض الشهوات وخشونة المعيشة، قال: وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، يعني العزلة ومجانبة الناس وطول الصمت وملازمة الخلوة ونحو ذلك مما هو شعار القوم.

قال: «وصحبوا الدنيا بأرواح أبدانها معلقة بالمحل الأعلى» هذا مما يقوله أصحاب الحكمة من تعلق النفوس المجردة بمبادئها من العقول المفارقة، فمن كان أزكى كان تعلقه بها أتم، ثم قال على «أولثك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه» لا شبهة أن بالوصول يستحق الإنسان أن يسمى خليفة الله في أرضه، وهو المعنى بقوله سبحانه للملائكة: ﴿ إِنْ يَ

جاعِلٌ فِسِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ " وبقوله: ﴿ هُلُو اللَّهُ يَاكُمُ خَلاِسُفَ فِسِي الْأَرْضِ ﴾. (")

ثم قال على الناس بأن يشتاق إلى رؤيتهم «هو على أحق الناس بأن يشتاق إلى رؤيتهم الله المناس بأن يشتاق إلى رؤيتهم المن المجنسية علة الضم والشيء يشتاق إلى ما هو من سنخه وسوسته وطبيعته ولمّا كان هو على شيخ العارفين وسيّدهم لا جرم اشتاقت نفسه الشريفة إلى مشاهدة أبناء جنسه، وإن كان واحداً من الناس دون طبقته.

ثمّ قال على الكلم؛ لأنه لم يقتصر على أن قال: انصرف كيلا يكون أمراً حكماً ومن لطائف الكلم؛ لأنه لم يقتصر على أن قال: انصرف كيلا يكون أمراً حكماً بالإنصراف لا محالة، فيكون فيه نوع علو عليه، فأتبع ذلك بقوله: «إذا شئت»، ليخرجه من ذل الحكم وقهر الأمر إلى عزّة المشيئة والإختيار. انتهى. (٣)

جاء في (المجلّد الواحد والعشرين)(٤) من (منهاج البراعة):

كميل بن زياد من خواص أمير المؤمنين علي علي السراء، للمراب المراب المراب

قال في الرجال الكبير: كميل بن زياد النخعي من خواصهما، من أصحاب أمير المؤمنين عليلل من اليمن.

كميل بن زياد النخعي كذا \_ في الخلاصة \_ نقلاً عنه، وعلّق عليه الوحيد البهبهاني في حاشيته: كميل هذا هو المنسوب إليه المعاء

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة ١٨: ٣٤٧ - ٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) ص ٢١٩.

المشهور، قتله الحجّاج، وكان أمير المؤمنين على قد أخبره بأنه سيقتله، وهو من أعاظم خواصه، إلى أن قال: وفي النهج ما يدل على أنه كان من ولاته على بعض نواحي العراق. انتهى.

ومعرق مقام كميل دعاؤه المعروف الذي سار وطار إلى جميع الأقطار، وهو ذكر الأخيار في ليالي الجمعة بالإعلان والإسرار، وحديثه المشهور في بيان النفس وأصنافها، ذكره الشيخ البهائي وَأَنِيُّ في كشكوله، وحديثه في السؤال عن الحقيقة، وهو من غرائب الحديث، ولم أجد له سنداً وإن كان متنه عالياً ومن الأسرار الدقيقة في مراتب العرفان.

ومصاحبته هذا مع علي غليلا، وهو مشهور مستفيض بين الفريقين يقطع بصخته عنه غليلا ويستفاد منه مقام شامخ لكميل، حيث أنه غليلا بنى مكتباً خاصاً به في هذا الحديث.

# [المكاتب وتأسيسها في الأمَّة الإسلاميَّة]:

وقد ابتكر على غلط بناء المكاتب في الأمّة الإسلاميّة، وشرع في درس شيّق العلوم: من أدب وعرفان وفقه وتفسير وغيرها، فالطرق العلمية الإسلاميّة كلّها تنتهي إليه بإذعان من الموافق والمخالف، وله غلط مكتب عام في مسجد الكوفة يعلّم الناس من أي مذهب ومسلك من صديق وعدو.

وله مكتب خاص بشيعته ومعتقديه، وأحبّائه ومعتمديه، يشرح لهم فيه المعارف الحقّة والأصول المحقّة لمذهب الإمامية.

وهـذا مكتب بناه لكميل بن زياد، مكتب خاص في خلوة عن الأجانب وضوضاء العامّة. مكتب صحراوي تحت ظل السماء الصافية، وعلى الأرض الطبيعية الخالية عن كل صنعة وفن بشري، فلا تجد فيه إلا الحق والحيقة، وصفحات كتاب الكون والطبيعة المؤلف بيد القدرة الإلهية.

مكتب مشّائي المظهر، يمثّل سيرة ارسطاطاليس في تعليماته العالية لخواص تلاميذه.

مكتب إشراقي المخبر، يمثّل سيرة أفلاطون في الكشف عن الحقائق عند زوايا الإعتزال عن الخلائق.

مكتب تربوي أخلاقي يوسم بالرفض والسقوط أكثر طلاب العلم وأصحاب الدعاوي الطنانة الفارغة، ويشير إلى ما حكي عن فيثاغورس من أنه أسّس مكتباً أخلاقياً لطلاب العلم مقسوماً على صفوف معينة: صف للتربية بالحلم، وصف للتربية بالعفّة، إلى أن يصل الطالب بعد الفوز في هذه الصفوف إلى صف يعرض عليه أن يموت فيكفّن ويجعل في تابوت ويدفن في سرداب إلى حين ما، وهو الإمتحان النهائي، فإن فاز في هذا الإمتحان يدخل على الأستاذ فيثاغورس في قاعة كتب أسرار علمه على جدرانه فيقول: يا ولد الأب طابت لك الإستفادة من هذه السطور العلمية والأسرار العرفانية.

ولم يذكر في الحديث أن إخراج كميل إلى الجبان كان تحت ستار الليل، ولكن يظهر من التأمّل في تحصيل هذه الخلوة الروحانية أنّه كانت في الليل، فتدبّر.

ويا ليت أوخرت هذه المصاحبة، وأنها كانت قبل حرب صفين أو بعدها، وإن كان يستشم من تنفسه الصعداء والتجائه إلى الصحراء أنها كانت بعد حرب صفين وظهور فتنة الخوارج وخذلان أهل الكوفة، فقد تشتعل من خلاله لوعات قلبه الشريف الأسيف.

ويظهر أن كميل رضوان الله عليه جاهد في سبيل عقيدته وإيمانه حتى قُتل شهيداً، ومثّل في حياته حياة الأحرار المناضلين \_ إنّ الحياة عقيدة وجهاد \_.
وقيام غَلِيْلًا في هذه الخلوة مقيام أستاذ إجتمياعي خبيسر بروحية الأمّة، وحلّلها تحليلاً دقيقاً، وحصرها في ثلاث:

العالم الربّاني الذي كلّمه الله من وراء حجاب، أو يسوحى إليه كتاب، أو يرسل رسولاً إليه، ومن قام مقامه من الأوصياء الذين تلقّوا علمهم عن الأنبياء وقذف في القلوب.

والمتعلّم من هؤلاء الأنبياء والأوصياء على صحيح الرواية وطريق النجاة. والعامّة العمياء يدورون كالـذباب هنا وهنا، ويميلون مع كلّ ريح، ويركضون وراء كلّ ناعق، قلوبهم مظلمة وهم على حيرة وشك في حياتهم.

ثم توجّه إلى مفاضلة دقيقة بين العلم والمال، وأتى بما لا مزيد عليه ترغيباً على طلب العلم، وتزهيداً عن جمع المال والإذخار.

ثم شرع في تنظيم برنامج أخلاقي لطلاب العلم، وأسقط منهم أربعة أصناف، رفضهم باتاً وأخرجهم من مكتبه الروحاني:

ا \_الملقّن الغير المأمون عليه، وهو المنافق الذي لا إيمان له بما يتعلّمه، وكان علمه على لسانه لا يتجاوزه إلى قلبه، وغرضه من كسب العلم طلب الدنيا والتسلّط على العباد بتصدّي المناصب العالية والرتب الحكومية، كأمثال طلحة والزبير ومعاوية في عصره، وهم الأكثرون الذين تشكّلوا في الجمل وصفّين تجاه أمير المؤمنين غلين فرقوا جمع المسلمين تفريقاً، واحتجّوا بما تعلّموه على علي غلين وخدعوا العامّة الهمج وجرّوهم إلى نعيقهم.

٢ \_ المنقاد، المعتقد الأحمق الذي لا بصيرة له في تطبيق العلم على الحوادث، فينقدح الشك في قلبه بتجدد الحوادث التي لا يستأنسها،

وهم الخوارج الذين ثاروا عليه بعد قضية الحكمين، وهم جل أصحابه، المجتهدون العبّاد، قوام الليل الصائمون في النهار، ولكن المبتلون بنحو من الحمق ظهر فيما ارتكبوه بعد ظهورهم نشير إلى شطر منهم:

أ \_ بعد مفارقتهم عنه على الله كانوا يقتلون المسلمين ويغنمون أموالهم على عادة الغزو والغارة التي اعتادوها في الجاهلية، فإن أكثرهم من بدو نجد.

ب \_ يحاكمون أسراءهم ومن يلقونه بالسؤال عن علي علي الله وصافحوه أكافر أم مسلم؟ فلو قال المسؤول عنه: إنه كافر رخبوا به وصافحوه وأدخلوه معهم، ولو قال: إنه مسلم كفروه وقتلوه فوراً، وهل هذا إلا حمق واضح.

ج\_دخلوا النخيلة في ضواحي النهروان، فأخذ أحدهم تمرة ضئلة اسقطتها الريح من النخلة وأراد أن يأكلها فنهروه بحجة أنه مال غير مأذون عليه، ولقد رأوا عبد الله بن خباب بن الأرت، ابن صحابي كبير مع زوجته الحبلى فقتلوه، وقتلوا زوجته الحبلى، وهل هذا إلا حمق.

والحمق خفّة ونقصان في التعفّل عبّر عنه على البصيرة في جوانب العلم وعدم القدرة على تحليل القضايا، ولا ينافي كون صاحبه عالماً ومجتهداً ومرجعاً ومقلداً، فإن أكثر الخوارج أفاضل العلماء المجتهدين الذين أخذوا العلم عن النبي الله وعن علي علي المناه.

والعجب من ابن ميثم بين حيث حمل كلامه في الصنف الثاني من طلاب العلم على العوام المقلدين فقال: وأمّا الثاني ممّن لا يصلح لحمله فهو المقلد... الخ.

٣\_من غلبت عليه الشهوة وخصوصاً الجنسية منها بحيث تجرّه
 إلى مناظرها ومحالها، ولا يقدر أن يمنع شهوته، فصار سلس القياد لها،

كيعيس يمشى وراء من يجسر ولو كانت فارة البئس، كأمشال المغيسرة بن شعبة، فإنّهم مقهورون لشهواتهم، ولا يؤثّر علمهم في ردعهم عنها.

وقد ثبت في كتب التاريخ أنّه بعد أن صار عاملاً لعمر على الكوفة في سنين شيبته لم يملك نفسه أن فجر بأمّ جميل ذات البعل على منظر جمع من الصحابة، ورفع إلى محكمة برئاسة عمر نفسه، ونجّاه زياد بن أبيه وهو أحد الشهود بإشارة من عمر رئيس المحكمة، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى التاريخ.

2\_الطالب للعلم، ولكنّه المغرم بالجمع والإذخار للأموال، فهو طالب الدينار والدرهم، وقد غلب عليه حبّ الصفراء والبيضاء حتّى أنساه ما وراءه، وتوجّه إلى أن هذه الأوصاف على سبيل منع الخلو، فربّما يجتمع في طالب أكثر من واحدة منها.

ولمًا كانت نتيجة هذا التحليل الدقيق الإجتماعي من روحية الناس عموماً، ومن أصناف صلاّب العلم الذين يرجى أن يهندى بهم، هؤلاء الرعاع خصوصاً، منفيّة وموجبة لليأس لقلّة العلماء الربانيين والمتعلّمين على سبيل النجاة، فيخاف من إندراس الحق ومحو العلم بموت حامليه بوجه مطلق.

إستدرك غليثلا في آخر كلامه بما أثبت بقاء العلم والعالم ودوام الحق والمعالم ودوام الحق والمعالم ولو في فئة قليلة حتى يظهر الحجّة القائم غليثلا، وتظهر حقيقة الإسلام على الدين كله ولو كره المشركون.

فقال عَلَيْكِا: «اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة» وصرح بأنهم الأقلون عدداً، والأعظمون أجراً وقدراً، بهم يحفظ الله حججه وبيّنات حتّى يودعوها نظراءهم، ثم وصفهم بما وصفهم من العلم واليقين، وقرّر صريحاً ما عليه الإمامية في أمر الدين.

والعجب من الشارح المعتزلي، الظاهر من كلامه القطع بصدور هذا الحديث من فم أمير المؤمنين غلظلا فقال في شرح قوله غلظلا: «بلى لا تخلو الأرض من قائم لله تعالى بحجة». وهذا يكاد يكون تصريحاً بمذهب الإمامية، إلا أن أصحابنا يحملونه على أن المراد به الأبدال الذين وردت الأخبار النبوية عنهم... الخ.

فيا ليت خلّص نفسه من حالة كيد كاد، وإعترف بهذا الحقّ الصريح، وضرب أخبار الأبدال الموضوعة على الجدار، وفارق هؤلاء الأصحاب الضالين الحائرين ولحق بأصحاب الحقّ واليقين. انتهى.

#### وصبية أمير المؤمنين عليلا لكميل:

جاء في كتاب (الكميل بن زياد) تأليف الخطيب السيّد عليّ الهاشمي، نقلاً عن (تحف العقول): (١)

أخبرنا الشيخ أبو البقا إبراهيم بن الحسين بن إبراهيم البصري، بقراءتي عليه في المحرم سنة عشر وخمسمائة بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غلظلا، عن أبي طالب محمّد بن الحسن (بن عتبة) عن أبي الحسن محمّد بن الحسين بن أحمد عن محمّد بن وهبان النيلي، عن علي بن أحمد بن كثير العسكري، عن أحمد بن أبي سلمة محمّد بن كثير، عن أحمد بن أحمد بن أبعي سلمة محمّد بن كثير، عن أحمد بن أحمد بن الفضل الاصفهاني، عن أبي راشد بن علي بن وائل القرشي، عن عبد الله بن جهض المدني، عن أبي محمّد بن إسحاق عن سعيد بن زيد بن أرطاة.

قال: لقيت كميل بن زياد النخعي وسألته عن فضل أمير المؤمنين

<sup>(</sup>۱) ص ۱۷۱.

على بن أبسي طالب على الله الله أخبرك بوصيّة أوصاني بها خير لك من الدنيا بما فيها، فقلت: بلى، فقال: أوصاني يوماً فقال لي:

"يا كميل، سمّ كلّ يوم باسم الله ولا حول ولا قوة إلاّ بالله، وتوكّل على الله، واذكرنا وسمّ بأسمائنا وصلّ علينا، واستعذ بالله وبنا، وادرأ بذلك على نفسك وما تحوطه عنايتك تكفّ شرّ ذلك اليوم إن شاء الله.

يا كميل، ما من علم إلا وأنا أفتحه، وما من سرّ إلا والقائم غلط يختمه. يا كميل، ﴿ ذُرَّيَةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْض وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾. يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منًا.

يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة.

يا كميل، إذا أكلت الطعام فسم بالله الذي لا يضر مع اسمه داء، وهو الشفاء من جميع الأدواء.

يا كميل، إذا أكلت الطعام، فواكل الطعام ولا تبخل عليه، فإنّك لم ترزق الناس شيئاً والله يجزل لك الثواب بذلك.

يا كميل، أحسن خلقك، وأبسط جليسك، ولا تنهر خادمك.

يا كميل، إذا أكلت فطول أكلك ليستوفي من معك، وترزق منه غيرك.

يا كميل، إذا استوفيت طعامك، فاحمد الله على ما رزقك، وارفع بذلك صوتك يحمده سواك فيعظم بذلك أجرك.

يا كميل، لا توقرن معدتك ودع فيها للماء موضعاً وللربح مجالاً. يا كميل، لا ينقد طعامك، فإن رسول الله عليه لم ينقده.

يا كميل، لا ترفعن يدك عن الطعام إلا وأنت تشتهيه، فإذا فعلت ذلك فأنت تستمريه.

يا كميل، صحّة الجسد من قلّة الطعام وقلّة الماء.

يا كميل، البركة البركة في المال من إيتاء الزكاة ومواساة المؤمنين وصلة الأقربين \_وهم الأقربون \_.

يا كميل، زد قرابتك المؤمن على ما تعطي سواه من المؤمنين، وكن لهم أرأف وعليهم أعطف، وتصدّق على المساكين.

يا كميل، لا تردّن سائلاً ولو بشق تمرة، أو من شطر حبّة.

يا كميل، الصدقة تنمى عند الله.

يا كميل، حسن خُلُق المؤمن التواضع، وجماله التعفَف، وشرفه الشفقة، وعزه ترك القال والقيل.

يا كميل، إيّاك والمراء فإنّك تغري بنفسك السفهاء إذا فعلت و تفسد الإخاء.

يا كميل، إذا جادلت في الله تعالى، فلا تخاطب إلا من يشبه العقلاء \_ وهذا قول ضرورة.

يا كميل، هم على كلّ حال سفهاء، كما قال الله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنُ لا يَعْلَمُونَ ﴾. (١)

يا كميل في كل قوم صنف أرفع من قوم، وإيّاك ومناظرة الخسيس منهم، وإذا أسمعوك فاحتمل وكن من الذين وصفهم الله تعالى فقال: ﴿ وَإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٢.

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ٦٣.

يا كميل، قل الحقّ على كلّ حال، ووازر المتّقين، واهجر الفاسقين. يا كميل، جانب المنافقين ولا تصاحب الخائنين.

يا كميل، إيّاك والتطرّق على أبواب الظالمين والإختلاط بهم والإكتساب منهم، وإيّاك أن تطيعهم أو تشهد في مجالسهم بما يسخط الله عليك.

يا كميل، إذا اضطررت إلى حضورهم فداوم ذكر الله تعالى، وتوكّل عليه واستعذ بالله من شرّهم وأطرق عنهم وأنكر بقلبك فعلهم، وأجهر بتعظيم الله تعالى لتسمعهم فإنّهم يهابوك وتكفى شرّهم.

يا كميل، إن أحب ما امتثله العباد إلى الله بعد الإقرار به وبرسوله وأوليائه عَلَيْكُمُ التجمّل والتعفّف والإصطبار.

يا كميل، لا بأس بأن لا يُعلم سرك.

يا كميل، لا تُري الناس افتقارك واضطرارك، واصبر عليه احتساباً بعز وتستر.

يا كميل، لا بأس بأن تُعلم أخاك سرك.

يا كميل، ومن أخوك، أخوك الذي لا يخذلك عند الشدة، ولا يقعد عنك عند الجريرة، ولا يخدعك حين تسأله، ولا يتركك وأمرك حتى تعلمه، فإن كان مميلاً أصلحه.

يا كميل، المؤمن مرآة المؤمن لأنه يتأمّله ويسدّ فاقته، ويجمّل حاجته. يا كميل، المؤمنون أخوة، ولا شيء آثر عند كلّ أخ من أخيه.

يا كميل، إن لم تحبّ أخاك فلست أخاه.

يا كميل، المؤمن من قال بقولنا، فمن تخلف عنّا قصر عنّا، ومن قصر عنّا لم يلحق بنا، ومن لم يكن معنا ففي الدرك الأسفل من النار.

يا كميل، كل مصدور ينفث فمن نفث إليك منّا بأمر فأسرّه، وإيّاك أن تبديه فليس لك من إبدائه توبة، فإذا لم تكن توبة فالمصير إلى لظي.

يا كميل، إذاعة سر آل محمد الله الله تعالى منها، ولا يحتمل أحد عليها.

يا كميل، وما قالوه لك مطلقاً فلا تعلمه إلاّ مؤمناً موافقاً.

يا كميل، لا تعلّموا الكافرين من أخبارنا فيزيدوا عليها فيبدوكم بها إلى يوم يعاقبون عليها.

يا كميل، لا بدّ لماضيكم من أوبة، ولا بدّ لنا فيكم من غلبة.

يا كميل، سيجمع الله تعالى لكم خير البدء والعاقبة.

يا كميل، أنتم ممتوعون بأعداء كم تطربون بطربهم وتشربون بشربهم وتأكلون بأكلهم وتدخلون مداخلهم، وربّما غلبتم على نعمتهم، أي والله على إكراه منهم لذلك، ولكن الله ظل ناصر كم وخاذلهم، فإذا كان والله يومكم وظهر صاحبكم، لم يأكلوا والله معكم ولم يردوا مواردكم ولم يقرعوا أبوابكم ولم ينالوا نعمتكم، أذّلة خاسئين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً.

يا كميل، احمد الله تعالى والمؤمنين على ذلك وعلى كلّ نعمة.

يا كميل، قل عند كل شدة: (لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) تكفها، وقل عند كل نعمة: (الحمد لله) تزداد منها، وإذا أبطأت الأرزاق عليك فاستغفر الله يوسع عليك فيها.

يا كميل، إذا وسوس الشيطان في صدرك فقل: (أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي، وأعوذ بمحمد الرضي من شرّ ما قدر وقضى، وأعوذ بإلى النياس من شرر الجنّة والنياس أجمعين)، تكفى مؤونة إبليس والشياطين معه، ولو كلهم أبالسة مثله.

يا كميل، إن لهم خدعاً وشقائق وزخارف ووساوس وخيلاء على كلّ أحد قدر منزلته في الطاعة والمعصية، فبحسب ذلك يستولون عليه بالغلبة.

يا كميل، لا عدو أعدى منهم ولا ضار أضر بك منهم، أمنيتهم أن تكون معهم غداً إذا جثوا في العذاب، ولا يقتر عنهم بشرره، ولا يقصر عنهم، خالدين فيها أبداً.

يا كميل، الله محيط بمن لم يحترز منهم باسمه وبنبيه وجميع عزائمه وعوده جل وعزّ، صلّى الله على نبيّه وآله وسلّم.

يا كميل، إنهم يخدعون بأنفسهم، فإذا لم تجبهم مكروا بك وبنفسك لتجيبهم شهواتك، وإعطائك أمانيك وإرادتك، ويسألون وينسونك وينهونك ويأمرونك، ويحسنون ظنك بالله الله الله حتى ترجوه، فتغتر بذلك فتعصيه وجزاء العاصي لظي.

يا كميل، احفظ قول الله عَلَادُ ﴿ الشَّيْطَانُ سَوَلَ لَهُمْ وَأَمْلَى ﴾، (١) والمسوّل الشيطان والمملي الله.

يا كميل، اذكر قول الله تعالى لإبليس لعنه الله: ﴿وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَبْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُمْمُ فِي الْأَمُوالِ وَالْأَوْلادِ وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّبَطَانُ إِلاَ غُرُوراً ﴾ (٢)

يا كميل، إن إبليس لا يعد عن نفسه، وإنما يعد عن ربه ليحملهم على معصيته فيورطهم.

يا كميل، إنّه بأتي لك بلطف كيده، فيأمرك بما يعلم أنّك قد ألفته من طاعة لا تدعها، فتحسب أن ذلك ملك كريم وإنّما هو شيطان رجيم، فإذًا أسكنت إليه واطمأننت، حملك على العظائم المهلكة التي لا نجاة معها.

<sup>(</sup>١) محمّد: ٢٥.

<sup>(</sup>r) الإسراء: 35.

يا كميل، إن له فخاخاً ينصبها فاحذر أن يوقعك فيها.

يا كميل، إنَّ الأرض مملوءة من فخاخهم، فلن ينجو منها إلاَّ من تشبّت بنا، وقد أعلمك الله أنّه لن ينجو فيها إلاّ عباده أولياؤنا، وهو قول الله عَلَى: ﴿ وَوَلَّهُ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلِطَانَ ﴾ (١) وقوله عَلَى: ﴿ إِنَّمَا سُلُطَانَهُ عَلَى الذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾. (٢)

يا كميل، انج بولايتنا من أن يشركك في مالك وولدك كما أمر.

يا كميل، لا تغتر بأقوام يصلون فيطيلون، ويصومون فيداومون، ويتصدّقون فيحسبون أنّهم موفّقون.

يا كميل، أقسم بالله لسمعت رسول الله علي يقول: (إنّ الشيطان إذا حمل قوماً على الفواحش: مثل الزنا وشرب الخمر والربا وما أشبه ذلك من الخنا والمآثم، حبّب إليهم العبادة الشديدة والخشوع والركوع والخضوع والسجود، ثمّ حملهم على ولاية الأئمة الذين يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون).

يا كميل، إنّه مستقرٌ ومستودع فاحذر أن تكون من المستودعين.

يا كميل، إنَّما تستحقُ أن تكون مستقرًّا إذا لزمت الجادّة الواضحة التي لا تخرجك إلى عوج ولا تزيلك عن منهج ما حملناك عليه وما هديناك إليه.

يا كميل، لا رخصة في فرض، ولا شدّة في نافلة.

يا كميل، إن الله على الله الله الله الله النوافل بين أيدينا للأهوال العظام والطامّة يوم القيامة.

يا كميل، إنّ الواجب لله أعظم من أن تزيله الفرائض والنوافل، وجميع الأعمال وصالح الأموال، ولكن من تطوّع خيراً فهو خير له.

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) النحل: ١٠.

يا كميل، إن ذنوبك أكثر من حسناتك، وغفلتك أكثر من ذكرك، ونعم الله عليك أكثر من عملك.

یا کمیل، لا تخلو من نعمة الله الله عندك وعافیة، فلا تخل من تحمیده و تمجیده و تسبیحه و تقدیسه و شكره و ذكره على كلّ حال.

تحميده وتمجيده وتسبيحه وتقديسه وشكره وذكره على كلّ حال. يا كميل، لا تكونن من الذين قال الله الله الله الله الله الله فأنساهُمُ أَنْهُمُهُمُ " ونسبهم إلى الفسق فقال: ﴿ أُولِنْكَ هُمُ الْفَاسِعُونَ ﴾. "

يا كميل، ليس الشأن أن تصلّي وتصوم وتتصدّق، الشأن أن تكون الصلاة فعلت بقلب نقي وعمل عند الله مرضي، وخشوع سوي وإيقاء للجدّ فيها.

يا كميل، إن اللسان ينزح من القلب، والقلب يقوم بالغذاء، فانظر فيما تغذي قبك وجسمك فإن لم يكن ذلك حلالاً لم يقبل الله تعالى تسبيحك ولا شكرك.

يا كميل، افهم واعلم أنّا لا نرخص في ترك أداء الأمانات لأحد من الخلق، فمن روى عنّي في رخصة فقد أبطل وأثم وجزاؤه النار بما كذّب، أقسم سمعت رسول الله عليه يقول لي قبل وفاته بساعة مراراً ثلاثة: (يا أبا الحسن أدّ الأمانة إلى البرّ والفاجر فيما قلّ وجل. حتّى في الخيط والمخيط).

يا كميل، لا غزو إلاَّ مع إمام عادل، ولا نفل إلاَّ مع إمام عادل.

يا كميل، أرأيت لو لم يظهر نبي وكان في الأرض مؤمن تقي لكان في دعائه إلى الله مخطئاً أو مصيباً، بلى والله مخطئاً حتّى ينصبه الله ﷺ ويؤهّله.

يا كميل، الدين لله فلا تغترن بأقوال الأمّة المخدوعة التي قد ضلّت بعد ما اهتدت وأنكرت وجحدت بعد ما قبلت.

<sup>(</sup>١) الحشر: ١٩.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

يا كميل، المدين لله تعالى فبلا يقبل الله تعالى من أحد القيام بــه إلاّ رسولاً أو نبيّاً أو وصيّاً.

يا كميل، همي نبوّة ورسالة وإمامة، ولا بعد ذلك إلاّ متولين ومتغلّبين، وضالين ومعتدين.

يا كميل، إن النصارى لم تعطّل لله تعالى حديّاً، ولا اليهود، ولا جحدت موسى ولا عيسى، ولكنهم زادوا ونقصوا وحرّفوا وألحدوا، فلعنوا ومقتوا ولم يتوبوا ولم يقبلوا.

يا كميل، إنما يتقبّل الله من المتقين.

يا كميل، إن أبانا آدم لم يلد يهوديّاً ولا نصرانياً، ولا كان ابنه إلا حنيفاً مسلماً، فلم يقم بالواجب عليه، فأراه أن لا يقبل الله قربانه؛ بل قبل من أخيه فحسده وقتله وهو من المسجونين في الفلق الذي عدّتهم إثني عشر، ستّة من الأولين وستّة من الآخرين، والفلق الأسفل من النار ومن بخاره حرّجهنّم، وحسبك حرّجهنّم من بخاره.

يا كميل، نحن والله الذين اتّقوا والذين هم محسنون.

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١١٢.

يا كميل، الويل لهم سوف يلقون غيّاً.

يا كميل، لست والله متملّقاً حتّى أطاع، ولا ممنّاً حتّى أعصى، ولا ما يرى مهاناً لطعام الأعراب حتّى أنتحل امرة المؤمنين وأدعى بها.

يا كميل، نحن الثقل الأصغر والقرآن الثقل الأكبر، وقد أسمعهم رسول الله وقد جمعهم، فنادى الصلاة جامعة يوم كذا وكذا وأيّاماً سبعة وقت كذا وكذا، فلم يتخلف أحد، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال: (معاشر الناس إنّي مؤدّ عن ربّي على ولا مخبر عن نفسي، فمن صدقني فقد صدق الله على ومن كذّبني فقد صدق الله على ومن كذّبني فقد كذّب الله على ومن كذّب الله أعقبه النيران)، ثمّ ناداني فصعدت فأقامني دونه ورأسي إلى صدره والحسن والحسين عن يمينه وعن شماله، ثمّ قال: (معاشر الناس أمرني جبرئيل عن الله على وربّكم أن أعلمكم أن أعلمكم أن أصلابهم هم الثقل الأكبر، وأن وصيي هذا وابناي ومن خلفهم من أصلابهم هم الثقل الأصغر، يشهد الثقل الأكبر للثقل الأصغر، ويشهد الثقل الأصغر، وينهما وبين العباد).

يا كميل، فإذا كنّا كذلك فعلام يتقدّمنا من تقدّم ويتأخّر عنّا من تأخّر.

يا كميل، قال رسول الله على قولاً أعلنه، والمهاجرون والأنصار متوافرون يوماً بعد العصر يوم النصف من شهر رمضان، وهو قائم على

قدميه من فوق منبره: على منّي وإبناي منه والطيّبون منّي ومنهم، وهم الطيّبون بعد أمّتهم، وهم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها هوى، الناجي في الجنّة والهاوي في لظي.

يا كميل، الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

يا كميل، ما يحسدونا والله شأناً قبل أن يعرفونا، أتراهم بحسدهم إيّانا عن ربّنا يزيلونا.

يا كميل، من لا يسكنه الجنّة فبشره بعذاب أليم، وحزي مقيم، وأكبال ومقاطع وسلاسل طوال ومقطعات النيران، ومقارنة كلّ شيطان، الشراب صديد، واللباس حديد، والخزنة فظظة، والنار ملتهبة، والأبواب موثقة مطبقة، ينادون فلا يجابوا ويستغيثون فلا يغاثوا ولا يرحمون نداءهم، ﴿ يَا مَالِكُ لِيَقُضْ عَلَينا رَبُكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ \* لَقَدْ جِنْنَاكُمْ بِالْحَقِ وَلَكِنَّ أَكْرًكُمْ للْحَقّ كارهُونَ ﴾ (١)

يا كميل، نحن والله الحق الذي قال الله ﷺ ﴿ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهُـواءَهُمْ لَغَسَدَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ﴾.(٢)

يا كميل، ثـم ينادون الله تقدّست أسماؤه بعـد أن يمكثـوا أحقابـاً الجعلنا على الرخاء، فيجيبهم: ﴿اخْسَؤُا فِيها وَلا تُكَلِّمُونِ ﴾.(\*\*

يا كميل، فعندها يئسوا من الكرة واشتدّت بهم الحسرة، وأيقنوا بالهلكة والمكث، جزاءً بما كسبوا عذّبوا.

<sup>(</sup>١) الزخوف: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) المؤمنون: ٧١.

<sup>(</sup>٣) المؤمنون: ١٠٨.

يا كميل، أنا أحمد الله على توفيقه إيّاي والمؤمنين على كلّ حال. يا كميل، ما من حظى بدنيا زائلة مدبرة فانية، وإنّما حظى من حظى بآخرة باقية ثابتة.

يا كميل، كلّ يصير إلى الآخرة، والذي يرغب فيه منها ثواب الله عَلَى والدرجات العُلا من الجنّة التي لا يورثها إلا من كان تقيّاً. عا كميل، إن شئت فقم».

\* \* \*



# قوله غليلا:

نَحْنُ النَّمْرُقَةُ الْوُسُطَى بِهَا يَرْجِعُ يَلْحَقُ التَّالِي، وَإِلَيْهَا يَرْجِعُ الْغَالِي. الْغَالِي. الْغَالِي.

(نهج البلاغة ٤: ٢٦)

#### [مقام أهل البيت هلك ]

قال ابن أبي الحديد:

النمرق والنمرقة بالضم فيهما: وسادة صغيرة، ويجوز النمرقة بالكسر فيهما، ويقال للطنفسة فوق الرحل نمرقة، والمعنى أن كل فضيلة فإنها مجنّحة بطرفين معدودين من الرذائل... والمراد أن آل محمّد عليه وعليهم السلام هم الأمر المتوسط بين الطرفين المذمومين، فكل من جاوزهم فالواجب أن يرجع إليهم، وكل من قصر عنهم فالواجب أن يلحق بهم.

فإن قلت: فلِم استعار لفظ النمرقة لهذا المعنى؟ قلت: لمّا كانوا يقولون قد ركب فيلان من الأمر منكراً وقيد ارتكب الرأي الفلاني، وكانت الطنفسة فوق الرحل ممّا يركب، إستعار لفظ النمرقة لما يراه الإنسان مذهباً يرجع إليه ويكون كالراكب له والجالس عليه والمتورّك فوقه، ويجوز أيضاً أن يكون لفظة الوسطى يراد بها الفضلى، يقال هذه الطريقة الوسطى والخليقة الوسطى، أي الفضلى، ومنه قوله تعالى: ﴿قَالَ وُسَطُهُمُ اللهُ أَي أَفْطَهُمُ وَمنه قوله تعالى: ﴿قَالَ اللهُ وَسَطُهُمُ اللهُ أَنَّةً وَسَطا ﴾ (٥) أي أفضلهم، ومنه ﴿جَعَلْنَاكُمُ أُنَّةً وَسَطا ﴾ (٥) أن أي أفضلهم، ومنه ﴿جَعَلْنَاكُمُ أُنَّةً وَسَطا ﴾ (٥) أنه أنه وسَطا أنه وسَطا ﴾ (٥) أنه أنه وسَطا أنه وسَطَا أنه وسَطا أنه وسَطَا أنه وسَلَم وسَل

\* \* \*

<sup>(</sup>١) القلم: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة ١٨: ٢٧٣.

وقال ابن ميثم البحراني:

النمرقة الوسادة الصغيرة، واستعار لفظها له ولأهل بيته بصفة الوسطى، باعتبار كونهم أئمة الحق ومستنداً للخلق، في تدبير معاشهم ومعادهم على وجه العدل المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، ومن حق الإمام الحق المتوسط في الأمور أن يلحق به التالي أي المفرط المقصر، وأن يرجع إليه الغالي المفرط المتجاوز لحدة العدل. (1)

\* \* \*

وقال الشيخ ابن مغنية:

وندع الكلام هنا للشيخ محمّد عبده وحده الذي قال بإيجاز وإعجاب: والنمرقة \_ بضمّ فسكون، فضمّ ففتح \_ الوسادة، وآل البيت أشبه بها للإستناد إليهم في أمور الدين، كما يستند إلى الوسادة لراحة الظهر وإطمئنان الأعضاء، ووصفها بالوسطى لإتصال سائر النمارق بها، فكأنّ الكل يعتمد عليها، إمّا مباشرة وإمّا بواسطة ما بجانبه، وآل البيت على الصراط الوسط العدل، ويلحق بهم من قصر، ويرجع إليهم من غلا وتجاوز.

وكلُّ شرح دون هذا الشرح فضول، وكلُّ عطف عليه نافلة. (٣)

وممًا ورد في (منهاج البراعة):(٣)

(النمرقة) الوسادة الصغيرة، قال في مجمع البحرين: قوله تعالى: ﴿وَنُمارِقُ

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة/ ابن ميثم ٢: ٥٣١.

<sup>(</sup>٢) في ظلال تهج البلاغة ٤: ٢٨٤.

<sup>(4) 3 17: 171.</sup> 

مُصُفُوفَة (انحن النمرقة الوسطى بنا يلحق التالي وإلينا يرجع الغالي»، استعار غلاللا الأئمة: «نحن النمرقة الوسطى بنا يلحق التالي وإلينا يرجع الغالي»، استعار غلائلا لفظ النمرقة بصفة الوسطى له ولأهل بيته بإعتبار كونهم أئمة العدل يستند الخلق إليهم في تدبير معاشهم ومعادهم، ومن حق الإمام العادل أن يلحق به التالي المفرط المقصر في الدين، ويرجع إليه الغالي المفرط المتجاوز في طلبه حد العدل، كما يستند على النمرقة المتوسّطة من على جانبيها.

\* \* \*

أقول: أهل البيت المنه هم شجرة النبوة، ومحط الرسالة، ومنبع الرحمة، ومعدن العلم، وينابيع الحكمة، وكنوز الرحمن، ناصرهم ومحبهم ينتظر رحمة الله ونفحاته، وعدوهم ومبغضهم يستقبل نقمة الله وسطوته، بهم هدايتنا من الظلمات، وهم موضع سرّ المصطفى

وما أصدق ما قاله أمير المؤمنين عليٌّ غَلَيْنُكُمْ في وصفهم:

«هم عيش العلم وموت الجهل، يخبركم حلمهم عن علمهم، وظاهرهم عن باطنهم، وصمتهم عن حكم منطقهم، لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه، هم دعائم الإسلام، وولائج الإعتصام، بهم عاد الحق إلى نصابه، وانزاح الباطل عن مقامه، وانقطع لسانه عن منبته، عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية لا عقل سماع ورواية، فإن رواة العلم كثير، ورعاته قليل».

وقال غُلِينًا ثانياً فيما ذكره ابن أبي الحديد في (مجلّد ١) من شرح النهج (ص ٤٥ ط الأولى بمصر):

ومنها: يعني آل النبي ١١١ النبي الله: اهم موضع سرَّه ولجاء أمره، وعيبة

<sup>(</sup>١) الغاشة: ١٥.

علمه، وموثل حكمه، وكهوف كتبه، وجبال دينه، بهم أقام انحناء ظهره، وأذهب ارتعاد فرائصه».

قال ابن أبي الحديد: إن أمر النبي الله أي شأنه ملتجئ إليهم، وعلمه مودع عندهم: كالثوب يودع العيبة، وحكمه أي شرعه يرجع ويؤول إليهم، وكتبه يعني القرآن والسُنّة عندهم، فهم كالكهوف له لإحتوائهم عليه، وهم جبال دينه لا يتحلحلون عن الدين، أو أن الدين ثابت بوجودهم كما أن الأرض ثابتة بالجبال، ولولا الجبال لمادت بأهلها.

وقال الشيخ محمّد عبده: إنْ حكمه وشرعه \_ أي النبي الله \_ يرجع إليهم، وهم \_ أي أهل البيت \_ حفّاظ كتبه يحوونها كما تحوي الكهوف ما فيها، والكتب القرآن وجمعه، لأنه فيما حواه كجملة ما تقدّمه من الكتب، ويزيد عليها ما خص الله به هذه الأمّة \_ ثمّ قال: \_ وهذه صفات أهل البيت لإستعدادهم لأسرار الله وحكمته.

قوله عَالِئلا: «بهم أقام إنحناء ظهره، وأذهب إرتعاد فرائصه».

قال الشيخ محمد عبده: كنّى بإنحناء الظهر عن الضعف في بدء الإسلام، وبإقامة الدين عن القوّة، وبهم أمنه من الخوف الذي ترتعد منه الفرائص. انتهى.(١)

فكلام الشيخ محمد عبده صريح في أن الإسلام نما وقوى وامته بأهل البيت المنظر.

وبعد, فإن الأوصاف التي ذكرها الإمام لأهل البيت، تشهد بها آية المباهلة (٦١) من سورة آل عمران، وآية التطهير (٣٣) من سورة

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ١: ٢٩ (الشرح).

الأحزاب، وحديث الثقلين الذي ساوى النبي فيه بين القرآن وأهل بيته، وقد جمع أسانيد هذا الحديث المتواتر من طريق السُنّة، جمعها الشيخ قوام الدين الوشنوي القمّي في رسالة خاصة، أسماها (حديث الثقلين) ونشرتها دار التقريب بين المذاهب الإسلاميّة.

أمّا آية المباهلة فقد دلّت على أنّ نفس على هي نفس محمّد بالذات، حيث قال: ﴿وَأَنفُسَنا ﴾ وأراد نفسه وعليّاً الذي أخرجه معه، وقال: ﴿وَرَسَاءَنا ﴾ ولم يكن معه عند المباهلة واحدة من النساء إلا فاطمة، وأمّا أزواجه فبقين في بيوتهنّ، وقال: ﴿أَبناءَنا ﴾ وما كان من الأبناء إلا الحسن والحسن باتفاق المفسّرين.

وأغرب ما قرأت في التناقضات أنَّ بعض السُنَة يقولون: إنَّ آية التطهير نزلت في نساء النبي، وفي الوقت نفسه يقولون: إنَّ المراد من ﴿نِسَاءَنا﴾ في آية المباهلة فاطمة لا أزواج النبي.. فأبن وجه الجمع؟ ابن مغنية.

 المقنب إذا خاف عدواً، ومن قد تخلف عن ذلك المقنب فصار تالياً له يلتحق به إذا أشفق من أن يتخطف...

## [معنى قوله على: لا يقاس بآل محمد احد]:

فإن قبل: ما معنى قوله على «لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبداً»؟

قيل: لا شبهة أن المنعم أعلى وأشرف من المنعم عليه، ولا ريب أن محمداً على أنعموا على الخلق محمداً على وأهله الأدنين من بني هاشم، لاسيّما علي على أنعموا على الخلق كافّة بنعمة لا يقدر قدرها، وهي الدعوة إلى الإسلام والهداية إليه، فمحمّد وإن كان هدى الخلق بالدعوة التي قام بها بلسانه ويده، ونصرة الله تعالى له بملائكته، وتأييده، وهو السيّد المتبوع والمصطفى المنتخب، الواجب الطاعة، إلا أن لعلي على أثر سابق ما لا يجحد. ولو لم يكن إلا جهاده بالسيف أوّلاً وثانياً، وما كان بين الجهادين من نشر العلوم وتفسير القرآن وإرشاد العرب إلى ما لم تكن له فاهمة ولا متصورة، لكفى في وجوب حقّه وسبوغ نعمته على الله .

فإن قيل: لا ربب أن كلامه هذا تعريض بمن تقدّم عليه، فأي نعمة له عليهم؟ قيل: نعمتان؛ الأولى منهما: الجهاد عنهم وهم قاعدون، فإن من أنصف علم أنّه لولا سيف علي غلظلا لأصطلم المشركون من أشار إليه وغيرهم من المسلمين، وقد علمت آثاره في بدر وأحد والخندق وخيبر وحنين، وإنّ الشرك فيها فغر فاه، فلولا أنّ سدّه بسيفه لالتهم المسلمين كافّة.

والثانية: علومه التي لولاهما لحُكِم بغيسر الصواب في كثيس من الأحكام، وقد اعتُرف له بذلك والخبر مشهور (لولا على لهلك عمر)...

واعلم أنَّ عليًّا عَلَيْتُكُم كان يدّعي التقدّم على الكل، والشرف على الكل، والنعمة على الكل بابن عمّه ﴿ وبنفسه وبأبيه أبي طالب عَلَيْكُم، فإنّ من قرأ علوم السير عرف أنّ الإسلام لولا أبو طالب لم يكن شيئاً مذكوراً.

وليس لقائل أن يقول كيف يقال هذا في دين تكفّل الله تعالى بإظهاره، سواءاً كان أبو طالب موجوداً أو معدوماً؟ لأنَّا نقول: فينبغي على هــذا أن لا يمــدح رسـول الله على ولا يقــال أنّــه هــدى النــاس مــن الضــلالة وأنقذهم من الجهالة، وأنّ له حقّاً على المسلمين، وأنّه لولاه لما عبد الله تعالى في الأرض، وأن لا يمدح أبو بكر ولا يقال أنّ له أثراً في الإسلام، وأنه لولا عمر لما كانت الفتوح ولاجهزت الجيوش ولاقوي أمر الدين بعد ضعفه ولا انتشرت الدعوة بعد خمولها، فإن قلتم في كلِّ ذلك أنَّ هـؤلاء يحمـدون ويثنـي علـيهم؛ لأنّ الله تعـالي أجـري هـذه الأمـور علـي أبديهم ووفّقهم لها، والفاعل بذلك بالحقيقة هو الله تعالى وهؤلاء آلة مستعملة ووسائط تجري الأفعال على أيديها، فحمدهم والثناء عليهم والإعتراف لهم إنَّما هو باعتبار ذلك، قيل لكم في شأن أبي طالب مثله.

وقال ميرزا حبيب الله الخوئي في (منهاج البراعة)، في المجلَّد الثاني (ص ٣٢٤) في معنى قوله عَلَيْكُم: «لا يقاس بآل محمّد من هذه الأمّة أحد»:

يعني لا يـوازيهم غيـرهم، ولا يقاسـون بمـن عـداهم، كمـا صـرح غُلِيلًا بِهُ أَيضًا فيما رواه في البحار من كتاب المحتضر للحسن بن سليمان من كتباب الخصبائص لابن البطريق، رفعه إلى الحرث، قبال: قبال عليّ غَلِيْلا: «نحن أهل بيت لا نقاس بالناس»، فقام رجل فأتى عبد الله بن

العبّاس فأخبره بذلك، فقال: صدق على غلط أوليس كان النبي الله لا يقاس بالناس، ثمّ قال ابن عبّاس: نزلت هذه الآية في علي غلط:

﴿ إِنَّ الذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحاتِ أُولِكَ هُمْ خَيْرُ البَرْبَةِ ﴾ (١)

ومن كتاب (المحتضر) أيضاً من كتاب الخطب لعبد العزيز بن يحيى البجلودي، قال: خطب أمير المؤمنين على فقال: «سلوني قبل أن تفقدوني فأنا عببة رسول الله على فأنا فقأت عين الفتنة باطنها وظاهرها سلوا من علم المنايا والبلايا والوصايا وفصل الخطاب، سلوني فأنا يعسوب المؤمنين حقاً، وما من فئة تهوى مائة أو تضل مائة إلا وقد أتيت بقائدها وسائقها، والذي نفسي بيده لو طويت لي الوسادة فأجلس عليها لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم، ولأهل الإنجيل بإنجيلهم، ولأهل الزبور بزبورهم، ولأهل الفرقان بفرقانهم، قال: فقام ابن الكوا إلى أمير المؤمنين على أو يخطب الناس، فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن نفسك، فقال: «ويلك أتريد أن أزكي نفسي وقد نهى الله عن ذلك، مع أنّي كنت إذا سألت رسول الله الله أعطاني، وإذا سكت ابتدأني، وبين الجوانح منّى علم جمّ، ونحن أهل بيت لا نقاس بأحده.

وبالجملة فهم المنظ لا يقاسون بأحد ولا يقاس أحد بهم، ولا يستحق أحد بلوغ مراتبهم ونيل مقاماتهم، (ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبداً). هذا العطف بمنزلة التعليل لإبطال قياس المساواة بينهم وبين غيرهم، وفي هذه الجملة على وجازتها إشارة إلى مطالب نفيسة كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها:

الأوّل: أنّهم أولياء النعم شاهدها وغائبها، وظاهرها وباطنها.

الشاني: أن نعمتهم جارية على العباد أبد الدهر، لا تختص بآن دون آن، وفيوضاتهم متواترة لا تنحصر بوقت دون وقت.

<sup>(</sup>١) البينة: ٧.

الثالث: ما هو كالنتيجة لسابقيه، وهو أنّ التسوية بينهم وبين غيرهم حينئذ باطلة، ضرورة أنّ المنعم أفضل من المنعم عليه.

أمّا الأوّل فلاتهم أصول نعم الله سبحانه، وخزائن كرمه، ولوجودهم خلقت الدنيا وما فيها، وبوجودهم ثبتت الأرض والسماء، كما قال الصادق غلائلا فيما رواه في الكافي عن مروان بن ميّاح عنه غلائلا، قال: «إنّ الله خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا عينه في عباده، ولسانه الناطق في خلقه، ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة، ووجهه الذي يؤتى منه، وبابه الذي يدل عليه، وخزانه في سمائه وأرضه، بنا أثمرت الأشجار وأينعت الثمار وجرت الأنهار، وبنا ينزل غيث السماء ونبت عشب الأرض، وبعبادتنا عبد الله، ولولا نحن ما عبد الله».

فقد ظهر منه أنهم المنظم وسائط الفيوضات النازلة والنعم الواصلة، وأنهم يد الله المبسوطة، كما يظهر أن إيجادات الخلق وما تضمنت من العبادات والشرعيات وتكاليف المكلفين، وما تضمنت من الوجودات كلها آثارهم ومن مسنونات والايتهم.

وحكّمهم فيها بها من خليقة بهم قال للأشياء كوني فكانت لهم خلق الله العوالم كلّها فهم علّمة الإيجاد والله موجد

[أهل البيت عليناً هم النعمة في القرآن] :

وإلى هذه النعمة أشير في آيات كثيرة. منها قوله تعالى: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبِاطِنَةً﴾.(١)

<sup>(</sup>۱) لقمان: ۲۰.

قال الباقر غلطا: «النعمة الظاهرة النبي الله وما جاء به من معرفته (الله) وتوحيده، وأمّا النعمة الباطنة فولايتنا أهل البيت وعقد مودّتنا».

ومنها قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لُّتُسْئُلُنَّ يُؤْمَنِّذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾.(١)

روي في (البحار) عن أبي خالد الكابلي، قال: دخلت على محمّد بن علي المناكا، فقدم إلينا طعاماً لم آكل أطيب منه، فقال لي: «يا أبا خالد كيف رأيت طعامنا؟» فقلت: جعلت فداك ما أطيبه غير أتّي ذكرت آية في كتاب الله فنغصّته، قال غلظلا: «وما هي؟» قلت: ﴿ ثُمُ لَسُنُلُ وَمَسِّدٍ عَن الله الله على الله فنعصّته، قال غلظلا: «والله لا تسأل عن هذا الطعام أبداً»، شمّ ضحك متى افتر ضاحكاً وبدت أضراسه، وقال: «أتدري ما النعيم؟» قلت: لا، قال: «نحن النعيم الذي تُسألون عنه».

ومنها قولُه تعالى: ﴿ أَلَمْ نَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفُوا ﴾.

روي في (تفسير العياشي) عن الأصبغ بن نباتة في هذه الآية، قال: قال أمير المؤمنين عَلَيْكًا: «نحن نعمة الله التي أنعم على العباد».

ومنها قوله تعالى: ﴿فَاذَكُرُوا آلَاءُ اللَّهِ﴾. (٣)

روي في (الكافي) عن أبي يوسف البيزاز، قيال: تبلا أبو عبد الله على الله على الله على عبد الله على على على على على على على على الله على خلقه، وهي ولايتناه.

ومنها قوله تعالى: ﴿فَبَأَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبانَ﴾.(\*\*

<sup>(</sup>١) التكاثر: ٨.

<sup>(</sup>۲) التكاثر: ۸.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٦٩.

<sup>(</sup>٤) الرحمن: ٦٣.

قال أبو عبد الله علي في مروي داود الرقسي: «أي بأي نعمت تكلُّبان، محمَّد على الله أم بعلى علي الله فيهما أنعمت على العباد»، إلى غير ذلك من الآيات التي يطول ذكرها.

وبالجملة فوجود الأئمّة عَلَمْكُ نعمة، وولايتهم نعمة.

ومسا نعمسة إلاً وهسم أولياؤهسا فهم نعمة منها أتبت كل نعمة

وأمّا الشاني: وهمو عمدم إختصاص فيوضاتهم بوقمت دون وقمت، وجريان نعمتهم أبد الدهر، فقد ظهر وجهه إجمالاً من رواية الكافي السابقة عن مروان بن مياح عن الصادق عَالِيُكُلِّ.

وتفصيله أنَّ النعم على كثرتها إمَّا دنيوية أو أخروية.

أمّا الدنيوية فقد ظهر من الرواية السابقة أنّهم سبب إبداع الموجودات وإيجاد المسدعات، وأنّهم عين الله الناظرة ويده الباسطة، وخزَّان الله في الأرض والسماء، وبابه الذي منه يؤتي.

إنّ نظام العباد وانتظام البلاد إلى يوم التناد، إنّما هو بوجود الإمام، وأنَّ الأرض لو تبقى بغير حجَّة لساخت وانخسفت.

ويدلُّ على ذلك مضافاً إلى ما سبق، ما رواه في البحار من كتاب إكمال الدين وأمالي الصدوق، بالإسناد عن الأعمش عن الصادق عن أبيه عن علي بن الحسين المنه على العالمين، وحجج الله على العالمين، وسادة المؤمنين وقادة الغرّ المحجّلين وموالي المؤمنين، ونحن أمان أهل الأرض كما أنَّ النجوم أمان لأهل السماء، ونحن الذين بنا يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلاَّ بإذنه، وبنا يمسك الأرض أن تميد بأهلها، وبنا ينزل الغيث وبنا ينشر الرحمة ويخرج بركات الأرض»، ثمّ قال عَلَيْكُل: «ولم تخلّ الأرض منذ خلق الله آدم من حجّة لله فيها، ظاهر مشهور أو غائب مستور، ولا تخلو إلى أن تقوم وأمّا النعم الأخروية: فإنّما هي كلّها متفرّعة على معرفة الله سبحانه وعبادته، وهم أصول المعرفة، إذ بهم عرف الله وبهم عبد الله ولولا هم ما عبد الله، كما دلّت عليه في رواية الكافي السالفة وغيرها من الأخبار المتواترة أن ولايتهم عليه شرط صحة لأعمال وقبولها، وبها يترتّب عليها ثمراتها الأخروية، وبدونها لا ينتفع بشيء منها.

هم العروة الوثقي التي كلّ من بها تمسّك لم يسأل غداً عن خطيئة

فبولائهم تنال السعادة العظمى، وتدرك الشفاعة الكبرى، وتكتسب الجنان ويحصل الرضوان الذي هو أعظم الثمرات وأشرف اللذّات، كما قال سبحانه: ﴿ وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ نَجْرِي مِنْ تَحْيِهَا الأَنهارُ خالِدِينَ فِيها وَمَساكِنَ طَيّبَةً وَفِي جَنَّاتٍ عَدُن وَرضُوانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ ذِلكَ هُوَ الْهَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (١)

وأمّا الثَّالثُ: وهو أفضلية المنعم من المنعم عليه، فضروري مستغن عن البيان، خصوصاً إذا كان الإنعام بمثل هذه النعم الجليلة التي أشرنا إليها، وأعظمها الهداية إلى الله والدلالة على الله، والإرشاد إلى رضوان الله.

قول على الأساس، وقد ظهر وجهه في شرح قوله على الله الحناء البناء على الأساس، وقد ظهر وجهه في شرح قوله على الأساس، وقد ظهر وجهه في شرح قوله على الأساس، وقد ظهر وجهه في شرح قوله على المحاء ظهره... النح (وعماد اليقين) ودعامته وعليهم اعتماده وبهم ثباته، إذ بهم ترتفع الشبهات وتدفع الشكوك.

<sup>(</sup>١) التوبة: ٧٢.

ويحتمل أن يكون المراد باليقين خصوص المعارف الحقة والعقائد اليقينية، ولعله الأنسب بقوله عليه أساس الدين، «إليهم يفيء» أي يرجع «الغالي وبهم يلحق التالي».

قال البحراني: أشار بقوله: «إليهم يفيء الغالي» إلى أنّ المتجاوز للفضائل الإنسانية التي مدارها على الحكمة والعفّة والشجاعة والعدالة، إلى طرف الإفراط منها برجع إليهم ويهتدي بهم في تحصيل هذه الفضائل، لكونهم عليها، وبقوله عليها «وبهم يلحق التالي» إلى أنّ المقصّر عن بلوغ هذه الفضائل؛ بل المرتكب لطرف التفريط في تحصيلها يلحق بهم عند طلبه لها، ومعاونة الله له بالهداية إلى ذلك.

\* \* \*

أقول: ما ذكره بالله مما لا غبار عليه، إلا أن الأظهر بملاحظة السياق وسبق قوله: هم أساس الدين: أن المراد بالغالي هو المفرط في المدين، وبالتالي المقصر فيه بخصوصه، وإن كان وظيفتهم بيله العدل في كل الأمور، وهم الأئمة الوسط، والنمط الأوسط، كما في الحديث: «نحن النمط الأوسط ولا يدركنا الغالي ولا يسبقنا التالي»، وفي حديث آخر: «نحن النمرقة الوسطى، بنا يلحق التالي وإلينا يرجع الغالي».

قال بعض شارحي الحديث: استعار على للفظ النمرقة بصفة الوسطى لهم المتلا بإعتبار كونهم أئمة العدل يستند الخلق إليهم في تدبير معاشهم ومعادهم، ومن حق الإمام العادل أن يلحق به التالي المفرط والمقصر في الدين، ويرجع إليه الغالي المتجاوز في طلبه حد العدل، كما يستند إلى النمرقة المتوسطة من على جانبها.

وفي (البحار) من أمالي الشيخ بإسناده عن فضل بن يسار، قال: قال الصادق غلظلا: «احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدوهم، فإن الغلاة شرخلق الله يصغرون عظمة الله ويدعون الربوبية لعباد الله، والله إن الغلاة لشر من البهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا»، شم قال غلظلا: «إلينا يرجع الغالي فلا نقبله وبنا يلحق المقصر فنقبله»، فقيل له: كيف ذلك يا بن رسول الله؟ قال غلظلا: «لأن الغالي قد اعتاد ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج فلا يقدر على ترك عادته وعلى الرجوع إلى طاعة الله والزكاة وأن المقصر إذا عرف عمل وأطاع» انتهى.

وهنا أزهار عبقة نيرة مضيئة في فضائل أهل البيت عليم المقطفها من الصواعق المحرقة لابن حجر الشافعي ففي ص (٨٤، ٨٥، ٨٥، ٨٨، ٨٨، ٨٥، ٩٠، ٩١، ٩٦، ٩٦، ١٠١/ طمصر سنة ١٣٢٤هـ) منه ما يأتي:

## [الآيات الواردة في حقهم 4 عليه عليه الم

الفصل الأوّل الآيات الواردة في حقّهم:

الآية الأولى: قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوبِدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ أَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهَرَّكُمْ تَطْهِيراً ﴾. (١)

أكثر المفسّرين على أنّها نزلت في عليّ وفاطمة والحسن والحسين لتذكير ضمير عنكم وما بعده.

الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلاِئكَنَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّهِيِّ بِا أَيْهَا النَّهِيِّ بِا أَيْهَا النَّهِيِّ بِا أَيْهَا النَّهِيِّ بِا أَيْهَا النَّهِيِّ النَّهِيِّ النَّهِيِّ النَّهِي النَّهِي النَّهِي النَّهِي النَّهِي النَّهِ وَمَلَائُوا تَسْلِيماً ﴾. أنها

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٥٦.

صح عن كعب بن عجرة، قال: لمّا نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صلّ على محمّد وعلى آل محمّد».

الآية الثالثة: قوله تعالى: ﴿سَلامٌ عَلَى إِلَّ يَاسِينَ﴾.(١)

فقد نقل جماعة من المفسرين عن ابن عبّاس على أنّ المراد بذلك سلام على آل محمّد، وكذا قاله الكِلبي.

الآية الرابعة: قوله تعالى: ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مُسْؤُلُونَ ﴾. (٢)

أخرج الديلمي عن أبي سعيد الخدري، أن النبي الله قال: "وقفوهم إنهم مسؤولون عن ولاية علي" وكأن هذا هو رواية الواحدي بقوله: روى في قوله تعالى: ﴿وَقَفُوهُمُ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ ﴾ "أي عن ولاية علي وأهل البيت؛ لأن الله أمر نبيه أن يعرف الخلق أنّه لا يسألهم على تبليغ الرسالة أجراً إلا المودة في القربى، والمعنى أنّهم يُسألون هل والوهم حق الموالاة كما أوصاهم النبي الله أم أضاعوها وأهملوها، فتكون عليهم المطالبة والتبعة؟

الآية الخامسة: قوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ﴾. (\*)

أخرج الثعلبي في تفسيرها عن جعفر الصادق ﴿ اللهِ أَنَّه قال: «نحن حبل الله الذي قال: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ﴾ (٥) .

الآية السادسة: قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِهِ ﴾.

<sup>(</sup>١) الصافات: ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) الصافات: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) الصافات: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٠٣.

<sup>(</sup>٥) النساء: ٥٤.

أخرج أبو الحسن المغازلي عن الباقر يَوْيُكُ أَنَّه قال في هذه الآية: «نحن الناس والله».

الآية السابعة: قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذَّ بِهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴾. (١)

أشار على إلى وجود ذلك المعنى في أهل بيته، وأنهم أمان الأهل الأرض كما كان هو على أماناً لهم.

وجاء في طرق عديدة يقوي بعضها بعضاً، قوله الله النما مثل أهل بيتى فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا».

الآية الثامنة: قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ يَ لَغَفَّارٌ لِمُنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْدَى ﴾ '''

قال ثابت البناني: إهندي إلى ولاية أهل بيته ،

الآبة التاسعة: قول تعالى: ﴿ فَنَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جَاءُكُ مِنَ الْعِلْمِ فَقُدُ لَهُ اللّهِ عَلَى الْعَامَ اللّهُ عَلَى الْكَاذِبِنَ ﴾ وتساءً وتساءً كُمْ وأنفسنا وأنفسنا وأنفسكم ثُمّ شَهِلُ فَقُدُ لَ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبِناءَنَا وأبناءً كُمْ وتساءً تَا وتساءً كُمْ وأنفسنا وأنفسكم ثُمّ شَهِلُ فَقَدُ لَا يَعْدُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِنَ ﴾ (٣) فَنَجُعَلُ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِنَ ﴾ (٣)

قال في الكشاف: لا دليل أقوى من هذا على فضل أصحاب الكساء، وهم على وفاطمة والحسنان؛ لأنها لمّا نزلت دعاهم فلا فاحتضن الحسين وأخذ بيد الحسن ومشت فاطمة خلفه وعلى خلفها، فعُلم أنهم المراد من الآية، وأن أولاد فاطمة وذريّتهم يُسمّون أبناءاً وينسبون إليه نسبة صحيحة نافعة في الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٣٣.

<sup>(</sup>۲) طه: ۲۸.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٦١.

الآية العاشرة: قوله تعالى: ﴿ وَلُسَوْفَ يُعْطِيكَ رَّبُكَ فَتَرُّضَى ﴾. (١)

نقــل القرطبــي عــن ابــن عبّــاس أنّــه قــال: رضـــى محمّــد ﷺ أن لا يدخل أحد من أهل بيته النار، وقاله السدي.

الآيسة الحادي عشر: قولمه تعالى: ﴿ إِنَّ الَّهَ نِهِ الْحَادِي عَشَر: قولمه تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْمَنْ الْمَرْدَةِ ﴾.(٢)

أخرج الحافظ جمال الدين عن ابن عبّاس على أنّ هذه الآية لمّا نزلت قال الله لله لعلي «هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين».

الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ﴾. (٣)

قال مقاتل بن سليمان، ومن تبعه من المفسّرين: إنّ هذه الآية نزلت في المهدي.

الآية الثالثة عشرة: قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْأَعْرِافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُللَّهُ اللَّهُ الْأَعْرِافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُللًّا بِسِيماهُمُ ﴾.(٤)

أخرج الثعلبي في تفسير هذه الآية عن ابن عبّاس عَلَيْكُ أَنّه قال: الأعراف موضع عالٍ من الصراط عليه العبّاس والحمزة وعليّ بن أبي طالب وجعفر ذو الجناحين، يعرفون محبّيهم ببياض الوجوه، ومبغضيهم بسواد الوجوه.

الجناحين، يعرفون محبّيهم ببياض الوجوه، ومبغضيهم بسواد الوجوه. الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: ﴿قُلُ لا أَسْئُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَ الْمَوَدَةَ فِي الْقُرْبِي ... ﴾ (٥) إلى آخر الآية.

<sup>(</sup>١) الضحى: ٥.

<sup>(</sup>٢) البينة: ٧.

<sup>(</sup>٣) الزخرف: ٦١.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٤٦.

<sup>(</sup>٥) الشرري: ٢٣.

أخرج أحمد والطبراني وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن عبّاس أنّ هذه الآية لمّا نزلت قالوا: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء (الذين) وجبت علينا مودّتهم؟

قال: «عليّ وفاطمة وابناهما».

وللشيخ الجليل شمس الدين ابن العربي قوله:

رأيت ولائسي آل طه فريضة على رغم أهل البعد يورثني القربا فما طلب المبعوث أجراً على الهدى بتبليغه إلاّ المودّة فسي القربسي

ونكتفي بهذا القدر وإلاً فالآيات الواردة في فضلهم كثيرة.

هذا وهناك أحاديث كثيرة وكثيرة جداً في فضلهم، نقتطف من وردها الفياح العبق، مستمطرين رحمة الباري رَجَّق في ذكرهم، وإليك نزراً من ذلك، نقلاً عن كتاب الغدير (ج ٢ ص ٣٠٠ ط النجف):

### [الأحاديث الواردة في حقهم 🚓 ]:

الحديث الأول: عن أبي هريرة عن النبي أنه قال: الممّا خلق الله تعالى ادم أبو البشر ونقخ فيه من روحه، التفت آدم يمنة العرش فإذا في النور خمسة أشباح سجداً وركعاً، قال آدم: هل خلقت أحداً من طين قبلي؟ قال: لا يا آدم، قل: فمن هؤلاء الخمسة الأشباح الذين أراهم في هيأتي وصورتي؟ قال: هؤلاء خمسة من ولدك لولاهم ما خلقت الجنّة والنار ولا العرش ولا الكرسي ولا السماء ولا الأرض ولا الملائكة ولا الإنس ولا الجنّ، فأنا المحمود وهذا محمّد، وأنا العالي وهذا عليّ، وأنا الفاطر وهذه فاطمة، وأنا الإحسان وهذا الحسن، وأنا المحسن وهذا الحسن، وأنا المحسن وهذا الحسن، وأنا المحسن وهذا الحسن، وأنا المحسن وهذا الحسن، آليت بعزّتي أن لا يأتيني أحد بمثقال ذرّة من خردل من بغض أحدهم إلا أدخله ناري، ولا أبالي، يا آدم هؤلاء صفوتي بهم أنجيهم وبهم

أهلكهم، والعبارة هكذا (ويقتضي أن تكون بهم أنجّي وبهم أهلك) فإذا كان لك إلي حاجة فبهؤلاء توسّل». فقال النبي الله انحن سفينة النجاة، من تعلّق بها نجا، ومن حاد عنها هلك، فمن كان له إلى الله حاجة فليسأل بنا أهل البيت».

أخرجه شيخ الإسلام الحمويني في الباب الأوّل من فرائد السمطين، وروى قريباً منه الخطيب الخوارزمي في المناقب. وحديث السفينة رواه الحاكم في المستدرك (ج ٣ ص ١٥١) عن أبي ذرّ وصحّحه بلفظ: «مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق»، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (ج ١٢ ص ٩١) عن أنس، والبزار عن ابن عبّاس وابن الزبير، وابن جرير. والطبراني عن أبي ذرّ وأبي سعيد الخدري، وأبو نعيم، وابن عبد البرّ ومحب الدين الطبري، وكثيرون آخرون، وأشار إليه الإمام الشافعي بقوله المأثور عنه في رشفة الصادي (ص ٢٤):

ولمّا رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغي والجهل ركبت على اسم الله في سفن النجا وهم أهل بيت المصطفى خاتم الرسل وأمسكت حبل الله وهو ولائهم كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل

الحديث الثاني: عن ابن عبّاس في حديث عن النبي الله الله و أن رجلاً صفّن قدميه (أي صفّ) بين الركن والمقام، فصلّى وصام، ثمّ لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمّد دخل النار».

أخرجه الحاكم في المستدرك (ج ٣ ص ١٤٩) وصححه، والذهبي في تلخيصه.

الحديث الثالث: وأخرج الطبراني في الأوسط من طريق أبي ليلى عن الإمام السبط الشهيد عن جده رسول الله الله أنّه قال: «إلزموا مودّتنا

أهل البيت، فإنّه من لقي الله الله وهو يودُنا دخل الجنّه بشفاعتنا، والذي نفسى بيده لا ينفع عبداً عمله إلا بمعرفة حقّنا».

ذكره الهيشمي في المجمع (ج ٩ ص ١٧٢)، وابن حجر في الصواعق، ومحمّد سليمان محفوظ في أعجب ما رأيت (ج ١ ص ٨)، والنبهاني في الشرف المؤبّد (ص ٩٦)، والحضرمي في رشفة الصادي (ص ٤٣).

الحديث الرابع: عن أمّ سلمة عن رسول الله الله أنّه قال: المامّ سلمة أتعرفينه؟ قلت: نعم هذا علي بن أبي طالب، قال: المسلمة أتعرفينه؟ قلت: نعم هذا علي بن أبي طالب، قال: المسلمة المستجيّتة سبجيّته سبجيّتي ودمه دمي، وهبو عيبة علمي، فاسبمعي واشهدي لو أنّ عبداً من عباد الله وكلّ عبد الله أليف عام بين الركن والمقام، ثم لقبي الله وكلّ مبغضاً لعليّ بن أبي طالب وعترتي أكبّه الله تعالى على منخره يوم القيامة في نار جهنّم.

أخرجه الحافظ الكنجي باسناده من طريق الحافظ أبي الفضل السلامي، ثمّ قال: هذا حديث سنده مشهور عند أهل النقل.

الحديث الخامس: ما أخرجه الديلمي أنّه هي قال: «الدعاء محجوب حتّى يصلّى على محمّد وآله».

ورواه عنه ابن حجر في الصواعق (ص ٨٨).

الحديث السادس: أخرج الحافظ الطبري وابن عساكر بعدة طريق عن أبي أمامة الباهلي، قال: قال رسول الله هي الأبياء من أشجار شتى، وخلقني من شجرة واحدة، فأنا أصلها وعلي فرعها وفاطمة لقاحها والحسن والحسين ثمرها، فمن تعلق بغصن من أغصانها نجا، ومن زاغ عنها هوى، ولو أن عبداً عبد الله بين الصفا والمروة ألف عام ثم ألف

عام ثم ألف عام ثم لم يدرك صحبتنا أكبه الله على منخريه في النار، ثم تلا: ﴿ قُلُ لا أَسُنَكُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرا الله وَدَةَ فِي الْقُرْبِي ﴾ (١) ».

وذكره الكنجي في الكفاية (ص ١٧٨).

الحديث السابع: أخرج أبو الشيخ ابن حبّان في كتابه (الثواب) من طريق الواحدي عن علي ظلظ قال: «فينا آل حم آية لا يحفظ مودّتنا إلا كلّ مؤمن، ثمّ قرأ ﴿ وَلُو لا أَسْلَكُمُ عَلَيْهِ أَجُوا الا الْمَودَةَ فِي الْقُرْبِي ﴾.

وذكره ابسن حجر في الصواعق (ص ١٠١ و١٣٦). والسمهودي في جواهر العقدين.

الحديث الشامن: قال ابس حجر في الصواعق (ص ٨٩): أخرج الديلمي عن أبي سعيد الخدري، أنّ النبي في قال: « ﴿ وَقَفُ وهُمُ إِنَّهُ مُ مَسْؤُلُونَ ﴾ أي عن ولاية علي "، وكأنّ هذا هو مراد الواحدي بقوله روي في قوله تعالى: ﴿ وَقَفُ وهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ ﴾ أي عن ولاية علي وأهل البيت؛ لأن الله أمر نبيه في أن يعرف الخلق أنه لا يسألهم على تبليغ الرسالة أجراً إلا المودة في القربي، والمعنى إنّهم يسألون هل والوهم حق الموالاة كما أوصاهم النبي في أم أضاعوها وأهملوها، فتكون عليهم المطالبة والتبعة.

وذكر في الصواعق (ص ١٠١) للشيخ شمس الدين ابن العربي في قوله: رأيــت ولائــي آل طــه فريضــة على رغم أهل البعد يورثني القربا فما طلب المبعوث أجراً على الهدى بتــبليغه إلاّ المــودة فــي القربــى

<sup>(</sup>۱) الشورى: ۲۳.

<sup>(</sup>٢) الصافات: ٢٤.

وذكر أبن الصبّاغ المالكي في الفصول (ص ١٣) لقائل:

مناقبهم جاءت بسوحي وإنسزال وفي سورة الأحزاب يعرفها التالي على الناس مفروض بحكم واسجال و سر بل سبل هم العمودة الوثقى لمعتصم بها مناقب في شورى وسورة هل أتى وهم آل بيت المصطفى فودادهم وقال الآخر:

هم القوم من أصفاهم الود مخلصاً هم القوم فاقوا العالمين مناقباً موالاتهم فرض وحبّهم هدى

يمسك في أخراه بالسبب الأقوى محاسنهم تجلى وآثارهم تروى وطاعتهم وذ ووذهم تقوى

وذكر الشبلنجي في نور الأبصار (ص ١٣) لأبي الحسن بن جبير:

علياً وسبطيه وفاطمة الزهرا وأطلعهم أفق الهدى أنجماً زهرا وحبهم أسنى الذخائر للأخرى فإنّى أرى البغضاء في حقهم كفرا أحبّ النبي المصطفى وابن عشه هم أهل بيت أذهب الرجس عنهم موالاتهم فرض على كلّ مسلم وما أنا للصحب الكرام بمبغض

الحديث التاسع: عن أبي الطفيل قال: خطبنا الحسن بن علي أبي طالب، فحمد الله وأثنى عليه، وذكر أمير المؤمنين علياً والحديث الأوصياء ووصي الأنبياء، وأمين الصديقين والشهداء، ثم قال: «أيها الناس لقد فارقكم رجل ما سبقه الأولون ولا يدركه الآخرون، لقد كان رسول الله وي يعطيه الرابة فيقاتل جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره، فما يرجع حتى يفتح الله عليه، ولقد قبضه الله في الليلة التي قبض فيها وصي موسى، وعرج بروحه في الليلة التي عرج فيها بروح عيسى بن مريم، وفي الليلة التي أنزل الله والله في الليلة التي عرج فيها بروح عيسى بن مريم،

في بيت ماله إلا سبعمائة وخمسون درهماً فضلت من عطائه أراد أن يشتري بها خادماً لأمّ كلثوم»، ثمّ قال:

«من عرفني فقد عرفني، ومِن لم يعرفني فأنا الحسن بن محمّد»، ثمّ تلا هذه الآية قول يوسف: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلْهُ آبَائِي إِبْرَاهِيمُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴾(١) ثمَّ أخذ في كتاب الله، ثمّ قال: «أنا ابن البشير أنا ابن النذير، أنا ابن النبي أنا ابن الداعي إلى الله بإذنه وأنا ابن السراج المنير، وأنا ابن الذي أرسل رحمة للعالمين، وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً، وأنا من أهل البيت الذين افترضِ الله رَجُّكَ مودِّتهم وولايتهم، فقال فيما أنزل على محمّد: ﴿ قُلَ لَا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرا إلا المَوَدَّةَ فِي القَرْبِي ﴾ (٢)».

أخرجه البرار والطبراني في الكبير، وأبو الفرج في مقاتل الطالبين، وابن أبى الحديد في شرح النهج (ج ٤ ص ١١)، والهيثمي في مجمع الزوائد (ج ٩ ص ١٤)، وابن الصباغ المالكي في الفصول (ص ١٦٦) وقال: رواه جماعة من أصحاب السير وغيرهم، والحافظ الكنجي في الكفاية (ص ٣٢) من طريق ابن عقدة عن أبي الطفيل، والنسائي عن هبيرة، وابن حجر في الصواعق (ص١٠١ و١٣٦)، والصفوري في نزهة المجالس (ج ٢ ص ٢٣١)، والحضرمي في الرشفة (ص ٤٣).

الحديث العاشر: أخرج الثعلبي في (الكشف والبيان) في قوله تعالى: ﴿ اهْدِنَا الصّراط المُسْتِقِيمَ ﴾ (٣) قال مسلم بن حيّان: سمعت أبا بريدة يقول: صراط محمّد وآله.

<sup>(</sup>۱) يوسف: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) الشوري: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) الفاتحة: ٦.

الحديث الحادي عشر: وفي (تفسير وكيع بن الجراح) عن سفيان الثوري عن السدي عن أسباط ومجاهد عن عبد الله بن عبّاس في قوله تعالى: ﴿اهْدِنَا الصّراطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ قال: قولوا معاشر العباد ارشدنا إلى حبّ محمّد وأهل بيته.

الحديث الشاني عشر: وأخرج الحمويني في الفرائد بإسناده عن أصبغ بن نباتة عن علي غلالله في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ الدِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَة عَن الصراطِ لَناكِبُونَ اللهُ فَال: «الصراط ولايتنا أهل البيت».

الحديث الثالث عشر: ما أخرجه ابن عدي والديلمي كما في الصواعق (ص ١١١) عن رسول الله على قال: «أثبتكم على الصراط أشد كم حبًا لأهل بيتي وأصحابي».

الحديث الرابع عشر: وأخرج شيخ الإسلام الحمويني بإسناده في فرائد السمطين في حديث عن الإمام جعفر الصادق قوله: «نحن خيرة الله، ونحن الطريق الواضح والصراط المستقيم إلى الله».

الحديث الخامس عشر: أخرج القاضي عياض في الشفاعن النبي إنه قال: «معرفة آل محمد براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب».

ويوجد في الصواعق (ص ١٣٩)، والإتحاف (ص ١٥)، ورشفة الصادي (ص ٤٥٩).

الحديث السادس عشر: ذخائر العقبى (ص١٧) عن أياس بن سلمة عن أبيه قال: قال رسول الله ﴿ النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأمتي». أخرجه أبو عمرو الغفاري.

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ٧٤.

الحديث السابع عشر: عن على إلى قال: قال رسول الله على: «النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض» أخرجه أحمد في المناقب.

الحديث الشامن عشر: ذخائر العقبسي (ص ١٨): عن عبد العزيز باسناده أن النبي ، عن حفظني في أهل بيتي فقد اتّخذ عند الله الله عند الله عهداً، أخرجه أبو سعيد والملا.

الحديث التاسع عشر: وعنه، قال: قال رسول الله عليه: «استوصوا بأهل بيتي خيراً، فإنّي أخاصمكم عنهم غداً، ومن أكن خصمه أخصمه، ومن أخصمه دخل النار» أخرجه أبو سعد والملا في سيرته.

الحديث العشرون: عن على إلى قال: قال رسول الله على: «أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة: المكرم لذريتي، والقاضي حوائجهم، والساعي في أمورهم عند اضطرارهم إليه، والمحبّة لهم بقلبه ولسانه» أخرجه على بن موسى الرضا عَلَيْنُلا.

الحديث الحادي والعشرون: عن ابن عباس بالله قال: قال رسول الله عليه: «أحبّوا الله ممّا يغذوكم به، وأحبّوني لحبّ الله، وأحبّوا أهل بيتي بحبّي» أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب.

الحديث الثاني والعشرون: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عليه: «من أبغض أهل البيت فهو منافق» أخرجه أحمد في المناقب.

الحديث الثالث والعشرون: عن جابر بن عبد الله على قال: قال رسول الله على: «لا يحبّنا أهل البيت إلا مؤمن تقى، ولا يبغضنا إلا منافق شقى» أخرجه الملا.

الحديث الرابع والعشرون: عن على كرّم الله وجهم، قال: قال

رسول الله على: «يمرد الحوض أهل بيتي ومن أحبّهم من أمّتي كهاتين السبّابتين» أخرجه الملا.

الحديث الخامس والعشرون: عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، قال: لقيني كعب بن عجرة، فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله القيد؟ فقلت: بلى فاهدها، قال: سألنا رسول الله القيد فقلنا: يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ قال: «قولوا: اللهم صلّ على محمّد وعلى آل محمّد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمّد وعلى آل محمّد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم إبراهيم وعلى آل ابراهيم إبراهيم وعلى آل ابراهيم إبراهيم وعلى آل ابراهيم إبراهيم

وعن جابر على إنه كان يقول: لو صلّيت صلاة لم أصلٌ فيها على محمّد وعلى آل محمّد ما رأيت أنها تقبل.

الحديث السادس والعشرون: عن على على على الله قال: قال رسول الله عليه المن صنع مع أحد من أهل بيتي بدأ كافأته عنها يوم القيامة».

الحديث السابع والعشرون: وفي طريق آخر من حديث غير علي المن صنع إلى أحد من أهل بيتي معروفاً فعجز عن مكافأته في الدنيا، فأنا المكافئ له يوم القيامة». أخرجه سعد وتابعه الملاعلى الأوّل.

الحديث الواحد والثلاثون: عن على على على الله عن الواحد والثلاثون: عن على على الله على الله على الله حرم الجنّة على من ظلم أهل بيتي، أو قاتلهم، أو أغار عليهم، أو سبّهم» أخرجه الإمام عليّ بن موسى الرضا غلطلا.

وأكتفي بهذا القدر من ذكر الآيات الكريمة والأحاديث النبوية، في ذكر فضائل أهل البيت عليم إذ ذكر جميع ما ورد فيهم يحتاج إلى مجلدات ومجلدات، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله والله حسبنا ونعم الوكيل.

\* \* \*

وبالتالي قال الشيخ ابن مغنية:

فإن الحديث عن آل الرسول عليه وعليهم أفضل الصلوات سهل يسير، وصعب مستصعب، سهل على من أراد أن يسرد ما تواتر على الألسن، ودون في كتب الفضائل والمناقب، وصعب إذا حاول الكشف عمّا فيها من كنوز وأسرار، وما تهدف إليه من غايات سامية، ومقاصد رفيعة، لأن الحديث عن كلّ أولئك؛ بل عن بعضها يحتاج إلى رصيد ضخم من العلم الصحيح والخُلُق الكريم.

هذا ولو كان لغير الشيعة مثل علي وأولاده، لملأوا الكون بمفاخرهم ومآثرهم، ومنذ أمد غير بعيد قرأنا كتاباً ضخماً للحفناوي وضعه في أبي سفيان الأموي، لأن النبي على قال يوم فتح مكة: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن قبله قال الشيخ الخضري في محاضراته: إن قول الرسول: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن»، لشرف عظيم لم ينل أحد مثله للآن.

هذا مع العلم بأن النبي شه قال يومذاك: «من دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن، ومن أغمد سيفه فهو آمن، أي وإن لم يدخل داراً بالمرة، وبالرغم من كل ذلك فإن شرف أبي سفيان عند الخضري والحفناوي لم ينل مثله أحد من الأولين والآخرين، حتى على الذي حمله النبي على منكبه، وكسر الأصنام التي ألهها وعبدها أبو سفيان!"

#### تنييل

في كتاب (سكينة بنت الحسين غلال) تأليف العلامة السيّد عبد الرزّاق المقرم الموسوي إلى:

عترة المصطفى والله هم عنصر الشرف، واسرة كل فضيلة رابية، وقد ثبتت لهم الرفعة والجلالة بانتمائهم إلى المنبت الزاكبي والشجرة الطيّبة، التي أصلها ثابت وفرعها في السماء،

ولا تنكر جهود أبيهم الأقدس، ومساعيه الجبّارة في إنتشال الأمّة إلى ساحل النجاة والسعادة، على حين كانت تترامى بهم أمواج الضلال، وتلتطم بهم الفتن، وهم لا ينقذون من هوّة الهوان إلا ويسفون إلى أعمق منها، وكانوا يرسفون في أسر مهانة مخزية، بين أصنام منحوتة ونواميس مهتوكة، ودماء مهدورة، وغارات متواصلة، وعادات خرافية، وبنات موؤدة، إلى أمثالها ممّا يقهقر سير الإنسانية، ويعرقل مسعى البشر عمّا فيه الخير والصلاح.

فباغتهم (نبي الإسلام) بتعاليمه الناصعة، وطقوسه الراقية، فأسس لهم بها كياناً خالداً وعزاً باقياً ودولة مرعية الجانب، خضعت لها الدول ودانت لها الأمم، وبطل مسعى الإلحاد، وأعلن في أنحاء المعمورة دين التوحيد والسلام والوثام.

<sup>(</sup>١) في ظلال نهج البلاغة:

يقول الشيخ كاظم الأزري: لم يزالوا في مركز الجهل حتى فأتى كامل الطبيعة شمسأ طربت لاسمه الشرى فاستطالت ثمة أثنت عليه إنسس وجن وإلى طبّه الإلهي باتست كيف لا تشتكى الليالي إليه

تستمل الشموس منه سناها فوق علوية السما سفلاها وعلمي مثلمه يحمق ثناهما علل الدهر تشتكي بلواها ضرتها وهمو منتهمي شكواهما

إذاً فمن واجب شكره تعظيم ذريّته الطاهرة (فإنّ المرء يحفظ في ولده)، على أنْ أولئك النفر البيض دعاة إلى مبدأ الحقّ سبحانه، المهيمن على البشر بوجودهم، دعاة إليه بألسنتهم، دعاة بأقلامهم، دعاة بنظمهم ونشرهم، دعاة بخطبهم، دعاة بفواضلهم وفضائلهم، دعاة بأخلاقهم، وأعمالهم. وإذا فات البعض منهم بعض القواضل والدعوات فلا يفقد الآخر مجموعها، فأي أحد من الأمّة يلتفت إلى أنّ المشرف لهم هو نبي الرحمة، المنتشل للبشر من مهاوي السقوط والضعة، فلا يلذعن بأن الواجب في شريعة الحفّاظ الخضوع لذريّته، كرامة لـذلك الجـدّ الأقـدس، والشجرة الطيّبة التي أظلّت العالم بفيئها الوارف.

ومن ذا الذي يجد في آحاد منهم ما يتناسب مع منبتهم الكريم من الخُلُق الطيّب، فلا يعتقد أنّ هذا ممّا عرقه فيهم ذلك المنقذ الأكبر عليه ولا يروقه إلاّ التحلّي بما استحسنه منهم، وأمّا الذي حصلوا على أصلهم الطاهر بشيء من دعوة اللسان والسنان، فغناؤهم أوفر، وإستفادة الأُمّة منهم أكثر.

فهم على كلّ حال أدلاء على الخير، ومسالك النجاة يحملون

فضيلة الشرف والسؤدد، فضيلة الدعوة إلى السلام والوثام، فضيلة الإصلاح والرشاد، وليس لسائر الأمّة إلا إلى الإحسان ذريّة الرسول والمودة لهم التي هي أجر الرسالة بنص الكتاب العزيز (فُلُ لا أَسْنَكُمُ عَلَيْهِ أَجُرا إلا الْمَوَدَة فِي الْقُرْمِي ﴾.(١)

والقربى هذا بمعنى الأقارب قطعاً، وليس المراد منه قرب النبي من قريش، ولا تقرب الأمة إلى الله تعالى بالطاعة؛ لأن الأول يصبح استعماله أوّلاً وهو المتبادر إلى الفهم من الإطلاق ثانياً، وأمّا المعنيين الآخرين فيحتاج إرادتهما من الإطلاق إلى قرينة وهي مفقودة.

على أنّ الأخبار المتواترة دلّت على أنّ قرابته المعنيّين بالآية، هم علي وفاطمة والحسن والحسين عليه وذريّتهم، وقد استشهد عليه الأئمة المعصومون، فيقول سيّد الوصيين عليه «فينا آية في حم لا يحفظ مودّتنا إلاّ كلّ مؤمن، ثم قرأ آية المودّة». ويوم خطب الحسن غليه بعد وفاة أبيه قال: «أنا من أهل البيت اللين إفترض الله مودّتهم»، ثم قرأ آية المودّة، كما في الصواعق المحرقة (ص ١٠١) الآية الرابعة عشرة.

ولمّا أوقف الإمام السجاد على مع حرم النبوة على درج مسجد الشام، قال له الشامي: الحمد لله الذي استأصلكم، فقال على الشامي: الحمد لله الذي استأصلكم، فقال على الشامي: نعم وأنتم وأنتم وأنتم عمر؟ فقال الشامي: نعم وأنتم هم فقال الإمام على الله الأعمر وصلى المعاني للألوسي (ج ٢٥ ص ٣١). والصواعق المحرقة (ص ١٠١) ومقتل الخوارزمي (ج ٢ص ٢٠). وتفسير ابن كثير (ج ٤ ص ١١١).

<sup>(</sup>۱) الشورى: ۲۳.

فدل هذا على معروفية المعنى المتبادر من لفظ القربى بين الناس في ذلك الزمن القريب من عهد النزول، ولو كان لغير هذا المعنى نصيب من الواقع لما صدر من المعصومين الإستشهاد بالآية على كونها فيهم، ولما سكت من سمع الخطاب عن النقاش.

وفي هذا المعنى يقول محيي الدين (ابن) العربي:

رأيت ولائسي آل طه فريضة على رغم أهل البعد يورثني القربا فما طلب المبعوث أجراً على الهدى بتبليغه إلاّ المسودة فسي القربسي

### [أجر الرسالة مودة أهل البيت المنه ]:

ذكر ذلك الزرقاني في شرحه على المواهب اللدنية (ج ٧ ص٩)، والصواعق المحرقة (ص ١٠١).

وحينتذ فلا موقع للإشكال على الآية، بأن طلب النبي الأجر على تبليغ الدوحي لا يليق بمقام الأنبياء، مع أنهم صارحوا بنفي الأجرة على التبليغ، ففي الحكاية عن نوح غلظلا: ﴿ فما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ اللهِ اللهُ ال

رُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنَ نَبَيْنَا الْأَعظِمِ ﴿ اللَّهِ : ﴿ قُلُ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلاّ عَلَى اللَّهِ ﴾ (" وقوله ﴿ الله : ﴿ قُلُ لا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ اللَّه ذِكرى الْعَالَمِينَ ﴾ (")

<sup>(</sup>١) سبأ: ٤٧.

<sup>(</sup>۲) الشعراء: ۱۰۹، ۱۲۷، ۱۵۵، ۱۹۴ و ۱۸۰.

<sup>(</sup>٣) سيأ: ٤٧.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ٩٠.

فإن التدبَر في هذه الآيات الشريفة يفيدنا عدم المنافاة بينها وبين آية الآية الآن الأجر المنفي في هذه الآيات هو المال، والأنبياء أرقى من أن يأخذوا المال على تبليغ الدعوة الإلهية، مع ما فيه من المشقّة على الناس التي أشار الكتاب العزيز إلى تقلها على الطباع، فقال تعالى: ﴿ أَمْ تَسْنُلُهُمْ أَجُوا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُنْقَلُونَ ﴾ (١) وقال: ﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرُجاً فَخُواجُ رَبّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (١)

و، لأجر لمطبوب في آية المودة لم يكن من سنخ المال حتى يثقل على الطباع البشرية تحمّله؛ لأنّ المقصود منه موالاة آل الرسول، وهذا من سنخ الدعوة الإلهية، فيليق بمقام النبوة الدعوة إليه والتعريف به، ومن المناسب جداً للرسول المشرع الأقدس إعلام الأمّة بما تستفيد منه السعادة الخالدة، والزلفي إلى المهيمن سبحانه. فإذاً يكون طلب النبي بين أمّته مودة آله الأقربين لطفاً وحناناً عليهم، لإنارته لهم سبيل الخير، وتعريفهم بالطريق اللاحب، وهكذا المصلحون يتحرون بمن يريدون إصلاحهم كل وسيلة تأخذ بهم إلى أسمى الغايات.

على أن المحبّة لآل الرسول تستوجب مودة النبي الله المستلزمة لمحبّة الله تعالى وطاعته، كما جاء في المأثور عنه الله الحبّوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبّوني لحبّ الله، وأحبّوا أهل بيتي لحبّي، وإنّي أخاصمكم عنهم غداً، ومن أكن خصيمه خصمه الله، ومن خصمه الله أدخله النار،، إسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار (ص ١١٤).

وبهذه العناية يكون المعنى الثالث للفظ القربي في آية المودّة،

<sup>(</sup>١) الطور: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) المؤمنون: ٧٢.

وهو تقرّب الأمّة إلى الله تعالى بالطاعة لازماً لمودّة أهل البيت لكونها محبوبة للرسول ومحبوبة لله سبحانه، وهذا عين الطاعة إليه جلَّ شأنه.

فالرسول الأعظم لم يسأل الأمّة مالاً عوض تحمّله المشاق في سبيل هدايتهم وإنقاذهم من مخالب الضلال والعمى، والإرشاد إلى ما فيه حياتهم وجمع شملهم، حتى يشكل عليه بعدم المناسبة لمقام النبوة والرسالة، وإنَّما طلب منهم ما يعود نفعه إليهم، وبه يستوجبون شمول العطف الإلهي، ألا وهو مودّة أهل بيته وقرباه وهم: (عليّ وفاطمة والحسن والحسين وذريّتهم).

وتفسير القربي بأهـل البيـت رواه الآلوسـي عـن زاذان عـن علـيٌ عُلَلْكُمْ قال: وإليه يشير الكميت الأسدي:

تأوّلها منّا تقسي ومعسرب وجدنا لكم في آل حم آيــة

ولله در السيد عمر الهيثمي أحد الأقارب المعاصرين حيث يقول:

غداة صحائف الأعمال تستلا بائي آيسة يأنسي يزيسد

وقد صمّت جميع الخلق قبل لا وقسام رسول ربّ العسرش يتلسو

تفسير الآلوسي (ج ٢٥ ص ٣١) آية المودّة.

وأي أحد يتخيّل طلب النبي على من الأمّة التعويض بالمال عن تلك المتاعب التي لم يلاقها نبي غيره، ولم يؤذ في سبيل نشر دعوته أحد من الأنبياء كما أوذي نبي الإسلام.

وهل يقابل ذلك الخطر الإلهي بهذا العرض الزائل المتخلى عنه صفى الله وحبيبه عليه وقد عرضت عليه كنوز الأرض بأجمعها، فأ ثر الأخرى الباقية على ما فيه الفناء، حتّى كان يبيت الأيّام طاوياً ويشدّ الحجر على بطنه من الجوع ويسمّيه المشبع، فالرسول الأقدس في سيره وأعماله لا يدعو إلا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة.

فآية المودة لا تنافي سيرة الأنبياء ولا سيرة نبينا الأعظم في مورة يعارضها ما في سورة (سبأ: ٤٧) (قُلُ ما سَالْكُمُ ...) ولا ما في سورة (الأنعام: ٩٠) (قَلُ لا أَسُلُكُمُ ...) لأن الأجر المنفي في هاتين الآيتين المال الذي يشق على الناس بذله، ويتنزه عنه مقام من كان من ربّه كقاب قوسين أو أدنى، والمطلوب في آية المودة لم يكن مالا وإنّما هو محبّة آله، وهذا من سنخ العبادة والطاعة، ومثل المنقذ الأكبر يعرف الأمة ما فيه صلاحها، ويرشدها إلى ما يقربها من المولى سبحانه زلفي.

ولعل الآية في سورة سبأ ﴿ قُلُ ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجُو فَهُو لَكُمْ ﴾ "تساعد عليه، فإن ظاهرها كالتمهيد للجواب عن مشل هذا الإشكال، فإن معنى الآية أن ما يطلبه الرسول من الأجر إنما يعود نفعه إلى الأمّة، فالأجر الذي أراده من آية المودة وهو مودة أهل بيته معه لهم خاصّة، وحيننا فيتفق هذا مع قوله تعالى: ﴿ قُلُ لا أَسُلَكُمْ عَلَيْهِ أَجُسُوا أَلْ هُو إلا فَكُوى للعالمين ورحمة لهم، لما فيها من إحترام شخص النبوة وتقدير أعماله الجبّارة.

وما جاء في هذه الآية من طلب مودة القربى لا يتنافى مع ما في الفرقان ﴿قُلُ ما أَسْنَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجُرِ إِلاَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخِذَ إِلَى رَبِهِ سَبِيلاً ﴾ (" فإن الهداية إلى الله تعالى التي هي المطلوب السامي لنبي الإسلام عوضاً عن التبليغ والإرشاد يتفق مع مودة القربى المراد لرسول الله ﴿ فِي آية الشورى، فإن مودة آله من مصاديق الهداية إلى المهيمن سبحانه بامتثال أوامره واجتناب معاصيه، والقيام بما

<sup>(</sup>۱) سبأ: ٤٧.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٩٠.

<sup>(</sup>٣) الفرقان: ٥٧.

يقرّب منه عزّ شأنه زلفي، لا ندحة له من مودّة قربي النبي ﴿ لَانَّ الله تعالى حَتّ على حَبّهم واقتفاء آثارهم.

ولو أعرضنا عن جميع ذلك لا تكون الآيتان المنفي فيهما الأجر معارضتين لآية المودّة؛ لأنهما مكيّتان وآية المودّة مدنية نازلة بعدهما والمدني لا يعارضه المكّي بوجه.

ودعوى ابن تيمية (عدم الريب في كون آية المودة مكية لأنها من سورة الشورى التي هي كباقي الحواميم مكية، وحينتنز فأين تزويج علي من فاطمة وأين أولادهما؟)، منهاج السُنة (ج ٢ ص ١١٨، وص ٢٥٠).

تدلنا على عدم اطلاعه على كلمات المفسّرين، أو أنّه غض النظر عنها، فإنّه لم يصرّح أحد بأن الآية مكيّة، وكأنّه تخيّل من إطلاق قولهم الشورى مكيّة أنها بتمام آياتها، وهذا غير لازم، فإنّ جملة من الآيات المكيّة في السور المدنية وبالعكس؛ لأنّ تأليف القرآن لم يكن على حسب النزول، ويحكي الزرقاني عن تفسير ابن عطيّة أنّ الآية مدنية. وحديث ابن عبّاس ينص على أنّ المراد من القرابة فيها علي وفاطمة وأبنائهما. كما في شرح المواهب اللدنية (ج ٧ ص ٣).

ثم لو فرضنا عدم نزول (آية المودة) في أهل البيت لأفادنا ما ورد من محبوبية الإحسان إليهم والعطف عليهم وإيتاء المعروف لهم وقضاء حوائجهم والسعي في أمورهم، تأكده في ذرية رسول الله في لكونه مشرفهم ومودع الفضل فيهم، وهو أصل هذه الدوحة الميمونة، ووصاياه في حقّهم متواترة لا تبقي ريباً وتشكيكاً لمن يتطلّب النص بالخصوص، وقد جاء عنه في: «لا يؤمن عبد حتّى أكون أحب إليه من عترته، وأهلي أحب إليه من أهله، وذاتي أحب إليه من ذاته».

اوإن لله حرمات ثلاث من حفظهن حفظ الله دينه ودنياه: حرمة الإسلام، وحرمتي، وحرمة رحمي، كما في الصواعق المحرقة (ص ١٣٧ وص ١٣٩).

فمقارنة حرمة أهل بيته بحرمة شخص النبوة، الواجب على الأمة مراعاتها، وإن التقصير فيها يستوجب سخط الرب جل شأنه، دليل واضح على إمتياز الذرية على سائر المسلمين، لحصولهم على هذا العنوان أعني كونهم ذرية الرسول مطلقاً، سواءاً كانوا سائرين على منهاج مشرقهم الأعظم أو متأخرين عنه.

نعم الحبّ لمن هو متّبع لقوانين جدّهم الأكرم يكون أأكد، وحيث يكون التقصير بإزاء حقّ الذرية والحطّ من كرامتهم مستوجباً للوهن بمقام النبي السيّدة البعد من الله تعالى كلّ من أعرض عن إكرام الذرية.

ومن هنا جاء التحذير منه ﷺ: «من احتقرهم فهو ملعون، أذهب الله عنه السمع والبصر». فضائل السادات (ص ٣٨٩).

وهذه الكلمات الذهبية من نبي الرحمة تلقى على الأمّة ضوءاً

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٧٩.

تبصر منه المكانة السامية لذريّت الصالحة، وأمّا من كان بظاهره حائداً عن قانون الشرع، فيكون الإحسان إليه من باب تكريم صاحب الدعوة الإلهية، لكون الإهانة إليه تستلزم التوهين بمقام الرسول.

وإليه يشير النبسي ﴿ أكرمسوا أولادي، الصالحين لله تعالى والطالحين له والطالحين له السعادات (ص ٣١٤ ط ايران).

ولمّا لمح النبي العجب ممّن سمع خطابه في إكرام الطالح منهم قال مرشداً له: «أليس الولد العاق يلحق بالنسب» عن فضائل السادات (ص ٣٧٣).

على أن الرسول الأعظم سأل الله سبحانه أن يثبت القائم بالحق من أهل بيته، ويهدي ضالهم، ويعلم جاهلهم ويجعلهم رحماء نجباء، ويهب مسيئهم لمحسنهم، ويهبهم له، فأجاب الله تعالى سؤاله، وأكرمه تعالى بتوفيق ذريته للفوز الأكبر، وهو الممات على ولاية الأئمة المعصومين والتوبة عمّا اقترفوه من الآثام ولو في آخر ساعة من أيّامهم، كما يفصح عنه قول الإمام الصادق عَلَيْكُلا: «لا يخرج أحدنا من الدنيا حتى يقر لكل ذي فضل فضله»، وفي آخر عنه: «ليس لكم أن تدخلوا فيما بيننا إلا بسبيل خير، إنّه لم تمت نفس منّا إلا وتدركها السعادة قبل أن تخرج نفسه ولو بفواق ناقة» مرآة العقول (ج ١ ص٢٦٢).

وممًا يفيدنا وضوحاً في هذا الحكم الذي لا يرتاب فيه من يبصر الحقائق بعين صحيحة، ما احتفظ به من وصايا المعصومين بإكرام ذريّتهم ومن ينتسب إليهم، نذكر بعضاً منها كمثل يتعرّف منه مكانة الذريّة:

### [فضل ذرية النبي بشكل عام]:

١ حدّث عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعي، أنّه دخل على أخيه محمد سحراً بعد مدّة من قتله ليحيى بن عمر العلوي،

فرآه مطرقاً برأسه مهموماً حزيناً كأنّه عرض على السيف، وجواريه لا يتجاسرون على مسألته، وأخته واقفة، فسألها، قالت: رؤيا أهالته، فقلت له: أيّها الأمير روي عن النبي الله أنّه قال: «إذا رأى أحدكم ما يكره في منامه فليتحوّل من جانبه إلى الآخر وليقل ثلاثاً: استغفر الله ويلعن إبليساً ويستعيذ بالله ثمّ ينام.

فرفع إلى رأسه وقال: يا أخي كيف إذا كانت الطامة من جهة رسول الله على ثم قال لي: ألست ذاكراً رؤيا طاهر وهو صغير للنبي في منامه وهو يقول له: «يا طاهر إنّك ستبلغ من الدنيا أمراً عظيماً فاتّق الله واحفظنى في ولدي، فإنّك لا تزال محفوظاً ما حفظتني في ولدي».

فما تعرّض طاهر لقتال علوي قطّ، وندب إلى ذلك غير دفعه، ثمّ قال محمّد: يا أخي إنّي رأيت البارحة رسول الله على منامي وهو يقول: «يا محمّد نكثتم؟» فانتبهت فزعاً و تحوّلت واستغفرت الله و تعوّذت من إبليس ولعنته ونمت، فرأيت رسول الله على الثانية وهو يقول: «يا محمّد نكثتم؟».

ففعست كما فعلست فسي الأولسي، ونمست فرأيته هي الثالثة وهو يقول: «نكثتم وقتلتم أولادي والله لا تفلحون بعدها أبداً».

فانتبهت وأنا على هذا الحال منذ نصف الليل ما نمت، واندفع يبكي وبكيت معه فما مضت على ذلك إلا مدة يسيرة حتى مات محمد ونكبنا بأسرنا أقبح نكبة وصرفنا عن ولايتنا، ولم يزل أمرنا يخمل حتى لم يبق لنا اسم على منبر ولا علم في جيش ولا إمارة وصرنا إلى الآن تحت المحن. عن نشوان المحاضرة للقاضى التنوخي (ج ١ ص ٢٢٣).

وبعد قتل يحيى جلس محمد بن عبد الله يُهنا بقتله، وجماعة الهاشميين والطالبيين حضور، وسمعهم أبو هاشم الجعفري يهنونه فقال:

أيّها الأميس إنّك لتُهنأ بقتل رجل لو كان رسول الله على حيّاً لكان هو المعنزّى، فما ردّ عليه محمّد شيئاً، ثمّ خرج أبو هاشم يقول.. كما في الطبري (ج 11 ص ٩٠):

يسابني طساهر كلسوه وبيساً إنّ لحسم النبسي غيسر مسري إنّ وتسراً يكسون طالبسه الله لله لسوتر نجاحسه بالحسري

ويحيى هو ابن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن الحسين الحسين بن علي بن أبي طالب المناه أم الحسين فاطمة بنت الحسين بن عبد الله بن جعفر الطيّار.

كان يحيى ورعاً ديناً كثير البرّ والمعروف، واصلاً لأهل بيته مؤثراً لهم على نفسه عطوفاً على الطالبيات (١) لم تر منه زلّة، ولذا جزعت عليه النفوس ورثاه القريب والبعيد، خرج بالكوفة ليلة الإثنين لثلاث عشر من رجب سنة (٢٥٠) أيّام المستعين، وكانت الوقعة في ظهر خندق الكوفة، حمل رأسه إلى محمّد بن عبد الله بن طاهر، فطلب من يقوره فلم يقدم عليه أحد حتّى من كان في السجن من الذبّاحين إلا رجل من عمّال السجن الجديد فإنّه صنع فيه كما أراد محمّد، وأرسله إلى سامراء فنصبه إبراهيم بن إسحاق الديزج على باب العامّة لحظة وأنزله لكثرة إنكار العامّة، وأرجعه إلى محمّد فلم يقدر أن ينصبه على الجسر وأنزله لكثرة إنكار العامّة، وأرجعه إلى محمّد فلم يقدر أن ينصبه على الجسر لتجمّع الناس وإنكارهم، فخبّأه في بيت السلاح في داره.

## [قصة أحمد بن إسحاق القمي و ذرية النبي]:

٢ حدث أحمد بن إسحاق القسي، وكان وكيلاً بقم عن أبي الحسن علي الهادي وأبي محمد الحسن العسكري الهادي وأبي محمد الحسن العسكري الهادي وأبي محمد الحسن العسكري

<sup>(</sup>١) في مروج الذهب ٤: ١٤٨... مؤثراً لهم على نفسه، مثقل الظهر بالطيبات...

الحسن بن جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن جعفر الصادق على كان بقم يشرب الخمر علانية، فاعترته نائية فقصد بها أحمد بن إسحاق، فلم يأذن له، فرجع إلى أهله مهموم منكسرا، ولمّا توجه أحمد بن اسحاق إلى الحج وبلغ سر من رأى، إستأذن على أبي محمّد العسكري على فلم يأذن له. فكبر عليه وداخله هم شديد ولم يعلم السبب في ذلك حتّى تضرع إليه طويلاً، فأذن له وسأله عمّا أوجب إعراضه؟ فعرّفه الإمام على أن السبب منعه العلوي من الدخول عليه وقد قصده الأمر أهمّه، فقال ابن إسحاق لم يكن المنع إلا الأجل أن يتوب عمّا عليه من المآثم، فقال ابن الإمام غليلاً: «صدقت ولكن لابئ من إكرامهم الإنتسابهم إلينا، فلا تكن يا بن إسحاق من الخاسرين بالإعراض عمّن انتسب إلينا».

ولم يتباعد ابن إسحاق عن نصح الإمام الواقف على الأسرار العارف بمقتضيات الأحوال، علماً منه بأن إمام الحق لا يدعو إلا إلى حكمة بالغة أو حقيقة راهنة، فاحتفظ بهذه الوصية الثمينة، حتى إذا رجع من الحج إلى مدينة قم زاره ذلك العلوي فيمن أناه من الناس، فأظهر له ابن إسحاق أمام الحاضرين من التبجيل والإحترام ما أبهره وعجب منه الحاضرون.

فسأله العلوي عن هذا الحال الغريب مع ما شاهده منه من ذي قبل، فذكر له ما جرى من الإمام العسكري غلظ معه. فبكى العلوي وتاب عمّا كان عليه وصار من المتورّعين المتّخذين أقوال آبائه الهداة طريقاً مهيعاً في كل أعماله حتّى فاجأه الموت ودفن بقم قريباً من مشهد السيّدة الطاهرة فاطمة بنت الإمام الكاظم في الكاظم المنال السادات (ص ٣٦٢) عن تاريخ قم.

# [قصة الوزير الجراح وابن موسى بن جعفر]:

٣\_حدّث الوزير علي بن عيسى بن داود الجرّاح: أن علوياً من أولاد موسى بن جعفر عليه كان يأتيه في شهر رمضان فيعطيه خمسة آلاف درهماً مؤونة له ولعياله، وهذه حاله مع العلويين في هذا الشهر المبارك، فاتّفق أنّه رأى ذلك العلوي في الشتاء سكراناً، فندم على ما كان منه معه وعزم على حرمانه، ولمّا دخل شهر رمضان أتاه العلوي على عادته فزجره ومنعه، وفي تلك الليلة رأى الوزير النبي شي مقبلاً على الناس وقد أعرض عنه، فقال للنبي أتعرض عني مع إحساني لأولادك وبرّي بهم، فقال له رسول الله النبي أتعرض عني مع إحساني لأولادك وبرّي بهم، فقال له رسول الله النبي عن ولدي فلان ، فأخبره بأنّه لم يقطع عنه الجائزة إلاً لأجل أن يقلع عن الآثام، فأجابه النبي الله النبي الله الله الم عنه الوزير: حبّاً وكرامة. يا رسول الله، فقال النبي: «هلاً سترت عليه لأجلي؟ قال الوزير: حبّاً وكرامة.

ولمّا أصبح حمل إلى العلوي عشرة آلاف درهماً وطيّب خاطره وقال: إن أعوزك شيء عرّفني. فأبى العلوي أن يأخذ المال حتّى يعرف السبب الذي دعاه إلى هذا مع ما صنعه بالأمس، فقص عليه رؤيا النبي السبب الذي دعاه إلى هذا مع ما صنعه بالأمس، فقص عليه وقال: إنّي أن فعندها بكى العلوي وتاب إلى الله تعالى ممّا كان عليه وقال: إنّي لا أعود إلى شيء من ذلك ولا أحوج جدّي رسول الله أن يحاجّك من جهتى. عن دار السلام للنوري (ج ١ ص ١٥٩).

فرسول الله ﴿ وَالْمُنَةُ الهداة الهناء المَنْ مقيضون لتنبيه الأمّة من رقدة الجهل وإنارة سبيل الهدى لهم أحياءاً وأمواتاً، وهذا لطف من المولى سبحانه على هذه الأمّة ومنّة عليهم بإنقاذهم من مخالب الضلال، فشرع الطرق الموصلة إلى القرب منه جلّ شأنه، ولم يخصّها بأقوال المعصومين وأفعالهم الصادرة منهم جال الحياة؛ بل أفاض عليهم عطفه

وحنانه بإراءة تلك الأمثال القدسية في حال النوم مع شواهد تصدّق ذلك (الحلم) ليفوزوا بالرضوان الأكبر.

### [قصة ابن عنين الشاعر مع العلويين]:

\$\_وكان لابن عنين الشاعر \_ قال ابن كثير في البداية (ج ١٣ ص ١٣):
هو أبو المحاسن محمّد بن نصر الدين \_ أمر عجيب مع العلويين، فإنّه لمّا توجّه
إلى مكّة ومعه مال وأقمشة، خرج عليه بعض بني داود بن الحسن فأخذوا ما كان
معه وسلبوه وجرحوه، فكتب إلى الملك العزيز ابن أيّوب صاحب اليمن، وكان
أخوه الملك الناصر أرسل إليه يطلب منه أن يقيم بالساحل المفتتح من أيدي
الإفرنج، فزهده ابن عنين في الساحل وحرّضه على الأشراف الذين فعلوا به ما
فعلوا، وأوّل القصيدة:

أعيت صفات نداك المصقع اللسنا وما تريد بجسم لا حياة له ولا تقل ساحل الإفرنج أفتحه وإن أردت جهاداً فارو سيفك من طهر بسيفك بيت الله من دنس ولا تهل أنهم أولاد فاطمه

وجدت بالجود حدّ الحسن والحسنا من خلّص الزبد ما أبقى لك اللبنا فما يساوي إذا قايسته (عدنا) قوم أضاعوا فروض الله والسننا ومن خساسة أقوام به وفنا لو أدركوا آل حرب حاربوا الحسنا

فلمّا قبال هذه القصيدة رأى في النوم فاطمة الزهراء عَلَيْكَا تطوف بالبيت وهي معرضة عنه، فتضرّع إليها وسألها عن ذنبه؟ فأنشأت عَلِمُنكا:

من خسّة تعرض أو من فسا وفعلها السوء أساءت بنا

حاشا بني فاطمة كلهم

لئن أسا من ولدي واحد وأكرم بعين المصطفى جدهم فتب إلى الله فمن يقترف فكل منا نالك منهم عناً

وجّهت كلّ السبّ عمداً لنا ولا تهن من آلسه أعينا إثماً فلا يأمن مما جنى تلقى به في الحشر مناهنا

وانتبه أبـو المحاسـن يحفـظ هـذه الأبيـات، وقـد عافـاه الله تعـالي مـن

المرض، فخرق تلك القصيدة وقال: عدراً إلى بنت نبي الهدى وتوبية تقبلها من أخيى واحدد

لهم أر مسا يفعله سيئساً

تصفح عن ذنب مسيء جنى مقالة توقعه في العنا مقالة توقعه في العنا منهم بسيف البغي أو بالقنا بل أره في الفعل قد أحسنا

قال في عمدة الطالب (ص ١١٩ ط نجف): اختصرت ألفاظ هذه القصيدة وهي مشهورة مذكورة في ديوان ابن عنين، ورواها الشيخ تاج الدين أبو عبد الله محمّد بن معية الحسني، وجدّي لأمّي الشيخ فخر الدين محمّد بن الفاضل السعيد زين الدين حسين بن حديد الأسدي، كلاهما عن السيّد السعيد بهاء الدين داود بن أبي الفتوح عن أبي المحاسن نصر الله بن عنين صاحب الواقعة، وقد ذكرها البادراوي في كتاب (الدرّ النظيم) وغيره من المصنفين، وذكرها الزبيدي في تاج العروس (ج ٩ ص ٢٨٥) مادة (عون).

### ديوان الشعر:

من قصيدة للناشي (الصغير) الأصغر البغدادي، أبو الحسن عليّ بـن عبد الله بن الوصيف الناشي المتوفّى (٣٦٥هـ):

ب\_آل محمّد عرف الصواب هم الكلمات والأسماء لاحت وهمم حجمج الإلمه علمي البرايما بقيّــة ذي العُــلا وفــروع أصــل وأنسوار تسرى فسي كسل عصسر ذراري أحمسه وبنسو علسي تناهوا فسي نهايسة كسل مجمد إذا مها أعهوز الطهلاب علهم محبصتهم صراط مستقيم ولاسيِّما أبـو حسـن علـيّ كان سنان ذابله ضمير على الدر والذهب المصفي إذا له تبر من أعدا على إذا نــادت صــوارمه نفوسـا فبين سنانه والمدرع سلم هـو البكّـاء فـي المحـراب لـيلاً ومن في خفّه طرح الأعادي فحين أراد لبس الخيف وافيي

وفسى أبيساتهم نسزل الكتساب لآدم حين عيز له المتساب بهمم وبحكمهم لا يسمتراب بحس بيانهم وضبح الخطاب لإرشاد السوري فهم شهاب خليفته فهم لب للب لباب فطههر خلقههم وزكوا وطابوا ولم يوجمد فعنمدهم يصماب ولكن في مسالكه عقبابُ له في الحرب مرتبة تهابُ فليس عن القلوب ليه ذهابً معاقدها من القنوم الرقساب وباقى الناس كلّهم تسراب ً فمالك في محبّه ثوابه فليس لها سوى نعم جواب وبين البيض والبيض اسطحاب هو الضحّاك إن جدّ الضرابُ حباباً كي يلسبه الحبابُ يمانعيه عين الخيف الغيراب

وطــــار بــــه فأكفــــأه وفـــــه ومسن ناجساه ثعبسان عظسيم رآه النساس فانجفلوا برعب فکلّمـــه علـــی مســـتطیلا ودن لحـــاجر وانســـاب فيـــه أنيا مليك مسيخت وأنيت ميولي أتيسك تائساً فاشفع إلى من فأقبل داعيساً وأتسى أخسوه فلمّـــا أن أجيبــا ظـــلّ يعلـــو وأنبست ريسش طساوس عليسه يقول لقد نجوت بأهل بيت همم النبسأ العظميم وفلمك نسوح وله أيضاً:

يال ياسين من يحبّكم أنتم رشاد من الضلال كما وكل مستحسن لغيركم ما محيت آية النهار لنا وكيف تمحى أنوار رشدكم

حساب في الصعيد له انسياب بساب الطهر ألقته السحاب وأغلقت المسالك والرحاب وأقبل لا يخاف ولا يهاك وقال وقد تغيبه التراب دعاؤك إن منت به يجاب إليه في مهاجرتي الإياب يسؤمن والسدموع لها انسكاب كما يعلو لدي الجد العقاب جواهر زانها التبر المذاب بهم يصلي لظي وبهم يشاب وبـــاب الله وانقطـــع الخطـــابُ(^

بغير شك لنفسه نصحا كل فساد بحبكم صلحا إن قيس يوماً بفضلكم قبحا وآية الليل ذو الجلال محا وأنتم في دجى الظلام ضحى

<sup>(</sup>١) أنظر الغدير للأميني ٤: ٢٥.

أبسوكم أحمسد وصساحبه ذاك على السذي تفسرده إذ قسال بسين السوري وقسام بسه من كنت مولاه فالوصى ك فبخبخموا ثمم بسايعوه ومسن ذاك على اللذي يقسول لسه لا سيف إلاً سيف الوصبي ولا لبو وزنبوا ضبربه لعميرو وأعميال ذاك على الذي تراجع عسن فيي يسوم حسض اليهسود حسين أ لم يشهد المسلمون قط رحي صلّـــى علـــيه الإلــه تزكيــة

الممنبوح من علم ربيه منحيا في يرم خرم بفضله اتضحا معتضداً في القيام مكتشحا مبولي بسوحي منن الإلبه وحبا يبايع الله مخلصاً ربحا جبريك يسوم النسزال ممتسدحا فتى سواه إن حادث فمدحا ل البرايـــا لضـــربه رجحـــا فيتح سيواه وسيار فافتتحيا قل الباب من حصنهم وحين دحا حرب وألفوا سواه قطب رحى ووفّــق العبـــد ينشـــئ المدحـــا

\* \* \*

وقال العبدي أبو محمّد سفيان بن مصعب العبدي الكوفي:

وابنيه خير من تحقّى واحتذا ومنشئ الخلق على وجه الشرى وإختارهم من الأنام واجتبى ولا دحى الأرض ولا أنشأ الورى حتّى يسواليهم بإخلاص السولا محمّد وصنوه وابنته صلّی علیهم ربّنا باری الوری صفاهم الله تعالی وارتضی لیولاهم الله ما رفع السما لا یقبیل الله لعبید عمیلا

لو لم يكونوا خير من وطئ الحصا حسل أنسا مستكم شرفاً ثهم عسلا لـو أنّ عبداً لقـى الله بأعمـا ولم يكن والمي عليماً حبطت وإنّ جبريك الأمين قال ليي إنّهما ما كتبوا قبطٌ علي وقال في قصيدة أخرى مطلعها:

أيا ربع هل فيك لي اليوم مربع إلى أن يقول فيها متخلَّصاً في أهل البيت اللَّهُ:

> وأنبتم ولاة الحشبر والنشبر والجبزا وأنتم على الأعراف وهي كثائب ثمانيـــة بــالعرش إذ يحملونـــه

ومن شعره في مدحهم: لأنتم على الأعراف أعرف عارف أئمتنا أنتم سندعى بكم غداً بجلاكم خير الررى وأبيكم ولولاكم لم يخلق الله خلقه

إلاً بــذكراهم ولا يزكــو الــدعا ما نال جريل بهم تحت العبا يفاخر الأملك إذ قالوا بليي ل جميــع الخلــق بـــرّاً وتقـــي أعماله وكب في نار لظي عن ملكيه الكاتبين منذ دنا الطهر علي زكة ولا خسا(١)

وهل لليال كن لي فيك مرجع

وأنستم ليسوم المفسزع الهسول مفسزع من المسك ريّاها بكم يتضوّع ومن بعدهم في الأرض هادون أربع (٢)

بسيما الذي يهواكم والذي يشنا إذا ما إلى ربّ العباد معاً قمنا همدينا إلى سبل النجاة وأنقذنا ولا لقب الدنيا الغرور ولا كنّا

<sup>(</sup>١) الغدير للأميني ٢: ٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) مقتضب الأثر: ٤٩.

ومن أجلكم أنشأ الإلى لخلقه تجلون عن شبه من الناس كلهم إذا متنا ضر دعونا إلهنا وإن دهمتنا غمة أو ملّمة وإن دهمتنا غمة أو ملّمة وإن ضامنا دهر فعذنا بعر كم وإن عارضتنا خفية من ذنوبنا

سماءاً وأرضاً وابتلى الإنس والجنّا فتانكم أعلى وقدركم أسنا بموضعكم منه فيكشفه عنّا جعلناكم منها ومن غيرنا حصنا فيعد عنّا الضيم لمّا بكم عذنا براة لنا منها شفاعتكم أمنا(1)

ويقول الشيخ صالح العرندس الحكي في مدح أهل البيت في قصيدة مطلعها:

طواب نظامي في الزمان لها نشر يعه إلى أن يتخلّص في مديحهم اللِمُثْنُ بقوله:

هم النور نور الله جل جلاله مهابط وحي الله خرزان علمه فلمولا هم يخلق الله آدماً ولا سطحت أرض ولا رفعت سما وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه ونوح بهم في الفلك لمّا دعا نجا ولولاهم نار الخليل لما غدت ولسولاهم يعقوب ما زال حزنه

يعطّرها من طيب ذكركم نشر وله: هم التين والزيتون والشفع والوتر

هم التين والزيتون والشفع والوتر ميامين في أبياتهم ننزل الذكر ولا كان زيد في الوجود ولا عمرو ولا طلعت شمس ولا أشرق البدر ومكنونة من قبل أن يخلق الذر وغيض به طوفانه وقضى الأمر سلاماً وبرداً وانطفى ذلك الجمر ولا كان عن أيوب قد كشف الضر

<sup>(</sup>١) الغدير للأميني ٢: ٣٢٤.

ولان لـــداود الحديـــد بســـرّهم ولمّا سليمان البساط بهم دعمي وسحرت السريح الرخساء بسأمره وهم سرٌ موسى في العصا عندما عصي ولولا هم ما كان عيسي بن مريم سرى سرّهم في الكائنات وفضلهم

فقلدر في سرد يحير بها الفكر أسيلت له عين يفيض بها القطر فغدوتها شهر وروحتها شهر أوامسره فرعسون وانستقض السسحر لإحياء من طي اللحود لها نشر فکلٌ نبی فیه من سرّهم سرر(۱)

### الكميت بن زيد الأسدي ومديحه لأهل البيت النها:

روى أبو الفرج في الأغاني (ج ١٥ ص١٢٤) بإسناده عن محمّد بن عليّ النوفلي، قال: سمعت أبي يقول: لمّا قال الكميت بن زيد الشعر، كان أوّل ما قال (الهاشميات)، فسترها ثم أتى الفرزدق بن غالب فقال له: يا أبا فراس، إنَّك شيخ مضر وشاعرها، وأنا ابن أخيك الكميت بن زيد الأسدي، قال له: صدقت أنت ابن أخى فما حاجتك؟ قال: نفث على لساني فقلت شعراً، فأحببت أن أعرضه عليك، فإن كان حسناً أمرتني بإذاعته، وإن كان قبيحاً أمرتني بستره؟ فقال له الفرزدق: أمّا عقلك فحسن، وإنّي لأرجو أن يكون شعرك على قدر عقلك، فأنشدني ما قلت، فأنشده:

> طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب. قال: فقال لي: فيم تطرب يا بن أخي؟ فقال: ولا لعباً منّى وذو الشيب يلعب.

<sup>(</sup>١) الغدير للأميني ٧: ١٤، والقصيدة لابن العرندس الحلي أحد أعلام الشيعة. ومن مؤلفي علمائها في الفقه والأصول، توفي حدود (٨٤٠).

فقال: بلي يا بن أخي، فالعب فإنَّك في أوان اللعب، فقال:

ولم يلهنسي دار ولا رسم منسزل ولسم يتطرّبنسي بنسان مخضّب

فقال: ما يطربك يا بن أخي؟ فقال:

ولا السانحات البارحات عشيّة أمرّ سليم القرن أم مر أعضب

فقال: أجل لا تنطير، فقال:

ولكن إلى أهل لفضائل والتقى وخير بني حواء والخير يطلب

فقال: ومن هؤلاء ويحك؟ فقال:

إلى النفر البيض الذين بحبّهم إلى الله فيما نابني أتقرّب

فقال: أرحني ويحك من هؤلاء؟ قال:

بنى هشم رهط النبى فإنني خفضت لهم منى جناحي مودة وكنت لهم من هؤلاء وهؤلا وأرمى وأرمى بالعداوة أهلها

بهم ولهم أرضى مراداً وأغضب الى كنف عطفاه أهل ومرحب محبّاً على أنّى أذم وأغضب وإنّى لأوذى فيهم وأؤنّب

فقال له الفرزدق: يابن أخي، أذع شمّ أذع، فأنت والله أشعر من مضى وأشعر من بقى... الخ.

رواه المسعودي في مروج الذهب (ج ٢ ص١٩٤)، والعبّاسي في المعاهد (ج ٢/ ص٢٦)، والأميني في الغدير (ج ٢ ص ١٦٧ ط النجف).

وله أيضاً في مديحهم عَلَيْكُا:

مَــن لقلــب متــيّم مســتهام طارقــات ولا ادّكــار غــوان

غير ما صبوة ولا أحلام واضحات الخدود كالآرام

بسل هواي الذي أجسن وأبسدي للقسريبين مسن ندى والبعيدين والمصيبين باب ما أخطأ الناس والمصيبين باب ما أخطأ الناس والحماة الكفات في الحرب إن والغيوث النين إن أمحل النا والنيوث الكفاة للأمر إن طر والأساة الكفاة للأمر إن طر والأساة الشفاة للسداء ذي والروايا التي بها يحمل الناس والبحور التي بها تكشف الحرة والبحور التي بها تكشف الحرة واضحي أوجه كرام جدود

إلى آخر القصيدة وهي طويلة. وله أيضاً في مديحهم المتلاة: وله أيضاً في مديحهم المتلاة الا يفرع الأقسوام متا أظلهم الى مفزع لن ينجي الناس من عمى السي الهاشميين البهاليل إنهم السي أي عدل أم لأية سيرة وفيهم نجوم الناس والمهتدى بهم

لبنسي هاشم فروع الأنام من الجود في عرى الأحكام ومرسسي قواعد الإسلام ومرسام وقوده بضرام وقوده بضرام س فمأوى حواضن الأيتام ق يتنا بمجهض أو تمام الريبة والمدركين بالأوغام وسوق المطبعات العظام والداء من غليل الأوام وبسرين صادقين كرام واسطي نسبة لهام إلهام

ولمّا تجبهم ذات ودقين ضئيلٌ ولا فتنه إلاّ إليه التحسولُ لخائفنا الراجي ملاذ وموسلُ سواهم يومّ الظاعنُ المترحلُ إذا الليل أمسى وهو بالناس أليلُ

<sup>(</sup>١) الهاشميات والعلويات: قصائد الكميت وابن أبي الحديد/ ٨.

إذا استحكمت ظلماء أمر نجومها وإن نزلت بالناس عمياء لم يكن فياتهم للناس فيما ينوبهم وإنهم للناس فيما ينوبهم لأهل العمى فيهم شفاء من العمى

غوامض لا يسري بها الناس أفِلُ لهم بصر الآبهم حين تشكل عيوث حياً ينفي به المحل ممحل ممحل أكف ندى تجدي عليهم و تُفِضَلُ عُمرى ثقة حيث استقلوا وحكوا مصابيح تهدي من ضلال ومنزل مع النصح لو أن النصيحة تقبل (۱)

ولنقف عند هذا الحدة في ذكر ما ورد من مديحهم، وإلاً فما أتصور أن أحداً في إستطاعته وقدرته أن يجمع ما قيل في مديحهم منذ عصرهم حتى عصرنا هذا وهو عصر سنة (١٤٠٦هـ).

وقال ابن أبي الحديد فيهم المنافع بني الوحي هل أبقى الكتاب لناظم إذا كان مولى الشاعرين وربهم فأقسم لولا أنكم سبل الهدى ولو لم تكونوا في البسيطة زلزلت سأمنحكم مني مودة واميق

مقائدة مدح فيكم أو لناثر لكم بانياً مجداً فما قدر شاعر للكم بانياً مجداً فما قدر شاعر لظل الورى عن لاحب النهج ظاهر وأخرب من أرجائها كل عامر يغض قلى عن غيركم طرف هاجر(٢)

وما أحسن ما قاله العلامة الحفظي في أرجوزته منذداً على من والى معاوية ونزّهه عن القبائح الفظيعة والجرائم التي لا تصدر إلا منه،

<sup>(</sup>١) الهاشميات والعلويات: قصائد الكميت وابن أبي الحديد/ ٦١ - ٧١.

<sup>(</sup>٢) الهاشميات والعلويات: ١٣٢.

ثم تخلص إلى مدح أهل البيت المنافع والرجوع إليهم في كل الوسائل،

أئمسة المذكر وأهمل التمذكره وسُنّة الهادي اللذي أرسله يفترقا إلى ورود الحوض من إذا بكل منهما استمسكنا عن مذهب أو أهل قطر اجتبى من غيرهم على الصحيح المتّفق إلا الذي قد قارن القرآنا علمي جميم العمالمين طمرا فى كىلً إقليم وقطر فطروا وصيتهم بسين العبساد طسارا أصللاً وفرعهاً معهم ومشربه وســـادة الفـــروع والأصـــول ش\_هادة بالإجتهاد المطلق قالوا لمن قد قلدوا تفسحوا معين إلا الكتاب والنبسي ولا الفروع النادرات فافهم

كما ورد في النصائح الكافية. قال: وإنّمها الإنصاف مها قهد قرره أن تعبــــد الله بمــــا أنزلـــه وإنّ أهمل البيست والقسرآن لمن ولـن نضـلً فـي الـذي سـلكنا على العموم لم يخص ملذهبا ولم تكن طائفة منهم أحق ولبه يقسل فلانسأ أو فلانسا وإنّ من نعمة ربّى الكبرى إنّهــــم تفرّقـــوا وانتشـــروا ومسلأوا الأنجساد والأغسوارا وكــلّ مــن فــى بلــد فمذهبــه أئمّــة الــدليل والمــدلول وفسي الترقسي طبقاً عن طبق إذ فسّروا أو للحديث شرحوا لم يجمعوا إلا على ما علما لا فسي مهمّات الأصول فاعلم

والكسل مسنهم قائسل بأنسه ومقتسف آثسار قسوم قسدما أعنى عليّاً والحسين والحسن والحسن وبساقر أو الحسن المشسى ولسم يكسن لهسؤلاء الكبسرا مسا ذهبسوا إلا علسى تنسزيله وهكذا إلى الأخيسر فاحسب على الأخيسر فاحسب الذيسن أور ثسوا الكتابسا

متبع في كل ساقد ظنه من أهله سفن النجاة العظما والشيخ زين العابدين المؤتمن والمحض والصادق من يكنى منذاهبا كما ترى وما جرى وظاهر العسديث لا تأويله الراسخون في مقامات النبي والتحقي بالآبا

وللإمام الشافعي محمد بن إدريس، في فضل أهل البيت على ما ورد في (النصائح الكافية)(١) في شرح القصيدة العينية للعمري والشارح لها محمود الآلوسي:

يا أهل بيت رسول الله حبّكم كفاكم من عظيم القدر أنكم وقال أيضاً:

قالوا ترفّضت قلت كلاً لكنن توليت دون شك إن كان حب الوصي رفضاً وقال أيضاً:

يا راكباً قف بالمحصّب من منى

فرض من الله في القرآن أنزله من لم يصل عليكم لا صلاة له

ما الرفض ديني ولا اعتقادي خير إمام وخير هادي فيإنني أرفيض العباد

واهتمف بقاعم خيفهما والنماهض

<sup>(</sup>۱) ص ۲۳۶.

سحراً إذا فاض الحجيج إلى مني إن كان رفضاً حب آل محمد

وقال أيضاً:

آل النبــــــي ذريعتــــــــي أرجــو بهـــم أعطـــي غـــداً وله أيضاً:

إذا كان ذنبي حب آل محمد

وله أيضاً كما في شرح قصيدة العمري (ص ١٣٩) تأليف محمود

الآلوسى:

إلامَ ألام وحتّـــي متـــــي فهسل غيسره زؤجست فساطم وله أيضاً في (ص ١٤٠):

إذا فتّشـــوا قلبــــى أصــــابوا بــــه العدل والتوحيد فسي جانب

وفي شرح القصيدة أيضاً (ص ١٣٩):

قال ابن فضلون اليهودي فيما قيل والعهدة على القائل:

علسيّ أميــر المــؤمنين وقــدره له النسب العالي وإسلامه الـذي ولـو كنـت أهـوى ملّـة غيـر ملّتـي

فيضأ كملتطم الفرات الفائض فليشهد التثقلان إنسى رافضي

وهـــم إليــه وســيلتي بيــــدي اليمـــين صـــحيفتي

فذلك ذنب لست عنه أتوب

أعاتـب فـي حـبّ هــذا الفتـي وفىي غيره هل أتى هل أتى

سطرين قد خطًا بلا كاتب وحبّ أهل البيت في جانب

من الفلك الأعلى أجل وأرفع تقدر بل فيه الفضائل أجمع لما كنت إلا مسلماً أتشيع

وله أيضاً:

رب هب لي من المعيشة سؤلي واسقني شربة بكيف علي

وقال ذنين بن إسحاق النصراني: عدي وتيم لا أحاول ذكرهم وما تعتريني في علي وأهله يقولون ما بال النصاري تحبهم فقلت لهم أنى لأحسب حبهم

قــال الآلوســـي: ولله درّ الشـــيخ المعروف بالعطّار حيث يقول:

فلا تعدل بأهل البيت خلفاً فبغضهم من الإيمان خسر

واعف عنني بحق آل الرسولِ سيد الأولياء بعل البسولِ

بسوء ولكنّي محب لهاشم إذا ذكروا في الله لومة لائم وأهل النهى من أعرب وأعاجم سرى في قلوب الخلق حتى البهائم

قال الآلوسي: ولله در الشيخ فريد الدين محمد النيسابوري

فأهل البيت هم أهل السعاده حقيقي وحبّهم عباده



# قوله عليلا:

مَن قصر في الْعَمل ابتلي بالهم .

(نهج البلاغة ٤: ٣٠)

## [الإخلاص في العمل والعبادة]

# قال ابن أبي الحديد:

هذا مخصوص بأصحاب اليقين والإعتقاد الصحيح، فإنهم الذين إذا قصروا في العمل إبتلوا بالهم، فأمّا غيرهم من المسرفين على أنفسهم وذوي النقص في اليقين والإعتقاد، فإنهم لاهم يعروهم وإن قصروا في العمل، وهذه الكلمة قد جربناها من أنفسنا فوجدنا مصداقها واضحا، وذلك أنّ الواحد منّا إذا أخلّ بفريضة الظهر مثلاً حتّى تغيب الشمس، وإن كان أخلّ بها لعذر وجد ثقلاً في نفسه وكسلاً وقلّة نشاط، وكأنّه مشكول بشكال أو مقيّد بقيد حتّى يقضي تلك الفريضة، فكأنّما أنشط من عقال». (1)

\* \* \*

### وقال ابن ميثم البحراني:

المقصر في العمل لله يكون غالب أحواله متوفّراً على الدنيا مفرطاً في طلبها وجمعها، وبقدر التوفّر عليها يكون شدة الهم في جمعها وتحصيلها أولاً، ثمّ في ضبطها والخوف على فواتها ثانياً، وفي المشهور «خذ من الدنيا ما شئت ومن الهم ضعفه»، فنفّر غللنا عن التقصير في الأعمال البدنية. (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ٤: ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة/ ابن ميثم ٥: ٣١٠.

قال الشيخ ابن مغنية:

قد يصاب المرء بصحته أو ماله وأهله قضاءاً وقدراً، فإذا صبر وإحتسب ضاعف الله له الأجر والعوض، وهان عليه ما حلّ به، أمّا من تنزل به نازلة من تقصيره وصنع يده فهو مهموم ومذموم عند الله والناس حتى ولو صبر، لأنه هو الذي أساء إلى نفسه، وأوقعها في الهم والغم بسوء إختياره وإرادته.. وقد عرفت أفراداً يأنفون من بعض الأعمال؛ لأنها لا تليق بالذوات والشخصيات، ولكنهم لا يأنفون من العيش عبشاً على الآخرين، محمولين غير حاملين حتى أنفسهم. (١)

\* \* \*

وممًا ورد في (منهاج البراعة):(٢)

اللام في قوله عَلَيْنُلا: «في العمل» يحتمل وجهين:

١ \_ لام الجنس، فالمقصود أن التقصير في كل عمل للدنيا أو الآخرة موجب للهم بالنسبة إليه؛ لأن التقصير سبب لإختلال العمل ونقصانه، فلا يحصل منه الغرض المقصود منه، فيورث الهم.

٢\_ لام العهد الخارجي، " فيكون المقصود التقصير في العمل الشرعي، وترك أداء الوظيفة الدينية، فالإبتلاء بالهم عقوبة مترتبة عليه،

<sup>(</sup>١) في ظلال نهج البلاغة ٤: ٢٩٨.

<sup>.£0:</sup> Y1 (Y)

<sup>(</sup>٣) فإن اللام على ثلاثة أقسام. العهد الذكرى والذهني والخارجي، للتعريف والجنس. أما مثال الذكري قوله: ﴿ فَعَصِي فِزْعَوْنُ الرَّسُولُ ﴾ (المزمل: ١٦) شرح ابن عقيل ١: ١٧٨، أما الذهني أو العلمي قوله: ﴿ بِالوادِ النُفَدَّسُ ﴾ (طه: ١٢)، ﴿ إذْ هُما فِي الغارِ ﴾ (التوبية: ٤٠)، أما الخارجي والمحضوري كقوله: ﴿ النَّوَلَةُ أَكْلُمُ وَيَنْكُمُ ﴾ (المائدة: ٣). (إيضاح المسالك 1: ١٢٧).

فلا ربط له بالجملة التالية، وقد جعلها المعتزلي في شرحه جملة مستقلة وفصلها من هذه الجملة.

\* \* \*

أقول: لا ريب أن صاحب اليقين إذا قصّر في العمل أو تقاعد عنه و تكاسل، يعتريه الهم والغم وذلك لقوة يقينه، كما أنه معلوم لديه أن اليقين أقوى أسباب السعادة أو النجاة في الآخرة لا تحصل إلا به، والفاقد له خارج عن زمرة المؤمنين.

وبديهي أن اليقين أشرف الفضائل الخُلُقية وأهمها، وأفضل الكمالات النفسية.

كتب رجل من العبّاد إلى صديق له: إنّي رأيت الله تبارك وتعالى جعل اليقين بأعظم المواضع في أمر الدنيا والدين، فهو غاية علم العالم وبصر البصير، وفهم السامع، ليس كسائر الأشياء التي تدخلها الشبهات، ويجرحها الأغفال ويشوبها الوهن، وذلك أنّ الله تعالى جعل مغرسه القلب، وأغصانه العمل، وثمرته الثواب، وإنّما جعل القلب لليقين مغرساً؛ لأنّه جعل الخمس الجوالب لعلم الأشياء كلّها إلى القلب، السمع والبصر والمجسّة والمذاقة والإسترواح.

فإذا صارت الأشياء إليه ميّز بينها العقل، ثمّ صارت بأجمعها إلى اليقين، فكان هو المثبت لها والموجّه كلّ واحدة منها جهتها.

\* \* \*

### [حقيقة اليقين]:

في المجلّد الأوّل من الخلق الكامل (ص ٢٨١):

اليقين: يقن الأمر وضح، ويقن فلان الأمر علمه وتحقّقه، فاليقين

إزاحة الشك، ولا ينزاح الشك إلا بالبدليل القطعي الذي لا شبهة فيه، وللذلك قبال صباحب المصباح المنيسر: اليقين، العلم الحاصل عن نظر واستدلال.

وقال بعض أجلاء العلماء: اليقين هو إعتقاد أنّ الشيء كذا \_ أي على حالة أو صفة معيّنة \_ مع إعتقاد أنّه لا يكون إلاّ كذا \_ على هذه الحالة أو الصفة المعيّنة \_ إعتقاداً مطابقاً للواقع غير ممكن النزوال، ولأنّ اليقين عدو مبين للشك سمّى العلماء الموت يقيناً، قال البيضاوي: اليقين الموت؛ لأنّه متيقًن لحاقه لكلّ مخلوق.

قال الراغب الاصفهاني: اليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدراية واخواتها يقال: علم يقين وهو سكون الفهم مع ثبات الحكم، وعلم اليقين، وحق اليقين، وعين اليقين، وبينها فروق: (علم اليقين يعني علماً كعلم الأمر اليقين، وحق اليقين أي حق الخير اليقين، أو الحق الثابت من اليقين) وعين اليقين أي الرؤية التي هي نفس اليقين، يعني المشاهدة التي هي أقصى مراتب اليقين، يلها في مراتب اليقين حق اليقين، وبلى حق اليقين علم اليقين.

ويقال استيقن وأيقن قال تعالى: ﴿إِنْ نَظُنَ الْأَظَنَ وَمَا نَحْنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

<sup>(</sup>١) الجائية: ٣٢.

<sup>(</sup>۲) الذاريات: ۲۰.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١١٨.

<sup>(</sup>٤) النساء: ١٥٧.

ولليقين بعد ذلك منزلة يعرف بها حال الضار والنافع في العاقبة عند الله تعالى، فلمّا صار اليقين في التشبيه كالشجرة النابتة في القلب، أغصانها العمل، وثمرتها الثواب، أخبر ذلك أنَّه قلد تكون الشجرة نابتة الأصل بلا أغصان، كما قد يكون اليقين نابتاً بلا عمل، وأنَّه كما لا تكون الأغصان نابتة بلا أصل، فكذلك لا يكون العمل نافعاً إلا بيقين، وكما أنّه لا تخلف الثمرة في الطيب والكثرة إذا كان الأصل نابتاً والأغصان ملتفة، فكذلك يكون الثواب لمن صح يقينه وحسن عمله.

وقد تعرض للأعمال عوارض من العلل: منهن الأمل المثبّط، والنفس الأمّارة بالسوء، والهوى المزيّن للباطل، والشيطان الجاري من ابن آدم مجرى الدم، يضرّون بالعمل والثواب ولا يبلغ ضررهن اليقين، فيكون ذلك كبعض ما يعرض للشجرة من عوارض الآفات، فتذوى أغصانها، وتنثر ورقها، وتمنع ثمرتها، والأصل ثابت، فإذا تجلَّت الآفة عادت إلى صلاحها.

فماذا يعجبك من عمل امرئ لا يشبه يقينه، وأنّ يقينه لا يرتبط رجاءه وخوفه على ربّه؟ إنّما العجب من خلاف ذلك! ولعمري لو أشبه عمل امرئ يقينه، فكان في خوفه ورجائه كالمعاين لما يعاينه بقلبه من الوقوف بين يدي الله، والنظر إلى ما وعد وأوعد، لكان ما يعتلج على قلبه من خطرات الخوف شاغلاله عن الرجاء، حتّى يأتي على نفسه أوّل لحظة ينظر بها إلى النار خوفاً لها، أو إلى الجنَّة أسفاً عليها إذا حرمها، وإذن لكان الموقن بالبعث بقلبه كالمعاين له يوم القيامة، وكيف يستطيع من كان لذلك أن يعقل فضلا عن أن يعمل!

وأمّا قولك: كيف لم يكن خائف الآخرة لربّه كخائف الدنيا لسلطانه. فإنَّ الله ﷺ خلق الإنسان ضعيفاً وجعلم عجولاً: فهو لضعفه موكل يخوف الأقرب فالأقرب ممّا يكره، وهو بعجلته موكّل بحبّ الأعجل فالأعجل ممّا يشتهي. وزاده حرصاً على المخلص من المكروه وطلباً للمحبوب، حاجته إلى الإستمتاع بمتاع الدنيا الذي لو لا ما طبع عليه القلب من حبّه، وسهل على المخلوق من طلبه، ما إنتفع بالدنيا منتفع، ولا عاش فيها عائش، ومع ذلك، إن مكاره الدنيا ومحابها عند ابن آدم على وجهين: أمّا المكروه فيقول فيه: عسى أن أكون رزقته بحسنة كانت منّي، فهو ثواب عجل. وهو مع هذا يعلم أن حلول المخلوقين إلى الضيق، وأن قلوب أكثر مسلطيهم إلى الفسوة، وأن العيب عنهم مستور، فليس يلتمس ملتمسهم إلاً علم الظاهر، ولا يلتفت من امرئ إلى صلاح سريرته دون صلاح علانيته.

ومن طباع الإنسان اللؤم: فليس يرضى إذا خيف إلا بأن يعلن، ولا إذا رجي إلا بأن يتعب، ولا إذا غضب إلا بأن يخضع لمه، ولا إذا أمر بأن ينفذ أمره، ولا ينتفع المتشفع بإحسانه عنده إذا أساء، ولا المطبع بكشرة طاعته في المعصية الواحدة إذا عصى، ولا يسرى الشواب لازماً لمه ولا العقاب محجوراً عليه: فإن عاقب لم يستبق، وإن غضب لم يتثبت، وإن أساء لم يعتذر، وإن أذنب إليه مذنب لم يغفر، واللطيف الخبيس يعلم السريرة فيغفر بها العلانية، ويمحو بالحسنة عشراً من السيئات، ويصفح بتوبة الساعة عن ذنوب مائة عام، إن دعي أجاب، وإن استغفر غفر، وإن أطبع شكر، وإن عصي عفا، ومن وراء عبده بعد هذا كله ثلاث: رحمته التي وسعت كل شيء، وشهادة الحق التي لا يزكو عمل إلا بها، وشفاعة النبي شيء، وهذا كله مثبت لليقين، باسط للأمل، مثبط عن العمل، إلا ما النبي شيء، وهذا كله مثبت لليقين، باسط للأمل، مثبط عن العمل، إلا ما النبي شيء، وهذا كله مثبت لليقين، باسط للأمل، مثبط عن العمل، إلا ما

إيمانك، ولا ترخص لنفسك في مقارفة الذنوب، فيكون يقينك خصماً للنفوب، فيكون يقينك خصماً للك وحجّة عليك، وكذّب أملك، وجاهد شهوتك، فإنهما داءاك المخوفان على دينك، وأسأل الله الغنيمة لنا ولك.

### الرابطة بين الاعتقاد واليقين:

علمنا ممّا تقلم أنّ الإعتقاد بشيء هو تصديقه وعقد القلب والضمير عليه، ويجوز، أن يكون ذلك التصديق وهذا العقد على حق، كما يجوز أن يكون على باطل لابس لباس الحق، وأمّا اليقين فهو إعتقاد الشيء على حالته إعتقاداً مطابقاً للحقيقة والواقع، غير ممكن الزوال، إذن اليقين إعتقاد بحق، أو إعتقاد حق فقط، فكلّ يقين إعتقاد وليس كلّ العقياد يقيناً؛ لأنّ الإعتقاد قد يكون في الحقيقة وقد يزايلها ويزيغ عنها، وأمّا اليقين فهو عين الحقيقة، والله ورسوله أعلم.

\* \* \*

وممّا ورد في المجلّد الأوّل من (إرشاد القلوب) (() للديلمي: قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنزِلَ مِنْ قَبِلكَ وَبِالْآخِرَةَ هُمُ مُ يُوقِنُونَ (() فمدح الموقنين بالآخرة، يعني المطمئنين بما وعد الله فيها من ثواب وتوعّد من عقاب، كأنّهم قد شاهدوا ذلك، كما روي أنّ سعد بن معاذ دخل على رسول الله فقال له ﴿ الله الله الله الله الله على أصبحت يا سعد؟ فقال: بخير يا رسول الله، أصبحت بالله موقناً، فقال: «يا سعد إنّ لكلّ قول حقيقة فما مصداق ما تقول؟» فقال: يا رسول الله ما أصبحت فظننت أني

<sup>(</sup>۱) ص ۹۳.

<sup>(</sup>٢) اليقرة: ٤.

أمسى، ولا أمسيت فظننت أنّى أصبح، ولا مددت خطوة فظننت أنّى أتبعها بأخرى، وكأنّى بكل أمّة جاثية، وبكل أمّة معها كتابها ونبيّها وأمها تدعى إلى حسابها، وكأنّى بأهل الجنّة وهم يتنعّمون، وبأهل النار وهم معذّبون، فقال له رسول الله عني الله عرفت فالزم».

فلمًا صح يقينه كالمشاهدة أمره باللزوم، واليقين هو مطالعة أحوال الآخرة على سبيل المشاهدة كما قال أمير المؤمنين عليللا: «لوكشف الغطاء ما إزددت يقيناً»، (١) فدل على أنّه يشاهد الآخرة مع الغيب عنها.

وقال غلط المنار المنار

فأوّل مقامات الإيمان المعرفة، ثم اليقين، ثم التصديق، ثمم التصديق، ثمم الإخلاص، ثم الشهادة بذلك كله، والإيمان اسم لهذه الأمور كلها، فأوّلها النظر بالفكر في الأدلة ونتيجته المعرفة، فإذا حصلت المعرفة لزم التصديق، وإذا حصل التصديق والمعرفة لوجد اليقين، فإذا صح اليقين

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ٧٥٦٩؛ إرشاد القلوب: ٩٧.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) الحجرات: ١٤.

جالت أنوار السعادة في القلب بتصديق ما وعد به من رزق في الدنيا وثواب في الآخرة، وخشعت الجوارح من مخافة ما توعّد من العقاب، وقامت بالعمل والزجر عن المحارم وحاسب العقل النفس على التقصير في الذكر والتنبيه على الفكر، فأصبح صاحب هذا الحال، نطقه ذكر، وصمته فكر، ونظره إعتبار، واليقين يدعو إلى قصر الأمل، وقصر الأمل يمدعو إلى الزهمد، والزهمد ينستج النطق بالحكمة، لخلو البال من هموم الدنيا، لقوله على الدنيا إستراح قلبه وبدنه، ومن رغب فيها تعب قلبه وبدنه فلا يبقى له نظر إلاّ إلى الله ولا رجوع إلاّ إليه، كما مدح الله سبحانه إبراهيم عَلَيْكُ بقوله: ﴿ إِنَّ إِبْواهِيمَ لْحَلِيمٌ أُوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴾. (٢)

يعنى ارجاع إلى الله لا نظر له للدنيا، وعلى قدر يقين العبد يكون إخلاصه وتقواه، وهذه الأحوال الصحيحة توجب لصاحبها حالاً يراها بين اليقظة والنوم، ويحصل باليقين إرتفاع معارضات الوساوس النفسانية؛ لأنّه رؤية العيان بحقائق الإيمان، وهو أيضاً إرتفاع الريب بمشاهدة الغيب، وهو سكون النفس دون جولان الموارد، ومتى إستكمل القلب بحقائق اليقين صار البلاء عنده نعمة والرخاء مصيبة، حتّى أنّه يستعذب البلاء ويستوحش لمطالعة العافية.

#### علامات صاحب اليقين:

قال النراقي في (المجلّد الأوّل) "من جامع السعادات: إنّ لصاحب اليقين علامات:

<sup>(</sup>١) إرشاد القلوب: ٩٧.

<sup>(</sup>٢) هود: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) صي ١٥٤.

(منها): ألاّ يلتفت في أموره إلى غير الله سبحانه، ولا يكون إتكاله في مقاصده إلاّ عليه، ولا ثقته في أموره إلاّ به، فيتبرّ عن كلّ حول وقوّة سوى حول الله وقوّته، ولا يرى لنفسه ولا لأبناء جنسه قدرة على شيء ولا منشأية لأثر، ويعلم أن ما يرد عليه منه تعالى وما قدر له وعليه من الخير والشرّ سيساق إليه، فتستوي عنده حالة الوجود والعدم والزيادة والنقصان، والمدح والذمّ، والفقر والغنى، والصحّة والمرض، والعزّ والذلّ، ولم يكن له خوف ورجاء إلاّ منه تعالى، والسرّ فيه أنّه برى الأشياء كلّها من عين واحدة هو مسبّب الأسباب، ولا يلتفت إلى الوسائط بل يراها مسخّرة تحت حكمه.

قال الإمام أبو عبد الله غلظا: «من ضعف يقينه تعلق بالأسباب، ورخّص لنفسه بذلك واتبع العادات وأقاويل الناس بغير حقيقة، والسعي في أمور الدنيا وجمعها وإمساكها، مقراً باللسان أنّه لا مانع ولا معطي إلا الله، وأنّ العبد لا يصيب إلاّ ما رزق وقسم له، والجهد لا يزيد في الرزق، وينكر ذلك بفعله وقلبه، قال الله سبحانه: ﴿ يَقُولُونَ بِأَفُواهِمٍ مَما لَيْسَ فِي قُلُوهٍ مُ وَاللّهُ أُعُلَمُ بِما يَكُنُهُونَ ﴾ (١)

وقال على التوكل؟ «ليس شيء إلا وله حد»، قيل: فما حدّ التوكّل؟ قال: «اليقين» قيل: فما حدّ اليقين؟ قال: «ألاّ تخاف مع الله شيئاً».

وعنه على الناس بسخط الله وعنه على الناس بسخط الله ولا يلومهم على ما لم يؤته الله، فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص، ولا ترده كراهية كاره، ولو أن أحدكم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت».

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱۶۷.

ومنها: أن يكون في جميع الأحوال خاضعاً لله سبحانه، خاشعاً منه، قائماً بوظائف خدمته في السر والعلن، مواظباً على إمتثال ما أعطته الشريعة من الفرائض والسنن، متوجّهاً بشراشره إليه، متخضّعاً متذلّلاً بين يديه، معرضاً عن جميع ما عداه، مفرّغاً قلبه عمّا سواه، منصرفاً بفكره إلى جناب قدسه، مستغرقاً في لجّه حبه وأنسه، والسر أن صاحب اليقين عارف بالله وعظمته وقدرته، وبأنّ الله تعالى شاهد لأعماله وأفعاله، مطلع على خفايا ضميره وهواجس خاطره، وأنَّ ﴿فَمَنْ مَعْمَلِ مِثْقَالَ ذُرَّة خَيُّهِ الْمَرَّهُ \* وَمَنْ يَعْمَل مِثْقَال ذرَّة شَرًّا يَرَهُ ﴾، (١) فيكون دائماً في مقام الشهود لديه والحضور بين يديم، فبلا ينفك لحظة عن الحياء والخجل والإشتغال بوظائف الأدب والخدمة، ويكون سعيه في تخلية باطنه عن الرذائل، وتحليته بالفضائل، لعين الله الكالئة أشدٌ من تزيين ظاهره لأبناء نوعه.

وبالجملة من يقينه بمشاهدته تعالى لأعماله الباطنة والظاهرة، وبالجزاء والحساب يكون أبداً في مقام إمتثال أوامره وإجتناب نواهيه.

ومن يقينه بما فعل الله في حقّه من إعطاء ضروب النعم والإحسان، يكون دائماً في مقام الإنفعال والخجل والشكر لمنعمه الحقيقي.

ومن يقينه بما يعطيه المؤمنين في الدار الآخرة من البهجة والسرور وما أعلة لخلص عبيده ممّا لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب أحد، يكون دائماً في مقام الطمع والرجاء.

ومن يقينه باستناد جميع الأمور إليه سبحانه، وبأنّ صدور ما يصدر في العالم إنّما يكون بالحكمة والمصلحة والعناية الأزلية الراجعة إلى

<sup>(</sup>١) الزلزلة: ٧ و ٨ .

نظام الخير، يكون أبداً في مقام الصبر والتسليم والرضا بالقضاء من دون عروض تغيّر وتفاوت في حاله.

ومن يقينه بكون الموت داهية من الدواهي العظمي، وما بعده أشدً وأدهى، يكون أبداً محزوناً مهموماً.

ومن يقينه بخساسة الدنيا وفنائها، لا يركن إليها، قال الصادق عليها في الكنز الذي قال الله تعالى: ﴿وَكَانَ تُخْتُهُ كُلُزٌ لَهُما ﴾(١) «[بسم الله الرحمن الرحيم] عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن، وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن، وعجبت لمن أيقن بالدنيا وتقلّها بأهلها كيف يركن إليها».(١)

ومن يقينه بعظمة الله الباهرة وقوته القاهرة، يكون دائماً في مقام الهيبة والدهشة، وقد ورد أن سيد الرسل في كان من شدة خضوعه وخشوعه لله تعالى وخشيته منه تعالى بحيث إذا كان يمشي يظن أنه يسقط على الأرض.

ومن يقينه بكمالاته الغير المتناهية وكونه فوق التمام، يكون دائماً في مقام الشوق والوله والحب، وحكايات أصحاب اليقين من الأنبياء والمرسلين والأولياء الكاملين في الخوف والشوق، وما يعتريهم من الإضطراب والتغير والتلون وأمثال ذلك في الصلاة وغيرها مشهورة، وفي كتب التاريخ والسير مسطورة، وكذا ما يأخذهم من الوله والإستغراق والإبتهاج والإنبساط بالله سبحانه، وحكاية حصول تكرر الغشيان لمولانا أمير المؤمنين عليلا في أوقات الخلوات والمناجاة، وغفلته عن نفسه في الصلوات ممّا تواتر عند الخاصة والعامة.

<sup>(</sup>١) الكهف: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ٢: ٢٨/ باب اليقين/ح ٩ ؛ يحار الأنوار ٧٠: ١٨٨/ ٥٢ ؛ سقينة البحار ٢: ١٩٧.

وكيف يتصور لصاحب اليقين المواقعي بالله وبعظمته وجلالم، وبإطّلاعه تعالى على دقائق أحواله، أن يعصيه في حضوره ولا يحصل لـه الإنفعال والخشية والدهشة وحضور القلب، والتوجّه التيام إليه عنيد القيام لديه والمثول بين يديه، مع أنّا نرى أنّ الحاضر عند من له أدنى شوكة مجازية من الملوك والأمراء مع رذالته وخساسته أوّلاً وآخراً يحصل له من الإنفعال والدهشة والتوجّه إليه بحيث يغفل عن ذاته.

(ومنها): أن يكون مستجاب الدعوات بل الكرامات وخرق العادات، والسر فيه أن النفس كلما إزدادت يقيناً إزدادت تجرداً، فتحصل لها ملكة التصرّف في موارد الكائنات، قال الإمام أبو عبد الله الصادق عَلَيْنَالِم: «اليقين يوصل العبد إلى كلّ حال سنى، ومقام عجيب، كذلك أخبر رسول الله عليه من عظم شأن اليقين حين ذكر عنده أن عيسى بن مريم عَلَيْكُ كان يمشى على الماء، فقال ﴿ إِنْ اللهِ وَادْ يَقْيَنُهُ لَمْشِّي فِي الْهُواءِ».

فهذا الخبر دل على أنّ الكرامات تزداد بإزدياد اليقين، وأنّ الأنبياء مع جلالة محلُّهم من الله متفاوتون في قوَّة اليقين وضعفه.

### مراتب اليقين:

قد ظهر ممّا ذكر أنّ اليقين جامع جميع الفضائل، ولا ينفك عن شيء منها، ثم له مراتب:

(أوّلها): علم اليقين، وهو إعتقاد ثابت جازم مطابق للواقع كما مر، وهمو يحصل من الاستدلال باللوازم والملزومات، ومثاله اليقين بوجمود النار من مشاهدة الدخان.

(وثانيها): عين اليقين، وهو مشاهدة المطلوب ورؤيته بعين البصيرة

والباطن، وهو أقوى في الوضوح والجلاء من المشاهدة بالبصر، وإلى هذه المرتبة أشار أمير المؤمنين غلاللا بقوله: «لم أعبد ربّاً لم أره» (المعد سؤال ذعلب اليماني عنه غلاللا: أرأيت ربّك؟ وبقوله غلاللا: «رأى قلبي ربّي»، وهو إنّما يحصل من الرياضة والتصفية وحصول التجرد التام للنفس، ومثاله اليقين بوجود النار عند رؤيتها عياناً.

(وثالثها): حقّ البقين: وهو أن تحصل وحدة معنوية وربط حقيقي بين العاقل والمعقول، بحيث يرى العاقل ذاته رشحة من المعقول ومرتبطاً به غير منفك عنه، ويشاهد دائماً ببصيرته الباطنة فيضان الأنوار والآثار منه إليه، ومثاله اليقين بوجود النار بالدخول فيها من غير إحتراق، وهذا إنّما يكون لكمّل العارفين بالله المستغرقين في لجّة جدّه وأنسه، المشاهدين ذواتهم بل سائر الموجودات من رشحات فيضه الأقدس، وهم الصديقون الذين قصروا أبصارهم الباطنة على ملاحظة جماله ومشاهدة أنوار جلاله.

وحصول هذه المرتبة يتوقّف على مجاهدات شاقة ورياضات قويّة، وترك رسوم العادات، وقطع أصول الشهوات، وقلع الخواطر النفسانية، وقمع الهواجس الشيطانية، والطهارة عن أدناس جيفة الطبيعة، والتنزّه عن زخارف الدنيّة، وبدون ذلك لا يحصل هذا النوع من اليقين والمشاهدة.

وكيف ترى ليلى بعين ترى بها سواها وما طهرتها بالمدامع

ثم فوق ذلك مرتبة يثبتها بعض أهل السلوك ويعبّرون عنها (بحقيقة حقّ اليقين) والفناء في الله، وهو أن يسرى العارف ذاته مضمحلاً

<sup>(</sup>١) في نهج البلاغة ٣: ٩٩ «أفأعبد ما لا أرى...».

في أنوار ذات الله، محترقاً من سبحات وجهه، بحيث لا يسرى إستقلالاً ولا تحصيلاً أصلاً، ومثاله اليقين بوجود النار بدخوله فيها وإحتراقه منها.

شمّ لا ريب في أنّ اليقين الحقيقي النوراني المبرّئ عن ظلمات الأوهام والشكوك، ولو كان من المرتبة الأولى، لا يحصل من مجرد الفكر والاستدلال؛ بل يتوقّف حصوله على الرياضة والمجاهدة وتصقيل النفس وتصفيتها عن كدورات ذمائم الأخلاق وصدأها، ليحصل لها التجرد التام فتحاذي شطر العقل الفعّال، فتتضح فيها جليّة الحقّ حق الاتضاح، والسرّ أنّ النفس بمنزلة المرآة تنعكس إليها صور الموجودات من العقل الفعّال، ولا ريب في أنّ إنعكاس الصور من ذوات الصور إلى المرآة يتوقّف على تمامية شكلها وصقالة جوهرها، وحصول المقابلة وارتفاع الحائل بينهما، والظفر بالجهة التي فيها الصور المطلوبة، فيجب في انعكاس حقائق الأشياء من العقل إلى النفس.

ا \_عدم نقصان جوهرها، فلا يكون كنفس الصبي التي لا تنجلي لها المعلومات لنقصانها.

٢\_وصفاؤها عن كدورات ظلمة الطبيعة وأخباث المعاصي، ونقاؤها عن رسوم العادات وخبائث الشهوات. وهو بمنزلة الصقالة عن الخبث والصدأ.

٣\_وتوجّهها التام وإنصراف فكرها إلى المطلوب، فـلا يكون
 مستوعب الهم بالأمور الدنيوية وأسباب المعيشة وغيرهما من الخواطر
 المشوشة لها، وهو بمنزلة المحاذاة.

٤\_وتخليتها عن التعصّب والتقليد، وهو بمثابة إرتفاع الحجب.

٥ \_ واستحصال المطلوب من تأليف مقدّمات مناسبة للمطلوب

على الترتيب المخصوص والشرائط المقررة، وهو بمنزلة العشور على الجهة التي فيها الصورة.

ولولا هذه الأسباب المانعة للنفوس عن إفاضة الحقائق اليقينية إليها، لكانت عالمة بجميع الأشياء المرتسمة في العقول الفعّالة، إذ كلّ نفس لكونها أمراً ربّانياً وجوهراً ملكوتياً، فهي بحسب الفطرة صالحة لمعرفة الحقائق، ولذا إمتازت عن سائر المخلوقات من السماوات والأرض والجبال، وصارت قابلة لحمل أمانة الله. التي هي المعرفة والتوحيد، فحرمان النفس عن معرفة أعيان الموجودات إنما هو لأحد هذه الموانع، وقد أشار سيد الرسل الى مانع التعصب والتقليد بقوله الله الله والى مانع كدورات المعاصي وصدأها بقوله يهودانه ويمجسانه وينصرانه، وإلى مانع كدورات المعاصي وصدأها بقوله السماوات والأرض.

فلو ارتفعت عن النفس حجت السيئات والتعصّب، وحاذت شطر الحق الأول، تجلّت لها صورة عالم الملك والشهادة بأسره، إذ هو متناه يمكن لها الإحاطة به، وصورة عالمي الملكوت والجبروت بقدر ما يستمكن منه بحسب مرتبته؛ لأنهما الأسرار الغائبة عن مشاهدة الأبصار المختصة بإدراك البصائر، وهي غير متناهية، وما يلوح منها للنفس متناه، وإن كانت في نفسها وبالإضافة إلى علم الله سبحانه غير متناهية.

ومجموع تلك العوالم يسمّى (بالعالم الربوبي)، إذ كل ما في الوجود من البداية إلى النهاية منسوب إلى الله سبحانه، وليس في الوجود سوى الله سبحانه وأفعاله وآثاره، فالعالم الربوبي والحضرة الربوبية هو العالم المحيط بكل الموجودات، فعدم تناهيه ظاهر بين، فلا يمكن

للنفس أن تحيط بكلّه؛ بل يظهر لها منه بقدر قوتها وإستعدادها، ثم بقدر ما يحصل للنفس من التصفية والتزكية وما يتجلّى لها من الحقائق والأسرار، ومن عظمة الله ومعرفة صفات جلاله ونعوت جماله، تحصل لها السعادة والبهجة واللذّة والنعمة في نعيم الجنّة، وتكون سعة مملكته فيها بحسب سعة معرفته بالله وبعظمته وبصفاته وأفعاله، وكلّ منها لا نهاية له، ولذا لا تستقر النفس في مقام من المعرفة والبهجة والكمال والتفوق والغلبة، تكون غاية طلبتها ولا تكون طالبة لما فوقها، وما اعتقده جماعة من أنْ ما يحصل للنفس من المعارف الإلهية والفضائل الخلقية، هي الجنّة بعينها، فهو عندنا باطل؛ بل هي موجبة لاستحقاق الجنّة التي هي دار السرور والبهجة.

\* \* \*



# قوله غليلا:

لِكُلِّ مُقْبِل إِدْبَارٌ، وَمَا أَدْبَرَ كَأَنْ لَكُلُّ مُقْبِل إِدْبَارٌ، وَمَا أَدْبَرَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ.

(نهج البلاغة ٤: ٤٠)

# [ماضي الإنسان ومستقبله وتقلبات الدنيا]

قال ابن أبي الحديد:

هذا معنى قد استعمل كثيراً جداً، فمنه المثل:

مساطسار طيسر وارتفسع إلا كمساطسار وقسع وقول الشاعر:

بقدر العلو يكون الهبوط وإيساك والرتب العالية

وقال بعض الحكماء: حركة الإقبال بطيئة، وحركة الإدبار سريعة، لأن المقبل كالصاعد إلى مرقاة، ومرقاة المدبر كالمقذوف به من علو إلى أسفل. قال الشاعر:

في هذه الدار في هذا الرواق على هذي الوسادة كان العز فانقرضا وقال آخر:

إنَّ الأمسور إذا دنست لزوالها فعلامسة الإدبار فيها تظهسر

وفي الخبر المرفوع كانت ناقة رسول الله هي العصباء لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتذ على الصحابة ذلك، فقال رسول الله هي «إن حقاً على الله أن لا يرفع شيئاً من هذه الدنيا إلا وضعه».

وقال شيخ من همدان: بعثني أهلي في الجاهلية إلى ذي الكلاع بهدايا، فمكثت تحت قصره حولاً لا أصل إليه، ثمّ أشرف اشرافة من كوة له، فخر له من حول العرش سجّداً، ثم رأيته بعد ذلك بحمص فقيراً يشتري اللحم ويستمطّه خلف دابته وهو القائل:

أف للدنياي إذا كانت كذا أنا منها في هموم وأذى إن صفا عيش امرئ في صبحها جرعته ممسياً كأس القذى

ولقد كنت إذا ما قيل من أنعم العالم عيشاً قيل ذا

وقال بعض الأدباء في كلام له: بينا هذه الدنيا ترضع بدرتها، وتصرخ بزبدتها، وتلحف فضل جناحها، وتغرّ بركود رياحها، إذ عطفت عطف الضروس، وصرّحت صرح الشموس، وشنّت غارة الهموم، وأراقت ما حلبت من النعيم، فالسعيد من لم يغترّ بنكاحها، واستعدّ لوشك طلاقها.

شاعر هو أهاب بن همام بن صعصعة المجاشعي وكان عثمانياً:

لعمر أبيك فلا تكذبن لقد ذهب الخير إلا قليلا وقد فتن النياس في دينهم وخلّى ابن عفّان شراً طويلا

وقال أبو العتاهية:

يعمر بيت بخراب بيت يعيش حي بتراث ميت وقال أنس بن مالك: ما من يوم ولا ليلة ولا شهر ولا سنة إلا والذي قبله خير منه، سمعت ذلك من نبيكم .

فقال شاعر:

رب يسوم بكيت منه فلسمًا صرت في غيره بكيت عليه قيل لبعض عظماء الكتّاب بعد ما صودر: ما تفكّر في زوال نعمتك؟ فقال: لا بد من الزوال، فلأن تزول وأبقى خير من أن أزول وتبقى. ومن كلام الجاهلية الأولى: كلّ مقيم شاخص، وكلّ زائد ناقص.

قال شاعر:

إنّم ال دول فراحل السلمانيا دول إذ نازل قبل رحل

لمّا فتح خالد بن الوليد عين التمر، سأل عن الحرقة بنت النعمان بن المنذر، فأتاها وسألها عن حالها؟ فقالت: لقد طلعت علينا الشمس وما من شيء يبدب تحت الخورنق إلا وهو تحت أيبدينا، ثم غربت وقد رحمنا كلّ من يلمّ به، وما بيت دخلته حبرة إلاّ ستدخله عبرة، ثمّ قالت:

بينا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة نتنصف فأف لدنياً لا يدوم نعيمها تقلب تارات بنا وتصرف

وجاءها سعد بن أبي وقّاص مرّة، فلمّا رآها قال: قاتل الله عـدي بن زيد كأنّه ينظر إليها حيث قال لأبيها:

إن للدهر صرعة فاحد ذرنها لا تبيتن قد أمنت الدهورا قد يبيت الفتى معافى فيردى ولقد كان آمناً مسرورا

وقال مطرف بن الشخير: لا تنظروا إلى خفض عيش الملوك ولين رياشهم، ولكن انظروا إلى سرعة ظعنهم وسوء منقلبهم، وإن عمراً قصيراً يستوجب به صاحبه النار لعمر مشؤوم على صاحبه.

لمّا قتل عامر بن إسماعيل مروان بن محمّد وقعد على فراشه، قالت ابنة مروان له: يا عامر إنّ دهراً أنزل مروان عن فرشه وأقعدك عليها، لمبلغ في عظتك إن عقلت. (۱)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ٤: ٣١٦.

وفي المجلَّد الثاني من المستطرف (ص ٧٣):

قال يونس بن ميسرة: لا يأتي علينا زمان إلا بكينا منه، ولا يتولَى عنًا زمان إلا بكينا عليه، ومن ذلك قول القائل:

وما مر يوم أرتجي منه راحة فأخبره إلا بكيت على أمسي

ومن كلام ابن الأعرابي:

عن الأيّام عددٌ ففي قليل ترى الأيّام في صور الليالي

وعن على على الله الدهر يوم سوء». قال الشاعر:

فما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت أعهد

# [حكايات وقصص ممن نكبهم الدهر]:

ا\_ودخل داود علين غاراً فوجد فيه رجلاً ميتاً، وعند رأسه لوح مكتوب فيه: أنا فلان ابن فلان الملك، عشت ألف عام وبنيت ألف مدينة، وإفتضضت ألف بكر، وهزمت ألف جيش ثم صار أمري إلى أن بعثت زنبيلاً من الدراهم في رغيف فلم يوجد، ثمّ بعثت زنبيلاً من الجواهر فلم يوجد، فدفعت الجواهر وستفيتها فَمِت مكاني، فمن أصبح وله رغيف وهو يحسب أن على وجه الأرض أغنى منه أماته الله كما أماتني.

٢\_وممّن نكبه الدهر وغدر به، عبد الرحمن بن زياد، فإنه لمّا ولي خراسان حاز من الأموال ما قدر لنفسه إنّه إن عاش مائة سنة، ينفق في كلّ يوم ألف درهم على نفسه، انه يكفيه، فرؤي بعد مدّة وقد إحتاج إلى أن باع حلية مصحفه وأنفقها.

٣ \_ وممّن نكبه الدهر صالح مولى منارة.

قال هيئم بن خالد الطويل: دخلت على صالح مولى منارة في يوم شات؛ وهو جالس في قبّة مغشّاة بالسمور وجميع فروشها سمور، وبين يديمه كانون فضّة يبخّر فيم بالعود، ثمّ رأيته بعد ذلك في رأس الجسر وهو يسأل الناس، قال مالك بن دينار: مررت بقصر تضرب فيه الجواري بالدفوف ويقلن:

ألا يسا دار لا يسدخلك حسزن ولا يغــدر بصــاحبك الزمـان فنعم الدار تأوي كل ضيف إذا ما ضاق بالضيف المكان

ثم مررت عليه بعد حين وهو خراب وبه عجوز، فسألتها عمّا كنت رأيت وسمعت، فقالت: يا عبد الله إنَّ الله يغيُّر ولا يتغيُّر، والموت غالب كلّ مخلوق، قد والله دخل بها الحزن وذهب بأهلها الزمان.

٤\_وممّن نكبه الدهر بعد الملك والسلطان القاهر أحد الخلفاء، وقلعه من الملك، وخروجه إلى الجامع في بطانة جبّة بغير ظهارة، ومدّ يده يسأل الناس، بعد أن كان ملكه لأقطار الأرض، فتبارك الله يعزَ من يشاء ويذلّ من يشاء.

وقيل: كان لمحمّد المهلبي قبل اتصاله بالسلطان حال ضعيف، فبينما هو في بعض أسفاره مع رفيق له من أصحاب الحرث والمحراب إلاَّ أنَّه من أهل الأدب، إذ أنشده يقول:

ألا مــــوت يبــــاع فأشــــتريه فهذا العيش ما لا خير فيه تصدرق بالوفاة على أخيه ألا رحم المهيمن نفسس حسرٌ

قال: فرق له رفيقه، وأحضر له بدرهم ما سد به رمقه، وحفظ الأبيات وتفرّقا، ثمّ ترقّي المهلبي إلى الوزارة، وأخنى الدهر على ذلك الرجل الذي كان رفيقه، فتوصّل إلى إيصال رقعة إليه مكتوب فيها: ألا قل للوزير فدته نفسي مقالا مذكراً ما قد نسيه ألا قل المناف عيش ألا منوت يباع فأشتريبه

فلمّا قرأها تـذكّر، فأمر لـه بسبعمئة درهـم، ووقّع تحت رقعة: ﴿مُشْلِ الّـذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِ سُنْبُلَةٍ مِانَةُ حَبَّيةٍ﴾، ثم قلده عملاً يرتزق منه.

وكان يقال: إذا أدبر الأمر أتى الشرّ من حيث ينأتي الخير، وكان يقال: بتقلّب الدهر تعرف جواهر الرجال، وكان يقال: زمان العافية بيد البلاء، ورأس السلامة تحت جناح العطب.

### [نكبة البرامكة]:

وممّن نكبهم الدهر، وأخنى عليهم النزمن، بعد الملك الباذخ
 والعز الشامخ البرامكة.

جاء في (دائرة المعارف)(١) للبستاني، تحت عنوان (برامكة):

عائلة فارسية، أصلها من خراسان، وجدّهم برمك، كان طبيباً ومتوليّاً سدانة البوبهار ببلخ، وهو البيت الرابع من البيوت المعظّمة، قيل بناه منوجهر بمدنية بلخ على اسم القمر، وكان من يلي سدانته تعظّمه الملوك في ذلك الصقع وتنقاد إلى أمره وترجع إلى حكمه، وتحمل إليه الأموال، وكانت عليه الوقوف، وكان الموكّل بسدانته يدعى البرموك، وهو سمة عامّة لكلّ سدنته، ذكر ذلك المسعودي وقال: ومن أجل ذلك سمّيت البرامكة؛ لأن خالد بن برمك كان من ولد من كان على هذا البيت.

واتصل البرامكة هؤلاء بالدولة العباسية ووللوا فيها الوزارة إلى أيام

<sup>.407 :0 (1)</sup> 

هارون الرشيد، وكان أوّل من وليها خالد بن برمك في دولة السفّاح أوّل الخلفاء العبّاسيين، قيل وأصل إتصالهم بالعبّاسيين: أنّ قتيبة بن مسلم لمّا قدم خراسان سنة (٨٥ هـ)، وحارب أهل بلخ كان من جملة من سبى امرأة برمك أبي خالد، فصارت لعبد الله بن مسلم أخي قتيبة فوقع عليها، ثمّ إنّ أهل بلخ صالحوه وأمر قتيبة برد السبي، فقالت امرأة برمك لعبد الله: إنّي قد علقت منك وحضرت لعبد الله الوفاة أوصى أن يلحق به ما في بطنها ثمّ ردّت إلى برمك.

فذكر أن ولد عبد الله بن مسلم جاؤوا أيّام المهدي حين قلم الرأي إلى خالد فادّعوه فقال لهم مسلم بن قتيبة: إنّه لا بدّ لكم إن استلحقتموه ففعل أن تزوّجوه فتركوه، وكان خالـد أيّـام المنصـور مـوكُّلاًّ ببيت المال ثم صار والياً على الموصل، وكان ابنه يحيى والياً على آذربيجان وأرمينية، وفي أيّام المهدي جعل يحيى وزيراً ومؤدّباً لهارون الرشيد، وبمشوراته ودرايته ولي الرشيد الخلافة فاستوزره الرشيد وعلت عنده منزلته وكان بيده أمر بيت المال، ثم اعتزل يحيى وجعل الوزارة متداولة بين ولديه الفضل وجعفر، ثم اختص بها جعفر، وولج أولاد يحيى الآخرين مناصب عالية في الدولة، غير أنّ جعفراً هو الذي كان صاحب الشهرة والسيادة والأمر في أيّام الرشيد؛ لأنّ الرشيد كان يحبّه حبًّا شديداً حتّى صار بمنزلة أخيه، قيل: وكان لا يدخل معه دار الحرم غيره فينادمه هناك ويعاقر الخمر معه ولا يحجبه البتّة، حتّى آل الأمر إلى أن زوَّجه العباسة أخته لكسي يحل له النظر إليها فقط دون أن يقربها، وذلك لأن الرشيد كان لا يصبر عن أخته العباسة ولا عن جعفر، فاحتاج أن يجعلهما معاً في مجلسه ولم يكن له سبيل إلى ذلك إلاَّ بهذه الواسطة. ولم يزل آل برمك في عز وجاه وبقدم في الدولة وتصرف في أمورها إلى أن نكبهم الرشيد تلك النكبة العظمى التي لم يخل من ذكرها كتاب من كتب التاريخ.

### [سبب النكبة]:

وأمًا سبب هذه النكبة فقد اختلف فيه على آراء.

فقيل: إن الرشيد دفع يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي إلى جعفر بن يحيى بن خالد فحبسه، ثم دعا به ليلة وسأله عن بعض أمره؟ فقال له يحيى: اتق الله في أمري ولا تتعرّض أن يكون غداً خصمك محمد الله فوالله ما أحدثت حدثاً ولا آويت محدثاً، فرق له وقال: إذهب حيث شئت من بلاد الله، قال: فكيف أذهب ولا آمن من أن أؤخذ، فوجّه معه من أذاه إلى مأمنه. وبلغ الخبر الفضل بن الربيع من عين كان له من خواص جعفر فرفعه إلى الرشيد، فقال له الرشيد: ما أنت وهذا؟ فعله عن أمري، ثم أحضر جعفراً للطعام فجعل يلقمه ويحادثه تم سأله عن يحيى، فقال: هو بحاله في الحبس، فقال: بحياتي ففطن جعفر فقال: لا وحياتك وقص عليه أمره، وقال: علمت أنه لا مكروه عنده، فقال: نعما ما فعلت، ما عدوت ما في نفسي، فلما قام عنه قال: قتلني الله إن لم أقتلك، فكان من الأمر ما كان.

وقيل: إنّ جعفراً ابتنى داراً غرم عليها عشرين ألف درهم، فرفع ذلك إلى الرشيد، وقيل: هذه غرامته على دار فما ظنّك بنفقاته وصلاته وغير ذلك فاستعظمه الرشيد.

قال ابن الأثير: كان من الأسباب أيضاً ما لا تعده العامّة سبباً وهو أقوى الأسباب، ما سمع من يحيى بن خالد وهو يقول: وقد تعلّق بأستار الكعبة في

حجّته: اللهم إن كان رضاك أن تسلبني نعمك عندي فاسلبني، اللهم إن كان رضاك أن تسلبني مالي وأهلى وولدي فاسلبني إلاَّ الفضل، ثمَّ ولَى فلمَّا كان عند باب المسجد رجع فقال: مثل ذلك وجعل يقول: اللهم إنّه سمع بمثلي أن يستثني عليك، اللهم والفضل أيضاً، وسمع أيضاً يقول في ذلك المقام: اللهم إنّ ذنوبي جمّة عظيمة لا يحصيها غيرك، اللهم إن كنت تعاقبني فاجعل عقوبتي بذلك في الدنيا وإن أحاط ذلك بسمعي وبصري وولدي ومالي حتّى يبلغ رضاك، ولا تجعل عقوبتي في الآخرة فأستجيب له، فلمّا انصرفوا من الحج ونزلوا الأنبار ونزل الرشيد العمر نكبهم.(١)

وقيل: إنّ الرشيد اشترى جارية بمئة ألف دينار، وأرسل إلى يحيى بن خالد أن يدفع المال، فقال يحيى: هذا مفتاح سوء إذا أخذ ثمن الجارية مئة ألف دينار فهو أحرى أن يطلب المال على قدر ذلك، فأرسل يحيى إليه إنّني لا أقدر على هذا المال، فغضب الرشيد وقال: لابد منها، فأرسل يحيى قيمتها دراهم وأمر أن تجعل على طريق الرشيد ليستكثرها ففعل ذلك فاجتاز الرشيد بها فسأل عنها فقيل هذه ثمن الجارية، فاستكثرها فأمر بردّ الجارية وقال لخادم له ضمّ إليك هذا المال واجعل لي بيت مال لأضمّ إليه ما أريد وسمّاه بيت مال العروس وأخذ في التفتيش على الأموال فوجد البرامكة قد فرّطوا فيها.

وكان يحضر مع سمّاره رجل يدعى بأبي العود فأمر له الرشيد ليلة بثلاثين ألف درهم فمطله بها يحيى، فاحتال أبو العود في تحريض الرشيد على البرامكة، وكان قد شاع تغيّر الرشيد عليهم، فبينما هو ليلة عند الرشيد يحدّثه ساق الحديث إلى أن أنشده قول عمر بن أبي ربيعة:

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ ٥: ١٢٨.

وعدت هند وما كانت تعد ليت هنداً أنجز تنا ما تعد واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد

فقال الرشيد: أجل (إنّما العاجز من لا يستبل).

وكان يحيى قد اتّخذ من خدام الرشيد خادماً يأتيه بأخباره، فعرّفه ذلك فأحضر أبا العود وأعطاه ثلاثين ألف درهم ومن عنده عشرين ألف درهم، وأرسل إلى ابنيه الفضل وجعفر فأعطاه كل واحد منهما عشرين ألفاً، وجد الرشيد في أمرهم حتى أخذهم.

وقيل وهو أشهر الأسباب عند أكثر المؤرّخين:

إن الرشيد لما زوّج جعفراً أخته العباسة وأمره أن لا يقربها كما مرّ، كان لا ينكر إجتماعهما على خلوة، ولذلك كان يقوم أحياناً ويخرج من مجلسه ويتركهما منفردين، فلمّا تكرّر الأمر وكان كلاهما في عنفوان الشباب وقد سنحت لهما الفرص وغرّهما الغرور وأعمى بصير تهما الطمع والعز والجمال والدالة على الرشيد، ولم يصبر أحدهما عن الآخر، فتزوّجها جعفر وولدت له غلاماً، فخافت الرشيد فسيّرت الغلام إلى مكّة وأعطته الجواهر والنفقات، ثمّ إنّ العباسة وقع بينها وبين بعض جواريها شرّ فأنهت الجارية الأمر إلى الرشيد، فحج الرشيد وبحث عن الأمر فعلمه، وكان جعفر يصنع للرشيد طعاماً بعسل إذا حجّ، فصنع عن الأمر فعلمه، وكان جعفر يصنع للرشيد طعاماً بعسل إذا حجّ، فصنع

# [ابن خلدون ورأيه في نكبة البرامكة]:

وأمّا (ابن خلدون) فأبي قبول هذا الرأي كل الإباء ومنع كونه السبب كلّ المنع وذكر في سبب نكبة البرامكة: ومن الحكايات المدخولة للمؤرّخين ما ينقلونه كافّة في سبب نكبة الرشيد للبرامكة من قصّة العباسة أخته مع جعفر بن يحيى بن خالد مولاه، وإنّه بمكانهما من معاقرته إيّاها الخمر أذن لهما في عقد النكاح دون الخلوة حرصاً على إجتماعهما في مجلسه، وأنَّ العباسة تحيّلت عليه في إلتماس الخلوة به لمّا شغفها من حبّه حتّى واقعها، زعموا في حالة سكر فحملت، ووشي بذلك للرشيد فاستغضب، وهيهات ذلك من منصب العباسة في دينها وأبويها وجلالها، وأنّها بنت عبد الله بن عبّاس ليس بينها وبينه إلاّ أربعة رجال هم أشراف الدين وعظماء الملَّة من بعده، والعباسة بنت محمَّد المهدي بن عبد الله أبي جعفر المنصور بن محمد السجاد بن على أبى الخلفاء ابن عبد الله ترجمان القرآن ابن العبّاس عم النبي هي ابنة خليفة أخت خليفة، محفوفة بالملك العزيز والخلافة النبوية وصحبة الرسول وعمومته وإمامة الملّة ونور الوحى ومهبط الملائكة من سائر جهاتها، قريبة عهد ببداوة العروبة وسذاجة الدين، بعيدة عن عوائد الترف ومراتع الفواحش، فأين يطلب الصون والعفاف إذا ذهبا عنها وأين توجد الطهارة والزكاة إذا فقدا من بيتها، وكيف تلحم نسبها بجعفر بن يحيى وتدنس شرفها العربي بمولى من موالي العجم بملكة جده من الفرس أو بولاء جدها من عمومة الرسول وأشراف قريش، وغايته أن جذبت بضبعه وضبع أبيه وإستخلصتهم ورقّتهم إلى منازل الأشراف، وكيف يسوغ من الرشيد أن يعهد إلى موالي الأعاجم على بعد همّته وعظم آبائه، ولو نظر المتأمّل في ذلك نظر المنصف وقاس العباسة بابنة ملك من عظماء ملوك زمانه لاستنكف لها من مثله مع موليً من موالي دولها وفي سلطان قومها، وإستنكره ولجّ في تكذيبه، وأين قدر العباسة والرشيد من الناس. وإنّما نكب البرامكة ما كان من استبدادهم على الدولة واحتجارهم أموال الجباية حتّى كان الرشيد يطلب اليسير من المال فلا يصل إليه، فغلبوه على أمره وشاركوه في سلطانه ولم يكن له معهم تصرّف في أمور ملكه، فعظمت آثارهم وبعد صيتهم وعمّروا مراتب الدولة وخططها بالرؤساء من ولدهم وصنائعهم وإجتازوها عمّن سواهم من وزارة وكتابة وقيادة وحجابة وسيف وقلم.

يقال إنّه كان بدار الرشيد من ولد يحيى بن خالد خمسة وعشرون رئيساً، بين صاحب سيف وصاحب قلم زاحموا فيها أهل الدولة بالمناكب ودفعوهم عنها بالراح لمكان أبيهم يحيى من كفالة هارون ولي عهد وخليفة حتّى شبّ في حجره ودرج من عشه وغلب على أمره، وكان يدعوه يا أبت، فتوجّه الإيثار من السلطان إليهم وعظمت الدالة منهم وإنبسط الجاه عندهم وإنصرفت نحوهم الوجوه وخضعت لهم الرقاب وقصرت عليهم الآمال وتخطّت إليهم من أقصى التخوم هدايا الملوك وتحف الأمراء، وسيّرت إلى خزائنهم في سبيل التزلُّف والإستمالة أموال الجباية، وأفاضوا في رجال الشيعة وعظماء القرابة العطاء وطوَقوهم المنن، وكسبوا من بيوتات الأشراف المعدم وفكُّوا العاني ومدحوا بما لم يمدح به خليفتهم، وأسنّوا لعفاتهم الجوائز والصلات، واستولوا على القري والضياع من الضواحي والأمصار في سائر الممالك، حتّى آسفوا البطانة وأحقدوا الخاصة وأعضوا أهل الولاية فكشفت لهم وجوه المنافسة والحسد ودبت إلى مهادهم الوتيرة من الدولة عقاب السعاية، حتّى لقد كان بنو قحطبة أخوال جعفر من أعظم الساعين عليهم، ولم تعطفهم لما وقر في نفوسهم من الحسد عواطف الرحم ولا وزّعتهم أواصر القرابة، وقارن ذلك عند مخدومهم نواشئ الغيرة والإستنكاف من الحجر والأنفة وكامن الحقود التي بعثتها منهم صغائر الدالة،

وانتهى بها الإصرار على شأنهم إلى كبائر المخالفة، كقصّتهم في يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أخي محمّد المهدي الملقّب بالنفس الزكية الخارج على المنصور، ويحيى هذا هو الذي استزلّه الفضل بن يحيى من بلاد الديلم على أمان الرشيد بخطّه وبذل لهم فيه ألف ألف درهم على ما ذكره الطبري، وإنّ جعفراً أطلقه، فكان ذلك أوّل أسباب تغيّر الرشيد عليه، حتّى ثلّ عرشهم وألقيت عليهم سماؤهم وخسفت الأرض بهم وبدارهم، وذهبت سلفاً ومثلاً للآخرين أيّامهم.

ومن تأمّل أخبارهم واستقصى سير الدولة وسيرهم، وجد ذلك محقق الأثر ممهّد الأسباب، وانظر إلى ما نقله ابن عبد ربّه في مفاوضة الرشيد عمّ جدّه داود بن علي في شأن نكبتهم، وما ذكره في كتاب الشعراء من كتاب العقد في محاورة الأصمعي للرشيد وللفضل بن يحيى في سمرهم تتفهّم انّهم إنّما قتلتهم الغيرة والمنافسة في الإستبداد من الخليفة فمن دونه، وكذلك ما تحيّل به أعداؤهم من البطانة في ما دسوه للمغنين من الشعر إحتيالاً على أسماعه للرشيد وتحريك حفائظه لهم، حتى بعثوا بأمثال هذه كامن غيرته وسلطوا عليهم بأس إنتقامه، فنعوذ بالله من غلبة الرجال وسوء الحال. (1)

قيل: وكان أوّل ما ظهر من فساد حالهم: أنّ عليّ بن يحيى بن ماهان سعى بموسى بن يحيى بن خالد واتّهمه في أمر خراسان، وأعلم الرشيد أنّه يكاتبهم ليسير إليهم ويخرجهم من الطاعة، فحبسه ثمّ أطلقه، وكان يحيى بن خالد يدخل على الرشيد بغير إذن، فدخل عليه يوماً وعنده جبريل بن بختيشوع الطبيب فسلّم فرد الرشيد ردّاً ضعيفاً، ثمّ أقبل

<sup>(</sup>١) تاريخ بن خلدون ١: ١٥ – ١٧.

على جبريل فقال: أيدخل عليك منزلك أحد بغير إذن، قال: لا، قال: فما النا يدخل علينا بغير إذن، فقال يحيى: يا أمير المؤمنين ما ابتدأت ذلك الساعة ولكن أمير المؤمنين خصني به حتى أنّي كنت أدخل وهو في فراشه مجرداً وما علمت أن أمير المؤمنين كره ما كان يحب، فإذ قد علمت فإنّي سأكون في الطبقة التي تجعلني فيها، فاستحا هارون وقال: ما أردت ما تكره.

وكان يحيى إذا دخل على الرشيد قام له الغلمان، فقال الرشيد لمسرور: الغلمان لا يقومون ليحيى إذا دخل الدار، فدخلها فلم يقوموا، فتغيّر لونه، وكانوا بعد ذلك إذا رأوه أعرضوا عنه، فلمّا رجع الرشيد من الحج ونزل العمر الذي عند الأنبار سلخ المحرم، أرسل مسروراً الخادم ومعه جماعة من الجند إلى جعفر ليلاً وعنده ابن بخيشوع وأبو زكار المغنّي وهو في لهوه وأبو زكار يغنّي:

ف لا تبعد فكل فتى سيأتي عليه الموت بطرق أو يغادي وكل ذخيرة لا بدر يوماً وإن كرمت تصير إلى نفاد

قال مسرور: يا أبا الفضل الذي جئت له هو والله ذاك قد طرقك أجب أمير المؤمنين، فوقع على رجلي يقبّلها وقال: أدخل فأوصي فقلت: أمّا الدخول فلا سبيل إليه، وأمّا الوصية فاصنع ما شئت، فأوصى بما أراد وأعنق ممّا يمسكه، وأتتني رسل الرشيد تستحثّني فمضيت به إليه فأعلمته وهو في فراشه، فقال: اثتني برأسه فأتيت جعفراً فأخبرته، فقال: الله الله والله ما أمرك إلا وهو سكران، فدافع حتّى أصبح أو راجعه في ثانية، فعدت لأراجعه فلمّا سمع حسّي انتهرني وقال: ائتني برأسه، فرجعت إليه فأخبرته، فقال: راجعه، فرجعت فخذفني بعمود كان في يده وقال: نفيت من المهدي إن لم تأتيني برأسه لأقتلنك. قال: فخرجت فقتلته

وحملت رأسه إليه، وأمر بتوجيه من أحاط بيحيى وولده وجميع أسبابه، وحوّل إلى الفضل بن يحيى ليلاً فحبس في بعض منازل الرشيد، وحبس يحيى في منزله، وأخذ ما وجد لهم من مال وضياع ومتاع وغير ذلك.

وأرسل من ليلته إلى سائر البلاد في قبض أموالهم ووكلائهم ورقيقهم وأسبابهم وكل مالهم، فلمّا أصبح أرسل جعفراً إلى بغداد وأمر أن ينصب رأسه على جسر، ويقطع بدنه قطعتين تنصب كل قطعة على جسر، ولم يعرض الرشيد لمحمّد بن خالد بن برمك وولده، وأسبابه لآنه علم برائته ممّا دخل فيه أهله، وقيل كان يسعى بهم. ثمّ حبس يحيى وبنيه الفضل ومحمداً وموسى محبساً سهلاً، ولم يفرق بينهم وبين عدة من خدمهم ولا ما يحتاجون إليه من جارية وغيرها، ولم تزل حالهم سهلة حتّى قبض الرشيد على عبد الملك بن صالح فعمّهم بسخطه وجدد له ولهم التهمة عند الرشيد، فضيّق عليهم ومات يحيى وأولاده في السجن.

واللذين ذكروا إن السبب من العباسة قالوا: إن الرشيد دفنها حيّة هي وولديها؛ لأنها ولدت توأمين، ووجدهما الرشيد بمكَّة حين حجّ.

وممّا يروى أنّه لما قتل جعفر قيل ليحيى قتل الرشيد ابنك، قال: كذلك يقتل ابنه، قيل: وقد خرّب ديارك، قال: كذلك تخرب دياره. فلمّا بلغ ذلك الرشيد قبال: قبد خفت أن يكون منا قالمه؛ لأنَّه منا قبال شيئاً إلاَّ رأيت تأويله، قال سلام الأبرش: دخلت على يحيى بن خالد وقت قبضه، وقد هتكت الستور وجمع المتاع، فقال: هكذا تقوم القيامة، فحديثت الرشيد فأطرق مفكّراً.

وقيل: قال يحيى لمّا نكب: الدنيا دول والمال عارية ولنا بمن قبلنا

أسوة، وفينا لمن بعدنا عبرة. وقال جعفر: الحظُّ سمط الحكمة به تفصل شذورها وينظّم منثورها.(١)

وكانت هذه النكبة العظمي سنة (١٨٧هـ) ومات يحيى وأولاده سنة (١٨٨هـ)، وكانت مدّة وزارتهم (١٧) سنة وفيهم يقول بعض الشعراء:

وأمسك من يجدي ومن كان يجتدي وطي الفيافي فدفدا بعد فدفد ولم تظفري من بعده بمسود وقبل للرزايا كل يبوم تجددي أصيب بسيف هاشمى مهنّد

الآن استرحنا واستراحت ركابنا فقل للمطايا قد أمنت من السرى وقبل للمنايا قبد ظفرت بجعفر وقبل للعطايبا بعبد فضبل تعطكسي ودونك سيفاً برمكيّاً مهنّداً

وآثارهم في الكرم أشهر من أن تذكر حنّى ضرب بهم المثل في الآفاق وجعل اسمهم صفة لكل كريم جواد. ورئتهم الشعراء بقصائد تضيق دونها المجلّدات، وأسفت عليهم الناس مدّة طويلة؛ لأنّ إفضالهم كانت عامّة غامرة حتّى أنّ الرشيد ضجر من كثرة ما بكي عليهم الناس، ووضع عيوناً على من يصرّح بذكرهم أو ينشد فيهم أشعاراً، غير أنّ ذلك استمر في الخفاء ثم علانية إلى ما بعد الرشيد... انتهى.

# [الإمام الكاظم عليه يتحدُث عن البرامكة ونكبتهم]:

وقال القرشي في الجزء الثاني من (حياة الإمام موسى بن جعفر عَلَيْكُل) تحت عنوان (نكبة البرامكة):

<sup>(</sup>١) أنظر: تاريخ الطبري ٦: ٤٨٤ - ٤٩٢.

واستكشف الإمام موسى غلظلا من وراء الغيب بما يجري على البرامكة من الخطوب والنكبات وزوال النعمة وفجأة النقمة، فأخبر غلظ بذلك وقال: «مساكين آل برمك! لا يعلمون ما يجري عليهم» فكان كما أخبر غلظلا فقد جرت عليهم أعظم نكبة شاهدها التاريخ، فبعد ما كانت الدنيا بأيديهم قد زهرت لهم وتمتّعوا بلذائذها، وظفروا بنعيمها صاروا من الذل والهوان بأقصى مكان، فصودرت أموالهم وقتل جعفر وقذف أبوه يحيى وياقي أسرته في ظلمات السجون، حتّى بلغ سوء حالهم أنّ من يذكر أيّامهم ومعروفهم ومكارمهم نال العقوبة والعذاب.

ويجدر بنا أن نشير إلى بعض أسباب نكبتهم، فقد اختلف المؤرّخون فيها إختلافاً كثيراً، وإلى القرّاء ذلك:

## ١\_ خيانة جعفر للعبّاسة:

ويرى كثير من المؤرّخين أن السبب في نكبة البرامكة هي قصة (العبّاسة بنت المهدي)، وموجزها: أنّ الرشيد كان لا يصبر عن جعفر بن يحيى وأخته العبّاسة إذا أراد الشراب، فأراد أن يحضرهما معاً في مجلسه، ولكن تعاليم الإسلام حجزت بينه وبين ما يروم؛ لأنّه لا علاقة بين جعفر وشقيقة هارون، فاحتال الرشيد، فزوّجها من جعفر وشرط عليه عدم الإتّصال بها، ولكن جعفر لم يف بعهده وشرطه، فاتصل بها فحملت منه، وبعد وضعها خافت على طفلها من هارون، فأبعدته إلى مكّة، فلمّا علم الرشيد بذلك قتل الطفل ونكل بالبرامكة. (عن الطبرى ٣: ٥٤٧).

وهذه الرواية لا يمكن المساعدة عليها بوجه من الوجوه. أوّلاً: لأنّ الرشيد لـم يـر لهـذه المجهـة أهميّـة، فقـد كـان خليعـاً ماجنـاً، ولو كان عنده أقل شعور ديني لما سمح لأخته عليّة أن تغنّيه في مجلسه وتهدي له الخمر، حتّى إنتشر تهتكها وخيانتها عند جميع الأوساط.

تانياً: إن جعفر قد استولى على الرشيد وملك قلبه ومشاعره، حتى كان يجلس معه في حلّة واحدة قد اتّخذ لها جيبين، وبلغ من نفوذ جعفر أن زوّج العالية من إبراهيم بن عبد الملك بن صالح العبّاسي ولا يعلم هارون بذلك، فلمّا أخبره أجاز تصرّفه... إلى غير ذلك من الأعمال التي دلّت على مدى قربه عند الرشيد، وبعد هذا فكيف يظن هارون على خليله وأعز الناس عنده باتصاله بأخته العبّاسة.

وثالثاً: إنّ كثيراً من المصادر التاريخية الموثوق بها قد فندت هذه القصة، وقد فنده (الجهشياري) مستدلاً بقول مسرور خادم الرشيد، حيث سئل عن السبب في إيقاع الرشيد بالبرامكة، فقال: كأنك تريد ما تقوله العامّة فيما إدّعوه من أمر المرأة، لا والله ما لشيء لهذا من أصل، أمّا ابن خلدون فينفي ذلك نفياً باتاً ويرى أنّه من الأساطير، فيقول: إنّ مركز العبّاسة الديني والإجتماعي لا يسمح لها بإرتكاب جريمة كهذه، لاسيّما مع مولى من مواليها.

# ٢ \_ الاتهام بالتشيع:

وذهب فريق من المؤرّخين إلى أنّ العامل الوحيد في نكبة البرامكة هو ميلهم إلى العلويين، فقد ذكر (الطبري) عن أبي محمّد اليزيدي الذي كان من أعلم الناس بالبرامكة أنّه قال: من قال: إنّ الرشيد قتل جعفر بغير سبب يحيى بن عبد الله قلا تصدّقه. (٢)

<sup>(</sup>١) الوزراء والكتاب: ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٣: ٥٤٧.

وذكر (الجهشياري): إنّ الرشيد اتّهم يحيى بميله إلى يحيى العلوي، وإنَّه أمدَّه بمئتى ألف دينار إبَّان ثورته. (١)

وذكر صاحب (الأغاني): إنّ البرامكة يكرهون تعصّب الرشيد على العلويين، ويعدون عمله حراماً.(٢)

وهذا القول كالأوّل في ضعفه، فإنّ البرامكة كانوا يتقربون إلى الرشيد بالسعي على العلويين، وكانوا من المسبّبين لسجن الإمام عَلَلْيُلِّلُ وقتله، وقد روى الصدوق عن صفوان بن معن: أنّ يحيى البرمكي لم يكتف بإغرائه للرشيد في قتل الإمام الكاظم عُلائلًا فأغراه بقتل الإمام الرضا عَلائلًا، فقال له هارون: أما يغنينا ما صنعنا بأبيه؟ أتريد أن نقتلهم جميعاً؟ (٣)

قال السيد نعمة الله الجزائري: (٤) إنّ السبب في هلاك البرامكة هو دعاء أبي الحسن الرضا غَالِثُلًا عليهم في موقف عرفة؛ لأنهم سعوا بأبيه الكاظم غَالِئلًا.

إنّ البرامكة كانوا من ألدّ أعداء الشيعة، وقد أسرفوا في التنكيل بالعلويين باستثناء الفضل بن يحيى، فإنّه كان يميل إلى الإمام الكاظم عَلَيْكُمْ وقد رفّه عليه حينما كان بالبصرة في سجنه، وهو الذي سمح ليحيى العلوي بالوفادة إلى بيت الله الحرام، ولعلُّ القول بميلهم إلى التشيّع جاء بسببه.

#### ٣\_سعة نفوذهم:

لعل من أهم الأسباب الرئيسية التي دعت الرشيد للتنكيل بالبرامكة، هي سبعة نفوذهم وإستيلائهم على جميع مقدرات الدولة،

<sup>(</sup>١) الوزر ۽ والکتاب: ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) التمدن الإسلامي ٤: ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) عيون أخبار الرضا عَلَلْتُكُلُّ ٢: ٣٩٦.

<sup>(</sup>٤) زهر الربيع: ٢٠٥.

حتى خاف الرشيد من زوال ملكه، وقد مال إلى هذه الجهة الأستاذ محمّد كرد علي فقال: ولمّا \_ رأى الرشيد \_ أنّ ملكه في خطر محقّق من نفوذ آل برمك لإنصراف الوجوه إليهم، لكثرة ما أحسنوا إلى الناس، حتّى ساووا الخليفة وأربوا عليه في المكانة، أمر بالقبض عليهم ومصادرة أموالهم وقتلهم... وذلك لأنّه خافهم على ملكه."

وقد ظهرت منهم بوادر تدل على عزمهم بقيام انقلاب عسكري يقضون فيه على الحكم القائم وينقلون الخلافة من العبّاسيين إلى غيرهم، فقد تحدّث جعفر عن أبي مسلم وأهميّته في نقل الخلافة من الأمويين إلى العبّاسيين فقال: إن أبا مسلم نقل الدولة من قوم إلى قوم بالقتل وإراقة الدم، وإنّما الرجل من ينقلها من غير سفك دم، وقد نقل حديثه إلى الرشيد فخاف وبادر إلى نكبة البرامكة.

ومهما يكن من أمر، فإنّ العامل الوحيد الذي حفّز هارون إلى التنكيل بجعفر وباقي أسرته هو سعة نفوذهم، وقبضهم على زمام الحكم بيد من حديد، فقد كان بداره من الموظفين من أبناء يحيى بن خالد خمسة وعشرون ما بين صاحب سيف وقلم، وكان من الصعب القضاء عليهم لولا استعمال المباغتة والمفاجأة في البطش بهم، فإنهم لو علموا بذلك لما تمكن على القيام بأيّ حركة انقلابية، ولقضي عليه نظراً لاتصالهم الوثيق بزعماء الجيش وقادته، ونعمهم الوفيرة على الكثير من الناس، فلو قاموا بانقلاب عسكري لوجدوا تأييداً شاملاً من الجماهير الإسلامية الكارهة لحكم العبّاسيين، بالإضافة إلى أنّ لهم الصلاة التامّة بالفرس الذين هم أهم ركيزة في الدولة الإسلاميّة.

<sup>(</sup>١) الإسلام والحضارة ٢: ٢١٣.

وهناك عوامل أخرى ذكرها المؤرّخون ومالوا إليها أدّت إلى نكبة البرامكة، كالوشاية بهم من حاسديهم... وغيرها، ونكتفي بما ذكرناه من الأسباب خوفاً من الإطالة والخروج عن الموضوع.

#### إعدام جعفر:

كان جعفر في قصره يلهو ويلعب ولا يعلم ما دبّر له، وكان أبو زكار الأعمى يغنّيه بهذا البيت:

فلا تبعد فكل فتى سيأتى عليه الموت يطرق أو يغادي

وكان فيه تنبّؤ عن وقوع الحادث الخطير، فبينما كان المغنّون يعزفون له بهذا البيت، إذ دخل عليه مسرور الخادم بغير إذنه وهو مسلّح، فلمّا رآه جعفر جفل منه، وأخذته رعدة الذعر والخوف، وأخبره مسرور بما أمر به، فجعل جعفر يتضرّع إليه ويذكره بأياديه ونعمه عليه، وطلب منه أن يمهله إلى الصبح لعلّ هارون يرجع إلى صوابه ورشده فيعفو عنه، فامتنع من إجابته، وأخيراً طلب منه أن يأتي به إلى مضرب الخليفة ليسمع مقالته وحكمه فيه، فأجابه إلى ذلك ونهضا معاً، ودخل مسرور على هارون، فقام إليه وهو ثائر لم يملك أعصابه قد تغيّرت أحواله، فبادره مسرور قائلاً له:

يا أمير المؤمنين! قد انتهى كلّ شيء، ورأس جعفر قريب منك.

ففهم هارون الأمر، فوعده بالقتل على تأخيره لحكم الإعدام قائلاً له:

نفيت من المهدي، إن أنت جئتني ولم تأتني برأسه لأرسلن إليك من يأتيني برأسك أولاً، ثم برأسه آخراً. فخرج ونفذ بالفور الإعدام في جعفر وحمل برأسه إليه.

وبقى الرشيد ليلته لم يذق طعم الرقاد ينتظر بفارغ الصبر ضوء الصباح،

وقبل أن يندلع نور الفجر، أمره هرثمة بن أعين بحمل جنّة جعفر وإعطائها إلى مدير الشرطة العام \_السندي بن شاهك \_، ليعلّق رأسه في الساحة الوسطى من مدينة المنصور، ويقسّم جنّته إلى نصفين، فيصلب كلّ نصف منها على رأس جسر في بغداد، كما أمره بإعلان حالة الطوارئ، وأن يكون الجيش على أهبّة وإستعداد خوفاً من الإنتفاضات الشعبية، كما فرض المراقبة الشديدة على الجيش خوفاً من تمرّده وعصيانه، وأمر بالوقت بتطويق دور البرامكة ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وإعتقالهم ورجّهم في ظلمات السجون.

وانتشر حديث البرامكة في شرق البلاد وغربها، وصار أحدوثة المجالس؛ بل حديث الأجيال والأحقاب. فذابت قلوب أنصارهم وأخوالهم، وشمت بهم خصومهم وحسادهم، فقد اندك ذلك الحصن المنيع الشامخ، وذهبت صولة البرامكة أدراج الرياح.

إلى هنا ينتهي بنا الحديث عن نكبة البرامكة، وقد دلّت على بطش هارون وفتكه وكيده، فقد أنزل العقاب الصارم بأحبّ الناس إليه خوفاً على سلطانه، ومنه يعلم مدى القسوة البالغة التي عامل بها العلويين وشيعتهم انتهى.

وبالتالي مهما يكن من أمر البرامكة فقد كانوا مبغضين لآل رسول الله عليه الله الله عليه العداء، جاء في (سفينة البحار): (١) أنّ الرضا عليه كان واقفاً بعرفة يدعو، ثمّ طأطأ رأسه فسئل عن ذلك فقال: «إنّي كنت أدعو الله على البرامكة بما فعلوا بأبي عليه الستجاب الله لي اليوم فيهم»، فلمّا انصرف لم يلبث إلا يسيراً حتى بطش بجعفر ويحيى وتغيّرت أحوالهم.

\* \* \*



# قوله غلظه:

مَنْ جَرَى فِي عِنَان أَمَلِهِ عَثَرَ بِأَجَلِه.

(نهج البلاغة ٤: ٦)

# [الأمل وأثره في الحياة]

قال ابن أبي الحديد:

أبو عثمان النهدي: قد بلغت نحواً من ثلاثين ومئة سنة، فما من شيء إلا قد عرفت فيه النقص إلا أملي فإنه كما كان.

قال الشاعر:

أراك تزيدك الأيسام حرصاً فهل لك غاية إن صرت يوماً وقال آخر:

من تمنّى المنى فأغرق فيها ليس في مال من تنابع في اللذًا

على الدنيا كأنّىك لا تموت إليها قلت حسبي قىد رضيت

مات من قبل أن ينال مناه ت فضل عن نفسه لسواه (۱)

\* \* \*

وقال ابن ميثم البحراني:

«من جرى في عنان أمله عشر بأجله» وهو تنفير عن تطويل الأمل

(١) شرح نهج البلاغة ٤: ٢٥٠.

بذكر قطعه بالأجل، وإستعار للفظ العنان له ملاحظة لشبهه بالفرس، ولفظ الجري للإندفاع في الأمل والعمل بحسب تطويله، ولفظ العثار للإمتناع عن ذلك الجري بعارض الأجل وقواطعه، كعثار العادي بما يعرض له من حجر ونحوه. (1)

\* \* \*

وقال الشيخ ابن مغنية:

كلّ الأعمال بالآمال، ولولا الأمل لبطل العمل، والمذموم هو أن تطلق العنان لأملك في الدنيا وحطامها، وتزاحم الآخرين، وتعلن الحرب من أجلها غير مكترث بواجب أو حرام، ولا بدين وشريعة، ومن كان هذا شأنه نسي الموت وما بعده، واختطفه على حين غرّة، وذهب به إلى خالقه بلا زاد وإستعداد.

والأمل هو الطاقة المحرّكة لحياة الإنسان، والقوّة الدافعة له على العمل، فالتاجر يفتح حانوته أملاً بالربح، والفلاح ينزرع أملاً بالحصاد، والطالب يجد ويجتهد أملاً بالنجاح، .. وهكذا، وليس من شك أن طول الأمل ينسي الموت، وأن الإنسان في طريقه إلى الرحيل، ومن نسي هذا المصير تحدي جميع القيم، وتعالى على الحق والعدل عناداً واستكباراً. (٢)

وممًا ورد في (منهاج البراعة): (٣) (الأمل) الرجاء، أمل يأمّل أملاً، وأملّ تأميلاً: رجاه.

<sup>(</sup>١) شرح تهج البلاغة/ ابن ميثم ٥: ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) في ظلال نهج البلاغة ٤: ٢٢٧.

<sup>.</sup>TO :Y1 (T)

فسر" اللغويون الأمل بالرجاء، ولكن الأخبار مملوءة بذمّ الأمل ومدح الرجاء، فيظهر أنَّه بينها فرق بيّن من ناحية الأخلاق، وقد ذمَّ غُللنُكُمْ في هذه الجملة الأمل مطلقاً ولم يقيّده بطول الأمل كما في بعض الأخبار، فالأمل توقّع ما لا ينبغي ولم يحسن مآبه ولم يتهيّأ أسبابه، بخلاف الرجاء فإنّه توقّع ما ينبغي ويسرّ، وشبّه غَالْتِكُلُّ الأمل بفرس شموس لا بدّ من ضبط عنانها وصدّها عن الجري إلى حيث تشاء، فمن ألقى عنانه وأرسله وجرى معه، فحاله كحال من ركب فرساً شموساً فأرسل عنانها تركض حيث تشاء، فلم تلبث أن تعشر أو تقع في بشر ويهلك راكبها.

أقول: قال الطريحي في (مجمع البحرين):(١)

الأمل بالتحريك: الرجاء، وهو صدّ اليأس، ومنه قوله تعالى: ﴿وَخَيْرٌ أَمَلاً ﴾، (٢) وفي الحديث: «طول الأمل ينسي الآخرة». (٣)

والسبب في طول الأمل كما قيل: حبّ الدنيا، فإنّ الإنسان إذا أنس بها وبلذًاتها ثقل عليه مفارقتها وأحب دوامها فلا يفتكر " بالموت الذي هو سبب مفارقتها، فإن من أحب شيئاً كره الفكر فيما يزيله ويبطله، فلا يزال يمنّي نفسه البقاء في الدنيا، ويقدر حصول ما يحتاج إليه من أهل ومال وأدوات، فيصير فكره مستغرقاً في ذلك، فلا يخطر الموت بخاطره.

M1. :0 (1)

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٤٦.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة ١١: ٢٤٦/ باب ٨١/ ح٢.

<sup>(</sup>٤) يفكر.. أصح.

وإن خطر بباله التوبة والإقبال على الأعمال الأخروية أخر ذلك من يوم الى يوم ومن شهر إلى شهر ومن سنة إلى سنة، فيقول: إلى أن اكتهل ويزول سن الشباب عني، فإذا اكتهل قال: إلى أن أصير شيخاً، فإذ شاخ قال: أن أتتمم عمارة هذه الدار وأزوّج ولدي، وإلى أن أرجع من هذا السفر.

وهكذا يؤخر التوبة شهراً بعد شهر وسنة بعد سنة، وهكذا كل ما فرغ من شغل عرض له شغل آخر؛ بل أشغال حتى يختطفه الموت وهو غافل غير مستعد، مستغرق القلب في أمور الدنيا، فتطول في الآخرة حسرته فتكثر ندامته، وذلك هو الخران المبين.

\* \* \*

وفي المجلّد الرابع من الخلق الكامل (ص ٤٩٢):

## الأمل:

## أ\_وجه إمتداحه:

علمت ممّا ذكرنا في بحث الصبر والشجاعة ما لهما من الفضل والمزيّة والأمر البيّن في حياة البشر ونجاح مساعيهم أفراداً ومجتمعين، وقد بقي أن تعلم أن الصبر والشجاعة والثبات في الأعمال، لا يحييها في نفس المرء إلا (الأمل)، ولا يميتها إلا (اليأس)، كن آملاً فأنت شجاع صبور ثابت، وكن يائساً فأنت جبان جزوع مضطرب. الأمل قبس من نور يمشي أمامك في مسارب هذه الحياة، أمّا اليأس فدفة من حلك الظلام تتكاثف أمام عينيك، فتعمي عليك السبل، وتسدّ في وجهك أبواب النجاح.

الأمل روح العمل، وكلّ عمل لا يتخلّله أمل كان كالجسد الذي ليس فيه روح، سرعان أما ينحل ويدركه الفساد، فكيف لا يكون الأمل إذن من أكبر

الفضائل النفسية! وإنّ من طلب من نفسه الجلد والثبات في العظائم وحين إشتداد الأهوال والمصائب وهو يائس قانط كان كمن يزاول عملاً بيد شلاً..

ومن ثمَّ شدِّد القرآن الحكيم في النهبي عن اليأس وجعله من سمات الجاحدين فقال تعالى: إ

﴿ وَلَا تَشِأْسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكافِرُونَ ﴾. (١)

وروح الله معونته؛ فبإذا كبان اليبأس منهيّباً عنه أو محرّماً فني الإسلام، كان ضدّه وهو الأمل مأموراً به، ومعدوداً من كريم خصال الإسلام.

نشترط لهذه الكلمات الأربع شرطاً حتّى يكون لمدلولها إعتبار وقيمة في نظر الشرع والعقل.

ذلك أن يكون لك وأنت واثق، راج، آمل، متوكّل، عمل أو سعي أو سوابق، أو أسباب تستند إليها تلك الثقة ويبتنى عليها الأمل؛ وإلاّ فإن كنت مفرّطاً، مهملاً، متقاعداً عن العمل والسعي ومراعاة سنن الله في خلقه، وقلت في نفسك إنَّك واثنق راج متوكَّل آمل، عـدٌ هـذا منك تمنّياً وغروراً وخداع نفس، وهي صفات مذمومة شرعاً وعقلاً.

قيل للحسن البصري: قوم يقولون: نرجو الله ويضيّعون العمل! فقال: هيهات هيهات! تلك أمانيهم يترجّحون فيها، من رجا شيئاً طلبه، ومن خاف شيئاً اجتنبه.

فمحمود الأميل هو ما قارنه محمود العمل، قال تعالى: ﴿ المالُ وَالْبَنُونَ رَبِيَاةً الحَياةِ الدُّنيا وَالباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبُّكَ

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۸۷.

ثُوابِاً وَخَيْدِ أَمَالاً ﴾ أي أن الأعمال الصالحة خير ما يعتمد عليه الآمل في أمله.

وفي هذا النوع من الأمل المحمود قال هه: «إن الأمل رحمة من الله للأمّة؛ لولا الأمل ما أرضعت أمّ ولدها».

ومحصّل الله أن الأمل المحمود هو إنتظار أمر قد بذرت له البذور التي تنبته، ونصبت من أجله الشباك التي تمسكه. فأغرس، وتوقّع، واكدح، وارج الرزق، أمّا إذا أملت فيها من دون غرس ولا كدح كان فعلك باطلاً وأملك كاذباً، وإذا تعاطيت الأسباب قوي في نفسك الأمل في النجاح.

وأكمل ضروب الأمل وأوثقها أن تؤمّل بالله تعالى الذي بيده الأمر كله، وهو الذي منحك الفوى والمشاعر، ويسر لك الأسباب والوسائط وأقدرك على إتّخاذها.

ومن الناس من يجعلون كلّ أملهم في عزائمهم وقوى نفوسهم وإحكام ما دبروه من الوسائل والأسباب غير مستمسكين بالأمل في الله، وذلك جهل وغرور، فقد تتوافر الوسائل وتتم الأسباب ولا تنجح المقاصد؛ لأن الله لم يشأ تحقيقها: قال تعالى: ﴿ لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴾. (٢)

ومن أقبح ضروب اليأس أن يتقاعد المرء فلا يتعاطى سبباً في جلب خير أو دفع ضرّ توهّماً منه أن ذلك غير مجديه نفعاً، ولا منجيه ممّا هو فيه، فيعيش كاسب البال حزيناً، وإذا تفشّى هذا الداء الوبيل في الأمم واستحكم في نفوسها حتّى صرفها عن النظر في مستقبلها والعناية بمصالحها كان من أقوى العوامل في

<sup>(</sup>١) الكهف: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٢٣.

تقويض بنيانها وتعفية آثارها وإدالة غيرها منها، وليس عاراً على الإنسان أن تصيبه نائبة من نوائب الدهر، وإنّما العار عليه أن يستسلم لليأس ويقنط حتّى إذا سقط لم ينشط، وإذا رقد لم ينهض، وقد أشار القرآن إلى أن خلق اليأس والجزع ممّا ركب في فطرة البشر، لكن الموفّق منهم من عاجله، فعالجه بتربية نفسه وتقويم ما أعوج من أخلاقه.

من ذلك قوله تعالى:

﴿ إِنَّ الْإِنْسِانَ خُلِقَ هَلُوعاً \* إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً \* وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً \* إِلاَ الْمُصَلِينَ ﴾ (١)

على أن محاسن الأمل أنه سبب العمران فيحمل الناس على العمل، ولولا أن الآخر يرتفق بما أنشأه الأول حتى يصير به مستغنياً لأفتقر أهل كل عصر إلى إنشاء ما يحتاجون إليه، فباتساع الآمال عمرت الدنيا وعم صلاحها، وإنتقل العمران من قرن إلى قرن، فتمم الثاني ما أبقاه الأول، ورم الثالث ما أحدثه الثاني من شعثها لتكون أحوالها على الأعصار ملتئمة، وأمورها على ممر الدهور منتظمة، ولو قصرت الآمال ما تجاوز الواحد حاجة يومه.

#### ب \_ وجه ذمّه:

تقدّم في إمتداح الأمل ما أبان عظيم منزلته وجليل مزاياه، بيد أن النفوس بما جبلت عليه من حبّ العاجلة تغلو في الأمل لسببين: أحدهما الجهل، والآخر الحرص على الدنيا.

أمّا الجهل فسببه أنّ الإنسان قد يغتر بشبابه، فيستبعد قرب الموت مع الشباب، ولو فكّر مليّاً لبان له أنّ مشايخ بلده لو عدّوا لكانوا أقل من

<sup>(</sup>١) المعارج: ١٩ – ٢٢.

عشر أهلها، وإنّما قلّوا لأنّ الموت في الشباب أكثر، فإلى أن يموت شيخ يموت ألف صبى وشاب.

وقد يستبعد الموت لصخته، ويستبعد الموت فجأة، ولا يدري أن ذلك غير بعيد، وإن كان ذلك بعيداً فالمرض فجأة غير بعيد، وكل مرض إنما يقع فجأة ، على أن المرء لو تروى فيما يقع حوله، لاستبان له أن الموت ليس له وقت مخصوص من شباب وكهولة، ومن صيف وشتاء، وخريف وربيع، ولكن الجهل بهذه الأمور دعاه إلى الغلو في الأمل.

ومن غريب أمره أنّه يعلم أنّ الموت بين يديه، ولا يقدر نزوله به، ولقد صدق رسول الله عليه إذ يقول: «ما رأيت يقيناً أشبه بالوهم من الموت».

وأمّا الحرص على الدنيا فذلك لأن المرء إذا أنس بها وبلذاتها وعلائقها، ثقل على قلبه مفارقتها، وكل من كره شيئاً دفعه عن نفسه، والإنسان مشغوف بالأماني الباطلة، فيمنّي نفسه بما يوافق مراده وإنّما يوافق مراده البقاء في الدنيا، فلا يزال يتوهّمه ويقدره في نفسه، ويقدر توابع البقاء وما يحتاج إليه: من مال، وأهل، ودار، وأصدقاء، وسائر أسباب الدنيا، فيعكف قلبه عليها، ويلهو عن مفارقتها؛ حتى إذا خطر له في بعض الأحايين أمر مفارقتها سوّف ووعد نفسه، وقال: الأيّام بين يدي كفيلة بقضاء لباناتي.

فما قضى أحد منها لبانت وما انتهى أرب إلا إلى أرب وما قضى أرب إلا إلى أرب وليس بدعاً أن يغلو الإنسان في الأمل، فقد جاء في الأثر: «يشيب ابن آدم، وتشب معه خصلتان: الحرص، وطول الأمل». (١)

<sup>(</sup>١) إرشاد القلوب: ٣٠٠ تنيبه الخواطر ١: ٢٧٢، (.. تشب منه اثنتان.. الحرص والأمل..).

وفي رواية: «يهرم ابن آدم ويبقى منه اثنان: الحرص، والأمل». (١) وخير ما يكون عليه الأمل أن يجري على ما جاء في قول سيّد البشر: «اعمل لدنياك كأنّك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنّك تموت غداً». (٢٠)

فإنه صريح في حث المرء على عمارة الدنيا، حتى يسكن فيها ويستمتع بها، وينتفع بها، من يجيء بعده، كما إنتفع هو بعمل من كان قبله، أضف إلى ذلك أنه إذا علم أنه يطول عمره أحكم ما يعمله، وحرص على ما يكتسبه، وإذا تمثّل له أنّ الموت يوافيه اليوم أو غداً أخلص في عمله، واستنفد وسعه في إتقانه وسارع إلى إنجازه، فينال السعادة في الدنيا والآخرة، وذلك الفوز العظيم.

## مراتب الناس في طول الأمل وقصره:

قال الفيض الكاشاني في المحجّة البيضاء (ج ٨ ص ٢٤٨):

إنّ الناس في ذلك يتفاوتون: فمنهم من يأمل البقاء ويشتهي ذلك أبداً، قال الله تعالى: ﴿ يُوَدُّ أَحَدُهُمْ لُو يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾. (٣)

ومنهم من يأمل البقاء إلى الهرم، وهو أقصى العمر الذي شاهده ورآه، وهو الذي يحبّ الدنيا حبّاً شديداً، قال النبي على: «الشيخ شابّ في طلب الدنيا وإن التفت ترقوتاه من الكبر إلاّ الذين اتّقوا وقليل ما هم».

ومنهم من بأمل إلى سنة فلا يشتغل بتندبير ما رواءها، ولا يقندر

<sup>(</sup>١) روضة الواعظين: ٤٢٩.

<sup>(</sup>٢) تنبيه الخواطر ٢: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٩٦.

لنفسه وجوداً في عام قابل، ولكن هذا يستعدّ في الصيف للشتاء، وفي الشتاء للصيف، وإذا جمع ما يكفيه لسنة اشتغل بالعبادة.

ومنهم من يأمل مدة الصيف أو الشتاء فلا يدّخر في الصيف ثياب الشتاء ولا في الشتاء ثياب الصيف.

ومنهم من يرجع أمله إلى يوم وليلة، فلا يستعد إلا لنهاره، فأتا للغد فلا.

قال عيسى على الله تهتموا برزق غد فإن يكن غداً من آجالكم فسيأتي [فيه] أرزاقكم مع آجالكم، وإن لم يكن [غداً] من آجالكم فلا تهتموا [لاجال] غيركم».

ومنهم من لا يجاوز أمله ساعة كما قال النبي الله: «يا عبد الله إذا أصبحت فلا تحدّث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدّث نفسك بالصباح».

ومنهم من [لا] يقدر البقاء أيضاً ساعة؛ ومنهم من يكون الموت نصب عينيه كأنه واقع وهو ينتظره، وهذا الإنسان هو الذي يصلي صلاة مودّع، فهذه مراتب الناس ولكل درجات عند الله، وليس من أمله مقصوراً على شهر كمن أمله شهر ويوم بل بينهما تفاوت في الدرجة عند الله، فإن الله لا يظلم مثقال ذرّة وإن تك حسنة يضاعفها ومن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره، ثم يظهر أثر قصر الأمل في المبادرة إلى العمل، وكل إنسان يدّعي أنه قصير الأمل وهو كاذب، وإنما يظهر ذلك بأعماله، فإنه يعتني بأسباب ربّما لا يحتاج إليها في سنة، فيدل ذلك على طول أمله، وإنّما علامة التوفيق أن يكون الموت نصب عينيه لا يغفل عنه ساعة، فيستعد للموت الذي يرد عليه في الوقت، فإن عاش إلى المساء شكر الله في على طاعته وفرح بأنه لم يضيّع نهاره بل استوفى منه حظه وادّخره

لنفسه، ثمَّ يستأنف مثله إلى الصباح، وهكذا إذا أصبح، ولا يتيسّر هذا إلاَّ لمن فرغ القلب عن الغدوما يكون فيه، فمثل هذا إذا مات سعد وغنم، وإن عاش سرّ بحسن الإستعداد وللزّة المناجاة، فالموت له سعادة والحياة له مزيد، فليكن الموت على بالك يا مسكين فإنّ السير جاد بك وأنت غافل عن نفسك، ولعلَّك قد قاربت المنزل وقطعت المسافة ولا يكون كذلك إلا بمبادرة العمل إغتناماً لكل نفس أمهلت فيه.

#### ديوان الشعر:

جاء في المجلّد الأول من المستطرف (ص ٧١): ولقد أحسن أبو العبّاس أحمد بن مروان في قوله:

وذي حسرص تسراه يلسم وفسرأ لوارثمه ويسدفع عسن حمساه فريسته ليأكلها سواه ككلب الصيد يمسك وهو طاو

ولقد أحسن من قال في الجناس الحقيقي:

إذا ما نازعتك النفس حرصاً ولا تحسرص ليسوم أنست فيسه قال عبد الصمد بن المعدل:

ولي أمل قطعت به الليالي قال قس بن ساعدة:

> وما قد تولّى فهو لا شك فائت وقال آخر:

ولا تتعلُّـــل بالأمــــاني فإنَّهـــــا

فأمسكها عن الشهوات أمسك وعبد فبرزق يوميك رزق أمسيك

أرانسي قسد فنيست بسه ودامسا

فهـــل ينفعنـــي ليتنـــي ولعلّـــي

عطايا أحاديث النفوس الكواذب

وقال آخر وأجاد:

شط المزار بسعدى وانتهى الأمل ألا رجاء فما ندري أندركم وقال أبو العتاهية:

لقد لعبت وجد الموت في طلبي لو شمرت فكرتي فيما خلقت له وله أيضاً:

تعالى الله يا سلم بن عمرو هب الدنيا تقاد إليك عفواً

ولصاحب (المستطرف) وقد ضمّن هذا البيت:

أيا من عاش في الدنيا طويلا وأتعب نفسه فيما سيفنى هب الدنيا تقاد إليك عفواً

وجلً هذي المني في الصدر وسواس

ف لا خيسال ولا رسسم ولا طلسل أم يستمر فيسأتي دونه الأجسل

وإنّ في الموت لي شغلا عن اللعب ما اشتدّ حرصي على الدنيا ولا طلبي

أذل الحسرص أعنساق الرجسال أليسس مصيسر ذلسك للسزوال

وأفنى العمر في قيل وقال وحال وجمع من حرام أو حالال أليس مصير ذلك للزوال

\* \* \*

حمداً لولي النعم الذي وفقنا لإتمام هذا السفر الكريم، ونرجو من منه تعالى أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، وتستضيء بنور ما أودع فيه من صفو الأخلاق والحكم، المأخوذة من بيوت آل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم، التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فقد آن

للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لـذكر الله الـذي تطمئن بــه القلـوب ربّ اغفـر لى ولوالديّ وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب.

لقد تم بقلم مؤلفه حسن السيد على القبانجي النجفي، غفر الله له وأحسن عاقبة أمره في اليوم الثامن من شهر صفر الخير سنة (١٤٠٧هـ) في النجف الأشرف على صاحبه أفضل التحيّات والتزكيات.

#### مصادر التحقيق

القرآن الكريم.

الاحتجاج: الطبرسي/ت محمد باقر الخرسان/ط ١٣٨٦هـ/الناشر دار النعمان/ النجف الأشرف.

إحياء علوم الدين: الغزالي/ط ١/ ١٤١٢ه/م دار الهادي/بيروت.

أخبار الحمقى والمغفلين: ابن الجوزي/ط ١/ ١٩٩٤م/ دار الكتاب العربي/ بيروت.

الأذكار النووية: يحيى بن شرف النووي/ ط ١٤١٤هـ/ دار الفكر للطباعة والنشر/ بيروت.

الإرشاد: المفيد/ت مؤسسة آل البيت المنظم الم ١٤١٤هـ/ الناشر دار المفيد/ بيروت.

ارشاد القلوب: الديلمي/ ط ٤/ ١٣٩٨ه/ مؤسسة الأعلمي/ بيروت.

الاستبصار: الطوسي/ت حسن الخرسان/ط ٤/ ١٣٦٣ش/مط خورشيد/الناشر دار الكتب الإسلامية/طهران.

أسد الغابة: ابن الأثير/الناشر دار الكتاب العربي/بيروت.

الاصابة: ابن حجر.

أصول الكافي: الشيخ الكليني.

الأعلام: الزركلي.

الأمالي: الصدوق/ت مؤسسة البعثة/ط ١٤١٧/١هـ/الناشر مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة.

الأمالي: المفيد/ت حسين الأستاد ولي، علي أكبر الغفاري/ط ٢/ ١٤١٤هـ/م دار المفيد/بيروت.

الأمالي: الطوسي/ ت مؤسسة البعثة/ ط ١/ ١٤١٤هـ/ الناشر دار الثقافة/ قم. الأنساب: السمعاني.

بحار الأنوار: المجلسي/ط ٢ مصححة / ١٤٠٣هـ الناشر مؤسسة الوفاء / بيروت. البداية والنهاية: ابن كثير / ط ١٤٠٨ / ١هـ عليّ شيري / الناشر دار احياء التراث العربي / بيروت.

تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون/ط ٤/ دار احياء التراث العربي/ بيروت. تاريخ الطبري: الطبري/ت نخبة من العلماء/ط ١٤٠٣/٤هـ/مؤسسة الأعلمي/ بيروت.

تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر/ت علي شيري/ ١٤١٥هـ/م دار الفكر/بيروت. تحف العقول: ابن شعبة الحراني/ت علي أكبر الغفاري/ط ٢/ ١٤٠٤هـ/ الناشر مؤسسة النشر الإسلامي/قم.

تفسير الإمام العسكري: منسوب إلى الإمام العسكري/ت مدرسة الإمام المهدي/ ط ١/ ١٤٠٩ه/م مهر/قم.

تفسير البيضاوي: البيضاوي/ دار الفكر/بيروت.

تفسير القرطبي: القرطبي/ دار إحياء التراث العربي/ بيروت.

تفسير القمي: علي بن إبراهيم القمي/ت طيب الجزائري/ط ٣/ ١٤٠٤هـ/ الناشر دار الكتب العلمية/بيروت.

التمدن الإسلامي: جرجي زيدان/ ١٩٠٢م/ مصر.

تنبيه الخواطر: الشيخ ورام.

تهذيب الأحكام: الطوسي/ت حسن الخرسان/ط ٣/ ١٣٦٤ش/مط خورشيد/ الناشر دار الكتب الإسلاميّة/طهران.

تهذيب التهذيب: ابن حجر/ط ١٤٠٤/ه/ دار الفكر للطباعة/بيروت.

تهذيب الكمال: المزي/ت بشار عواد هرون/ط ١٤٠٦/هـ/ مؤسسة الرسالة/ بيروت.

التوحيد: المفضل بن عمر الجعفي/ت كاظم المظفر/ط٢/ ١٤٠٤هـ/ الناشر مؤسسة الوفاء/ بيروت.

جامع السعادات: النراقي/ت محمد كلانتر/مط النعمان/النجف.

الجامع الصغير: السيوطي/ط ١/ ١٤٠١هـ/ الناشر دار الفكر/بيروت.

**جواهر الأخبار:** الصعدي.

الحداثق الناظرة: المحقق البحراني/ مؤسسة النشر الإسلامي/ قم.

الخصال: الصدوق/ت علي أكبر الغفاري/ط ١٤٠٣هـ/ منشورات جماعة المدرسين/قم.

الدر المنثور: السيوطي/ الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر/ بيروت.

روضات الجنات: خونساري.

روضة الواعظين: الفتال النيسابوري/ت محمد مهدي الخرسان/منشورات الشريف الرضي/قم.

زهر الربيع: نعمة الله الجزائري/ ١٤١٤هـ/ دار الجنان/ بيروت.

سبل السلام: محمّد بن إسماعيل الكعلاني/ت محمّد عبد العزيز الخولي/ط ١٤/ ١٣٧٩هـ/ شركة مصطفى البابي الحلبي/مصر.

سفينة البحار: عبّاس القمي/ ط ٢/ ١٤١٦هـ/ الناشر دار الأسوة للطباعة والنشر.

سنن الترمذي: الترمذي/ت عبد الوهاب عبد اللطيف/ط ١٤٠٣/٢هـ/ الناشر دار الفكر/بيروت.

السنن الكبرى: البيهقي/ الناشر دار الفكر/ بيروت.

سير أعلام النبلاء: الذهبي/ت حسين الأسد/ط ١٤١٣/٩هـ/ الناشر مؤسسة الرسالة/بيروت.

شجرة طوبى: محمّد مهدي الحائري/ط ٥/ ١٣٨٥هـ/الناشر المكتبة الحيدرية/ النجف الأشرف.

شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد المعتزلي/ت محمّد أبو الفضل إبراهيم/ط ١/ ١٩٥٩م/الناشر دار احياء الكتب العربية.

شرح نهج البلاغة: ابن ميثم البحراني،

صحيح البخاري: البخاري/ط ١/ ١٤٠١ه/ الناشر دار الفكر/قم.

الصحيفة السجادية: الإمام السجاد/ت عبد الرحيم أفشاري/ ١٤٠٤هـ/مؤسسة النشر الإسلامي/قم.

طب الأثمة: ابن سابور الزيات/ط ٢/ ١٤١١ه/م أمير/قم.

عدة الداعي: ابن فهد الحلي/ت أحمد الموحدي القمي/الناشر مكتبة وجداني/ قم.

العقد الفريد: ابن عبد ربه/ ١٣٥٩ه/ مصر.

عوالي اللثالي: ابن أبي جمهور الاحسائي/ت مجتبى العراقي/ط ١٤٠٣/١هـ/م سيد الشهداء/قم.

عيون الأخبار: ابن بابويه.

عيون أخبار الرضا على الصدوق/ت حسين الأعلمي/ط ١٤١٤هـ/طبع ونشر مؤسسة الأعلمي/بيروت. عيون الحكم والمواعظ: علي بن محمد الليثي الواسطي/ت حسين الحسيني/ ط ١/ مط دار الحديث/قم.

الغدير: الأميني/ط ٤/ ١٣٩٧هـ/ الناشر دار الكتاب العربي/ بيروت.

غرر الحكم: الآمدي/ت مير سيد جلال/ط ٣/ ١٣٦٠ه/ جامعة طهران.

فتح الباري: ابن حجر / ط ٢/ دار المعرفة للطباعة والنشر / بيروت.

الفصول المهمة: ابن الصباغ/ت سامي الغريري/ط ١/ ١٤٢٢هـ/ مط السرور/ الناشر دار الحديث.

فقه القرآن: الراوندي.

فيض القدير: المناوي/ت أحمد عبد السلام/ط ١/ ١٤١٥هـ/ دار الكتب العلمية/ بيروت.

فى ظلال نهج البلاغة: محمد جواد مغنية.

الكافي: الكيني/ ت علي أكبر الغفاري/ ط ٥/ ١٣٦٣/ مط حيدري/ الناشر دار الكتب الإسلامية/ طهران.

الكامل في التاريخ: ابن الأثير/ ١٣٨٦هـ/م دار صادر/بيروت.

كتاب الصمت وآداب اللسان: ابن أبي الدنيا.

كشف الخفاء: العجلوني/ ط ٣/ ١٤٠٨/ الناشر دار الكتب العلمية/ بيروت.

كشف الظنون: حاجي خليفة/الناشر دار إحياء التراث العربي/بيروت.

كشف المحجة: ابن طاووس/ ١٣٧٠هـ/ مط الحيدرية / النجف.

الكنى والألقاب: عباس القمي/ الناشر مكتبة الصدر/ طهران.

كنز العمال: المتقي الهندي/ت بكري حياني/ط ١/ ١٤٠٩هـ/ الناشر مؤسسة الرسالة/ بيروت.

كنز الفوائد: أبو الفتح الكراجكي/ط 1/ ١٣٦٩هـ/مط الغدير/الناشر مكتبة المصطفوي/قم.

مجمع الأمثال: الميداني.

مجمع البحرين: الطريحي/ت أحمد الحسيني/ط ١٤٠٨/٢هـ/الناشر مكتب النشر والثقافة الإسلامية.

مجمع البيان: الطبرسي/ت لجنة من العلماء/ط ١/١٤١٥هـ/الناشر مؤسسة الأعلمي/بيروت.

مجمع الزوائد: الهيثمي/ط ١/ ١٤٢٨ه/ الناشر دار الكتب العلمية/بيروت. المحاسن: أحمد بن محمد بن خالد البرقي/ت جلال الدين الحسيني/ ١٣٧٠هـ/

الناشر دار الكتب الإسلامية/طهران.

مروج الذهب: المسعودي.

مسائل علي بن جعفر: ابن الإمام الصادق/ت مؤسسة آل البيت/ط ١٤٠٩/١هـ/ مط مهر/قم.

مستدرك سفينة البحار: عليّ النمازي/ت حسن عليّ النمازي/ط ١٤١٨ه/ الناشر مؤسسة النشر الإسلامي/قم.

مستدرك الوسائل: الميرزا النوري/ت مؤسسة آل البيت/ط ١ محققة/ ١٤٠٨هـ/ الناشر مؤسسة آل البيت/بيروت.

المستطرف: شهاب الدين أحمد الأبهشي/ ط مصر/ الميمنية/ ١٣١٤ه.

مسند أحمد: أحمد بن حنبل/الناشر دار صادر/بيروت.

مشكاة الأنوار: علي الطبرسي/ت مهدي هوشمند/ط ١/ ١٤١٨هـ/م ن دار الحديث. مصياح الشريعة: منسوب للإمام الصادق على الله ١٤٠٠ هـ/ الناشر مؤسسة الأعلمي/بيروت.

المصنف: ابن أبي شيبة الكوفي/ت سعيد اللحام/ط ١٤٠٩/هـ/الناشر دار الفكر للطباعة/بيروت.

معاني الأخبار: الصدوق/ت علي أكبر الغفاري/ط ١٣٧٩هـ/ مؤسسة النشر الإسلامي/ قم.

المعجم الأوسط: الطبراني/ت دار الحرمين/ ١٤١٥هـ/ الناشر دار الحرمين.

المعجم الكبير: الطبراني/ت حمدي عبد المجيد السلفي/ط ٢/ دار احياء التراث العربي.

معدن الجواهر: أبو الفتح الكراجكي/ط ٢/ ١٣٩٤هـ/مط مهر استوار/قم. مقتضب الأثر: أحمد بن عياش الجوهري/مط العلمية/الناشر مكتبة الطباطبائي/ قم.

مكارم الأخلاق: الطبرسي/ط ٦/ ١٣٩٢ه/ الناشر منشورات الشريف الرضي. مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب/ت لجنة أساتذة من النجف الأشرف/ ط ١/ ١٩٥٦م/م الحديرية/ النجف.

من لا يحضره الفقيه: الصدوق: ت علي أكبر الغفاري/ ط ٢/ الناشر مؤسسة النشر الإسلامية/ قم.

منية المريد: الشهيد الثاني/ت رضا المختاري/ط ١/ ١٤٠٩هـ/ طبع ونشر مكتب الإعلام الإسلامي.

ميزان الاعتدال: الذهبي/ت علي محمد البجاوي/ط ١/ ١٣٨٣هـ/ دار المعرفة/ بيروت. ميزان الحكمة: محمد الريشهري/ت دار الحديث/ط ١/ مطبعة ونشر دار الحديث.

نهج البلاغة: ت محمّد عبده/ط ١/ ١٤١٢هـ/ مطبعة النهضة/ قم/ الناشر دار الذخائر.

نهج السعادة: الشيخ المحمودي/الناشر مؤسسة الأعلمي/بيروت.

الوزراء والكتاب: الجهشياري.

وسائل الشيعة: الحر العاملي/ت مؤسسة آل البيت اللَّمَا اللهُ الحر العاملي/ت مؤسسة آل البيت اللَّمَا اللهُ الل

ينابيع المودة: القندوزي/ت عليّ جمال الحسيني/ط ١٤٢٦/١هـ/مط أسوة/ الناشر دار الأسوة/قم.

\* \* \*

## فهرست الموضوعات

| Ŏ                                             | (٤٣) قوله عَلَيْكُمْ: وإنْ لَمْ تَكُنُّ حَلِيماً فَتَحَلَّمْه         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٧,                                            |                                                                       |
| ۸                                             | [كيفية حصول الملكات النفسية]                                          |
| \ <b>\</b>                                    | [الحلم وفضله في الحديث]                                               |
| Y1                                            | [حقيقة الحلم وموارده]                                                 |
| Yo                                            | [فضل الحلم في القرآن والسُّنَّة]                                      |
| ۲۸                                            | [ثمرات الحلم]                                                         |
| Y4                                            | [موارد تأكد حسن الحلم]                                                |
| <b>**</b>                                     | (٤٤) قوله عليلًا: ومَا أَحْسَنَ تَوَاضُعَ الأَغْنِيَاءِ لِلْفُقَرَاءِ |
| <b>***</b>                                    | [صرف النظر عن غير الله]                                               |
| <b>**</b> V                                   | [تواضع الأغنياء للفقراء]                                              |
| ٣٩                                            | [فضيلة التواضع]                                                       |
| ٤١                                            | [صفة التواضع في روايات أهل البيت اللَّمْثُاكُم]                       |
| ٤٧                                            |                                                                       |
| <b>6</b> ************************************ | (٤٥) قولُه عَلَيْظ: ولا شَرَفَ أَعْلَى مِنَ الإسْلام                  |
|                                               | [الإسلام شرف الإنسانية]                                               |
| ٥٧                                            | بحث في التوبة                                                         |

| 71    | ني و جو ب التوبة                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| ٦٣    | -<br>نَصْلِهُ التوبةنستنستنستنستنستنستنستنستنستنستنستنستنستن |
|       | [أقسام الناس في الآخرة][أقسام الناس في الآخرة]               |
|       | الإصرار على الذنوبالاصرار على الذنوب                         |
| ٧٠    | رو                                                           |
| ٧٢    |                                                              |
| ٧٩    |                                                              |
| ۸۱    | [حسن المخالطة والمعاشرة بين الناس]                           |
|       | [الخلق عماد الدين]                                           |
| ۹٥    | رديلة سوء الخلق]                                             |
| 99    | رر ي ر ر                                                     |
| 1 - 1 | الفائدة من دراسة علم الأخلاق                                 |
| ١٠٤   | المظهر الخاص هو مكارم الأخلاق                                |
| 1.0   | العنوان الجامع لمكارم الأخلاق                                |
| 1.7   | المرتبة الأولى من مكارم الأخلاق شكر المنعم                   |
| ۱۰۸   | القانون الرباني، والناموس الفرقاني للدين الإسلامي            |
| 117   | القسم الأخلاقي في القانون الإسلامي                           |
| 117   | الأوّل: إطاعة الأبوين                                        |
| \\r   | الثاني: صلة الرحم                                            |
| 118   | الثالث: الرأفة بالفقراء والضعفاء                             |
| 19    | الرابع: الصدق                                                |
| ۲۰    | نصَّ القائدِنُ الاسلامي على الصدق                            |

| <b>YY</b>    | الخامس: الصبرالمبر المساد المس |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10           | السادس: التوكل على الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 * 4,       | فضل التوكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 * 4        | التوكل في الكتاب الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| \ <b>\</b> \ | التوكل في السُنَّة الشريفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1            | معنى التوكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٣٤          | حقيقة التوكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٣٨          | شروط التوكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٣٩٠         | درجات التوكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٤١          | آثار التوكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 167          | السابع: الشكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٤٢          | الثامن: الصفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٤٣          | التاسع: حفظ الأمانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 164          | الأمانة العينية لها أقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 164          | الأمانة من غير الأعيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1£V          | العاشر: فعل المعروف والأمر بالمعروف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | إن من المعروف الأمر بالمعروف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| آخِروه       | (٤٧) قوله عَلِيْظٌ: وتَوَقَّوْا الْبَرْدَ فِي أُولِهِ وَتَلَقَّوْهُ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 100          | [أثر المناخ في الصحة]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 109          | تاريخ الطب ومبدأ ظهورهت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | الطبّ عند العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>\\</b>    | [مرض القلدب ومرض الأبدان]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ١٨٤                                           | ومراتب الغذاء ثلاثة                                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M£                                            | [معالجة النبي على نفسه من المرض]                                                                   |
|                                               | ما ورد عنه ﷺ في علاج الحمى                                                                         |
| 1.47                                          | في علاج استطلاق البطن                                                                              |
|                                               | ي عالجة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه                                                             |
|                                               | [طب أهل البيت عليه على السين المنطقة ]                                                             |
|                                               | الدورة الدموية                                                                                     |
| 19.                                           | وصفاته غليلاً الطبية                                                                               |
|                                               | [طب الإمام الصادق علي المقارن]                                                                     |
| * * 4                                         | أقواله عَلَيْكُلُا في بعض الفواكه والخضر                                                           |
|                                               | (٤٨) قوله عَلَيْكًا: ومَا الْمُثِنَكَى الَّذِي قَدِ اشْتَدَّ بِهِ الْبَلا                          |
|                                               | (۱۷۸) موله حمد، بن العبسي اللوي حر السماريو الب                                                    |
| Y19                                           | (ربع) موته على بما العيني التوي عر المسارير البادي الدعاء قوام الحياة الإنسانية]                   |
| <b>***********************</b>                | [الدعاء قوام الحياة الإنسانية]                                                                     |
| Y14                                           | [الدعاء قوام الحياة الإنسانية]حقيقة الدعاء                                                         |
| Y14                                           | [الدعاء قوام الحياة الإنسانية]حقيقة الدعاء                                                         |
| Y19<br>YYY                                    | [الدعاء قوام الحياة الإنسانية]<br>حقيقة الدعاءب<br>بحث عرفاني<br>فضيلة الدعاء [في القرآن والسُنّة] |
| 719<br>717<br>770<br>77A                      | [الدعاء قوام الحياة الإنسانية]                                                                     |
| 719<br>717<br>770<br>77A                      | [الدعاء قوام الحياة الإنسانية]                                                                     |
| 719<br>777<br>770<br>780                      | [الدعاء قوام الحياة الإنسانية]<br>حقيقة الدعاءبحث عرفاني<br>فضيلة الدعاء [في القرآن والسُنّة]      |
| 719<br>777<br>770<br>777<br>780<br>700<br>700 | [الدعاء قوام الحياة الإنسانية]                                                                     |
| 719<br>777<br>770<br>780<br>700               | [الدعاء قوام الحياة الإنسانية]                                                                     |

| ۲۷۰                                     | في فضل الصلاة على النبي عليه الله السيريين                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| YY1                                     | [أربعون حديثاً في فضل الصلاة عليه وآله]                           |
| YW                                      | (٥٠) قوله عَلَيْنِكُا: وإنَّ لِلْوَكِدِ عَلَى الْوَالِدِ حَقَّأَ، |
| YV4                                     | [حقوق الأبوين والأولاد]                                           |
| YAY                                     | [عقوق الوالدين]                                                   |
| YAE                                     | [تأملات في حقوق الأبوين]                                          |
| YA9PAY                                  | [تفسير قوله تعالى: ﴿وَبِالْوالِدُيْنِ إِخْسَاناً ﴾]               |
| 797                                     | حقوق الأمّ                                                        |
| Y9A                                     | رأمًا العقوقُ                                                     |
| *************************************** | الرفق بالأولاد                                                    |
| ۳۰٤                                     | ١_الطفلة الجريئة                                                  |
| ۳۰٥                                     | ٢_ الصبي المتكلم                                                  |
| ۳۰۷                                     | (٥١) قوله عَلَيْكُم: والصَّلاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيِّ           |
| ٣.٩                                     | [الزوجة الصالحة في الإسلام]أأ                                     |
| ٣١٥                                     | [الصلاة ومعانيها]                                                 |
|                                         | موسى بن عمران عَلَيْنَكُمْ وفضله على الأُمّة                      |
|                                         | إستفهام زيد من أبيه زين العابدين غلطلا                            |
|                                         | معنى الصلاة ووجوبها الذاتي والعرضي                                |
|                                         | الكلام في أوقات الفرائض الخمس                                     |
|                                         | الكلام في عدد ركعات الفرائض الخمس                                 |
|                                         | الكلام في تحديد السفر الموجب لقصر الصلاة                          |
| TTO                                     | الكلام في الواحيات المطلوبة في الصلاة                             |

| بلاة خمسة، وهي أركان الصلاة             | الواجبات الركنية في الص |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| لاح وفروضه]الاح                         |                         |
| سلمين إ                                 |                         |
| *************************************** | قصّة بناء الكعبة        |
| WEV                                     |                         |
| <b>****</b>                             | من يجب عليه الحج؟       |
| <b>****</b>                             | أركان الحج              |
| TE9                                     | حكمة الإحرام            |
| TO1                                     | الإحرام والسلام         |
| TOY                                     | [حكمة المناسك]          |
| ي الحج                                  | شهادة الدكتور حتّي في   |
| روج إلى الاحرام]                        | [في السنن من أوّل الخ   |
| الميقات][تانيقات]                       |                         |
| ى الطواف]                               | [آداب دخول الحرم إل     |
| *************************************** | [في الطواف]             |
| *************************************** | [في السعي]              |
| MW                                      |                         |
| ۳۷۱[                                    |                         |
| **************************************  |                         |
| **************************************  |                         |
| TV4[1                                   |                         |
| M                                       | آخيار وآثار في الحج     |

| [الصيام زكاة الأبدان]                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| [الصوم عبر التاريخ الإنساني]                                          |
| [الفوائد الاجتماعية والصحية للصوم]                                    |
| الصوم بين حكماء الأبدان وأحكام الأديان                                |
| سعة دائرة الصوم قبل الشريعة الإسلاميّة٣٩٣                             |
| سعة الصيام بآية ذكر ولادة المسيح غلظ                                  |
| كلام في حقيقة الصوم                                                   |
| حرمة الجماع نهاراً على الصائم وإفساد الجماع للصيام                    |
| حرمة الإستمناء وإفساده للصوم إذا صدر نهاراً                           |
| حرمة الكذب على الله ورسوله وكون الكذب فسداً للصوم                     |
| حرمة إدخال الغبار الغليظ إلى جوف الصائم                               |
| حرمة الإرتماس على الصائم وكون الإرتماس مفسداً للصوم                   |
| حرمة تعمّد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر                          |
| حرمة الإحتقان بالمائع على الصائم في النهار وبطلان الصوم بالإحتقان ٤١١ |
| حرمة القيء عمداً على الصائم نهاراً، ومعرفة كونه من مبطلات الصوم ٤١٢   |
| ئية الصوم وبيان كونها الركن الضروري في كلّ عبادة ٢١٣                  |
| لأحكام التي ترتبط بالصائم فيما إذا خالف تكليفه ٤١٤                    |
| نرتَب الكفّارة على إفساد الصوم في الموارد التي تجب فيها الكفّارة ٤١٥  |
| لموارد التي يجب فيها القضاء ولا تجب فيها الكفارة ٤١٦                  |
| نيمن يجب عليه الصوم وفيمن يصح منه الصوم ٤١٨                           |
| لتفكيك بين قصر الصلاة والإفطار وإتمامها ووجوب الصوم ٤٢٠               |
| قسام الصوم ونسبتها إلى الأحكام الشرعية في القانون الإسلامي ٢٦٤        |

| £77                          | لطرق التي يثبت بها هلال شهر رمضان                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| £70                          | (٥٢) قوله عَلَيْكًا: وفَرَضَ اللَّهُ الإيمَانَ تَطَهِيراً مِنَ الشِّرْكُو |
| £ Y Y ,                      | [الإيمان مطهر من الشرك][الإيمان مطهر من الشرك]                            |
| £4                           |                                                                           |
| £47                          | ر تأخر النصر لا يعني الفشل]                                               |
| ££*                          | القتال في سبيل اللهالله الله الله الله الله ال                            |
| ££V                          | القوة المعنوية                                                            |
| ٤٥٠                          | أخيار وآثار: باب فضل الجهاد                                               |
| ي عَيْنك                     | (٥٣) قوله عَلَيْكًا: دعِظَمُ الْخَالِق عِنْدَكَ يُصَغِّرُ الْمَخْلُوقَ فِ |
| £00                          | [عظمة الله في قلب المؤمن]                                                 |
| £0V                          | َ                                                                         |
|                              | ُ الله ين معرفة الله]                                                     |
| £7V                          | (٤٥) قوله عَلَيْكُلُ: (وَفِي الْقُرْآنِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْه            |
| ٤٦٩                          | [القرآن شاهد على الأُمّة]                                                 |
| EVA                          | [القرآن يتجلى في العلم الحديث]                                            |
| EA+                          | أين محل النطفة من جسم الإنسان؟                                            |
| EAY                          | من أين يخرج الإنسان؟                                                      |
| A*                           | کیف یتکوّن الجنین؟                                                        |
|                              | ما حالة الإنسان في الرحم؟                                                 |
| AV                           | كيف موضع الجنين؟                                                          |
| AV ************************* | كيف يخرج الإنسان إلى عالم الدنيا؟                                         |
| M                            | كفيت تغذية البضع ع                                                        |

| ۱      | ما هي أهمية العظام؟                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩٤    | ما هي صورة الإنسان؟                                                                    |
| ٤٩٧    | (٥٥) قوله عَلَيْكُمْ في ذكر خبّاب: ويَرْحَمُ اللَّهُ خَبَّابَ بْنَ الأَرَّتِّ          |
| ٤٩٩    | [أسباب نزول الرحمة على العبد خبّاب بن الأرت نموذجاً]                                   |
| 0 + 0  | [ما لاقاه خبّاب من عذاب قريش]                                                          |
| 0+Y    | (٥٦) قوله عَلَيْكُمْ لمَّا بلغه قتل محمَّد بن أبي بكر ﴿ لِلَّهِيْ: وَإِنَّ حُزَّنْنَا. |
| ٥٠٩    | [ربيب علي علي الله محمد ابن أبي بكر]                                                   |
| 011    | [أسماء بنت عميس أمّ محمّد]                                                             |
| 017    | [عهد عليّ غلط لمحمّد حينما ولاه مصر]                                                   |
| ٥١٩    | [معاوية ومحمّد]                                                                        |
| ۰۲۳    | [شهادة محمّد]                                                                          |
| oYo    | (٥٧) قوله عليكم وقد جاءه نعي الأشتر بليخ: همَالِكُ وَمَا مَالِكَه                      |
| o4V    | [مالك الأشتر بطل التشيع]                                                               |
| ۰۲۷    | نسب مالك الأشتر                                                                        |
| ٥٢٩    | [صفات مالك الأشتر]                                                                     |
| off    | رأي الإمام غليلًا فيه                                                                  |
| off    | [عهد الإمام غلظ لمالك]                                                                 |
| ٠٣٦    | [مصر عبر التاريخ][مصر عبر التاريخ                                                      |
| 0£1130 | صفات الأشتر الكمالية                                                                   |
|        | سخاء مالك                                                                              |
|        | رأفة الأشتر ورقته                                                                      |
| 01Y    | حله ملك الأشتر                                                                         |

| ٥٤٨ ٨٤٥                                         | ناعریتهناعریته                                             |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                 | ***************************************                    |
|                                                 | ······································                     |
| نَ زِيَادٍ إِنَّ هَلْوِ الْقُلُوبَ ١٥٥٠         | ٥٨) قوله ﷺ لكميل بن زياد: (يَا كُمَيْلَ بُ                 |
|                                                 | نصيحة عليّ غلظلا لكميل]                                    |
|                                                 | نسب كميل]                                                  |
|                                                 | اطراء أرباب التاريخ له                                     |
|                                                 |                                                            |
|                                                 | [أصناف حملة العلم]                                         |
|                                                 | [المكاتب و تأسيسها في الأمّة الإسلاميّة]                   |
|                                                 | وصيّة أمير المؤمنين عَلَيْثُلَا لكميل                      |
|                                                 | (٥٩) قوله عَالِئُلًا: ونَحْنُ النَّمْرُقَةُ الْوُسُطَى     |
|                                                 | [مقام أهل البيت ﷺ]                                         |
| 99£ ************                                | [معنى قوله على الله على الله على الله على الله المحمّد أحد |
|                                                 | [أهل البيت المنظم النعمة في القرآن]                        |
| <b>7. Y</b> , , , , , , , , , , , , , , , , , , | [الآيات الواردة في حقهم ١١٤]                               |
| ******************                              | [الأحاديث الواردة في حقّهم عليه السيد                      |
| <b>111</b>                                      | ت <b>ن</b> يىل                                             |
|                                                 | [أجر الرسالة مودة أهل البيت اللَّهُ اللَّهِ ]              |
| ١٢٥                                             | [فضل ذرية النبي بشكل عام]                                  |
| (YY[                                            | [قصة أحمد بن إسحاق القمي وذرية النبي                       |
| 179                                             | أقصة المزير الحراج وابن موسر بن جعف                        |

| *************************************** | [قصة أبن عنين الشاعر مع العلويين]                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٣١١٣٢                                  | ديوان الشعر                                                                         |
| 777                                     | الكميت بن زيد الأسدي ومديحه لأهل البيت ﷺ                                            |
| ٦٤٥                                     | (٦٠) قوله عَلَاظُلا: ومَنْ قَصَّرَ فِي الْعَمَلِ الْبَيْلِيَ بِالْهَمَّ السِيسِ     |
| 7£V                                     | [الإخلاص في العمل والعبادة]                                                         |
| 759                                     | [حقيقة اليقين]                                                                      |
| 704                                     | الرابطة بين الاعتقاد واليقين                                                        |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠      | علامات صاحب اليقين                                                                  |
| T09                                     | مراتب اليقين                                                                        |
|                                         | (٦١) قوله عَلَيْكُا: ولِكُلِّ مُقْبِل إِدْبَارٌ، وَمَا أَدْبَرَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ! |
| 777                                     | [ماضي الإنسان ومستقبُّله وتقلبات الدنيا]                                            |
| TV ·                                    | [حكايات وقصص ممن نكبهم الدهر]                                                       |
| <b>ጎ∨</b> ۲                             | [نكبة البرامكة]                                                                     |
| 375                                     | [سبب النكبة]                                                                        |
|                                         | [ابن خلدون ورأيه في نكبة البرامكة]                                                  |
| WY                                      | [الإمام الكاظم عُلْشُلا يتحدّث عن البرامكة ونكبتهم]                                 |
| <b>7</b> /4"                            | ١ _ خيانة جعفر للعبّاسة                                                             |
| TNE                                     | ٢_الاتهام بالتشيّع                                                                  |
|                                         | إعدام جعفر                                                                          |
| W1                                      | (٦٢) قوله غَلِطُلا: «مَنْ جَرَى فِي عِنَانَ أَمَلِهِ عَثَرَ بِأَجَلِهِ،             |
|                                         | [الأمل وأثره في الحياة]                                                             |
|                                         | ······································                                              |

| VYE                                 | أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج (٣) |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 196                                 | أ_رجه امتداحه                   |
|                                     | ب _ وجه ذمه                     |
| 744                                 | مراتب الناس في طول الأمل وقصره  |
| V-1                                 | ديوان الشعر                     |
| V • 0                               | مصادر التحقيق                   |
| VIY ******************************* | فهرست الموضوعات                 |



177 10 10 10



